## موم في محص المرام المر

19

## المناع ال

ختأليفث اشيخ أبي عَبدانسّ محمّدننِ على بُن الحسيّن الحكيم الترمندِيّ الشيخ أبي عَبدانسّ محمّدننِ على بُن الحسيّن الحكيم الترمندِيّ

> تحقيق عمان ارسماعيل محيى عضوًا لمركز القوي للأبحاث العامية في بَاريُز شعبَة المحصَارة الاست المية



المطبعة الكاثوليث مية - بيرون 2 إلى المطبعة - بيرون المطبعة الكاثوليث من وي

### ﴿ الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ﴾

أللَّهم ، صلَّ على محمّد في الأوّلين وصلِّ على محمّد في الآخرين وآته « الوسيلة والفضيلة » و«الدرجة الرفيعة » وابعثه « المقام المحمود » الذي وعدته

وأرض ، اللَّهم ! عن آله الاطهار وصحبه الاخيار وأتباعه الابرار

وارزقنا ، اللّهم ا هداك الذي هو مجلى هداك والحياة على آثارهم التي هي عنوان رضاك والشهادة في سبيل تراثهم التي هي فيض نغاك .

### بِنُ مَا لِلْهِ الْحَمْنِ الْحَمْنِ الْحَالِحَ مِنِ الْحَالِحَ مِنِ الْحَالِحَ مِنِ الْحَالِحَ مِنِ

#### مقدمہ عامہ

مؤلف كتاب «ختم الاولياء»، السذي نقدمه للنشر لاول مرة، هو ابو عبدالله محمد بن علي (ابن الحسن الحسين الحسين الحسين بشر، الملقب بالحكيم (ا

ع) لماذا انفرد الترمذي من بين شيوخ الصوفية جذا اللقب ? ألأَنه كان « على معرفــة بتركيب الجم مما يدل على انه درس الطب » ( راجع المقدمة على كتاب الرياضــة وأدب النفس ٬ التي وضعها آربري وعلي حسن عبد الفادر ص ١٣ ط . القاهرة سنة ١٣٦٦ ه. ). أو لانه «كان حريصًا على ان بجمع » في حيانه و في تآليفه « بين الناحية الروحية القديمـــة المثقافة الاسلامية وبين المنهج العقلي الذي جدّ في عصره» ( انظر مقدمة كتاب الحقيقة الآدمية للترمذي' نشر عبد المحسن الحسيني ص ٧ ' مجلة كلية الاداب ' جامعــة فاروق الاول (اسكندرية) مجلد ٣ سنة ١٩٤٦) . او لان الترمذي هكان اول مسلم بدت لديـــه براعم الافكار الفلسفة الاغريقية . . . فكان بالتالي المهد لمذهب العرفان (La gnose) في التصوف الاسلامي » ( راجع . T. T. ص ۲۹۳ ) . ونحن ترى أن لقب الحكيم اسند الى الترمذي خاصة لان التماليم الصوفية قد خطت على يديه خطوة حاسمة في سيرها الموفق المطرد . فهي عنده لم تعد مجرد احوال نفسية ينفعل لها الصوفي في جلوته ' او مشاعر ذاتية يحسّ جا في خاوته ' بل حقائق موضوعية لها كياضا المستقل وعالما المناص . و «حكمة» الترمذي في تصوفه تبدو في هذا التحليل البارع لطبيعة النفس الانسانية ، وفي هذا التصوير الرائع لمناهج السلوك الروحي ' واخيرًا في هذا التمييز الحاسم بين أغاط الحكمة ودرجات المعرفة ، وقد شرح الترمذي هذه المعاني جميعًا في شتى كتبه ورسائله ومسائله وبصورة خاصة في كتاب α علم الاولياء α وهكتاب الحكمة α وαاثبات علل الشريعة α وαختم الاولياء».

١) ترجم له في تاريخ بغداد ١١: ٣٧٣ (٣٢٣) .

٣) هكذا هو مذكور في تذكرة الحفاظ ١٩٧:٣ – وطبقات الشافعية ٣: ٢٠ –
 والحلية ١٠:٥٣٠ – وطبقات الصوفية ٢١٦ .

۳) انظر ماسنیون L. T. ک می ۲۸۸ – و G. A. L. I, P. 216 ومقدمـــة نوادر الاصول .

ماه در المعناد الماه المستان والموسال الماه المواد المستان المواد المواد والماه المستان المواد المواد والماه المواد والماه المواد والماه المواد والماه المواد والماه المواد والماه المواد والمواد والماه المواد والمواد والمو

- contradiction with a معددالله مان له المارد فالله و ماله و ما العرب ورمندي الواسدوانيا لومالياة مناونيت وجعل والورالين العيف للكيم الزمام واضعها وهاع الموامنة القفورالمفروماليات والتنافية مان استرخ المالد ما الراحانية الى من على الترمزي المالم وي اللاول ب و فل صواب منظام وصفى ملسلا مول و فل صواب منظام وصفى ملسلا مول م منااله ان مزام المالاتان من سابدای استان الاسورالایان بی وجوده در استرایامتا را و لاسترینایی او سنم البئ بالخواميم رساحة السو الرور المنعن وتقريقهم القالم لراملة على علاوالدوسال اددعه الدمام الوعيد المسجر الارمل وعرب ا فاسترت والمعاف وال معنف المسان عزواكا مودنها وامتارها الرئينات ومصاحبة المذال وا سومن الكوسنزها موانثا 山からいかがです والقهور فالدالماوك الا السرام الدروا عرالهان لانصدفا العنوا Part in Mark معتى إن السيط مها الق سالت اماللاخ الولاق

ورقة من مخطوط كتباب « الجواب المستقيم لابن عربي » ، نسخة ببازيد ، رقم ٥٠٠

ارت بارک امید الفاظ عامل (۱۹۹۹) فرق الفلات زیارت این فراد فراد الفاظ کرد برشدن البلاد فلااحد ت ع الدارع ارد توجه فعی است و النوم و الذی و حالت الداری ال رود من الدور من في ويوسود و من الدولون و الدولون الدو سالي الخروع وتعت ما تعول ما الله 10 K 10 60 7 1

روکندی و مهاو و شاهیها دا گ ردیکنیک و شههای در دهای کناب روینه مهاههای دیا دا هسر د مورندی و تهامونگ امین استفادا من وزید انفعال و مدهبد، الانظرال له و معربتال ایاه فی ار قات الوظایف و کال ایر و کال عید دیرر زر مهدهات جناعليم لللن ومدالدالان وسغ فيعاده ويعيما في الملعية ومد ないかい かんしょう のはいいではいまった استكانع الله ن To be a series ورزوگروه رنفیهی الهاره و دناه النام در در در ا الهاردینهم بادیم و نیم در می نکار دیال م Selection of the select المناسات والما からなって

いかのうとない

ن مخطوط رسالة « بدو شآن الحكيم الترمذي» ، نسخة اسهاعيل صائب ، انقره ، رقم والما الما

واحده المهاو المعال حقو المعال الما تعالى المتااح الما حقوم المحكوم المتاح الما حقوم المحكوم المتاح الما حقو وحميع الما المتااح الما المتاح المعال المتاح المعال المتاح المعال المتاح ا

وعن والتعريق فيوا الموارح والأعطار لمورس ترقعا داون المفتلعة برام الما تطرافية الم مح إرجع أبد فكرت ربعي المعارية الموائلات الولاية ولاعترواضة كارت بالافكال اللغها خرج محافيا مشد و الشور المدين الما الماريخ والمدين الماريخ الماريخ والمدين الماريخ الماريخ والمدين الماريخ الماريخ والمدين الماريخ الماريخ والماريخ والم من الوقاقاة الموجر المد مندو الوابح الديم بالدوسفة وتصارة المعاقبة والولاعدة عاصدي صفر سنداه المهور والمعاون الله على المعاون الله على المعاون الله على المعاون الله على المعاون ا رُمُورِي مُورِ لِيَنْدُقُ لِمَا ذَ صَارِدًا فَاللَّهُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ مُعَالِمًا لَكُلُمُ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّ مُلِيلًا مَا دُا اللَّهِ مِعْدِيدُ نِهُمَا أَعْضَا الله بهم الملكة للمنه وقد المنه و والعاد أموق مور ليندق الاصارة الكالمة المنهم المنه المنه المنهم المنه المنه المنهمة というないでするからいい فيعده الوائمة ولها عن حال عند الماضي الستما وهو والمانود الما فعو تعد فيقد والم المعود الب وأنعته ودكرت كائلا بفولوا المهدولوالح الرحمال وما يلزم فوليغر ما يعرف الولاة محولة عبد أهلكا وتناحب مسهوا وقد العلام إشوا أها وسؤه مراية قادًا اللهُوكُوكُ خطرِ عَظِيمٍ لا تُدَوَّقُونَ مَا وَمَهُ مَعَلِمًا قَالِوْمِنهُ أَن يَفِعَلِ عَمَا عافظ المدود المهلان الما المرادة ويدوورطدوسك فاووجه مانعلى المتعرق المتدوروب あからいるとうかが アンジスつからから

ورقة من مخطوط كتاب « خم الأولياء » ، نسخة و في الدين ، رقم ٧٧٠

والدوالية والمعالمة الموالية والموالية والموال والبروالوليد وتراجهم والمراوي والافاقع المراويا والمراحد والمراوية والمراوية وية كان منها وعدا العرف على المنارب ومن علمنا عداد ناصر كمهنا الداب قالله فالمدار وليترون والمواجد والمراسا والمراس الديات الديات المالية المعادمة المعاصات والمالية الديات عددامرينا دعوا الزيدلول وعود المرافع الدين الديري المراء المرافعة الاعلامي لداري في والدوا بيدهم والعرورة والدوال فرجل فالرعا كرمره فسألهد الآل مهدوي للمدم العلى فك مد لروائد مصارخانهم وسنكل ماجلهت وحؤما طهوارج مناخسته السائل بالمتعالئ يتسته مداستعيل المنطاع المناعل سته مسى لمه ويتنوغ ومسالن وفعاء فعداما تتهافكم إعدمن مروال فعن منعنه وما واريد فاحرف الورا واسهامن مرحة ستده كالمتدمع فالانتحاث عيد مسال وتهكا والمت طدوله بالعموا الإحكوا الاسفالال من الليدورة ومع أبع الديد في العارية والمعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد اودية العالم علاوم إيمة المون فيقت عدا فياف الامورو بالأنه من الملاوي عربة من المنا مركمت مراح بالعرق عاديالمته ومرومة إه عدرفهد لطورناه بعدوروط مدالمالدماد مداه الماد مرون فالمامه مستعري ومزافة رأدا مكرفيهن الدواسا سيروسي وللفرافوس هذه الاوناحوان الطل كيدري عدل مراهوه مين وافقالية فارلهد وقد الناء ما الذي فولدا لطروال مدرا الفيديكر عن را موالد والما والموالية والموالد والمراد و وسه موضوع العرق فهند لليداد موالمرافع ورسيا مفرجه لمنا بوطهمنا المرواليه وراللام امواقا الاعلامية فنفدد ليبلغل لداخن بعيدما استعام تطعيرا لغام نعزر ملى بعمكارا يخدشهن فايعشه لهدمان مؤل يط الا الماحظ ، الله المريد والمنفى ولعرف الماكما المان وصور في عن واعلاما مر وللاستراحة فلعطامنا حناة افلعام وعلعا استرافيها نطاجهذا الدبداليموا ويردوهات النت الرياطيرة والفكائق إذكالتهجة مذروبتا كالمتعمان كالأن بدياحكما وطعوا لعزجت مكانا مثلا ومصدلهم فينفع لمعاصلها لنا مزيان ولاستُدها والمهمة والكساء وتركعه عالكما وي حوالاستنظع الوفا الدمنا ليا الأرجلدة الكث عنده والعمال حوا بوفنعل الجعطاله فا والمدملية بطي يظيم لا دوس مستسنع الراس سخوا تناحث الكف بالواليق باحتربالما كا مومنا ن منعل عما طبالا سنهوات هدة المدارع معادرانا على شهوة واحدة إنع لأسها بيدم واحدار بلهمهان اعلى معلومهم حساج الداعر بعضا مزوج أفصا فاختلعها فلزلغ فتركئ مونتهافا والعيلها عذبرب سناعضان منوشاء الخيلومن يثرها ووث ات نعير فامرياني ويعيمني تروجه واصنداكم استدمها منكل يقرسوا فاست امريد وجول ودي الهزاء عرجا فالهدة مهادويااه فاعاء ليخل وزول افاوس يحربه ماسال ه معالى معرم على الدواله معاني بلك المدمد مدال السيعا الملوع وصلطيره وفالأما على شهن وأجده مطلولي يدكان وصطور باروسكان فالنعلاص والعال ساماره أرفئاهشا مهمنا الوغاما والعتبواسة عدنا كمارح المسيح لنا ووسمعيرويعما وبليو رييمل ومطب وفيح ないからないというというというないというないからいろう いるかいいというないできないというないできたい

من به به المراداد مدرا مد والمعدوا واست شكوي لا زيادت شالسته به تقال الموسوعة الماداد مدرا مدرا المعدوا واست شكوي لا زيادت شالسته به تقال المورد من الموادد و من المورد و من

\* å

وعدلاترسلامهل

to Com

ومسائلة

ورقة من مخطوط كتاب « ختم الأولياء » ، نسخة الفاتح ، رقم ٣٢٢

# 

#### شَائيفُ اشيخ أبي عَبالتهممترْن على بْن الحسيَن الحكيم الترمندِيّ الشيخ أبي عَبالتهمميّرُن على بْن الحسيَن الحكيم الترمندِيّ

تحقيق عمان اسماعيل يحيى عضوًا لركز القوي الأبحاث العامية في بَاريْن شعبَة ألحَضَارة الاستلاميّة



المطبعية الكاثوليكية - بيروث

الترمذي نسبة الى مدينة « ترمذ ( ° ° ) مسقط رأسه > حيث قضى بها الشطر الاكبر من عمره ولفظ انفاسه الاخيرة فيها ( آ . وُلد شيخنا في اوائل القرن الثالث للهجرة وتوفي في أواخرها على أصح تقدير . وان كنا لا نعلم تماماً تاريخ نشأته ومماته > وبالتالي مقدار سني معاشه ( ۲ )

إن الخطوط العامة والرئيسية لشخصية الترمذي لا تزال مجهولة لنا وما نعرفه عن حياته ينقصه الدقة ويشوبه الغموض والابهام. وجميع ما لدينا من مصادر، في الوقت الحاضر ، لا تفي بجاجتنا في هذا الصدد (١). فهي على وفرتها لا تعدو ذكر اسا. بعض شيوخه واصحابه ، وقصة نفيه من ترمذ الى بلخ ، ونبأ رحلته ذكر اسا. بعض شيوخه واصحابه ، وقصة نفيه من ترمذ الى بلخ ، ونبأ رحلته

ه) بخصوص مدينة ترمذ واهميتها في الاسلام وما قبله 'راجع مقالة داثرة المعارف الاسلامية 'والمصادر التي ذكرت في ذيل المقالة ' المجلد الرابع ص ٨٣٦ – ٨٣٨ ( الطبعة الفرنسية ) .

ج) مكان وفاة الترمذي لا يزال معروفًا حق الآن في خرائب ترمذ القديمة . يقول ارتولد: هو نجد بين الابنية في اطلال المدينة القديمة لترمذ ضريح الولي ابي عبدالله محمد بن على الترمذي وهو من المرس الابيض» . راجع: Barthold, Turkestan down to على اللرس الابيض» . راجع : the Mongol invasion (Tr. H. A. R. Gibb) p. 75—76
 المجلد الرابع ص ۸۳۷

<sup>٧) يقول الذهبي انه عاش ٨٠ سنة (نذكرة الحفاظ ٢: ١٩٧) – وابن حجر ٩٠ سنة (لسان الميزان ٥: ٣٠) – وفريد الدين العطار ١١٥ سنة ٢ (نذكرة الاولياء ٢: ٩١) . تارايخ وفانه فيرى دار اشكوه وحاجي خليفة ان ذلككان سنة ١٥٥ (سفينة الاولياء اما عن ورقة ١٨٦ نسخة المكتب الهندي رقم ١٩٠٧ – وكشف الطنون، تحقيق فلوجل ١٥٥١) . ولكن هذا التاريخ معارض بما يذكره الترمذي عن نفسه في بدو الشأن كما سنراه بعد (انظر ص ٩٠٤) ومعارض ايضاً بما يذكره السبكي والذهبي من ان الترمذي قد رحل الى نيسابور سنة ١٨٥ (طبقات الشافعي ٢: ٢٠ – تذكرة الحفاظ ٢: ١٩٧) . ويذكر ابن حجر المسقلاني (لسان الميزان ٥: ٣٠٨) ان الانباري سمع منه سنة ٣١٨ ولعل هذا بما دعا ويرى الاستاذ ما سنيون ان وفاته كانت ٨٥٥ (ك. ٢٠ ال. م. ويدكر) .
ويرى الاستاذ ما سنيون ان وفاته كانت ٨٥٥ (ك. ٢٠ ال. الم. ١٩٠٤) .</sup> 

۱۷) راجع مصادر حيانه التي اثبتناها في بجثنا عن مؤلفات الترمذي الذي نشر في Mélanges Massignon مجلده: ١٨ وراجع ايضًا مغدمة «بيان الفرق بين الصدر...» للدكتور نقولا هير ص ٥-١٠٠

الى نيسابور وتحديثه فيها . وهذا كله ، مع اعترافنا بقيمته ، لا يشبع رغب الباحث في استجلا. معالم شخصية فذة كشخصية الحكيم الترمذي ، ولا يصور الأثر البليغ الذي أبقاه في الاوساط العلمية والروحية هذا المفكر الاسلامي العظيم .

ولعل أكمل وثيقة في هذا الميدان هي تلك الصورة الانسانية الجامعة التي خلد فيها ذكرى الحكيم الترمذي اشاعر الفرس العبقري فريد الدين العطار في كتابه الشهير « تذكرة الاولياء » ( منقد أبرز العطار ) في مصنفه الحالد الشخصية الترمذي محاطة بهالة من النور والصفاء والقداسة ؟ وعرض امام انظارنا ملامح جذابة لحياة شيخنا الوقور ؟ وجمع لنا مواد طريفة السيقة عن دراسته وتربيته وسلوكه وبيئته العائلية الجميلة . بيد أن خيال الشاعر المجنح الدى وصف الاشياء وتأريخه لها المعجز دون متابعته او اللحاق به راصد حركات الزمان ومؤرخ الوقائع المادية . . . .

ومع ذاك ، فلنستمع الى شاعر الفرس وهو يقص علينا نبأ تعليم الترمذي الذتى ، باسلوبه الانساني المؤثر وبطريقته الخاصة :

« كان الشيخ الترمذي قد عقد النية في اول امره على الرحلة لطلب العلم « في رفقة اثنين من إخوانه . وفي اثنا، ذلك مرضت أمه. فقالت له : يا بني ، « إني امرأة ضعيفة ، لا عائل لي ولا معين يعينني ، وانك المتولي لامري ، فالى « من تكلني وتذهب ? فنالت هذه الكلمات من نفسه وعدل عن الرحلة ، « من تكلني وتذهب ? فنالت هذه الكلمات من نفسه وعدل عن الرحلة ، « ومضى زميلاه في سبيلها .

« ثم مضى على ذلك بعض الوقت . فبينا كان في احدى المقابر يبكي « بكا . أشديدًا وبيقول : ها أنذا قد بقيت جاهلًا مهملًا ، وسيرجع أصحابي « وقد حصلوا على العلم – إذا به يرى أمامه ، فجأة ، شيخًا مشرق الوجه . « فسأله الشيخ عن سر بكائه ، فأفضى اليه (الفتى) بجاله . فقال له الشيخ : « ألا أعلمك في كل يوم شيئًا من العلم ، فلا يمو عليك كثير وقت حتى تسبق « أخوانك . فأجابه ( الفتى ) الى ذلك .

٨) تذكرة الاولياء٬ تحقيق نكلسون (لندن وليدن ١٩٠٥–١٩٠٧)جز. ٢: ١٩-٩٩

« واستسر الشيخ على تعليمه كل يوم . ومضت على ذاك اعوام . ثم عرف « (الترمذي) بعد ذلك أن الشيخ هو الحضر ، عليه السلام ! وأنه انما حصل « على هذا ببركة دعا. أمه ( الله الله ) . . . »

\* \*

اذا كانت تعوزنا حقاً المصادر التاريخية النقدية للاحاطة بجياة الترمذي وفهم طريقته وابراز جوانب شخصيته ، فان شيخنا نفسه – لحسن الحظ – قد ترك بخط يده اثراً هاماً عن تربيته الروحية ونشأته العلمية . وسيكون هذا الاثر الفريد ، بطبيعة الحال ، عمدتنا في تأريخ حياة الترمذي ومعرفة العوامل المؤثرة في سلوكه ونهجه ما دامت تنقصنا المصادر الاخرى . وقد ذكر شيخ ترمذ ، في رسالته هذه ، طائفة من الاحداث والانباء لا نجدها في الكتب العديدة التي خصصت له . وهذه الرسالة – كما قلنا – بقلم الترمذي نفسه . فهي اذن في غاية الاهمية بالنسبة لموضوعنا ، وتهمنا في الواقع لاكثر من سبب او معنى: انها أقدم وثيقة تاريخية تتصل مباشرة بجياة حكيم خراسان ؟ كما هي ايضاً اقدم نعرفه عن حياة رجل من رجال الفكر الاسلامي ، مكتوب بخط يده .

ولكن يجب ان لا نغلو كثيرًا في تقديرنا لهذا الاثر التاريخي الخاص . فهو ، على أهميته وجيز جدًا ، مقتضب جدًا ، «يعج » بالاحلام والرؤى ولا ينقع غلة الصادي تمامًا ، ان صفحاته لا تتجاوز كثيرًا ، من الوجهة المادية ، عدد الاصابع ؛ وموضوعاته لا تعدو ذكر رحلة الشيخ الى مكة وتوبته لدى «الملتزم» وخروجه عن جميع ما يملك من متاع الدنيا ورياضته والرؤى التي رآها أو رئيت له . كل ذلك يمر سريعاً كاابرق الخاطف .

ومها يكن في الامر › فقد روى حكيم خراسان في هذه الرسالة ٬ باسلوب مؤثر حقا › قصة اضطهاده واتهام معاصريه له بالبدعة وادعا. النبوة . . . ولعله يشير بذلك الى اصدا. افكاره عن النبوة والولاية ٬ التي بشها في كثير من كتبه ورسائله وخاصة في كتاب «ختم الأوايا. » . كما ابقى لنا صفحات ٬ كتبه ورسائله وخاصة في كتاب «ختم الأوايا. » . كما ابقى لنا صفحات ٬

٩) المصدر السابق ص ٩١-٩٢ .

لا تُزال طرية غضة ، لم يجف مدادها بعد ، عن اثر زوجــه الكريمة في حياته الروحية وعن اخلاصها وتفانيها وعبير التقوى والطهارة الذي ينضوع منها .

من المجل ذلك كله ، ارتأينا اثبات هذه الوثيقة التاريخية بالنصّ الكامل في صدر هذا البحث .

عنوان هذه الرسالة : « بدوّ شأن ابي عبدالله محمد الحكيم الترمذي > رحمه الله ا » ويظهر ان هذه التسمية من وضع أحد اتباع الشيخ او اصحابه . ولا يوجد لهذا النص في الوقت الحاضر > على ما نعلم > سوى نسخة واحدة محفوظة في مكتبة اسماعيل صائب > بأنقرة > تحت رقم ١٩٧١ : ٢٠٠٩ - ١٠٠٨ > وهي ضمن مجموعة كلها للحكيم الترمذي وبتاريخ ٩٤٥ للهجرة (١٠٠٠ .



<sup>«</sup> L'œuvre de Tirmidhī, » in Mélanges انظر وصفنا لهذا المخطوط في Massignon, Tome III p. 425—26.

نصر رسیکالة بدوسی ان ابی عبت لرسر بروسی ان ابی عبت لرسر محت د (بن علی) ایمت کیم الترمذی بیم دحمی الله تعسکای

•

·

.

## بسياس الهترالجيم

#### [ ١٠٠٩] ١) قال ابو عبد الله:

كان بدو شاني ان الله – تبارك اسمه – قيض لي شيخي ، رحمة الله عليه من لدن باغت من السن ثمانيا . يجملني على تعلم العلم ويعلمني ويحثني عليه ويدئب ذلك في المنشط والمكره . حتى صار ذلك لي عادة وعوضاً عن الملعب في وقت صباي . فجمع لي في حداثتي علم الآثار وعلم الرأي ، حتى اذا قارب سني سبعاً وعشرين أو نحوه ، وقع علي حرص الحروج الى بيت الله الحرام [. [ ] ما فتهياً لي الحروج . فوقفت (أ بالعراق طالباً للحديث ؛ وخرجت الى البصرة (ال فخرجت منها الى مكة في رجب . فقدمت مكة في بقية شعبان . فرزق الله المقام بها الى وقت الحج . وفتح لي باب الدعا . عند الملتزم في كل ليلة سحراً . ووقع على قلبي تصحيح التوبة والحروج مما دق وجل ؛ وحججت . فرجعت وقد أصبت قلبي .

وسألته عند الملتزم (۱۲ ) في تلك الاوقات : ان يصلحني ويزهـدني في الدنيا ويرزقني حفظ كتابه . وكنت لا اهتدي لشي. من الحاجات غير هذا .

<sup>110)</sup> الاصل فوقعت .

<sup>(</sup>۱) مدينة اسلامية بنيت على انقاض Vahishtābād Ardashīr الفارسية . انشأها عتبة بن غزوان سنة ١٧ للهجرة بأس من امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى اقد عنه . وهي احدى عواصم الفكر الاسلامي القديم . راجع مقالة المستشرق الفاضل Pellat في دائرة المعارف الاسلامية والفرنسية والطبعة الثانية مجلد ١١١٩-١١١٩ والمصادر العديدة التي الحقها بمقالته القيمة . راجع ايضاً كتاب صورة الارض لابن حوقل (: ٢٣٨-٢٣٥) التي الحقها بمقالته القيمة . راجع ايضاً كتاب صورة الارض لابن حوقل (: ٢٣٨-٢٣٥) ( نشرة The Lands of the Eastern Caliphate) و (G. Le Strange ٤٥-٤٤)

١٢) باب الكعبة السريفة الملاصق للحجر الاسود .

٢) فرجعت وقد ألقى على حرص حفظ القرآن (١١ في طويقي . فاخذت صدرًا منه في الطريق و فلما وصلت الى الوطن يسر (الله) على ذلك بمنه حتى فرغت منه ، فأقامني ذلك بالليل و فكنت لا أمل من قراءته (١٤ حتى انه كان ليقيمني ذلك الى الصباح ، ووجدت حلاوته .

ووقع على حب الحلوة في المنزل والحروج الى الصحرا(،) . فكنت اطوف في تلك الحربات والنواويس<sup>(١١</sup> ، حول الكورة ، فلم يزل ذلك دأبي . وطلبت

١٣٠) الاصل: التحفظ للقرآن.

۱۶) ¢ : قرآنه .

د نلا احد ، فلا احد ،

١٦) » انقوا.

<sup>(</sup>١٧) هناك صوفيان اثنان يذكرهما السلمي في طبقانه جذا اللقب: احمد بن عاصم الانطاكي ، من اقران بشر بن الحارث والسري والمحاسبي (طبقات الصوفية ١٣٦) ؛ وعبدالله ابن خبيتى بن سابق الانطاكي . صاحب يوسف بن اسباط وعلى طريقة النوري (طبقات الصوفية ١٤١) . وانظر ايضاً . Rec ص ١٢-١٤ . ويبدو ان القصود هنا هو احمد بن عاصم والكتاب المشار لعله «علوم المعاملات» داجع حلية الاوليا، مخطوط ليدن رقم ١٩٨ :

١٨) الاصل: ما .

١٩) مفردها ناووس – ولها معنيان : ١ متاع على هيئة صندوق ، من حجر أو خشب

اصحاب صدق يعينونني (''على ذلك فعز على '' افاعتصمت بهذه الحربات والحلوات.

۳) فبينما أنا على هذه الحال ؟ اذ رأيت ؟ فيا يرى النائم ؟ كاني أرى رسول الله ؟ صلى الله عليه وسلم ك دخل المسجد ( الجامع في كورتنا . فأدخل على اثره فألزم اقتفاء ('' اثره . فما زال يمشي حتى دخل المقصورة ؟ وأنا على أثره كومن القرب منه ؟ حتى كأن أكاد التزق بظهره واضع خطاي على ذلك الموضع الذي يخطو (عليه) ؟ حتى دخلت المقصورة .

فرقي المنبر ٬ فرقيت على اثره . كلما رقى درجة رقيت على اثره ٬ حتى اذا استوى على أعلاها درجة قعد عليها فقعدت عند الدرجة الثانية من مجلسه عند قدميه (٢٠٠٠) ويميني الى وجهه ووجهي (الى) الابواب التي تلي السوق ٬وشالي (٢٠٠٠) الناس . فانتبهت من منامي وانا على تلك الحال .

٤) ثم من بعد ذلك بمدة يسيرة كبينا أنا ذات ليلة أصلي فثقلت فوضعت رأسي في مصللا جنب فراشي كإذ رأيت صحرا() عظيمة (٢٠٠١ ادري اي مكان هو فارى مجلساً عظيماً كوصدرًا مهيئاً لذلك المجلس. وحَجَلة (٢٠٠٥ مضروبة. لا أقدر على صفة تلك الثياب وذلك الستر .

أو معدن ' تودع فيه الموتى – 1° الحلاء او المكان الذي توجد فيه مقابر الاموات . والمنى الثاني هو المراد في هذا الوطن .

٢٠) الاصل : يعينوني .

<sup>·</sup> ۲۰ : لي . - ۳) الاصل مسجد .

۲۱) ۵ : قفاه .

ΥΥ) نفس المشهد الروحي « في عالم حقائق المثال في حضرة الجلال » كما يقول الشيخ الأكبر – يصغه ابن عربي في مكاشفته القلبية واجتاعه بالنبي عليه الصلاة والسلام: «. . . وحصلت في موضع وقوفه . . . وبسط لي على الدرجة التي انا فيها . . . حتى لا اباشر الموضع الذي باشره ' صلى الله عليه وسلم ' بقدميه تنزيعاً له وتشريفاً وتنبيهاً لنا . . . ان المقام الذي شاهده من ربه لا يشاهده الورثة . . » ( فتوحات ٢:١ – ٣ ) .

٣٣) الاصل : وشال.

<sup>.</sup> Libe: a (42

ر الحَجَلة (وجمعها حَجَل وحِجال) من معانيها 'المناسبة لهذا المقام: حجرة 'تريّن بالثياب والامرة والستور.

فكأنه يقال لي : انه يذهب بك الى ربك . فادخل تلك الحجب [ , , , ] فلا أرى (أرى شخصًا ولا صورة (أرى الا انه وقع في قلبي أني لما دخلت وقع على الفزع في ذلك الحجاب. فأيقنت في منامي بالوقوف بين يديه . فما لبثت ان رأيت نفسي خارجًا من الحجب القرب من باب الحجاب واقفًا وأنا أقول : عفا عنى ا وأجد نَفَسى قد سَكَنَ من الفزع .

فـدام لي شأن رياضة النفس ، من تجنب (٢٦ الشهوات ، وقعود (٢٧ في البيت على عزلة من الحلق وطول نجوى من الدعا. . فانغتج له شيء بعد شيء .
 ووجدت في قلبي قوة وانتباها . وطلبت من يعينني . فكان يكون لنا اجتاع بالليالي : نتناظر ونتذاكر وندعو (٢٦ ونتضرع بالاستحاد .

فأصابتني غموم من طريق البهتان والسعايات وحمل (٢٠ ذلك ٢٠ على غير محمله . وكاثر)ت القالة ، وهان ذلك كله على ، وسلط على اشباه ممن ينتحلون (٢١ العلم : يو ذونني ويرمونني بالهوى والبدعة ويبهتون. وأنا في طريقي ، ليلا ونهارًا ، دؤوبًا دؤوبًا .

حتى اشتد البـــلا(.) ، وسار الامر الى ان سعى بي اليّ والى « بلخ » (٢٢).

١٥٠) الاصل: فلا.

٠١: ١ د (١٠٠٠

٠٠٠ ٢٠ : فكانه يقال لي انه يذهب بك الى ربك .

<sup>.</sup> نخب : ه (۲۶

۲۷) » : وقعوداً .

ν۲) » : وندعوا .

۱۲۹ » : وحل.

٠ ن مني ٠

٠ ا نتحل ١

mr) ۵ : دوبا دوبا.

الم الم والى بلخ الذي يشير اليه شيخنا هو يعقوب بن ليث أو عمرو بن ليث و المعروف تاريخيًا ؟ ان ولاة بلخ في عهد العباسيين كانوا جمعيًا امراء متحدرين من خُطل (راجع ارانشهر ص ٣٠١) . وكان احد هو لاء الامراء – داود بن عباس البانيجوري – قد طرده يعقوب بن ليث عام ٢٥٦ للهجرة . وفي سنة ٢٨٦ اسر اساعيل بن احمد عمرو بن ليث . ومن ذلك الحين انتقلت المدينة الى حكم السامانيين . (راجع دائرة المعادف الاسلامية ؛ الشرة الفرنسية ؛ طبعة ثانية الى ١٠٣٢) .

وورد البلا(ء) من عنده ، من يبحث عن هذا الامر.ورفع اليه ان ههنا (٢٢٠ من يتكلم في الحب ،ويفسد الناس ،ويبتدع ، ويدّعي النبوة (٢٣٠ ا وتقوّلوا علي ما لم يخطر قط ببالي . حتى صرت الى « بلخ ٤ (٢٤٠ . وكتب علي قب اله أن لا أتكلم (٥٠٠ في الحب ا

٢) وكان ذلك من الله - تبارك اسمه! - سبباً في تطهيري: فان الغموم تطهر القلب وذكرت قول داود كملي الله عليه وسلم كانه قال: « يا رب امرتني ان اطهر بدني بالصوم والصلاة ؟ فيم كأطهر قلبي ? - قال: [,,,] بالغموم والهموم كيا داود! (٢٦٠).

فتواترت علي الغموم حتى وجدت سبيلًا آلى تذليل نفسي . فكنت اداودها على امود قبل ذلك ، من طريق الذلة ، فتنفر ولا تطاوعني . مثل ركوب الحمار في السوق ، والمشي حافيًا في الطرق (٢٧ ، (ولبس) الثياب الدون ، وحمل شي . بما يحمله العبيد والفقوا ، فيشتد علي ذلك . فلما اصابتني (٢٨ هذه المقالة والغموم — ذه (بت) شرة (٢٠ نفسي ، فحملت عليها هذه الاشياء ، فذلت وأطاعت ، حتى وصل الى قلبي حلاوة تلك الذِلة .

٣٣٠) الاصل ها هنا.

٣٣) لعل شيخنا يشير بذلك الى آرائه المناصة بالولاية وصلتها بالنبوة التي اودعها في رسائله المتعددة وخاصة في كتابه «ختم الاولياء » وهعلم الاولياء » . وهي اراء لم تقهم على وجهها 'كما يقول السلمي'من قبل معاصريه . (طبقات الشافعية ٣ : ٢٠) .

سلام بلخ مدينة مشهورة في العصور القديمة والعصور الوسطى في اقليم خراسان . كانت سابقاً القصبة الساسيسة لولاية خراسان ثم اصبحت المركز الثقافي والديني لمملكة طُخارستان . وفي العصر الحاضر ' بلخ هي بلدة صغيرة ثابعة لافغانستان على الطرف الشالي منها . فتحت المدينة في عهد الاسلام اولا من قبل الاحنف بن قيس (سنة ٣٣ للهجرة) ثم اعاد فتحها قيس بن الهيثم ( او عبدالرحمن بن سمرة) عام ٣٣ . انظر وصف المدينة واهميتها في فتحها قيس بن الهيثم ( او عبدالرحمن بن سمرة) عام ٣٣ . انظر وصف المدينة واهميتها في مختلف عصورها في دائرة المعارف الاسلامية ( النشرة الفرنسية ' طبعة ثانية ١ : ١٠٣١ ) .

٥٠٠) الاصل: يتكلم.

٣٦) هذا الحديث روى في كتاب حقيقة الآدمية للترمذي نفسه ص ٤١ ط. الحسيني .

٣٧) الاصل : الحرق.

۵ : اصابنی .

۹۳) ۵ : شده .

٧) فبينا انا كذلك ان اجتمعنا ليلة على الذكر افي ضيافة لأخ من الحواننا . فلما مضى من الليل ما شاء الله الجعت الى المنزل . فانفتح قلبي في الطريق فتحاً لا اقدر أن اصفه . وكأنه وقع في قلبي (شيء طابت (له) نفسي والتذت به . وفرحت حتى مررت . فما استقبلني شيء هبته . حتى ان الكلاب ينبحن (٢٦ في وجهي . فآنس (٤٠ لنباحهن من لذة وجدت في قلابي) . (حتى بدا ) له ان السها(،) بكواكبها وقرها صارت (١١ الى قرب الارض. وانا (فيا) بين ذلك أحمد وربي . ووجدت كأن قلبي نصب فيه شي. . فاذا وجدت تلك الحلاوة التوي (١١ وتقبض بطني الماتوى وعروقي تلك الحلاوة . وكان يخيل إلي ان قربي واعتصر . وانتشرت في صلبي وعروقي تلك الحلاوة . وكان يخيل إلي ان قربي من مدة الله قرب العرش (٢٠٠) العرش (٢٠٠) إلى ان قربي من مكان قرب العرش (٢٠٠) إلى العرش (٢٠٠) إلى العرش مكان قرب العرش (٢٠٠) إلى العرش (٢٠٠) إلي العرش مكان قرب العرش (٢٠٠) إلى العرش (٢٠٠) إلى العرش (٢٠٠) إلى العرش مكان قرب العرش (٢٠٠) إلى العرب العرش مكان قرب العرش (٢٠٠) إلى العرش (٢٠٠) إلى العرش (٢٠٠) إلى العرب العرب

فا زال ذلك دأبي كل ليلة الى الصباح: اسهر ولا اجد نوماً. فقوي قلبي على ذلك. وانا متحير كلا ادري ما هـذا. الا اني ازددت قوة ونشاطاً فيما كنت فيه.

٨) وهاجت ببلاد فتنة (٤٢ وانتقاض (٤٠ اس ، حتى هرب جميع من كانوا

٤٢) عديدة هي الوثائق ' في الآداب الصوفية ' التي تكشف لنا عن هـذه الظاهرة الروحية التي تعتبري سالك الطريق في ترقيه المعنوي . انظر التحليل البارع لهذه الظاهرة ' من الوجهة النفسية و الروحية في بحث الاستاذ الكبير قربان :

(Confessions extatiques de Mīr Dāmād, in Mélanges L. Massignon, I, 331—378).

ابن عباس البانيجودي عام ٢٥٦ للهجرة ، انظر تعليق رقم بلم صه ٣٩ . والواقع ان الثورات المغن كانت لا تنقطع في هذه المنطقة سواء في عهد الامويين او العباسيين ، راجع دائرة المعارف الاسلامية ١: ١٠٣١ – ١٠٣٢ ( الطبعة الثانية 'النشرة الفرنسية ) ،

١٣٩) الاصل: ينحن.

٠٠٠) » : فانست .

اید) » : مبار ،

ويوا) ، التوا.

ایه <sup>ب</sup>) » : والتوا ،

٣٤) الاصل: وانتقاص.

يو ذونني (الله على على على على على البلاد ، وابتلوا بالفتنة ، ووقعوا في [ ٢١٣] الغربة ، وخلت (١٦٠ البلاد منهم .

فيينا انا كذلك ، إذ قالت لي أهلي : اني رأيت في المنام كأن قائمًا في الهوا، (نَهُ عَارِجًا مِن الدار ) في السكة ، في صورة رجل شاب ، جعد ، عليه الهوا، (نَهُ وَ خَارِجًا مِن الدار ) في السكة ، في الهواء (لله وانا في الصفة بجذائه (نَهُ : أَين ثياب بياض ، له (نَهُ نعلان، ويناديني في الهواء (لله وانا في الصفة بجذائه (نَهُ : أَين أين زوجك ؟ قلت : خرج ، قال : قولي له ان الامير يأموك ان تعدل ، ثم مر

والمنطقة والمنطقة

فا زا(لوا) يكلمونني (<sup>۱۱</sup> في ذلك حتى أجبتهم الى القعود . فذكرت لهم من الكلام شيئاً كانه يغترف من البحر . فأخذت (<sup>۱۲</sup> مني القلوب مأخذاً . . . (?) (<sup>۱۲</sup> واجتمع الناس ، فلم تحتمل (<sup>۱۲</sup> داري ذلك ، وامتلأت (<sup>۱۱</sup> السكة والمسجد .

يعيه) الاصل : من كان يوذيني .

ه. د ويشنع .

۲۶) » : وخلا .

الموى. تالموى.

۸یه) » : وعلیه .

۸۷۱) ۵ : الحوى.

ا بعداء: ه (۲۹

<sup>••)</sup> الاشكال 'مفردها شكل وتجمع على شكول ايضاً ولهذه اللفظة معان كثيرة منها : الغناع المصنوع للوجه ولعل الشيخ اطلقها هنا مجازًا على اهل الرياء والنفاق . وهذه اللفظة تجري كثيرًا على لسان الترمذي في كتبه ورسائله .

١٥١ الاصل : يكلموني .

α (۵۲ : فأخذ .

بعد كلمة مأخذا : سبياً .

٣٠) » : يحتمل . يحتمل . وامتلت .

فلم يزالوا بي حتى مدّوني (جرّوني) الى مسجد...(?) وذهبت تلك الاكاذيب والاقاويل الباطلة . ووقع الناس في التوبة وظهرت التلامذة . واقبلت الرياسة والفتن ، بلوى من الله لعبده .

ورجع اولئك الاشكال الى البلاد٬ بعد ما قويتُ وكثرت التلامذة واخذت القلوب مواعظي . وتبيّن لهم ان هذا كان منهم بغيًا وحسدًا . فلم ينفذ لهم بعد ذلك قول وأيسوا . [ ٢٠٠٠] وقبل ذلك ٬ كانوا صيروا السلطان والبلاد على بجال لا أجترى أن أطلع رأسي . فأبي ثب الله الا ان يبطل كيدهم .

(۱۰) فتتابعت على الرؤي (الاصل: الرويا) من أهلي كل ذلك بقرب الصبح. ترى الرؤيا بعد الرؤيا كأنها رسالة. ولم يكن يجتاج الى عبارتها (الميانها ووضوح تأويلها. وكان فيا رأت ان قالت:

رأيت حوضًا كبيرًا في موضع لا أعرفه . وما(،) الحوض صاف (٥٠٠ كما(،) العين ، فيظهر على ذلك الحوض (في) رأس الما(،) ، عناقيد عنب ، بيض كلها ، وانا واختي واقد على وأس ذلك الحوض (٢٠٠ ، نأخذ من ذلك العنب فنأكله ، واقدامنا متدلية في الحوض ، موضوعة (٨٠ على ظهر الما(،) ، لا ترسب ولا تغيب .

فأقول لاختي الصغرى: نجعن نأكل من هذا العنب كما ترين (٥٠ ) فمن يوسل هذا الينا ? — فا(ذ١) برجل مقبل (٦٠ ) جعد وقد تعمم بعامة بيضا (١٠) وقد أرخى شعره من خلف العامة وعليه ثياب بياض. فيقول لي : لمن مثل هذا الحوض ومثل هذا العنب ? – ثم يأخذ بيدي وفيقيمني فيقول لي ، بمعزل منها (١٦ :

عه أ ) الاصل : مسجد الحاس .

<sup>.</sup> الله : « ( به در الله على ا

يه حرب اي الى تفسيرها وحل رموزها .

ن صافي لي : صافي لي

۵۹) ۵ : واختی .

ve) » : الحو .

۵۵) 🗴 : وأضعة .

۵۹) ۵ : تری .

۳۰) ۵ : رجلا مقبلا علیه ' و یمکن قراءة الجملة : فأ (ری) رجلًا مقبلًا . . .

<sup>.</sup> pagie : a (71

قولي (<sup>17</sup> لمحمد بن علي ان لا يقرأ (<sup>17</sup> ﴿ونضع الموازين القسط ليوم القيامة (<sup>14</sup>) حتى يتم الآية ، لا يوزن بهذا (الميزان) دقيق ولا خبر . واغا يوزن بهذا كلام هذا — ويشير الى لسانه ويوزن بهذا (<sup>0</sup> هذ(ا) وهذا — ويشير الى يديه وقدميه . انت لا تعلمين (<sup>17</sup> ان لفضول الكلام سُكرًا كسكر الحمر إذا شرب ا

فأقول له: أحب ان تقول لي من أنتم ? فيقول: انا من الملائك؟ ونحن نسيح في الارض ، وناذل [ ﴿ وَإِرْهِ ] بِيتِ المقدس. ورأيت بيده اليمني آساً (١٦ اخضر رطباً (١٦ ) وبيده الاخرى رياحين. فهو يكلمني وذاك بيده. فيقول: نحن نسيح في الارض ، فنذهب الى العُبّاد. فنضع هذه الرياحين على قلوب العُبّاد حتى يقوموا بهذا الى عبادة الله ؟ وبهذا الآس ، على قلوب الصديقين والموقنين حتى يعلموا الصدق بهذا . وهذه الرياحين في الصيف هكذا . والآس لا يتغير في صيف ولا شتا. . فقولي لمحمد بن على : انت لا ترضى ان يكون لك هذان ? — يشير الى الآس والى الرياحين .

ثم قال : ان الله قادر على ان يوفع المتقين تقواهم، الى موضع لا يحتاجون (فيه) الى ان يتقوا . و اكن جعل هذا عليهم حتى يعلموا التقوى .

قولي له : طهر بيتك . فأقول: ان لي اولادًا صغارًا ولا اضبط تطهير بيتي. فيقول لي : ليس من البول اعني . انما أعني من هذا —ويشير الى لسانه .

فاقول له : فَلِمَ لا تقول له انت بنفسك ? قال : أنا لا اقول له ، من أجل أنه ليس بحبير من الامور وليس بقليل : هذا من الناس قليل ومنه حبير (١٦٠٠). ولماذا (٢٠٠٠ يعمل مثل هذا ? ثم يجرك يده التي فيها الآس ، فيقول : من أجل أن

١٦٢) الاصل : قل .

٣٣) ٣ : تنقرا . ٢٧ الاصل : آس .

۲۲) سورة ۲۱: ۲۷ » : رطب .

وγ) الاصل : هد . ۱۹۸ » : لسير .

۹۲) ۵ : تعلم ،

۹۶) » : ومحاذي .

هذا منه بعيد . ثم يخرج من الآس > الـذي في يده من الدستجة (٢٠ بعضه فيناولني .

قلت : هذا أمسكه لنفسي أو أدفعه اليه (٢٠٠ فيضحك ، فتبدو اسنانه كانها اللؤلؤ . فيقول : خذي هذا ؟ فان هذين اللذين بيدي ، انا أجي، بها إليه. وهذا بينكما . وأنتما جميعًا في مكان واحد .

وقولي له: ليكن هذا [ سرم] آخر موعظتي له (۱۲ والسلام عليك ا – ثم يقول: ان الله يعطيكم – معشر الاخوات – روضة ، لم يعطها (۱۲ لكم بعبادة صوم ولا صلاة . انما يعطيكم بصلاح قلوبكم وبانكم تحبون الخير ولا ترضون السو(،) – بالاعجمية : بذي نيسنديذ ودوست داريذنيكي (۲۲.

فأقول له : لِمَ لا تقول هذا بين يدي اختيَّ ? قال : إنها ليستا توازيانك (٢٤) ولا تعدلانك (٢٤) . ثم يقول : السلام عليكم ! ويمضي . فانتبهت .

(۱۱) ثم رأت مرة اخرى : كأنها في البيت الكبير الذي في دارنا. وفيه (۲۰ سرر منجدة بالابريسم (۲۷ . واحدى السرر الى جانب المسجد الذي في البيت . فانظر . فاذا شجرة تطلع بجنب السرير ، في قبلة المسجد . فطلعت قامة رجل . فاذا هي كخشبة يابسة ؛ وعليها اغصان كاغصان النخل . كالاوتاد ، شبه العرادة (۲۸ . فبدت أغصان في أصلها (۲۲) قدر خمسة او نحوه ، مخضرة رطبة .

٧٠) لفظة اصلها فارسي (تصغير : دَسْتَهُ ) وتجمع على دساتيج وتطلق على طاقة الرهر
 او باقة البقل او حزمة العشب .

٠٠٠) الاصل: اليك.

<sup>.</sup> ال ١٠٠٠ ١٠٠٠

<sup>.</sup> محیکم : « (۷۲

۲۳) تېنذیذ ودوست ددار بذنیکي .

<sup>.</sup> توازيك ، « (٧٤ ،

د ندلاك . « (٧٥

٧٧) ٥ : وقيها .

٧٧) إِبْرِيسَمِ أَوْ إِبْرِيسُمُ أَصَلَهَا الفَارَسِي أَبِرَشِمِ : ضرب من الحرير .

البرادة هي ما تساقط من الحديد عند مرور المبرد عليه . وهذا المنى غير واضح
 في هذه الجملة .

٧٩) الاصل: اصله.

فلما بلغت وسط هذه الشجرة اليابسة ؟ امتدت هـذه الشجرة طولًا في السها. ؟ قدر ثلاث قامات . وتبعتها (٠٠ الاغصان حتى بدت وسطها ؟ فبدت من هذه الاغصان عناقيد رطب .

فأقول في منامي: هذه الشجرة لي . وليس لاحد من هنا (١١ الى اسفلها) ولا أعني مكة – مثل هذه الشجرة . فأدنو (١١ منها) فيجيئني كلام من أصلها ولا أرى احدًا . فأنظر الى اصل الشجرة . فأذا هو قد نبت في الصغرة . وهي صغرة كبيرة ، قد اخذت قدر نصف البيت . وأذا الشجرة قد نبت من وسط الصغرة ؟ والى جانبها صغرة كبيرة منفردة كحوض . وأذا عين تنبع من اصل هذه الشجرة وتستنقع [١٠٠] في الصغرة المنقورة . وذلك الما، صاف (١١ يشبه ما، القِضَبان في صفائه (١٢).

فأسمع قائلًا من قرب الشجرة ، يقول لي: تضمنين ان تحفظي هذه الشجرة حتى لا تصل (٢٠ يد احد الى هذه ? - فان هذه الشجرة لك ؟ كان اصلها في الرمل والتراب؟ فمن كثرة ما اصابتها (٤٠٠ الايدي تسفلت عُرتها في الارض فذهبت ويبست . ولكن نحن القينا الصخرة حولها ، ووكلنا بها طيرًا لنجعل عُر (٤٠٠ هذه الشجرة تحتها . فانظري ! فأرى طيرًا اخضر كالحامة في القدر . فأبصره (٥٠٠ على غصن من اغصان الشجرة ، ليس من الاغصان التي بدت من اسفلها رطبة ، ولكن من الاغصان اليابسة ، حيث (٢٠٠ انتهى اليها روثوس الاغصان الوطبة . فيطير من غصن الى عصن ، فيعلو . فكلها وقع على غصن يابس ، شبه الوتد ، اخضر ورطب وتدلّت منه عناقيد رطب .

٨٠) الاصل : وتبعته

دا . مدا .

۱۸۱) » : فادنوا .

۵۲ ) ت صافی

<sup>·</sup> wha : a (1 Ar

<sup>.</sup> يصل : د (۱۳

<sup>،</sup> د اصابته ، ۱ اصابته ،

٠ غره . عره .

ه نابصرها . د فابصرها .

٨٦) ألاصل: من حيث .

فيقال لي: ان كنت تقدرين ان تحفظي هذه الشجرة حتى يطير الى اعلاها (١٨ وتصير خضراء كلها (١٨ والا أقام (٨٨) ههنا في الوسط، فاقول: بلى احفظها – ولا أرى احدًا اكله – فيطير هذا الطائر الى اعلاها ، غصنًا غصنًا ، فيخضر كله . فلما بلغ رأس الشجرة ، قلت متعجبة : لا إله الا الله ا اين هؤلا و (٨٨ الحلق لا يرون هذه الشجرة ولا يصلون اليها ? فينطق هذا الطائر من اعلاها فيقول : لا إله الا الله ا فأردت ان اتناول منها رطبة ، فيقول لي القائل : لا على عبيلغ نضجه ، وانتبهت .

(١٢) ثم رأت مرة أخرى كانها نائمة معي على السطح . قالت : فاسمع حديثاً من البستان . [ يارو ] قالت : فاسترجع كالمصاب . واقول : هؤلا . أضيافنا تركناهم ا اذهب فاطعمهم . قالت : فأصير الى جانب السطح لانزل . فينحط جانب السطح فيلزق بالارض فاستوى على الارض . فاذا رجلان قاعدان في هيبة (٨٠ . فأدنو فاعتذر اليها . فيبتسان . فيقول احدهما : قولي لصاحبك ، ما اشتغالك بهذا الفرزد (٨٠ - يعني الحشيش - ? عليك بتقوية الضعفا، وان تكون ظهرًا لهم .

وقولي له: انت و تد من او تاد الارض كمسك طائفة من الارض . فأقول: من أنت ? فيقول : محمد — احمد (٢٠ وهذا عيسى . — قال : وقولي له: انك تقول : يا ملك يا قدوس ارحمنا ا فتقدس انت . فان كل ارض تقدس عليها (١١ تشتد و تقوى . وكل ارض لا تقدس عليها (١١ تضعف و تهون . وقولي له: اعطيناك معموده > ﴿ والبيت المعمود (٢٠ ﴾ فاحسن اليهما (٢٠ . وانتبهت .

١٣) ثم رأت ، ليلة اربع وعشرين من رمضان ، كأنها تسمع صوتي من

<sup>·</sup> الاصل : اعلاه .

٨٨) ٤ : اخضر كله . ١٠٠ الاصل : محمد واحمد .

٠٠ : أقامت . عليه . (١٨٨ عليه .

۰ میاد : « (امر) » : علیه .

۱۹۲ » : هيه ، هيه ،

٨٩) الْغُرُزْدُ والْفَرْزَّهُ بِالْفَارِسِةِ: الْمُصْرَةِ. ٩٣) الاصل: اليها.

بعد ، على هيئة لم تسمع الآذان بمثلها (١٠ فأتبع الصوت. فأدفع الى باب قصر ، فأداه ممثلناً نورًا ، فأدخل ، فاذا المسجد مرتفع ، يعلو الخلق والبناء ، واذا انت قائم ، مستقبل القبلة ؛ في شبه محراب تصلي (٥٠ والنور قد أحاط بك . فأقول : ان هذا الصوت يكفي الناس ويبلغ ، وهو قد اخذ نفسه من الناس.

١٤) ثم رأى ابو داود الحياط > كانه يرى ناساً قد اجتمعوا الى مدرجة > شبه سلّم (١٠ رفيع > الى سور ذاهب في السهاء طولًا . فأذهب. فارى زحاماً عند السلّم . [ ه أ م ] فأريد أن أرتقي > فيقال لي : انك لا تصعد حتى تأتي بجواز . وهناك واقف يمنع .

فقلت في نفسي : وأنَّى لي الجواز ? قال : فاجد في يدي رقعة فاناول. فيخلى عن الطريق . فارتقى الى سور كبير ، وأرى عليه ناساً قليلاً . ومن وراء السور بحر ، ومن وراء البحر فضاء واسع عظيم ، يجار فيه البصر (١٢) .

فاقول لهؤلاء الذين على السود: من أنتم ? وما تصنعون همنا ? فيقولون: ذاك محمد بن علي ؟ في ذاك الفضا (.) ؟ من ورا (.) البحر . فانظر ؟ كما ينظر الى الهلال ؟ حتى ابصرت من بعد (٩٠ بمحمد . فأمسح (٩٠ عيني وأنظر ؟ وامسح وانظر . واذا هؤلاء القوم يجنبون عن هذا البحر . قال : فارمي بنفسي من ذلك السود في ذلك البحر . فما كان باسرع من ان خرجت الى ذلك الجانب. فاسير حتى اصير اليك . فاذا انت قاعد في ذلك الفضا (.) . قد لففت رأسك في طالسانك (١٠٠ . فتعجبت (١٠٠ من مصيري اليك في ذلك الموضع . فانتبهت .

<sup>.</sup> عله الاصل : عله .

۰ یصلي : سلي .

<sup>.</sup> سليم : α (۹۳

٠ ن من ١٠ (٩٧

۱۹۸ +» : وما نصنعون .

۰ البعد .

<sup>.</sup> حسا: « (۱۹۹

وهو قاش مصنوع من صوف الماعز أو وبر الجال ويستعمل لغطاء الرأس والكتفين. وتقول العرب: ابن طيلسان ويعنون بذلك من هو غير عربي! لان الطيلسان في الواقع كان يحمله الفرس والترك طيلسان ويعنون بذلك من هو غير عربي! لان الطيلسان في الواقع كان يحمله الفرس والترك ( القضاة والعلماء منهم بصورة خاصة ) .

(١٥) ثم رأى لي احمد بن جهريل الله از (١٠٠) فيما حكى لي ، فقال : كأني اراك تطوف ببيت الله الحرام ، وقد خرج من اعلا حيطان البيت شبه رف كالجناح ، دون السطح بقليل ، قدر ذراعين أو نحوه . فأنت تطوف على ذلك الرف . وقد علوت حائط البيت ، فقد جاوز وسطك ، فصار أعلا من البيت ، ذاهباً في الهوا. (١٠٠ ) تطوف بالبيت على تلك الحالة . فانتبهت متعجباً .

راي عمد بن نجم الحشاب كفال: رايت كأن رسول الله كوملى الله كالله عليه وسلم كواقف (١٠٠ [ ٣١٠] في نور يصلي كومحمد بن علي خلف قفاه يصلى بصلاته معه .

١٧ ثم اشتغلت ؟ في سنة من هذه السنين ؟ بتقدير شأن الزوال ؟ وتعلم تلك الحسابات ؟ من امر الهروج والأصطرلاب (١٠٥٠ ) فأمعنت فيه ، فرئي (١٠٦٠ لي في المنام > كأن (١٠٠٠ قائلًا يقول له: قل لابن علي ك ليس هذا الذي أنت فيه > من شرطك ولا مذهبك ؟ فاجتنبه! قال : فامتلأت (١٠٠٠ خوفًا ورعبًا مما رأيت من هية (١٠٠٠ ذلك القائل . وأراه في صورة شيخ ابيض الرأس واللحية كطيب الريح ؟ حسن الوجه > أتوهم انه ملك ،

فقال: قل لابن علي ، ألق هذا افاني لا آمن ان يكون هذا حجاباً بينك وبين رب العزة . فالله ، الله في نفسك في هذا الخلق! فانك لست باذنيد (١١٠٠) الما انت امّة (١١٠٠) . فاخبره بهذا ولا تدع نصيحة الله في خلقه .

١٠٢) الاصل : البذاذ .

۱۰۳ ) ت الموى -

یه ۱۰۰ ت و اقفا .

و الاصطرلاب؛ او الاسترلاب؛ من اصل يونائي ἀστρολάβος او ἀστρολάσβν او ἀστρολάσβν او ἀστρολάσβν ) . وتطلق هذه اللفظة على مجموعة من الالات التي تستخدم في علم الفلك لغايات نظرية او عملية .

٠ (١٠٦) الاصل : فرى .

٠ نال : ١٠٧

۱۰۸ » : فامتلی .

٠ د هيه . هيه .

<sup>•</sup> ١١) » : باذيك ومعنى «باذرنيد» بالفارسية : شيء حقير، امر نافه لا يساوي شيئًا .

<sup>.</sup> in : a ( 199+

١٨) ثم رأت أُهلي كأنَّا نائمان (١١١ في فراش واحد. فجا. رسول الله وصلى الله عليه وسلم وفدخل فراشنا معنا .

(۱۱۰) ثم رأت مرة اخرى كانه جا(،) فدخل ماذلنا. قالت: ففرحت (۱۱۰) فاردت ان أقبل قدميه كانعني . وناولني يده فقبلتها . فلم أدر ما أسأله (۱۱۰) وكان يعتريني في إحدى عيني هذه الحمرة . فقلت : يا رسول الله كان احدى عيني يعتريها (۱۱۰ رياح الحمرة . فقال : اذا كان ذاك ك فضعي يدك عليها وقولي عيني يعتريها الله الا الله . وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد كيمي وعيت كبيده الحير كوهو على كل شي . قدير » . ثم انتبهت . فما اعتراني بعد ذلك فقلتها الا سكن . وحده لا شريك عند « درب سكيما » . قالت : فانظر الى الحيانة من بعيد . فيمت بصري كوتي كاني انظر جو « داود آباد » . فارى من الحلق آبار المناه عدد الا يحصي (۱۱۰) . كانه صار كله ممتلئاً (۱۱۰) خلقاً . وارى من الحلق الي الاسجار والحدر ممتلئة كلها (۱۱۰) من بني آدم كالطير على رووس الاشجار فأقول : ما هذا ? فيقال لي : ان الامير نزل بغتة . ولم يعلم به احد ومند اثني (۱۱۱ عشر ما هذا ? فيقال لي : ان الامير نزل بغتة . ولم يعلم به احد ومند اثني (۱۱۱ عشر ما هذا ؟ فيقال لي : ان الامير نزل بغتة . ولم يعلم به احد ومند اثني (۱۱۱ عضوه ونحن لا نشعر كوتي امتلات تم (۱۱۱ الدنيا .

قالت: وأنظر الى هذا الخلق قد اصفرت الوانهم، وجفّت شفاههم، وينس ريقهم من الهول والغزع. قالت: فأرى كأنك (١١٨) تدخل على وتخلع ويبس ريقهم من الهول والغزع. قالت: فأرى كأنك (١١٨) فتغتسل وتتزر بازار ثيابك وتدعو عا(م)، فتدنو الى شبه (١١٦) ارى فيه ما(١١) فتغتسل وتتزر بازار

<sup>111)</sup> الاصل : ناغين .

<sup>(</sup>۱۱۲) ، فقر ،

<sup>.</sup> اسله . « ( ا ۱۱۳ )

۱۱۳) که نیمزیني .

<sup>.</sup> الصعر العام « (١١١٠)

<sup>.</sup> ايلند : « ( ا عالا

٠ (١١٥ الاصل : كلهم .

<sup>.</sup> اثنا : « (۱۱۳

۱۱۷ ۵ : پر ۰

<sup>.</sup> امثلت : (۱۱۸

<sup>.</sup> خانات: « (۱۱۱۸

<sup>119) «</sup>الشُّبَهُ والسُّبُهُ ، ضرب من النحاس الاحمر ؛ يُقال كُنوذ شَبَهُ ورشِهُم .

وتأخذ رداءاً ، وعليك نعلان. قالت: فأقول لك. ما تصنع ? فتقول: ألا ترين (١١٦) الى هذا (الامر) العجب 9 وما يريد هذا الامير ?

قالت: وأرى الحلق كلهم سكوت (١١١ ، قد دهشوا من الفزع . كانه لا يعرف بعضهم بعضًا وكانهم غربا . (١١١ ي من الفزع . واراك ساكتًا مطمئنًا كليس بك فزع . فتقول لي: ألا ترين (١١٦ د الى هذا (الامر) العجب ? ان الامير يريد من جميع اهل الدنيا اربعين نفسًا ليكلمهم . فأقول لك : الا تحرج انت . فتقول سبحان الله . جمان همى تُوا نِكُ و نُد (١٠٠ - بالفارسية - ويقولون: ان أعاننا محمد ابن على ؟ والا هلكنا .

- وانه يجمع من اهل الدنيا كلهم هؤلا، الاربعين. وان لم اكن فيهم ، لا تم بهم الاربعين ، فسد هذا الحلق. ولكن اي شيء يعرفني للامير ? ومتى يعرفني ? انما يراد ان اتم الاربعين (١٢١ بنفسي ، فانه لا يوجد تمام الاربعين وان الحبر (١٢١ ان الامير جا. بالترك على هؤلا..

قالت: فالبس قميصاً ابيض وطالساناً (١٢٠ ابيض ونعلين وأمضى (١٢٠ قالت و المهم المية المية في المنام النك لما انتهيت الى الامير رأيت (١٢٠ الحلق راجعين زحفا مع الترك والترك لا يضربونهم (١٥٠ وقد انسلى (١٢٦ عنهم ما كنت ادى بهم من الفزع. فأقول. وانا واقفة عند رأس الدرب: هل فيكم احد من أولئك الاربعين فجونا. فيقول من أولئك الاربعين نجونا. فيقول أخر: نحن نجونا بمحمد بن على . قالت: فأبكى . فيقال: مِم تبكين ? فاغا نجونا به . قالت و فاقول: انا لا ابكى من أجل انه يقع موقع سو . ولكن ابكى من اجل قلبه الرحيم: كيف ينظر الى وجه السيف ? ويخيّل الى في فلك الوقت ان هؤلا، الاربعين تضرب اعناقهم ؟ فلذلك أبكى .

١١٩١) الاصل: تزى. الحبر ١١١١) الاصل: الحبر

١١٩ ٤٠) ١ : سكوتا. ١٢٢ انظر تعليق رقم ١٠٠ المتقدم

١١٩ : عربا. ١٢٣ الاصل: ومضي.

۱۹۹<sup>د</sup>) » : تری . ۱۲۲ » : اری .

١٢٠) اي: العالم (الناس) ينظرون اليك. ١٢٥) ٥ : يضرجم.

١٢١) الاصل: اربعين، ١٢٩) انسلا.

قالت: فارجع الى البيت. فلها بلغت باب الدار التغت فاراك قد جئت. ويخيل الي انه قد مضى ليلة – وهذا الغد – من يوم ذهبت. قالت افاقول: الحمد لله! كيف نحبوت ? فتقول لي انت بيدك هكذا بالفارسية: باش كاش (۱۲۷ حتى أقول لك . – قالت: واراك في بياض وطولك قدر قامة رجليه طويلين ؟ وكأن (۱۲۷ وجنتيك قد احمرتا وهما تبرقان بروقاً ؟ وعلى جبهتك وحاجبيك شبه الغبار. قالت: فانظر افاذا هو ليس بغبار ولكنه من الهول والفزع صار بذلك الحال.

قالت ، فاقول لك: كيف نجوت ? — قالت ، فتقول : الا ترين (١٢٧ ب كيف انا اول الاربعين ، واياي عرف ، واياي اخذ . واخذ مني هذا الموضع — وتشير الى صدرك — ، فزلزلني زلزلة ، ظننت ان جميع اعضائي تتناتر كلها . فقال لي — بالفارسية (١٢٨ : [ ١٠٠٠] .

قالت ، فأقول لك : رأيت الامير ? رأيت الامير ? فتقول : لا ، ولكن انتهيت الى باب قبة ، وعلى باب الامير حجلة مضروبة . فرأيت الامير كأنه (١٢٨ اخرج يدًا من تلك القبة . فاخذ مني هذا الموضع فزلزلني وقال لي هذا . ثم وجهنا الى حظيرة و كأني (١٢٨ بارى تلك الحظيرة شبه مقصورة العيد في الجبانة . فقال : اذهبوا بهؤلاء الاربعين الى تلك الحظيرة ، فاحبسوهم هناك قياماً . ولا تدعوهم يقعدون .

فبعث بي معهم الى تلك الحظيرة . واشار الى الذين معي في العدد : ان ابعثوا هذا الى الصلاة . — قالت : فدخلت الحظيرة معهم ثم بعثت الى الصلاة . وكأنه (١٢٨) اختير من اهل الدنيا هؤلا. فررت على جند الامير وعلى الترك فلم

١١٢١) اي: يا ليته كان !

١١٢٧) الاصل : وكان .

۱۲۷ س : تری .

۱۲۸) ۵ هكذا: ۵ اير ثوى ( الصواب : امير نوى = انت امير ) كحدنرا كاهي لونه بمرازنه و افر سرجهان نوى ( الصواب: نوى = انت رئيس العالم ) كهن شباه من اسلس تدرود ۵ . والجملة على هذا النحو غير مفهومة .

١١٢٨) الاصل : كانه.

٨١١٤ ، » : وكاني . ه١٢٨ ) الاصل : كأنه .

يضر بي احد . والآن علمت ان للامير في رأياً (١٢١) وانه جمع هذا الجمع كله من اجلي الاخرج انا وهؤلا. التسعة والثلاثون واياي اراد بذلك . – قالت افاقول لك : فخذ نفسك الآن . فتقول : قد نجوت انا من نفسي ا فتصعد الى المسجد . – قالت : فاراك قائماً على ظهر الجميع . قالت المنتبت .

رأت لسنتين (۱۲۹ او ثلاث ؟ وذلك يوم السبت ضحى (۱۲۰ لعشر بقين من ذي القعدة سنة تسع وستين ومأتين (۱۲۰ م

(۱۲) ثم رأت رؤيا أخرى وهي بالفارسية. وفي آخرها قالت: فانتبهت (۱۲۰ وقع عليها حرص الاستاع الى الموعظة وطلب الحقوق (۲۲ من نفسها . فاول ما ابتدى لها من تحقيق رؤياها ، انها كانت في البستان قاعدة وذلك لثلاث بقين من ذي القعدة ، بعد ما رأت هذه الرؤيا ، بنحو من خمسة ايام او ستة اذ وقع على قلبها : «يا نور كل شيء وهداه! انت الذي فلق الظلمات نوره » .

قالت: فوجدت كأن شيئًا (۱۲۰ ينظ صدري . فدار حول قلبي فأحاط به وامتلأ الصدر الى الحلق عتى صرت شبه المغنوق من امتلائه . وله حرارة وحرقات على القلب . فتزينت الاشياء (۱۲۱ كلها لي . فما وقع بصري على ارض ولا سما (.) وخلق كمن الحلق كالا رأيته مخلاف ما كنت اراه كمن الزينة والحلاوة .

٢٤) ﴿ وقع على قلبي كلمة بالفارسية : نكيني (١٢١ من ترا داذم (٢٠٠ .

١٢٩) الاصل: داى .

<sup>.</sup> Jis: a (1179

۰ نستین » : بستین .

۰ ۱۳۰ عندوه .

مضمونها . لا يذكر المخطوط هنــا موضوع الرؤيا التي رأتها زوج الحكيم الترمذي ولا مضمونها .

<sup>•</sup> ١٣٠ ب عكذا في اصل المخطوط من غير زيادة .

٠ الاصل : سيا .

<sup>.</sup> الأسا : الأسا

۱۳۱ ) » : بكيي . ١٣٢ ) اي : وهبتك خاتما .

فامتلأت فرحاً وطيب نفس ونشاط. فاخبرتني بذلك. فلما كان اليوم (١٣٠ الثاني ؟ قالت: وقع على قلبي « اتّا اعطيناك ثلاثة اشيا. ؟ ووقع الكلام بالفارسية: سه چيز ١٠٠ ترا داذم جلال من (و) عظمة من وبها. من (١٣٤ م وأضا (.) لي من فوقي فدام هكذا فوق رأسي في الهوا. (١٣٤ كاكنت رأيته في المنام. فترآئ (١٣٤ في ذلك الضو. عَلَم الجلال وعلم العظمة وعلم البها. .

فاماً الجلال فأني رأيت كأن (۱۲ البيت (الاصل: بيت) يتحرك (الاصل: يتحرك) وجش يتحرك) ايذون (الاصل: ايدنور) چيزي همي ببود ( الاصل: بتوز) وجش خلق همه اذوى وعظمه يرى (الاصل: مري) (و) همه چيزها ازوى وبها (و) سرا (ى) همه چيزها (ازوى نخست فرا (آ) سمانها ويذم او كنده ....... تافروذ (۱۲۰)

(٢٥) ثم وقع على قلبها اليوم (١٥٠ الثالث: تراداذم علم أولين وآخرين (٢٥٠ [ ٨ ] فدام بها هذا حتى نطقت بعلم اسهاء الله . فكان يفتح لها في كل يوم اسم (الاصل: اسها) ويبدو (٢٠٠ ذلك الضو (١٠) على قلبها وينكشف لها باطن ذلك حتى كان يوم الجمعة ، في ايام العشرة ، حضرت (١٢٢ المجلس . فد كرت انه وقع عليها اسم « اللطيف » .

\*\*×

<sup>·</sup> py: Illow : yeq .

<sup>.</sup> نبع: « ( ا ۱۳۳

١٣٤) اي : انا اعطيناك ثلاثة اشياء : جلالي ' وعظمتي ' وقدري .

١٠١٤) الاصل : الهوى .

۱۳۰۰ ع : فترایا .

<sup>.</sup> يالا : ۵ (۶۰ ۱۳۱۷

الله وكل شيء منه وجماء كل شيء وقيمته فيه ، ولغد رأيت بديا تلك الخلق كلهم به ؛ وعظمة الملك وكل شيء منه وجماء كل شيء وقيمته فيه ، ولغد رأيت بديا تلك الناد منتشرة في السموات . . . . الى اسفل .

١٣٥ ) الاصل : يوم .

١٣٦) اي : وهبتك علم الاولين والآخرين .

۱۳۶ ) الاصل : ويبدوا .

۱۳۷ کا جهزت .

لدى الرجوع الى المصادر القديمة والحديثة الحاصة بشيوخ الحكيم الترمذي الذي تلقى عنهم رواية الحديث وعلوم الشريعة والطريقة ونسطيع ان نجرد الثبت الآتي باساء مربيه ومرشديه . وهذا الثبت وان لم يكن شاملًا لجميع اساتذة الترمذي ومعلميه والا انه من غير شك يلقي امامنا كثيرًا من الاضواء عن الحياة العلمية لشيخ خراسان ويعيننا الى امد بعيد على تقديره حق قدره بالنسبه الى عصره وبيئته:

- ١) الحسن بن علي الترمذي؟ والده حيث تلقى منه الحديث ورواه عنه (١٢٨.
  - ٢) الجارود بن معاذ السلمي الترمذي (٢٠٠٠ .
    - ٣) صالح بن عبدالله الترمذي (٣
      - ٤) صالح بن محمد الترمذي (٤
        - ه) على بن حجر السُعدي (٥
          - ٦) سفيان بن وكيع (٦
    - ٧) الحسن بن عمر بن شقيق البلخي (٧
      - ٨) يجيي بن موسى (١٤٥٠
      - ١) عتبة بن عبدالله المروزي (١٤٦٠ .
      - ١٠) عباد بن يعقوب الرواجيني (١٠

٨٣٨) روى الترمذي عن ابيه الحديث وذكر في كثير منكتبه ولا سيا في كتاب ختم الاولياء حيث نجد له إكثر من رواية عنه كما سيأتي فيما بعد .

١٣٩) انظر ترجمته في التعليق الآتي رقم ٢١٣ (نص).

والحلاصة على الميزان ترجمة رقم ٣٧٩٩ وطبقات الشافعية ٢٠٠٢ وتاريخ بغداد ٣١٥،٩ والحلاصة على .

ورو) انظر الميزان ترجمة٬ رقم ٣٧٦٩ وتاريخ بغداده: ٣٣٠ وطبقات الشافعية ٢٠٠٠.

١٤٢) راجع طبقات الشافعية ٢ : ٢٠ .

TT a a a a (125

١٩٧٠) راجع تاريخ بنداد ٧:٥٥٣ ونذكرة الحفاظ ٢:٧٩١ .

١٤٥) راجع نذكرة الحفاظ ٢: ١٩٧.

a a a a (154

a a a a (144

ختم الاولياء – ٣

```
(١١) قتيبة بن سعيد الثقفي البلخي (١١
```

۱۲) عيسى بن احمد العسقلاني (۱۲ . ۱۳) احمد بن خضرويه البلخي (۱۰۰ .

١٤) ابو تراب النخشيي (١٠١.

١٥) يجسى بن معاذ الرازى (١٥٠

١٦) يعقوب الدورقي (١٥٢).

١٧) يعقوب بن ابي شيه (١٧

١١٨) کي الحاًد. (١٥٠)

هذا ، واذا تتبعنا من ناحية اخرى ، سلسلة المحدثين الذين ذكرهم في كتاب « ختم الاوليا. » خاصة وروى عنهم الحديث ، نجدهم على النحو الآتي (١٥٥٠ . ١) فهو يروي عن الجارود (١٥٦) عن النضر بن شميل (١٥٢) عن هشام الدستوائي (١٥٨) عن حاد (١٥٩)

ه عن سفیان بن عینه (۱۲۰) عن عمر بن دینار (۱۳۱) عن ابي عماس (١٦٢).

١٤٨) شذرات ۲: ٩٤ وثاريخ بغداد ۲۲: ١٤٨

108:4 & (129

100) طبقات الصوفية ٢١٧

101) α α α (101) α α α (101) α α α (101)

١٥٢) تذكرة الاولياء ٢: ٩١ – ٩٩

١٥٣) طبقات الشافعية ٢٠: ٢٠ - تاريخ بغداد ٢٤٤: ٢٢٧

١٥٤) تاريخ بغداد ١٤: ١٨١

١٥٥) طبقات الصوفية ٢١٧

وها) وسيعثر القارئ بلا شك في هذه السلسلة باساء جديدة عن المحدثين روى عنهم الترمذي ولم يرد لهم ذكر في المصدر السابق .

١٥٦) انظر ما يأتي تعليق رقم ٢١٣ (نص)

١٥٢) انظر ما يأتي تعليق رقم ٢١٤ (نص) ١٦٠) انظر ما يأتي تعليق رقم ٢٣٥ (نص)

Act) D D Cott D (171) D D D D FTT D

o pry a a a a (17) a p p a a a (10)

- ٣) وهو يروي عن الجارود ، عن الفضل بن موسى ، عن ذكريا بن زائدة ،
   عن سعد بن ابراهيم ، عن الجي سلمة .
- ٤) عن عبد الجبار (بن العلاء)، عن ابن عجلان (١٦٢) عن سعد بن ابراهيم، عن عبد الجبار (بن العلاء)، عن ابن عجلان (١٦٠) عن عائشة .
- ه) عن ابن ابي بكر العمري كعن ابي بكر بن ابي ادريس عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع (١٦٤ ) عن ابن عمر .
  - ٦) عن سلیان بن نصر کعن المقری کعن حیویه (١٦٥ ) عن شریح (٦٦٠ .
- ٧) عن حفص بن عمر ، عن محمد بن بشر العبدي (١٦٢ ، عن عمر بن اسد التميمي ، عن يحيى بن كثير (١٦٨ ، عن ابي سلمة ، عن ابي هريرة ،
- ٨) عن على بن الحسن ( ابيه ) عن الجاني ، عن صفوان بن ابي (١ الصهباء (١٦١ ) عن بكر بن عتيق عن سالم بن (١٢٠ عبد الله ، عن ابيه ( عبدالله بن عمر ) عن عمر بن الخطاب .
- عن ابن ابي ميسرة عن اسماعيل بن عيسى بن سورة (١٧١ عن عبدالله ابن الحسين عن سعيد بن إياس الحريري عن ابي عثمان النهدي (١٧٢ عن عمر بن الخطاب .
- وافعي الأشجعي الأشجعي الأشجعي الأشجعي الأشجعي الأشجعي الأشجعي الأشجعي عن هارون الاعور ، عن عبدالله بن شقيق ، عن عائشة .
- ١١) عن يعقوب بن ابي شيبة (١٢٤ ، عن بشر بن الحارث (١٧٥ ) عن سعيد بن عمر بن مرة ، عن عبدالله بن سلمة (١٧٦ .

אוד (של מו מוֹ בִּי בּי בּי בְּיִד (שֹם) (פֿר בְּיִר (שׁם)) (פְרָ וֹשׁלֵע מוֹ מוֹ בַּי בּי בּי בְּיִר (שׁם)) (פְרָ וֹשׁ מוֹ מוֹ בִּי בּי בּי בְּיִר בְּיִר מִשְׁ מוֹ מוֹ בִּי בְּיִר מַ מִי בְיִר מַ בְיִר מַ מִי בְיִר מַ בְיִר מַ מִי בְיִר מַ מִי בְיִר מַ מִי בְּיִר מַ בְיִר מַ מִי בְיִר מַ מִי בְיִר מַ מִי בְיִר מַ בְיִר מַ מִי בְיִר מַ בְיִר מַ מִי בְיִר מַ בְיִר מַ בְיִר מַ בְּיִר מַ בְיִר מַ בְיִר מַ בְּיִר מַ בְּיר מַ בְּיִר מַ בְּיר מַ בְיר מַ בְּיר מָ בְּיר מָ בְּיר מָי בְּיר מָּי בְיר מַ בְּיר בְּיר בְּיר בְּיר בְּיר בְּיר בְּיר בְּיר בְּיר בְּי בְּיר בְּיל בְּיל בְּיר בְּיר בְּיר בְּיר בְּיר בְּיל בְיל בְּיל בְּיל בְּיל בְּיל בְּיל בְּיל בְּיל בְּיל בְיבְיל בְּיל בְּיל בְּיל בְי

۱۲) عن ابيه ؟ عن اسماعيل بن صبيح اليشكري ؟ عن صباح بن وافد الانصاري ؟ عن سعيد بن طريف ؟ عن عكرمة (۱۲۷ ؟ عن ابن عباس .

۱۳) عن ابيه ، عن يجيي بن ابراهيم ، عن عبد الواحد بن زيد (۱۲۱ ، عن راشد (مولى عثمان ، عن عثمان بن عفان .

١٤) عن سفيان بن وكيع، عن جميع بن عمر العجلي .

و١) عن الحسن (١٧١ بن عمر ، عن شقيق البلخي ، عن سليان بن طريف، عن محمول (١٨٠ ، عن ابي الدردا.

الفضل بن محمد عن ابراهيم بن الوليد ، عن عبد الملك (١٨١ بن عمر ، الله يونس (١٨١ مولى ابن هريرة) ، عن عبد الرحمن بن سمرة (١٨٢ .

۱۷) عن عمر بن عمر كعن محمد السري (۱۸٤ ) عن السويد (۱۸۹ )عن عيسى بن موسى الغساني ، عن ابي حازم (۱۸۱ ) عن سهل بن سعد (۱۸۲ )

الم عن ابيه ، عن محمد بن الحسن (١٨٨) عن ابن المبارك (١٨٩) عن ابن ابي الميارك (١٨٩) عن ابن ابي الميعة (١٩٠) .

(19 عن ابيه ؟ عن اساعيل بن سلمة ؟ عن عبدالله بن وهب المصري (اا ؟ عن لمث بن سعد (١٩٢١ ؟ عن ابي عجلان .

رد المؤمل بن هشام ، عن الساعيل (١٩٢٠ بن ابراهيم ، عن غالب القطان (١٩٤٠ عن الجي بكر بن (١٩٥٠ عبدالله المزني .

٢١) عن الحسن بن سوار عن المبارك بن فضالة عن الحسن (٢١)

١٧٧) انظر ما يأتي تعليق رقم ٣٥٣ (نص) ١٨٧) انظر ما يأتي تعليق رقم ١٠٩ نص) (11h a mys a a a 417 C  $\alpha$ a. AY1) C Œ (144 a may a Œ Q. (IYA a 21m C Œ. Œ  $\alpha$ a (14. **« ሥ**ዲአ « a (11. « 212 Œ Œ  $\alpha$ C Œ (19) Œ a mad a (1)1 a 210 Œ Ø. C C. Œ a a 217 (194 ¢ Œ a +++ a ( )AY C Œ a 0  $\boldsymbol{\sigma}$ Œ (191 a 4++ a  $\alpha$ a 2mg • Œ (145 C  $\mathfrak{A}$  $\alpha$ (195 Œ a 4.7 a Œ (11/2 a that Œ Œ a Œ **« ኒ**ሥለ (190 a 4.4 a ( AAD a Œ 0 Œ Ø. Œ a 4.4 a [14] a tra C 4 (197 4 Œ Œ Œ C

عن رزق الله بن موسى البصري عن معن بن عيسى (٢٢) عن ما الك (١٦٨) عن صافوان بن حكيم ، عن عطاء بن يسار (١٩٩ ، عن ابن سعيد الخدري .

\*\*\*

اما اتباع الشيخ الحكيم الترمذي ومريدوه كالذين اخذوا عنه واذاعوا تعاليمه كافقدرهم مجسب ما حفظ التاريخ اسهاءهم لا يتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة الا قليلا!

وهم :

١) ابو محمد يحيى بن منصور القاضي، من محدثي نيسابور (١٠٠٠ .

٢) منصور بن عبدالله بن خالد الهروي ٢٠.

٣) الحسن بن علي الجوزجاني (٣

٤) احمد بن محمد بن علسي (٤

ه) ابو بحر بن الوراق (۲۰۶ .

٦) ابو بكر محمد بن جعفر بن الهيئم (٦٠٠٠ .

\* \*

ويبدو واضحاً من هذا الثبت ان حظ شيخنـا من الاتباع والمريدين كان ضئيلًا لا يتناسب تماماً وجلال قــدره وعظيم خطره . والواقع انا لا نستطيع

١٩٧) انظر ما يأتي تعليق رقم ١٩٧ (نص)

<sup>« 222 « « « « « (19)</sup> 

<sup>« 120 « « « « (199</sup> 

٢٠٠) راجع ترجمته في شذرات الذهب ٣: ٩ - حلية ١٠: ٢٢٠

۱۴۰۱) » في ناريخ بنداد ۱۳ : ۸٤

ع » في طبقات الصوفية ٢٤٨-٢٤٨ و الحلية + 1 : • ٥ ٣ وطبقات الشعراني 1 : ٥ • ١

به ٢٠) راجع ترجمته في طبقات الصوفية ٢٢١ – ٢٢٧ والحلية ١٠٥: ٢٣٥ – ٢٣٧ ونتائج الافكار القدسية ١: ١٣٩ – ١٣٩ وطبقات الشعراني ١: ١٠٦ وصفة الصفوة ١: ١٣٩ والرسالة القشيرية ٣٩

٢٠٥) راجع ترجمته في ناريخ بغداد: ١٥٠

تحديد اثره فيمن كان بعده من الصوفية وغيرهم عن طريق تلامذته ومريديه فحسب. واغا يتجلى تأثير حكيم ترمذ في البيئة العلمية الاسلامية بوساطة كتبه ورسائله العديدة التي حفظ الزمن القسم الاعظم منها لحسن الحظ الناسم. وان بقاء اكثر مؤلفات الشيخ الترمذي في دور المكاتب ان في الشرق او في الغرب لدليل بارز على عناية العلما، البالغة بها وشيوعها في الاوساط الاسلامية المختلفة.

فابن عربي المسيخ الصوفية الاكبرايردد كثيرًا اسم حكيم ترمذ وافكاره في جملة من تآليفه. وقد عقد فصلًا طويلًا من فصول الفتوحات شارحًا فيها اسئلة الحكيم الروحانية التي اودعها في «ختم الاوليا.». وقد كان ابن عربي من قبل قد جرد كتابًا مستقلًا لنفس الموضوع وهو: « الجواب المستقيم عمدا سأل عنه الترمذي الحكيم».

ومن قبل ابن عربي الشيخ ضيا. الدين عمّار بن محمد بن عمّار البدليسي المتوفي سنة ٩٠٠ للهجرة كان في كتابه «بهجة الطائفة بالله العارفة» قد استفاد كثيراً من «ختم الاوليا، » للحكيم الترمذي لا سيا في الفصول الاخيرة من تأليفه (٢٠٠٠. وكذلك حجة الاسلام الامام الغزالي وقد اقتبس من كتاب «الاكياس والمغترين» في آخر الربع الثالث من اللحيا. عند كلامه على ذم الغرور (٢٠٠٠. وابن القيم الجوزية ينقل فقرا من كتاب «الفروق» لشيخ ترمذ في كتابه: «الووح» (٢٠٠٠.

ومؤلفات الحكيم الترمذي تصور الوان الثقافة الاسلامية السائدة في عصره خير تصوير ؟ فقد وقف صاحبهاكل نشاطه العلمي والفكري على علمي الحديث والتفسير ومناهج السلوك وحكمة الشريعة والرد على بعض الفرق الضالة. وتمتاز آثاره كلها بالنضوج والوضوح وعمق التجربة الروحية والعلمية في آن معا . وان

L. Massignon, L. T. p. 264. انظر ۲۰۹

٣٠٧) « جمعة الطائفة بالله العارفة » مخطوط برلين رقم ١٠٧٤:١ – ٤٦ ب والمواضع التي يكثر فيها النقل عن « ختم الاولياء » هي: ٢٠٢ – ٣٠٠ ب عنه ب ١٠٠٠) داجع نيقولا هير مقدمة كتاب الفرق بين الصدر والقلب ١٣٠ و ط . القاهرة (الحلبي) سنة ١٩٥٨

ر (راجع نيقولا هير الموح ص٣٨٣–٣٢٦ (ط. حيدر آباد سنة ١٣٥٧) (راجع نيقولا هير مقدمة كتاب الفرق بين الصدر والقلب ص ١٢) .

كثيرًا من انتاج شيخ خراسان يبدو في صورة مسائل ورسائل سأله خلالها. اصحابه واتباعه عن مشاكل نفسية واجتماعية عرضت لهم ويطلبون منه حلّا لها. وعلى هذا المتعتبر مؤلفات الترمذي الي هذا الميدان وثيقة هامة الهم بعض جوانب ذلك العصر من الناحية النفسية والاجتماعية والفكرية (١١٠).

هذا ؟ وقد كنا اقمنا فهرساً عاماً لمصنفات الحكيم الترمذي ؟ الموجود منها والمفقود ؟ منذ ثلاث سنين تقريباً (٢١١ . ولكن في خلال هذه الفترة ؟ جدت لنا بعض الوثائق استطعنا بها ان نضيف الى الفهرس القديم اسها. جديدة عن مؤلفات شيخ ترمذ . وها هي نتائج بجثنا نضعها امام انظار المهتمين بالدراسات الصوفية عامة ؟ وبالترمذي خاصة :

## ۱) تحليل مجموعة لييزيج رقم ۲۱۲ (القسم العربي D. C. 339)

الرسالة الاولى : ورقة رقم ٢ - ٣

عنوان : مسألة جهد النفس حجاب المنة .

بداية : بسم الله الرحمن الرحيم . قال ابو عبدالله محمد بن علي الحكيم الترمذي رحمة الله عليه . جهد النفس حجاب المنة وجهد القلب هتك حجاب المنة . . . .

وهو ينصحه في الكف عن الاستغراق في تتبع عبوب النفس لان ذلك يحجبه عما هو اهم وهو ينصحه في الكف عن الاستغراق في تتبع عبوب النفس لان ذلك يحجبه عما هو اهم وهو المقصود الاعظم للصوفي : معرفة الله سبحان (جواب كتاب من الري ' مخطوط الظاهرية رقم ١٠١ نصوف ١٠٩) . - وكذلك اجابته في نفس الموضوع الى محمد بن الغضل (من مشايخ بلخ الصوفيين ) (مخطوط ليبزيج رقم ٢١٢-٣٦ . داجع ايضاً جوابه المفصل على المسائل التي وردت اليه من مرخس وفيها عرض لمشاكل مختلفة من الناحية الفقهية والنفسية والروحية مخطوط ليبزيج ٢١٦ / ٢٦٩ مما ) الخ . . .

Mélanges L. Massignon III, pp. 411-480) سنة Μέlanges L. أثار هذا البحث في الفاضل الاستاذ نقولا هير سنة ١٩٥٨ في مقدمة تحقيقه لكتاب « بيان الفرق بين الصدر والقاب والفؤاد واللب » للحكيم الترمذي ثبتاً بمؤلفات الحكيم الترمذي يحسن الرجوع اليه .

نهاية : . . . فاذا رجع من عنده رجع بعهد الولاية ك فهو امير الدين وله ملك الدين (٢١٢ .

الرسالة الثانية : ورقة رقم 🗝 – 🖁

عنوان : مسألة أخرى .

بدایة : قال له قایل : نری صنفین فی هذا الدین ینتحلون الفقه وعلم الرأی وصنف ینتحلون الحدیث ونلاحظها فیری ...

نهاية : ... واهل الحديث كثر تردد هذه الاخبار على اساعهم فخلصت الى النفوس ... فذللتها وقمعتها ، وان لم يقصدوا لها ، فرتي (الاصل : فرى ) اثر ذلك وبركته عليهم (٢١٢.

الرسالة الثالثة : ورقة رقم أ -- و

عنوان : مسألة أخرى .

بدایة : قوله (تعالی) ﴿ ادع الی سبیل ربك بالحکمة والموعظمة الحسنة ﴾ فالدعا، بالحکمة ان یدعوهم مقتدرًا علاقة . والعلاقة ان یدعوهم مقتدرًا علی ان یقبلوه ...

نهاية : . . . فاغا قيل وعظ ، أي اثار تلك الاشياء عن نومها حتى انتبهت

ولا ريب ان هذين العنوان الذي د كره الناسخ لمجموع هذه الرسائل والمسائل ، في ظهر الكتاب هو : « الدر المكتون في اسئلة ماكان وما يكون . جمع الشيخ الاستاذ العارف المرشد الفقيه الصوفي ابي عبدالله محمد بن علي الحكيم الترمذي . . . » . اما في الورقة الاولى ب فيوجد على رأسها هذا العنوان : « كتاب المسايل المكنونة » بخط الناسخ الاصلي ايضاً . ولا ريب ان هذين العنوانين هما من وضع الناسخ نفسه ولا يدلان على شيء من حقيقة او مضمون محتويات المجموع . وفي هذه الرسالة او المسألة الاولى يبين الحكيم الترمذي الفرق بين مجهود النفس وحجب النفس وحجب القلب ايضاً .

٣١٣) يميز الشيخ في هذه المسألة بين رجال الجديث ورجال الفقه ويوجه النقد اللاذع لهوّلاء الاخيرين . فاصحاب ابي حنيفة قد جمعوا في زمانه علوم الاحكام في اكثر من الف جلد . . . وليس فيها شيء من ذكر المعاد «وصفة الجنة والنار وصفة الموت والبرزخ وما فيه من الاهوال . . . اي ان الفقهاء قد ابتعدوا عن القصد الاعظم لحكمة الدين . »

وقويت واشتدت. والنعظ هو توران الشهوة من النفس حتى تنتشر... والوعظ ثوران هذه الاشيا. التي وصفنا (٢١٤ .

الرسالة الرابعة : ورقة رقم - ٢

عنوان : مسألة اخرى .

بداية : قوله (تعالى) : ﴿ كُلُ نَفْسَ عَا كُسبت رهينة ﴾ ثم استثنى فقال : ﴿ الا اصحاب اليمين ﴾ فهذا كسب النفس . فتصير النفس رهيئة عند الحق لانها خلقت للعبودة بالحق ...

نهاية : ... لان ولد آدم وضعت المعرفة عندهم امانة فصاروا كلهم رهين الامانة . فلا يفكهم الا جوده (٢١٥٠ .

الرسالة الحامسة : ورقة رقم له - ٢

عنوان : مسألة اخرى .

بداية : قوله (تعالى) ﴿ سبح اسم ربك ﴾ أمره ان يسبح ذلك الاسم الذي للرب ، وهو الاسم المكنون المخزون . . .

نهاية : ... « واسألك بعزتك التي اشتقتها من اسمك المعزون الذي لم يطلع عليه حجابك فخلقت به خلقك » . وحجابه : ملك الوحمة وملك العظمة وملك الحبلال وملك الجهال وملك البها . وملك البهجة وملك السلطان فهؤلا ، الحجاب (٢١٦)

الرسالة السادسة : ورقة لم - ب

عنوان : مسألة أخرى .

بداية : الحشية من العلم بالله والحوف من المشاهدة. الحشية تمزوجة والمشاهدة منصوصة ...

٣١٤) تفسير آية ١٢٥ من سورة النحل (١٦) وفيها تحليل لماني الحكمة والموعظة من الوجهة اللغوية والصوفية .

هو بالمعرفة والشهادة (التوحيد) .

٣١٦) يفسر الشيخ هنا آية «سبح اسم ربك الاعلى» من سورة الاعلى (٨٧) وآية « اقرأ باسم ربك السيخ ان اسم « الرب هو الاسم باسم ربك السذي خلق » من سورة العلق (٩٦) ويرى الشيخ ان اسم « الرب هو الاسم

نهاية : . . . فمثل صاحب الحشية كمن رأى اثر مخالب الاسد على الطريق . وهو قوله ومثل الحايف كمن شاهد الاسد ولقيه واقفاً على الطريق . وهو قوله تعالى : ﴿ ان ربك ليالمرصاد ﴾ (٢١٧ .

الرسالة السابعة : ورقة رقم ٧- ٨

عنوان : مسألة اخرى .

بداية : نظر يوماً إلى المقابر . فقال : قدمتم على الله بلا اله الا الله ؟ طاب مقدمكم ! . . .

نهاية : . . . « كذاك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم » (٢١٨ . الرسالة الثامنة : ورقة رقم لم – لم

عنوان : مسألة اخرى :

بداية : قال وجدت الروح منكمناً في جميع الجسد من القرن الى القدم الى الظفر ...

نهاية : . . . فأيد الله الانبياء والاولياء بهدا الحب حتى صفت للم العبودة وجروا في ميدان المشيئة على الجود والساحة وبدل النفس وهشاشة الروح وبشاشة القلب (٢١٩) .

الرسالة التاسعة : ورقة رقم لله - به

عنوان : مسألة اخرى .

بداية : جعل الله هذا الآدمي اميرًا على الدنيا بما فيها ليغذو بدنه بها وجعل قلبه اميرًا على جوارحه وجعل معرفته اميرًا على قلبه ...

المكنون المخزون . وهو يقابل « اليادشاه » الملك وهو الذي به يتحقق الحلق والايجاد . (٢١٧) اصحاب الحشية هم اهل العلم بالله اما اصحاب الحوف فهم ارباب المشاهدة . فمثل الاوائل ' « كمثل رجل في خر . . . ، ومثل الآخرين كمثل رجل في بحر . . . ، » فالمشاهدة تصهر النفس وتميت فيها الشهوات فيصبح « القلب اجرد ازهر يتلاً لأ بنور الله » .

٣١٨) تأملات في المقابر وبيان لاهل « لا اله الا الله » ولغير اهلها .

٢١٩) تحليل لطبيعة الروح وصلاتها مع النفس والغلب .

نهاية : ... وغرة الولاية الملكة في دار ملكه لانه صالح لدار المملكة . ومن جار في امارته عزل عن الامارة وخاب عن دار المملكة. والجور يودي الى الحروج حتى يصير خارجياً من الحوارج (٢٢٠). الرسالة العاشرة : ورقة رقم له - به

عنوان : مسألة .

بداية : قال رحمه الله : خلق الله هذا الادمي وخلق في جوفه بضعة من لحم سهاه قلباً النقلبه وجعله اميراً على الجوارح ووضع في القلب معرفته. . .

نهاية : ... فانك اذا تركت مشيئتك في الامور فاغا تترك الشهوات . فاذا فعلت ذلك جاءتك المكاره وضقت بها ذرعاً والتوت النفس وترددت. حتى اذا بلغت المنتهى وذابت عنك المشيئات وهانت عليك المكاره فعندها فابشر وتوقع اقبال الله عليك بالكرامة فانه كريم رحيم وداد د

# الرسالة الحادية عشر : ورقة رقم س

عنوان : مسألة اخرى .

بداية : قال : وجدنا الهوى مهيج للشهوات والعقل مهيج للعاوم والمعرفة . . .

نهاية : ... فأذا سد مجاري الهوى كانت الشهوات هيجانها لاحقاً بالمعرفة وحلاوتها بجلاوة الحب مختلطة (٢٢٢ .

#### الرسالة الثانية عشر: ورقة رقم ١٣

عنوان : مسألة اخرى .

بداية : قال : الحمد لله الذي وضع فيك من الاشياء التي اختارها ووقعت خيرته عليها : مثل العقل والعلم والحفظ . . .

ومنزلته عند الله . حكانة الاحسان في العالم ومنزلته عند الله . جذور فكرة «الانسان الكامل» في التصوف الاسلامي .

وبيان الكانة الاحسان في العالم ومنزلته عند الله .

٧٧٧) وصف ' في بضعة سطور' لمظاهر الشهوة وعواملها في الانسان.

نهاية : ... ويثيبه غدًا على تلك المحاسن « جنات عدن التي وعـــد الرحمن عاده بالغيب انه كان وعده مأتيًا (٢٢٢ .

#### الرسالة الثالثة عشر ورقة رقم س

عنوان : مسألة .

بداية : « المهيمن » ينفي المحدودية والكيفية عن قاوب الموحدين ويطرد وساوسها .

الله الله

الرسالة الرابعة عشر : ورقة رقم سو - ١٠٠

عنوان : مسألة اخرى .

نهاية : ... ألا ترى انه قال في الآية «جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول » فعند ذلك يجد الله فاذا وجده وجده «توابا رحيمًا» (٢٢٥.

### الرسالة الحامسة عشر : ورقة رقم عار

عنوان : مسألة اخرى .

بداية : قال : اغا تعظم الامور عن اهلها بمعرفتهم باقدارها . واغا يعرف الحل اقدارها من عرف جواهرها . واغا يعرف جواهرها من خلص الى اصولها . . .

نهاية : ....وهذا شأن الصديقين في الامور والاصفياء إهل البناء واليقظة (٢٦٦).

٣٢٣) يبدو ان هذه المسألة الصغيرة هي خطاب الى شخص ' غير معرف.وفيها يوضح الشيخ جنود المعرفة في القلب الانساني : العقل والعلم والحفظ والذهن والفهم والغطنة.

٧٧٤) سطر واحد يفسر فيه على نحو خاص اثر الاسم الالهي : « المهيمن » .

وفيها يبين ان شفاعة الرسول الله هي للساقطين٬ على الله مقاعة الرسول الما هي للساقطين٬ حتى يردهم الى مقامهم .

٣٢٦) الرجوع بكل شيء الى اصله والذي منه ابتدأ و هو شأن الصديقين .

### الرسالة السادسة عشر : ورقة رقم يا - يا

عنوان : مسألة اخرى .

بداية : قال : الميراث ، على تقدير مفعال ، مأخوذ من الرثة وهي ما ضتها البيت وجمعها بعد تفرقها . . . ولذلك سمى الوارث وارثأ . . .

نهاية : ... وقوله (عليه السلام) : « لا نورث ما تركناه صدقـة » اي لا نورث كناه الناس بعضهم بعضاً . لانا لا غلك الاشياء كما يلكون: الخا غلك للأشياء كما يلكون: الخا غلك لله غلك الاشياء كما يلكون: الخا غلكه لله وليس للنفس فيه دعوى (٢٢٧).

## الرسالة السابعة عشر : ورقة رقم يا - ١٥

عنوان : مسألة اخرى.

بداية : مظهر القلوب ومجمعها عند اسم «الله». ثم صدروا من عند المجمع بشهوات النفس. فاما الموحدون فاغائهم بنود المعرفة حتى وحدوه...

نهاية : ... ثم حال بين قلوبهم وبين نفوسهم . لأن القلوب في القبضة فلا تقدر النفس ان تعمل شيئاً . ثم لا يزال يؤذبه ربه وييت من نفسه تلك الشهوات حتى تستقر وينقاد القلب (٢٢٨).

### الرسالة الثامنة عشر : ورقة رقم ،

عنوان : مسألة .

نهایة : . . . والسادسة بشری بانه من المهتدین . وذلك قوله: « او انتك علیهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون (۲۲۱ .

وبالنسبة للاولياء والانبياء . وتفسير معنى الحديث الشريف : « لا غلك ما تركناه صدقة».

٣٧٨) بنور المعرفة الذي هو نور النوحيد ذالت من قلوب الموحدين شهوة الشرك. – السائرون الى الله بقلوجهم حلوا عقد نفوسهم شهوة شهوة . – المجذوبون ( اهل المشيئة ) جذب الله قلوجهم اليه ثم اخذها من نفوسهم .

(۲۲۹) جزأ، الصابر على صبره : محبة الله ' حظوة الله ' كرامة الله ' صلوات الرب رجمة الرب ' الشرى .

#### الرسالة التاسعة عشر : ورقة رقم ١٥٠ - ١٥٠

عنوان : مسألة اخرى .

بداية : قال ، رحمة الله عليه: العبد خرج من اسمه « الله » وانما اخرجه للعبودة واذا قال : « بسم الله » تفرغ من الاشيا، ورجع الى الوهيته يتحصن بها . . .

عهاية : . . . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان يوماً لا ازداد فيـــه علماً يقربني الى الله لا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم (٢٢٠ » .

#### الرسالة العشرون ورقة : رقم ١٥ – ١٧

عنوان : كتب الامام ابو عبدالله كرحمة الله عليه كالى محمد بن الفضل جواب كتابه .

بداية : فأما ما ذكرت اكرمك الله ، من المصايب : فمصايب النفس كائنة ولكنها تهون في جنب مصايب القاوب وان من اعظم مصايب القاوب حجبها عن الله ...

عهاية : ... فخرجوا من الدنيا عطاشاً ... لانهم عجزوا عن احتال ايام الدنيا من اجل النفوس والهوى والعدو . جعلنا الله واياك من اهل ذكره والسعادة به . آمين الريا) رب العالمين (٢٢١ .

والحافظ للجوارح؟ ٣ : ومن جاوز هذا كله واحكمه ثم امعن في ازدياد العالم بالله .

ومات فيها سنة ١٩٣٩ للهجرة . صحب احمد بن خضرويه وغيره من المشايخ وهو من الجلة مشايخ ومات فيها سنة ١٩٣٩ للهجرة . صحب احمد بن خضرويه وغيره من المشايخ وهو من الجلة مشايخ خراسان ولم يكن ابو عثان ( الحيري النيسابوري احد شيوخ الملامتية الكبار في وقته ) عيل الى احد ميله اليه (طبقات الصوفية ٢١٢) . والترمذي في رسالته هذه يبين للشيخ ابن الفضل ان مصائب النفس شون في جنب مصائب القلب. وان اعظم مصائب القلب الانحجاب عن الله سبحانه وان المحجوب عن الله لا تنتهي آلامه لا في الدنيا ولا في الآخرة . راجع ترجمة الفضل بن محمد البلخي في الحلية ٤٠: ٢٣٢ وصفة الصفوة ٢: ١٣٨ وطبقات الشعراني ١٠٠ والرسالة القشيرية ٢٧ ومعجم البلدان ١ : ٧١٣ ؟ ٣١٠ و٧٢١ و٣١٠ ؟ ٣١٠ ٢٠٠ و٣١٠ و٣١٠ ؟ ٣١٠ ؟

## الرسالة الحادية والعشرون : ورقة رقم برا - ١٨

عنوان : مسألة اخرى .

بداية : قال : وجدنا قوله عليه السلام : « انه لا يغفر الذنوب الا انت فاذا قالها العبد ضحك الرب » كذلك روى لنا عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ...

نهاية : ... والضحك هو انفتاح الشيء. فكأنه يؤدي ان ضحكه (= الله تعالى) انفتاح الرأفة حتى يدخل في متوسطها فتغمره الرأفة وتكتنفه. فعندها صار في كنف الله واذا صار في كنفه وقع في المأمن (٢٣٢. الرسالة الثانية والعشرون: ورقة رقم لم الله من الرسالة الثانية والعشرون: ورقة رقم لم المراح المراحة الرسالة الثانية والعشرون:

عنوان : مسألة اخرى .

بداية : وجدنا « الحمد » كلمة جامعة شاملة يخرج العبد بها الى الله من اثقال عطاياة ومننه . . .

نهاية : فصار حمدك بين يدي عظمتك عش حمد اوليائك واحبابك. ثم جعلت لاعين افندتهم طريقاً الى ذلك العش ليحمدوك فيه فيقر حمدهم وحمدك. فهذا منتهاه (٢٢٢).

الرسالة الثالثة والعشرون:ورقة رقم ما - ا

عنوان : مسألة اخرى .

بداية : قال رحمة الله عليه : أعطى الله الآدميين معرفته فقبلوها ثم اعتوضهم فعرضوا عليه القبول فقبل قبول الموحدين ولم يقبل قبول من سواهم...

نهاية : . . . فالغاوين الذين قلوبهم خالية من تلك المحبة فلذلك اتبعوه بصوته ودعائه وقدر على استفزازهم (٢٢٤ .

وشذرات الذهب ٢: ٢٨٢ ومرآة الجنان ٢: ٢٧٨ والمنظم ٢: ٢٣٩ ونتائج الافكار القدسية 1: ١٥٥ – ١٥٧ وسير اعلام النبلاء ٩: ٢٧٦ – ٢٧٧ وطبقات الصوفية ٢١٢ – ٢١٦

الرأفه الالهية حجاب بين ذنوب العباد وعظمة رب الارباب ولولاها لاحرقتهم انوار العظمة تلو الذنوب .

٣٣٣) يُسرح الشيخ في هذا الفصل منى الحمد في مقابلة افضال الرب.

٢٣٤) ثبات الموحدين على التوحيد الاصلي الذي هو دين الحنيفية الصرف الما هو بفضيلة المحبة .

### الرسالة الرابعة والعشرون : ورقة رقم به - - ٢٠

عنوان : واجاب عبدالله رحمة الله عليه بعض اخوانه في كتابه كتبه اليه.

بداية : أما ما ذكرت من منة الله علينا بهــــذا العلم الذي وسعه علينا فان للعلم شرة وفترة ...

نهاية : . . . وكذلك عادة المحبين: او فرهم حظاً من الحب اظهرهم جودًا (٢٠٥٠. الرسالة الخامسة والعشرون : ورقة رقم به بال

عنوان : مسألة اخرى .

بدایة : قوله (تعالی) : ﴿ لا تدركه الابصار ﴾ فاغا ذكر الابصار ولم یذكر سائر الاعضاء ، كقوله : لا تامسه الایدي . . . لان البصر فیه حیاة الروح . . . فهو أحد وأقوى من سائر الاعضاء . . .

نهاية : ... و «الها.» هو الهوية فاغا ينظر العباد الى الصفات فامّا «هو» فلا يدرك في الدنيا ولا في الآخرة (٢٣٦ .

الرسالة السادسة والعشرون : ورقة رقم ٢١ – ٢١

عنوان : مسألة اخرى .

بداية : قال رحمه الله : الوقوف بباب الجنة لعمال الله والوقوف بباب الله لـ (اهل) قبول مشيئات الله ...

نهایة : ... لیقووا علی قبول حکم الله منقبادین مهتشین سروراً وطیب نفس به(۲۲۷ .

و٣٣٥) رسالة الى بغض اخوان الشيخ لم يعرف صاحبها. يذكر فيها الحكيم الترمــذي قدر العالم بالله ويبين فضيلة داود عليه السلام ويرد على بعض الاخبار المنسوبة اليه .

٣٣٣) تفسير آية ١٠٣ من سورة الانعام (٦). ويبين الشيخ هنا ان مسألة جواز رؤية الله في الآخرة وعدمها لا تعلق لها جذه الآية الكريمة .

٣٣٧) باب الجنة تؤدي البه العبادات والطاعات وباب الله يؤدي اليه اخلاص العبودية لوجهه الكريم . الاولون على نحو ما الرقاء والآخرون الحرار طلقاء .

#### الرسالة السابعة والعشرون : ورقة رقم ٢٠

عنوان : -

بداية : قال ابو عبدالله ، رحمة الله عليه : تسبيح نبينا ، صلى الله عليه وسلم ، سيحان الله فقط ...

نهاية : وتسبيح سائر الانبياء ، عليهم السلام ، مداخل في الاشياء ٢٢٨ . الرسالة الثامنة والعشرون : ورقة رقم وبو

عنوان : -

بداية : قال: نظرت ما الذي وجد المؤمنون من ربهم حتى استقرت قاوبهم ٠٠٠

نهاية : ... ثم قيدها بالحب وقيد النفس بجلاوة الحب وبهـــا(.) العقل حتى ثبتت (٢٢٦.

#### الرسالة التاسعة والعشرون : ورقة رقم ٢١

عنوان : مسألة اخرى .

بداية : قوله (عليه السلام) : « من وافق من اخيه المسلم شهوة غفر له»...

نهاية : ... فالشأن في هذا الامر هل صير نفسه فارغاً حين انقضت الحاجة (٢٤٠٠.

الرسالة الثلاثون: ورقة رقم وبر - ال

عنوان : مسألة اخرى .

بداية : « ولو انهم آمنوا واتقوا لتوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون ». . .

نهاية : . . . لانهم شروا انفسهم بالتقوى فتعروا من نفوسهم ورفعوا البال منها فنالوا المني ( الاصل : المنا ) واولئك السحرة شروا نفوسهم

٣٣٨) بضع كلمات فقط في التمييز بين تسبيح النبي محمد 'عليه الصلاة والسلام 'الذي هو تسبيح صاف 'وتسبيح سائر الانبياء 'حيث هو مداخل في الاشياء كما يقول شيخنا . ٢٣٩) « ان الله أحيا القلوب بنور الحياة ثم ابدا لهم من عظمته حتى امتلائت القلوب واستقرت » فذلك استقرار قلوجم على الايمان به .

<sup>•</sup> ٢٤٠) بضع كلمات في شرح حديث شريف: « من وافق من اخيه المسلم شهوة غفر له».

خنم الاولياء - ٤

بالسحر فنالوا المني <sup>(11</sup> (المنا) .

الرسالة الحادية والثلاثون : ورقة رقم ٢٢ – ٣٢

عنوان : مسألة اخرى :

بداية : سورة البقرة في اولها نعت المؤمنين ثم نعت المنافقين ثم نعت الكافرين . . .

نهاية : ... ومن ذهب الى ان « ام الكتاب » فهو كذلك ايضاً : هو في الذكر اولًا ثم ههنا ( الاصل : ها هنا ) .

الرسالة الثانية والثلاثون : ورتة رقم سام

عنوان : مسألة اخرى .

بداية : قوله (تعالى) : ﴿ من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ﴾ فلم يقل : من ذاك . . .

نهاية : ... يعلمك ان صاحب الدعا. يحتاج الى ان يصل الى الباب فيقرعه ليدعو من قرب ٢٤٣٠ .

الرسالة الثالثة والثلاثون: ورقة رقم سم - سم

عنوان : مـألة .

بداية : قوله (عليه السلام) «سبحان من تنفس كل حي بروحــه» فالروح بدو الاشياء . . .

نهاية : . . . فالحلق خرجوا من عند « القدوس » مقدَّسين فتد نسوا بالآفات. فاذا قدّسوه بقيت الزينة التي من القدس الوفا(،) منهم مع الادناس. ولولا ذلك لتهافتت الزينة عنهم وذهبت زينة الاشياء وحسنها (٢٤٤٠.

٢٤١) تفسير آية ١٠١٣ من سورة البقرة (٢). – تحليل نفسائي لحالة السحر في الساحر والكثر في الكافر والايمان في المو\*من .

٣٤٣) عرض موجن لموضوعات سورة البقرة العامة. خصرصية هذه الامة بالنسبة لسائر الامم .

٣٤٣) تفسير موجز لبعض آية سورة الكرسي : «من ذا الذي يشفع» (آية ٢٥٥ سورة البقرة : ٢).

علام) شرح موجز لبعض الاحاديث الشريفة الحاصة بالتسبيح: ٥ سبحان من تنفس كل

#### الرسالة الرابعة والثلاثون : ورقة رقم ٢٣

عنوان : مسألة .

بداية : قوله (تعالى) :﴿ انك كادح الى ربك كدحاً ﴾ ...

نهاية : ... وكذلك المعصية يقدح قلبه نفسه حتى يورى ظله المعصية (٢٤٠٠.

الرسالة الخامسة والثلاثون : ورقة رقم سر - ٢٠٠

عنوان : مسألة .

بداية : قوله (تعالى) :﴿ خلقنا الانسان في كبد ﴾ . . .

نهاية : ... فالكبادة من الانسان ان يكابد الاشياء بفضل القوة حتى يغلب وعلك ويقهر ٢٤٦٠.

الرسالة السادسة والثلاثون : ورقة رقم ١٠٠

عنوان : مسألة اخرى .

بدایة : قوله تعالی : « افلا یتوبون الی الله ویستففرونه » . . .

نهاية : . . . ثم أمَّلهم فقال : « والله غفور رحيم » (٢٤٧ .
الرسالة السابعة والثلاثون : ورقة رقم يام – يام

عنوان : مسألة اخرى .

بدایة : قوله (تعالی) : « واذا جا.ك الذي يؤمنون بآياتنا . . . »

نهاية : ... « ثم تاب من بعده واصلح» اي اصلح ما افسد فانه غفور رحيم » اي فعول المغفرة (٢٤٨) .

الرسالة الثامنة والثلاثون: ورقة رقم ٢٠٠ - ٢٥

عنوان : مسألة اخرى .

حي بروحه ۵ ه سبحان من حياة كل شيء بتسبيحه ۵ ه سبحان من بقاء كل شيء بتقديسه، هي بروحه ۵ ه سبحان من بقاء كل شيء بتقديسه، العام ( الانشقاق ) راجع الفهرس العام (قم ۲۳ ( 66 م ۳۵ ( 66 م ۳۳ ( 8. G. n° 66 )

٢٤٦) ونسير معنى كَبُد الوارد في آية ٢٤ سورة ٩٠ (البلد) .

٧٤٧) تفسير آية ٧ من سورة المائده (٥) .

٢٤٨) تفسير آية ٤٠ من سورة الانعام (٣) .

بداية : قال : علامة حب الرجل لعبد من عبيده ان يولي كل واخد منهم عملًا من ورا، ويقول لذلك العبد : تول (الاصل: تولى) خدمتي حتى تكون بين يدي ...

نهایة : ... فکل حرکات المؤمن (الاصل : المؤمنین) اذا کان الله فهو خدمة فاذا کان الله معصیة فقد فاذا کانت حرکاته معصیة فقد صار خادم عدوه (۲٤۹).

الرسالة التاسعة والثلاثون : ورقة رقم هم

عنوان : مسألة أخرى.

بداية : ليس شيء في الدنيا أحلا ولا أشها من «الكام» - بالاعجمية - وهي تشبه النفس ...

نهاية : . . . فان صفا(.) المعرفة في ترك المشيئات والارادات . فهو الراضي عن الله « رضي الله عنهم ورضوا عنه » وأعد لـــه رضوانه الاكبر في الفردوس الاعلى (٢٠٠٠ .

## الرسالة الاربعون: ورقة رقم ٢٥ - ٢٥

عنوان : مسألة اخرى .

بداية : نظرت في الفرق بين الهدية والهبة فوجدت ان الله ، تبارك اسمه ، ذكر في التنزيل هبة الاولاد ...

القدرة فولاهم عمل السيخرة واخرج الآدميين من باب الحب فولاهم المقدمة ليكونوا بين المقدرة فولاهم عمل السيخرة واخرج الآدميين من باب الحب فولاهم المقدمة ليكونوا بين يديه ووضع فيهم الشهوة ابتلاء الينظر: من يميل منهم عن حلاوة المحبة الى حلاوة الشهوة وعن الفرح بالحب الى الفرح بالهوى . . . ، انظر الفهرس العام رقم ٦٠ ( 60 R. G. n° 60), اذا لم يذق الانسان حلاوة الحب الالهي فان شهوات النفس ومحبة الدنيا ستتولى عليه بلا ريب :

كانت لقلبي اهوا، موزعة فاستجمعت مذرأتك العين اهوائي هكذا يقول موله الحب الالهي والحلاج الكبير – وهذا الفصل القصير يدور حول هذه المسألة الهامة . – ويلاحظ ان كلمة هكام » الفارسية ومعناها الشهوات والملذات الجسدية ، وقد استعملها الترمذي في مقابل هالنفس» وهو يقصد بذلك ومع سائر الصوفية والنفس الامارة بالسوء » وهالنفس الشهوانية » .

نهاية : ... وما كان من لحم ودم وعرق فمن ما(.) المرأة وهب تلك الحلقة للام . واما الهدية فهو مدك اليه بمشيئته (٢٥١ .

الرسالة الحادية والاربعون : ورقة رقم ٢٥ - ٢٦

عنوان : مسألة اخرى .

بداية : المعرفة والعلم والعقل والفهم والذهن والحفظ هي (الاصل: هم) اشيا. وضعت في الآدمي . . .

الرسالة الثانية والاربعون: ورقة رقم ٢٦ – ٢٧

عنوان : مسألة اخرى .

بداية : اصل خروج الآدمي من باب الفرح ، ولي خلقه بيده لانه خلقــه على صورته . . .

نهاية : . . . واكرم الله محمدًا ، صلى الله عليه وسلم ، من الفرح الغالب بالعصمة والشات . فهذا اقوى الم

الرسالة الثالثة والاربعون : ورقة رقم : ٢٠٠ - ٢٠٠

عنوان : مسألة اخرى .

بداية : قوله (تعالى) : ﴿ قل: من يكلؤكم (الاصل: يكلاوكم) بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون ﴾ ...

نهاية : . . . فاكنس هـ ذه الارض ونجاستها وقامتها بالتسبيح حتى تطهر المرض ونجاستها وقامتها بالتسبيح حتى تطهر ارضي . فلذلك قيل : تسبيح تنزيه المرض .

٧٥١) الفرق اللغوي بين الهبة والهدية واستعالها في القرآن الكريم .

٣٥٢) يُسرح الشيخ في هذا الفصل القصير كيف يصعد العمل من العبد الى الله وكيف يقبله الله مئه .

٢٥٣) تحليل نفساني لطبيعة الفرح واثرها في الانسان في حياته النفسية والروحية . يميز الشيخ هنا بين نوعين من الفرح الصوفي : الفرح بالله والفرح بفضله ورحمته .

السورة الكريمة وتفسير آية ٧٦ من سورة الانبياء (٢١) ' وتفسير آية ٣٧ من نفس السورة الكريمة وتفسير آية ٧٧ من سورة الحجر (١٥) .

#### الرسالة الرابعة والاربعون : ورقة رقم ٢٧

عنوان : مسالة الحرى .

بداية : روى في الحــديث الله لا يبقى في الجنة من القرآن الا سورة طه ويس ...

نهاية : ... فاعطيت بنو اسرائيل الحرف الذي افتتح به سورة طه وهي الرحمة وافتتح السورة الاخرى (يس) باليا. وهو الفرح ، فامة بني اسرائيل مرحومة وهذه الامة ، محبوبة (٢٥٥) .

الرسالة الخامسة والاربعون : ورقة رقم ٢٧ – ٢٩

عنوان : مسألة اخرى .

بدایة : قوله (تعالی) : «وان الی ربك المنتهی » « فالرب » اسم الملك فالی ما هنا منتهی القاوب ، وهو الظاهر ولیس ورا.. مذهب ...

نهاية : . . . فاغا عظمت هذة العقوبة لانهم فرحوا وصرفوا ذلك الفرح الى حظ العدو الذي اعطى ليلوي الآدميين (٢٥٦ .

الوسالة السادسة والاربعون : ورقة رقم ٢٩

عنوان : مسألة اخرى .

بداية : قوله (تعالى) : «عالم الغيب والشهادة . » فالغيب ما بطن في الذات والشهادة ما ظهر من الملك . . .

نهاية : . . . فالقاغون بالتسبيح والتقديس ، من معدن طهارات القلوب ، هم

و (٢٥٥) يفسر الشيخ هنا هذا الحديث بان «عامة اهل الجنة هم من الامة المحمدية واليهو دية ه فسورة « طه » رمز لبني اسرائيل وسورة « يس » رمز لامة محمد عليه الصلاة والسلام! (٢٥٦) يفسر الشيخ هنا آية ٢٠٢ من سورة الطور (٥٣) وآية ٢٠٥من سورة طه (٢٠)و يشرح معاني الرشد والغي وحديث: « ما احل الله شيئاً احب اليه من النكاح وما أحل شيئاً ابغض اليه من الطلاق » .

اغة ( الاصل : امام ) الخلق في التسبيح والتقديس وبهم تقوم الارض وتدوم النعم على اهلها (٢٥٧ .

الرسالة السابعة والاربعون : ورقة رقم ٢٩ – ٣٣

عثوان : مسألة اخرى .

بداية : القوة في العروق لان القوة مع الدم وفي الدم . . .

نهاية : ... أفضل الشهداء عند الله الذين يلقون في الصف الاول فلايلفتون ( الاصل : ملتفون ) وجوههم حتى يقتلوا اولئك يتليطون في الغرف العلى من الجنة يضحك اليهم الرب ان ربك اذا ضحك الى قوم فلاحساب عليهم (٢٥٨) ».

### الرسالة الثامنة والاربعون: ورقة رقم بهم

عنوان : مسألة اخرى .

بداية : الرسل اعلام الحلق ؟ والحلق كالجند يو مون العَلَم فمن شذّ عن العَلَم السره العدو . . .

نهاية : . . . فبذلك خرجا (سليمان وعيسى عليها السلام) من الحالتين محمودين وأعين هذا بما فتح له وأعين الآخر بما فتح له (٢٥٩).

٣٥٧) تفسير هذه الآية الكريمة التي تكرد ذكرها في سور القرآن الكريم: «عالم الغيب الشهادة » (١٠:١٣ – ٢٠:٣٠ – ٢٢:٥٩)

<sup>(</sup>٢٥٨) الجملة الاولى من هذه المسألة لا علاقة لها بسائر موضوع الفصل. تفسير آخر آية من سورة الفتح (آية ٢٠٩ من سورة البقرة (٢) وآية ١٧٠ من سورة الفتح (آية ٢٠٩ من سورة البقرة (٣) وآية ١٧٠ من سورة آل عمران (٣) . – في هذا الفصل يذكر الترمذي اسم كتاب غير معروف لسه وهو كتاب الارادات . (ورقة ٣٣ سطر ١٠) ولكن صورة الصيغة التي اورد فيها ذكر هذا الكتاب لا توضح اذا كان الكتاب له او لغيره : «قال له قائل : ارأيت ان تشرح لنا هذه الاصناف – قال : هذا مشروح في كتاب الارادات » .

٣٥٩) يذكر هنا الشيخ مثل سليان ومثل عيسى عليها السلام: الاول علَم للاغنياء وعنده يوجد الشكر والثاني عَلَم للفقراء ولديه الصبر . الاول فتح الله عليه باب الرأفة ، والثاني فتح الله عليه باب طهارة القدس .

الرسالة التاسعة والاربعون : ورقة رقم الله - وس

عنوان : قال : من هم الذين ( الاصل: من الله في الذين ) اعطوا السراج والقسط . . . .

نهاية : . . . « . . . ما (الاصل: اما) من رجل يخلف ذرية من بعده يعبدون الله الله الله الله له مثل اجورهم ما عبد الله منهم عابد حتى تقوم الساعة »(٢٦٠).

## الرسالة الخسون : ورقة رقم 🗝 – ٢٣

عنوان : مسألة أخرى •

بداية : نظر الى طائر مثل الموضع على وتد لا ينشط ولا يطرب فدام على ذلك شهرًا ...

نهاية : . . . فاذا دعوت بعد ذلك فابطأت (الاصل : فابطت) فانت معذور كما عذر الله نبيه (٢٦١ .

الرسالة الحادية والحبسون : ورقة رقم ٢ - ٢ - ٢ م

عنوان : مسألة اخرى .

بدایة : اس الله ، تبارك اسمه ، بالجهاد فصار الجهاد علی ضربین مجاهدة العدو بالسیف ومجاهدة الهوی والنفس بسیف ترك المشیئة . . .

عنوان : مسألة اخرى .

بداية : قال : جملة العبودة ان الله تعالى خلق اجسادنا قوالب (الأصل:قوالبا)

<sup>•</sup>٢٦) في هذا الفصل يشرح الشيخ امراء الدين وملوك العالم: «الذين علموا العلوم الباطئة فلم يملكهم العالم بل هم ملكوا العلم». ويشرح الفاظ التشهد: التحيات الطيبات». ويفسر قوله تعالى: « يجب لمن يشاء اناتًا و يجب لمن يشاء الذكوره (سورة الشورى ٤٩:٤٥). ١٣٦) مقارنة جميلة ومؤثرة بين فرح صاحب الطير بتغريد طيره وفرح الرب بتلاوة عبده القرآن! وتفسير آية: « ومن احياها فكمن احيا الناس جميعاً» ( • سورة المائدة ٣٠٠) بيان وجيز لنوعي الجهاد: الجهاد الاصغر والجهاد الاكبر.

ليضع فيها ما يبرزه العبد بجركاته بتلك الحياة التي في روحه ونفسه... نهاية : ... فلم يزل يجشو (الاصل : يجشوا) قلبه وصدره وجوارحه بما اعطى في قلبه وصدره ، حتى صار زكيًا مرضيًا ، فالزكاوة من الحشوة (الاصل : الحشية) التي احتشا(ها)(٢٦٢.

الرسالة الثالثة والخمسون : ورقة رقم بهم - ٣٨

عنوان : مسألة اخرى .

بداية : قال : خلق الله على فؤاد الآدمي عينين واذنين ثم منَّ على من شا. منهم بنور الحياة . . .

نهاية : ... قال : ومن ربائب الانبياء ? قال : قوم اختصهم الله واصطفاهم وغذاهم بما غذى ( الاصل : غذا ) به الانبياء فهم الربائب. فكأنهم تربوا في حجور الانبياء . فعندهم علم القالب. فمن رأى (الاصل : را) نفسه في القالب فاغا يرى ذلك بنور الله الاعظم الذي في الباطنية ، فبذلك النور رأى نقش اسمه يوم المقادير (٢٦٤) .

الرسالة الرابعة والحبسون : ورقة رقم ١٣٨٨

عنوان : مسألة اخرى .

بدایة : ان الله کتبارك (الاصل: تبرك) اسمه کابرز للعباد محبة ورأفة ورحمة ووضعها عنده لیجریها الی العباد ...

٣٦٣) وصف لتركيب الانسان جسمياً ونفسياً وتردد عواطفه بين الخير والشر. ولنستمع اليه : « الروح ساوي وفيه الحياة ، والنفس ارضية وفيها الحياة ، ووضع الله في الغلب المعرفة وفي الصدر علم المعرفة٬ وفي الراس عقل المعرفة٬ وفي الناصية المقدور ، وجعل الذهن والفهم والفطئة من جنود العقل ، ووضع في النفس الشهوة وحعل قايدها وسائقها الهوى ، ، ، فمن عرف هذا (وعمل به) فقد اصاب رأس الحبل الذي يورديه الى الله وانكشف له الغطاء عند الداء . . . »

٣٦٤) هذه المسألة تتناول موضوعين منفصلين: اللكلام على عيني القلب الباطنتين؟ وتفسير هذه الآية الواردة كثيرًا في القرآن الكريم: «يا ايجا الذين آمنوا آمنوا...» وهنا يتكلم الشيخ على نوعين من الشرح: «شرحنا في الجليل وشرحنا في الدقيق اللطيف» (الشرح الظاهر والشرح الباطن).

نهاية : فمن ها هنا قال علماؤنا : ان الما. الجاري اذا وقعت فيسه نحياسة فهو على يقين ان تلك النجاسة ممتزجة بالما. وهي (الاصل: وهو) جزء من اجزائه . و اكن الاجزاء الطاهرة قد غلبت على الجزء النجس (٢٦٠.

الرسالة الخامسة والخمسون : ورقة رقم ٣٨

عنوان ، مسألة اخرى .

بداية : قال : اذاكانت اشغال الدنيا يأخذك بعضها من بعض ، وقد عاينت، فما ظنك بمن يأخذه اشغال الدنيا عن آخرة لم يعانيها . . .

نهاية : فاذا كان هذا هكذا ، فما ظنك بمن يأخذه اشغال الدنيا عن رب لا لا يراه ولا يدرك ولا كيفية له . اللهم ارحمنا (٢٦٦ .

الرسالة السادسة والخمسون . ورقة رقم ٢٨ – ٢٩

عنوان . مسألة اخرى .

بداية : قال : اول عبادة الرب العلم . فاذا علمت عوفت . فــاذا عوفت عبدت . وجميع العلم في الحروف ولا يظهر الا بالحروف . . .

نهایة : . . . فهذه کلمة تسدد له الی ربه حتی یقبل الحسنة ویستر السیئة فذاك قوله : « یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم (۲۲۷ م .

٣٦٥) يشرح الشيخ في الجزء الاول من هذه المسالة التعارض بين مطالب القلب والنفس وكيف يتدخل الفعل الالهي برحمته ورأفته وعبته ليحقق الوثام بينها وفي النهايـة السلام للكائن الانساني . وفي الجزء الاخير يقارن بين قوله تعالى : بل نقذف بالحق على الباطــل فيدمغه فاذا هو زاهق ( آية ١٨ سورة الانبياء - ٢١) وبين قول فقهاء الحنفيــة ان الماء لا يتنجس بالنجاسة التي تخالطه ما دام جاريًا .

٢٦٦) تأملات في بضع سطور عن اشغال الدنيا واعاقتها عما هو اهم من اشغال الآخرة ومرضاة الرب سبحانه!

٣٦٧) الشطر الاول من المسأَلة يبين فيه الشيخ ان العلم كله في الحروف وان علم الحروف هو علم الاولياء . وفي الشطر الثاني والاخير يفسّر آية : « يا ايصا الذين آمنوا انتموا الله وقولوا قولًا سديدًا . . . ( آية ٧٠ سورة الاحزاب = رقم ٣٣٠) .

### الرسالة السابعة والحمسون: ورقة رقم ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠

عنوان : -

بداية : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولي الحمد واهله الما بعدة فا نا وجدنا مكر النفس في الكليتين وكياسة المعرفة في الفؤاد فبكياسة المعرفة يعرف مكر النفس وكياسة المعرفة من اسمه (تعالى) ه الحي ٥ ومكر النفس من حدة الهوى . . .

نهاية : ... فان اردت ان اشير لك الى من كان من السلف بهذه المنزلة الشرت لك الى ابي بكر وعمر وعلي وعثبان ثم في التابعين نفر منهم ثم لا يزال يخلفهم من بعدهم طبقة على اثر أخرى في هذه الامة كلهم صديقون حكما، علماً، الله وامناؤه وخلفاء الارض بهم تقوم الارض (٢٦٨.

الرسالة الثانية والخيسون : ورقه رقم بني - يأي

عنوان : مسألة في تربية المعرفة -

بداية : حدثنا الجارود بن معاذ قال : حدثنا علي بن الوليد العبسي قال : حدثنا بقية بن الوليد عن الحكم بن عبد الله عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه : « ان يوماً لا ازداد في علماً يقربني الى الله لا بورك لي في طلوع شمس ذاك اليوم » . . .

نهاية : ... وروى لنا عن وهب بن منبه انه وجد في التوداة انه لما فرغ الله من خلقه اثنى على نفسه ثم قال : ما خلقت الحلق لحاجة كانت بي اليه و لكن لابين قدرتي ولاعرف به الناظرين نفسي ولينظر الناظرون في مملكتي (الاصل : ملكتي) وتدبير حكمتي ولتدين الحلائق كلها لغزتي وليسبح الحلق كله بجمدي ولتعنو (الاصل : ولتعنا) الوجوه كلها لوجهي (١٢٦٠).

والمعرفة . ولعل هذه الرسالة الغفيل من العنوان هي كتاب مكر النفس انظر فهرست
 العام (R. G.)رقم ٣٩ (٣٦٩) أهمية المعرفة في الطريق الروحي والحياة مع الله سبحانه!

الرسالة التاسعة والخبسون : ورقة رقم يايا – ما

عنوان : مسألة في درجات العرض.

بداية : قال حدثنا عبدالله بن ابي زياد القطراني قال حدثنا سيار عن جعفر ابن سليان قال سمعت ما اك ( الاصل : ملك ) بن دينار يقول : « ترينوا للعرض على الرحمن ، رحمكم الله » . . .

نهاية : ... « فاذا اشرف احدهم على اهل الجنان أضاء حسنه اهل الجنان أما ترينوا كا تضيء الشمس اهل الدنيا » فاغا تضيء الجنان من نور ما ترينوا به في الدنيا (۲۷۰).

الرسالة الستون : ورقة رقم من - ٢٠

عنوان : مسألة في حظ النفس من العلوم .

بداية : قال ، رحمة الله عليه : وجدنا ان النظر في الاحاديث فيا تقبله النفس المريدة للخعر . . .

نهاية : . . . حتى يتأدب ويتخلق باخلاق الملك حتى يصلح لحدمته فاذا صلح لحدمته ( بياض بالاصل) هذه الاصناف من العلوم التي ذكرنا (٢٧١ .

الرسالة الحادية والستون : ورقة رقم بأي - به

عنوان : مسألة في تفسير السفلة .

بداية : قال : السفلة الذي رأى ما له من المعرفة يقال بالاعجمية فرومانه. فاعطى الله الموحدين معرفة التوحيد. فذاك رأس مال الموحدين...

نهاية : . . . وليس في قلبه صداقة ولا ودادة لانه رأى (الاصل: را) منه الوفا والصدق فامنه وتهاون في الباطن وفي قلبه غش ودغل فـــلا

ومعارفه هي كسوة وذينة في الدنيا وخواطره ومعارفه هي كسوة وذينة في الآخرة: فهناك ذينة الشهوات ، وذينة الطاعات ، ولباس المعرفة الذي هو ذينة الحق وحده . وصاحبها هو صاحب الحظ الاوفر من الله . . .

العيل والعال وتخاليط النفوس . . . »

تصدقه، وكذلك فيما بينه وبين ربه : قل خوفه وقل حياؤه (۲۷۲. الرسالة الثانية والستون : ورقة رقم به ال

عنوان : مسألة في الذكر ودرجاته .

بداية : قال : الذكر غذا(،) المعرفة والمعرفة حلوة نزهة والقلب وعأ(ؤ)هـــا فخزانتها والصدر ساحة والمعرفة ذات شعب . . .

نهاية : ... ثم اخبرك ما ثوابه العاجل ، فقال : « هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور » فصلاته ان يدعو لكم اي يسأل ( الاصل : يسل ) لكم بنفسه من نفسه ليخرجكم من ظلمات النفس الى نوره (٢٧٣ .

الرسالة الثالثة والستون: ورقة رقم ٥١ - ٥٠ م

عنوان : مسألة في شأن العقل والهوى .

بداية : قال : (ال)قلب ما لك للجوارح وامير عليها فاذا ملكته المعرفة والعقل استقام واذا ملكه الهوى والنفس مال عن الله ...

نهاية . . . . المحبوب والمكروه كله واحد عنده كما استوت هذه السفينة في حدور النهر وصعوده . الا انه في حال حدوره تجري بريح وبغير ريح وفي حال صعوده لا تجري الا بريح (٢٧٤) .

الرسالة الرابعة والستون: ورقة رقم سه - يه

عنوان : مسألة اخرى .

٣٧٣) «السَّفلَة السقاط من الناس. يقال هو من السفلة ولا يقال هو سغلة لان هذه اللفظـة جمع وبعض العرب يقول: « هو من سغلة الناس » والترمذي يبين هنا موقف هذا النمط من البشر تجاه المعرفة وتجاه التوحيد.

٣٧٣) تحليل عميق من الوجهة النفسية والروحية لحقيقة الذكر واصناف الذاكرين وفيه كثير من الاحاديث الشريفة المتعلقة جمذه المسألة الهامة .

٢٧٤) وصف بسيكلوجي لمقومات الانسان النفسية في حياته المعنوية:النفس ' العقل ' المقل ' المعرفة ' الهوى . . . .

- بداية : قال : حدثنا يحيى بن المفيرة بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا ابن اليي فديك عن معن بن محمد الغفاري عن حنظلة بن علي الاسلمي عن اليي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كاصلى الله عليه وسلم:

  « الطاعم الشاكر بمنزلة الصابح الصابر » . . .
- نهاية : ... وقال في تغزيله : « من جاء بالحسنة فله عشر امثالها » وقال : «مثل الذي ينفقون اموالهم في سبيل الله ». انتهى بحمد الله والصلاة (الاصل : والصلوة) على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم وعلى آله واصحابه الى يوم الدين (٢٧٠).

الرسالة الخامسة والستون : ورقة رقم ماه - ه

عنوان : مسألة اخرى .

بداية : وجدت المشيئة أمير على الصفات ( في الاصل : – والملك ) السبعة فالامير يأذن اللشياء في المملكة . واخرج الله المملكة من باب القدرة . . .

نهاية : ... فن اجل ذلك وقعت المجاهدة على المنيين المهتدين وسقطت المجاهدة عن المجتبين . فوجدناه قد جمع جميع اموره في المشيئة ووضع في العباد مشيئة احوال النفس لينظر من يراقب مشيئته ولا يلتفت الى مشيئة نفسه فيؤثر مشيئاته على مشيئة نفسه . فهو العبد الصادق في قوله : عرفت ربي . وهذا منتهى العبودة عندنا (٢٧٦) .

الرسالة السادسة والستون : ورقة رقم 👴 – ٧

عنوان : مسألة

بداية : شيء محتجب لا يدرك تناوله مسًّا ولا رؤية ولا ذوقًا (الاصل: ذوقة)

<sup>(</sup>٢٧٥) بحث مختصر عن فضائل الصوم. اخر هذه المسألة يوافق اخر مجموعة من المسائل للحكيم الترمذي محفوظة في معهد المخطوطات المربية للجامعة العربية بعثوان المسائل المكنونة. انظر الفهرس العام .R. G رقم هد

٢٧٦) بحث في معنى المشيئة الالهية وهيمنتها على سائر الصفات والاشياء. تنفسيم اهل الله المجتبين = اهل المشيئة ؛ ومهتدين منيبين = اهل الهداية .

ولا شمًّا (الاصل: شمة) ولا حسًّا (الاصل: حسة) فما حيلة علمك به حتى تعلمه ...

نهاية : ... فالحق قد اخذ بمجامع نفسه وألوهة الرب قد اخذت جميع قلبه . فهذا عبد يودي العبودة صدقاً . وذلك قوله : « افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه (۲۷۲ .

الرسالة السابعة والستون : ورقة رقم ٧٥ – ٨٥

عنوان : مسألة لاهل مراتب القيامة .

بداية : قال ابو عبدالله كرحمة الله عليه : الحمد لله رب العالمين ولي الحمد واهله اهل مراتب الدين لهم ألوية واهل التخليط لا مراتب ولا ألوية لانهم لم يقيموا على خصلة من خصال الدين فهم اهل اشتغال بالنفس والدنيا واهل اقتراف ...

نهاية : . . . ثم صاروا على مراتبهم في الكفر ؟ ولهم ألوية لانهم سبعة اجزا. اكل باب منهم جز. (الاصل: جزو) مقسوم جز. للكفروهو الغفلة وجزء للشرك وجزء للشك وجز. الرغبة وجزء للهمة وجز. الشهوة وجزء للغضب . فلكل جزء لواء . انتهت بجمد الله ومنه (٢٧٨ .

الرسالة الثامنة والستون : ورقة رقم ٥٨ – ٦٠

عنوان : مسألة في بيان خدعة النفس في شأن العطاء .

بداية : قال ابو عبدالله : رحمة الله عليه : ان النفس دعيت الى الله ، تبارك (الاصل : تبرك) اسمه فلم تجد حلاوة ولا لذة لتلك الدعوة فامتنعت من الاجابة من اجل حاضر شهواتها ولذاتها في الدنيا . . .

نهاية : . . . فهذا المسكين نال هذه الحلاوة من نور العطاء . فاخذ ينبسط

٣٧٧) الحق معلوم من حيث الصفات مجهول من حيث الذات. - عينا القلب. - الولي حقاً. (٣٧٨) لعل العنوان الصحيح: مراتب الناس يوم القيامة. في نظر شيخنا سيكون الناس تحت لوائين عامين ورئيسين : لواء التوحيد وحامله خاتم المرسلين وكل الموحدين منضوون تحته ؟ ولواء الشرك وحامله ابليس وكل المشركين والكافرين مقنعو رؤوسهم دونه . يتكلم هنا باختصار عن ختم الاولياء. - راجع الفهرس العام . R. G. دقم ٢٧

ويتسع في مجالسة الخلق وفتح له من الكلام مفتحاً وترآئ (الاصل: ترايا) له بذلك النور اشياء لم يكن يبصرها قبل ذلك. فهو في هذا والنفس في ناحيتها ... ختلا ومخادعة في دنياها من النساء والتبع والرياسة و فلم يلتفت الا وقد سلب العطاء وافتقد النور وبقي مع حظ النفس. انتهت مجمد الله ومنته وصلى الله على سيدنا محمد والله وسلم (٢٧٦).

الرسالة التاسعة والستون : ورقة رقم به – سه

عنوان : تفسير قوله عز وجل : « هو الاول والآخر والظاهر والباطن » .

بداية : قوله : « هو الاول والآخر والظاهر والباطن » ؟ فاما قوله : « الاول والآخر » والآخر » فانه تبارك اسمه ، كان ولا شي. ، لم يزل كذلك ...

نهاية : . . . ومعنى قول زهاير : انت اذا تهيأت الأمر مضيت له ٢٨٠٠ . الرسالة السبعون : ورقة رقيم الله

عنوان : مسألة .

بداية : قال ابو عبدالله ، رحمة الله عليه : من كان معرضاً عن الله تعالى فخدمه العسد . . .

نهاية : . . . وعلم اليقين مشاهدة الامور ومتابعتها (الاصل : ومتابعة ) وعين اليقين مطالعة الحق ومشاهدته . تمت (٢٨١ .

الرسالة الحادية والسبعون : ورقة رقم ٦٠ – ٢٥

عنوان : مسألة في قوله عليه السلام نية المؤمن خير من عمله .

بداية : قال الامام ابو عبدالله محمد بن علي الترمذي و رحمة الله عليه : حدثنا الجارود بن معاذ في قوله « نية المؤمن خير من عمله » يعني ان المؤمن ينوي الحير وان لم يقدر له العمل فقد نوى خيراً . . .

٣٧٩) تحليل لحداع النفس في استجابتها لام الله و في تلقيها لعطائه و في تمويحها على الغلب. (٣٧٠) تفسير الآية الثالثة من سورة الحديد (٧٠).

۲۸۱ انظر القهرس العام .R. G رقم علم

نهاية : . . . والنية بلا عمل يكتب حسنة واحدة والعمل بلا نية لا يكتب شي . . . قت المسألة .

#### الرسالة الثانية والسبعون : ورقة رقم ٢٥٠

عنوان : مسألة في الجهاد .

بدایة : قال : الجهاد علی انواع اربعة : جهاد فی سبیل الله ؟ عز وجل ؟ بمقاتلة اعدائه ؟ وجهاد فیا بینه وبین نفسه . . .

نهاية : . . . وجهاد فيما بينه وبين الدنيا وهو ان يتخذ منها زادًا لمعاده ومرمة لمعاشه ولا يأخذ منها ما يضره في عقباه .

### الرسالة الثالثة والسبعون : ورقة رقم ٦٥ - ٦٦

عنوان : مسألة في الفرق بين العلم والفقه .

بداية : الفقه هو معرفة الشيء بمعناه الدال على غيره والعلم هو تجلي الاشيا. له بنفسها . . .

نهاية : . . . لان الله تعالى عالم بتجلي الاشيا. له لا بالاستدلال . ويجوز وصفه ، تعالى ، بالحكمة .

## الرسالة الرابعة والسبعون : ورقة رقم ٦٦ – ٦٦

عنوان : رسالة ابي عبدالله محمد بن علي الترمذي وحميه الله ، الى محمد بن الفضل ، رحمه الله

بداية : بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وحده وصلواته على محمد وآلـه وسلم . سلام عليك ورحمة الله وبركاته وادام الله لك العافية والسلامة وزاد في نعمه عندك . . . وصل كتابك ابقـاك الله تعالى وفهمته . فاما ما ذكرت من معرفة النفس وقلة امانتها .

نهاية : . . . فاحب ان تنتبه فقد جاءت الحقايق وذهبت الشكوك من الانتباه والناس في غفلة والهلاك لمن استقبل امر الله بالمناصبة . فانا حذر لهذا الباب فاحذرك لشفقتي عليك ونصحي لك . واسأل الله تعالى توفيقك

ورشدك . والسلام عليك ورحمة الله تعالى وعلى اخواننا من قبلك . تم الكتاب والرسالة بجمد الله وصلى الله على محمد وآله (٢٨٢.

الرسالة الخامسة والسبعون : ورقة رقم ٢٥ - ٨٨

عنوان : المسائل التي سأله اهل سرخس عنها .

بداية : بسم الله الوحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولي الحمد واهله ، اما بعد فقد فهمت مسايلك وما سألت من شأن المريد وما الذي ينفع ويضره في سايره . . .

نهاية : ... واذا التجأ الى قوته والى ما اعطى من العالم كان قد ترك الطريق فخذل. قال الله تعالى: «ومن يعتصم بالله فقد هدى الى صراط مستقيم » . تحت اجوبة المسائل مجمع الله وعونه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليا (٢) .

الرسالة السادسة والسبعون : ورقة رقم 🛴 – 📭

عنوان : مسألة في الايمان والاسلام والاحسان.

بداية : بسم الله الرحمن الرحيم ،قال الشيخ الامام ابو عبد الله محمد بن على ابن الحسن الترمذي رحمة الله عليه ، مسألة في الايمان والاسلام والاحسان الحمد لله رب العالمين ولي الحمد واهله سألتني عما وقع فيه الناس من الاختلاف في الايمان ومحله من ابن آدم وانما اتوا ذلك من قلة افهامهم ...

الاولياء (٧٥ ب) وكتاب الاصول (هل هو نوادر الاصول ?) (المحمد الاستدرا الات روم ع . في الاستدرا الله يذكر الشيخ من اساء كتبه : كتاب رياضة النفس ( ٧٥ ب ) وكتاب سيرة الاولياء (٧٥ ب) وكتاب الاصول (هل هو نوادر الاصول ?) (٨١)

الله المرفقة الشيخ في رسالته هذه نوعين من معرفة النفس احدهما صحيح والاخر سقم، في رام معرفتها من قبل الصدق فذهب يقابل الصدق بالكذب لم يكن ينجو من سقم معرفة النفس . . . .

راجع التعليق المتقدم الحاص بمحمد بن الفضل البلخي ٬ رقم ۲۳۱ . ۲۸۳) راجع الفهرس العام .R. G رقم ۵ و ۲۲ و ۲۶ و شد الاستدراكات رقم ۲ . في

نهاية : ... واقبل على ربه فعايمن من سلطانه وعظمته ما تلاشت نفسه عنده واقبل على ربه فقرت عينه وطاب عيشه وضاق صدره وبرم بالحياة شوقاً الى الله تعالى ... فهذا تفسير الايمان والاسلام والاحسان الذي سأل عنهن جبريل ، صلى الله عليه وسلم . غت المسألة بمن الله وعونه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين (٢٨٤٠).

الرسالة السابعة والسبعون : ورقة رقم ٩٩ – ١٠٠٠

عنوان : -

بداية : قال الامام ابو عبدالله ، رحمة الله عليه : روى عن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم انه قال : « الصبر ثلاثة صبر على المصيبة وصبر على الطاعة وصبر عن المعصية . . . .

نهاية : ... ثم يطمع بعد هذا ان ينال منازل الوسايل فيكون بين يديه ولا يدري بين يدي من هو الا الاسم والحروف التي ينطق بها ? هيهات! هيهات! هيهات!

الرسالة الثامنة والسبعون : ورقة رقم ... - سرو

عنوان : مسائل التعبير .

بداية : قال ابو عبدالله ، رحمة الله عليه: هل رأيت القادح يقدح زنده فيوري نادًا يستوقد منها ...

نهاية : ... فأفاض عليك مجرى الما. لزرع الدنيا كما فعل بالاعدا. الكفار

R. G. في الفهرس العام .R. G رقم ٩٧ رسالة بعنوان: شرح قوله ما الايمان والاسلام والاحسان وهي جزء من هذه المسألة ولكن ضايتها تختلف عن ضاية الرسالة الحاضرة.

٣٨٥) بحث عن الصبر واطواره المختلفة وصلته بشهوات النفس واهوائها. يتكلم الشيخ هنا عن درجات الوسايل ومشيئة الوصول الى الحق. - راجع الفهرس العام R. G. هنا عن درجات الوسايل ومشيئة الوصول الى الحق. - راجع الفهرس العام عنوانها : شرح قول ما الايمان والاسلام والاحسان (رقم ٩٧) تنتهي بنفس النهاية التي لحذه المسألة ، والظاهر ان هذه المسألة (مسألة الصبر) قد ادرجت في ضمن الرسالة ولم يشر اليها الناسخ.

وصرف عنك مجرى ماء زرع الآخرة حتى تبقى حيراناً تعمه في الضلالات والصغيان. انتهت مسائل التعبير بمنة الله ورحمته (٢٨٦.

الرسالة التاسعة والسبعون : ورقة رقم سروو - ياوو

عنوان : مسألة في النية .

بداية : قال ابو عبدالله محمد بن علي ، الحكيم الترمذي ، رحمـــة الله عليه : حدثنا صالح بن محمد حدثنا يوسف بن عطية عن ثابت عن انس بن ما لك ، رضي الله عنه ان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال يوماً: هل تدرون ما المؤمن ? . . .

نهاية : . . . وهذا عنده محال بعد ان استقام قلبه عبودة وكان بين يديه في درجة القربة . فهذا دائم له في كل حال (۲۸۲ .

الرسالة الثانون : ورقة رقم ١٠٠٠ - ١٠٠٠

عنوان : مسألة في ذكر المنفردين .

بداية : قال ابو عبدالله ، رحمة الله عليه : وجدنا الذكر على ضربين (الاصل : ذكر ) ان تذكر هويته بلا كيف فتغرق فيه الدنيا والآخرة ...

الرسالة الحادية والثانون : ورقة رقم ١٠٠٠ – ١١٣٠

عنوان : مسألة في وصف المنفردين.

بداية : سألت عن رجل يعبد الله تعالى على طلب الثواب والفرار من العقاب...

R. G. جموعة من المواعظ والعبر . انظر الفهرس العام .R. G. وهذه الرسالة قد نشرها A. J. Arberry بعنوان : Notes on a Tirmidhi هذه الرسالة قد نشرها A. J. Arberry بعنوان : Manuscript » in Rivista degli Studi Orientali, XVIII (1940),315-327 انظر الفهرس العام .R. G. رقم ۱۹ ورقم ۱۵ .

رقم) ۲۸۸ » » » » » » » به به با قارن هذه الرسالة ايضاً بالرسالة المتقدمة (قم) ۲۲) : مسألة في الذكر و درجانه تعليق رقم ۲۷۳

نهاية : . . . فلم يكن للاشيا. دونه سلطان على شغلي عنه لانه قد اخذه ربه فبسلطانه نفد(؟) في الاشيا. ويتنع (?) من الاشيا. ان تشغله (٢٨٩٠ .

الرسالة الثانية والثانون : ورقة رقم سرا - ١١٩ -

عنوان : مسألة في الشكر والصبر .

بداية : قال الأمام عبدالله كرحمة الله عليه : سألت كرحمك الله كعن منزلة الشكور والصبر ...

نهاية : . . . فدلَّ ان هذا الامر الجليل الما هو في الناد. والزناد والحجر ليس لها ذلك الشأن . فهذا شأن الشكر والصبر وصورتيها (٢٩٠٠ ،

الرسالة الثالثة والثانون: ورقة رقم ١١٩ – ٢٠٠

عنوان : مسألة اخرى سئل عن عبدين .

بداية : سئل عن عبدين احدهما في نعمة والآخر في الشدة . . .

نهاية : . . . وهل يضن به الا وهناك في الباطن كشي. ليس لغيره من الحظ والأثرة (٢٩١ .

الرسالة الرابعة والثانون : ورقة رقم . الرسالة الرابعة والثانون :

عنوان : مسألة قال الله : « والله يعلم منقلبكم » .

بداية : قال الله: « والله يعلم متقلبكم ومثواكم » . . .

نهاية : . . . فاذا خرجوا منه فتح على قاوبهم روح المفاوضة في مجالسه (٢٦٢.

۲۸۹) انظر الفهرس العام (R. G.) رقم ۵۵

ه ه ه ده النسخة . » » » ه وكن نسخة اسعد افندي لها نهاية تختلف عن نهاية هذه النسخة .

R. G. انظر الفهرس العام .R. G رقم ٥٦ في هذه المسألة يذكر الشيخ اسم كتاب: العلل من كتبه.

۲۹۲) تفسير جزء من آية ۱۹ من سورة محمد ' صلى الله عليه وسلم(۲۷)وانظر الفهرس العام .R. G رقم ۵۸

## الرسالة الخامسة والثانون: ورقة رقم ١٢٠ - ١٢٥

عنوان : مسالة في التقوى .

بداية : قال كرحمة الله عليه : التقوى على خمسة انواع : تقوى الله عز وجل وتقوى الرب وتقوى اليوم وتقوى النار وتقوى الارحام . . .

نهاية : . . . فهن بلغ هذه المرتبة فقد صحت معاملته وصحت معرفته ، وقد روى عن البي هريرة عن النبي كملى الله عليه وسلم : «احب المناس ما تحب لنفسك تكن مؤمناً » . هذا ما وجدت من هذه المسألة . الرسالة السادسة والثانون : ورقة رقم هذه - ويه

عنوان : مسألة اخرى.

بداية : اسست الدنيا على العبودية والآخرة على الحرية . . .

نهاية : . . . وبالتجلي تحولت الشهوة منية والهوى ميلًا . فالمنية الشوق والميل السقوط بين يديه عبدًا (٢٦٢.

الرسالة السابعة والثانون : ورقة رقم ١٣٦ – ١٢٧

عنوان : مسألة .

بداية : قال الامام ابو عبدالله ، رحمة الله عليه : وجدنا عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم انه قال : فقوا ، المسلمين يدخلون الجنة قبل اغنيائهم . . . . . فعندها خلص لك « لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم » لانك تكلمت بها على الصدق والوفا (٢٩٤ .

الرسالة الثامنة والثانون : ورقة رقلا ٢٠٠٠

عنوان : مسألة .

بداية : قال له قايل : ما علامة حب الرجل لعبد من عبيده ? . . .

نهاية : . . . و اذا كانت لنفسه فقد صار خادماً لنفسه (٢٩٥ .

۳۹۳) انظر الغهرس العام R. G. رقم ۵۹

71 4 4 4 4 4 4 (194

هذه المسأَّلة اختصار للرسالة الثامئة والثلاثين المتقدمة . راجع أيضاً الفهرس العام . R. G. رقم ٦٠

الرسالة التاسعة والثانون : ورقة رقم ١٢٧ – ١٢٧

عنوان : فايدة عزيزة وجازة :

بداية : قال الامام ابو عبدالله كرحمة الله عليه : مررت بباب رجل كان صنع الي معروفاً . . .

نهاية : ... سبحان الله ا ما اربح معاملة هذا الرب الكريم! (٢٩٦ .
الرسالة التسعون : ورقة رقم ٢٧٠ – ٢٠٠

عنوان : مسألة .

بداية : قال الامام ابو عبدالله ، رحمه الله عليه : فاقرب الناس من الرسل واوفرهم حظاً من القرآن من احتظى من نور الالوهية ومن نور الكوهية ومن نور الكموة ...

نهاية : . . . فانهم لما فعلوا ذلك كتحببوا وكرموا على مولاهم وتبحبحوا في ساحته بين يديه . . . فبهم تقوم الارض وعين الله ترعاهم (٢٩٧ .

الرسالة الحادية والتسعون: ورقة رقم ١٣٩ – ٣٠٠

عنوان : كتاب من الري .

بداية : قال الامام ابو عبدالله ، رحمه الله : سلام عليك ورحمة الله! وصل كتابك . وذكرت « اني مشتاق الى رؤيتك العزيزة » . . .

نهاية : ... وقال رسول الله ؟ صلى الله عليه وسلم : « البسوا نعالكم فانها جمالكم »(٢٠٨).

الرسالة الثانية والتسعون: ورقة رقم . ال التانية والتسعون: ورقة رقم . التانية

عنوان : مسألة اخرى في الادب .

۲۹۳) انظر الفهرس العام . R. G. دقم ۱۱

7 " " " " " " " " " ( T 9 Y

عثمان سعيد بن اساعيل الحيري النيسابوري احد كبار الملامتية في وقته راجع 288 . L. T. 288 في هذه الرسالة يذكر الشيخ كتابًا من كتبه: «كتاب سيرة الاوليا، ورقة ١٣٠٠ سطر ٨

بداية : قال الامام ابو عبدالله ، رحمه الله : سألت عن الادب في الدين ما هو? وكيف يكون ? . . .

نهاية : . . . فاذا كنت كذاك ، فانت اديب . فهدا ادب الدين (٢٦٠ . الرسالة الثالثة والتسعون : ورقة رقم أبر السراد

عنوان : مسألة .

بداية : قال الامام ابو عبدالله ، رحمة الله عليه : اما ما ذكرت من قولك اذا قوي لم يحتج الى اذن في الامور وان الاربعين الذين يسمون البدلا. لا يعملون الا باذن . . .

نهاية ... لا يصعد عمله الى الله تعالى مع حظوظ النفس ؟ فهذه خيانـة في مقامه . فهو محجوب عن ذاك المقام لحيانته . والاقوياء قـد جاوزوا هذه الحظوظ وخرجوا من رق النفوس (٢٠٠٠).

## الرسالة الرابعة والتسعون : ورقة رقم بهم،

عنوان : مسألة نبيلة شريفة .

بداية : قال الامام ابو عبدالله كرحمة الله عليه: جاءتني امرأة مستفتية فقالت ان امرأة مات ولدها فامتنعت من فراش زوجها لحال المصيبة ...

نهاية : ... فكلما مانعت الحق من نفسك فكانك اخترت الباطل فتعصى ( الاصل : فتعطى ) على اختيارك (٢٠١ .

#### الرسالة الحامسة والتسعون : ورقة رقم ٢٣٠

عنوان : مسألة .

بدایة : قیل له : ان ابا سلیمان ذکر عنه انه قال : من اخبرك انه صار الی الله تعالی بغیر ترك الشهوات فوصل فلا تصدقه . . .

۲۹۹) انظر الفهرس العام .R. G رقم ۲۹۹

<sup>74</sup> a a a a a (r...

<sup>00</sup> a a a a a (m.)

نهاية : ... فكيف يصل الى الله تعالى من كان خادماً للهوى والنفس الامارة بالسوء (٢٠٢٠ ...

الرسالة السادسة والتسعون : ورقة رقم ١٣٣٠ – ١٣٣٠

عنوان : -

بداية : وعدد الله الصابرين على المصايب ما وعدهم من الصلاة والهدى والرحمة ...

نهاية : . . . فالعارف خازن من خزان الله تعالى والصادق خازن من خزان الله النفس يخزن لها كي لا تفتقر . والعارف يتناول عن الله ويملك لله ويعطى لله (٢٠٢٠ .

الرسالة السابعة والتسعون : ورقة رقم سهر - يسر

عنوان : مسألة .

بداية : قال ابو عبدالله كرحمة الله عليه : ان اردت ان تكون لله ولياً موافقاً له في امور فانول الاشياء منازلها ...

نهاية : ... ومن لم يصفح ولم يتخلق بخلق الله تعالى فهو من اللئام (٢٠٤٠ . الرسالة الثامنة والتسعون : ورقة رقيم ساءا - يسمو

عنوان : مسألة .

بداية : قال الامام ابو عبدالله وحمة الله عليه : ان قوله لا الله الا الله مبنية على اربعة اركان فن جاء بها يوم القيامة على هذه الاركان الاربعة جاء بها قائمة ...

٣٠٢) ابو سليان هذا 'الوارد ذكره في صدر المسألة لعله ابو سليان الداراني= عبدالله ابن عطية احد كبار صوفية الشام في وقت 'والمتوفي عام ٢١٥ للهجرة ، انظر ترجمته في طبقات الصوفية ٥٠٠٨ . - ما يخص هذه الرسالة انظر الفهرس العام فانحا مذكورة فيسه R. G.

سسس) موضوع هذه المسأَّلة غير منسق: فالافكار بتداخل بعضها في بعض من غيرارتباط. وآخرها يشبه خاتمة الرسالة التي رقمها في الفهرس العام .R. G رقم ٦٩ سسه هذه المسأَّلة مذكورة في الفهرس العام » » » ه ٩٥ نهاية : . . . رمى الله به في اسرع من الطرفة والبرقة ، على حسب بطائه (الاصل: بطايه) في الوفا بهذه الخصال في دار الدنيا وتقصيره فيها ببطائه ونزل قدمه (٥٠٠٠).

الرسالة التاسعة والتسعون : ورقة رقم ١٣٠٠ - ٢٣٥

عنوان : مسألة في شأن الرزق .

بداية : قال ابو عبدالله كرحمة الله عليه : وجدنا من سكنت قلوبهم على الرزق من اجل يقظتهم . . .

نهاية : ... فاتصاله ( = العارف) بخالقه اكثر من اتصال هذا الولد (بابويه) وابن يقع اتصال الولد (بابويه) من اتصال العبد بمولاه اذا مكَّن له بين يديه (٢٠٦.

## الرسالة المائة: ورقة رقم وسو - ١٣٥٠

عنوان : مسألة .

بداية : قال : وجدنا العبد ذا صورة وجثّة . . .

نهاية : ... « قال الا ادلكم على من هو اشد منه ? رجل غلب اربعة انفس عند الصراع فصرعهم . فقالوا من هم يا رسول الله ? قال : رجل سفه عليه فحلم فغلب نفسه وشيطانه ونفس صاحبه وشيطانه » او كا قال (٢٠٢ .

الرسالة الحادية ومائة: ورقة رقم ١٣٥ – ١٣٠٠

عنوان : مسألة .

بداية : قال : وغاية التواضع ان يترك الاختيار في كل وقت وامر وحال...

نهایة : . . . وعند الموت حباهم وبشرهم ورفع عنهم جهد الموت وکربه ویدخلون الجنة بغیر حساب ۲۰۸۰ .

۳۰۰ هذه المسأَلة مذكورة في الفهرس العام R. G. وتم ۲۷ هذه المسأَلة مذكورة في الفهرس العام R. G. وتم ۲۷ هذه المسأَلة مذكورة في الفهرس العام ۳۰۰ هذه المسأَلة مذكورة في الفهرس العام ۳۰۰ هذه المسأَلة مذكورة في الفهرس العام ۸۰۰ هذه المسأَلة المسأَلة المساَلة المساَل

#### الرسالة الثانية ومائة: ورقة رقم ١٣٨ -- ١٣٨

عنوان : مسألة في الدنيا .

بداية : قال : من طلب الدنيا فاتنه الآخرة ومن طلب الآخرة فاتنه الدنيا ومن طلب الله تعالى وجدهما (الاصل : ووجدهما) . . .

نهاية : ... كالطير الحذر لا يأمن ولا يستقر يخاف ان يوخذ . فهـذا لا رأمن ولا يستقر قلبه مخافة ان يأخذه (٢٠٩ .

#### الرسالة الثالثة ومائة : ورقة رقم

عنوان : مسألة .

بداية : قال : وجدنا العبد المسي. لا يطلقه مولاه ما دام مطلعاً على قلبه انه يريد الرجوع الى وطنه الاصلي الذي سبى منه ...

نهایة : . . . و قلوبهم بین یدی خالقهم قد فارقوا الهوی و هربوا حتی استقروا هناك عنده (۲۱۰) .

#### الرسالة الرابعة ومائة : ورقة رقم ١٣٨

عنوان : مسألة .

بداية : رأينا المتقي اذا دخل بيتاً فرأى هناك سو. مذهب وقلة رعة وفضولًا وتخليطاً نفر من ذلك البيت . . .

نهاية : . . . فكيف يطمع الذي يرى في قلبه التخليط والادناس ان يقر فيه الخوف والحكمة والهدى (٢١١ .

الرسالة الحامسة ومائة : ورقة رقم ١٣٠٩ - ٠٠٠٠

عنوان : مسألة .

بداية : سئل ما علامة قبول التوبة ? قال : أن يفتح عليك باباً من الطاعة لم يكن لك قبل ذلك . . .

نهاية : . . . قول الله : ﴿ فَاوَلَنْكُ يَبِدُلُ اللهُ سَيَأَتُهُمْ حَسَنَاتُ ۗ (٢١٢ . الرسالة السادسة ومائة : ورقة رقم ماه

عنوان : مسأَلة .

بداية : ما وجدنا ذكر التقوى في التنزيل الا في اربعة مواضع...

نهاية : . . . وتقوى الارحام هو ان تتقى القطيعة فيقطعك الله عز وجل (٢١٢٠. الرسالة السابعة ومائة : ورقة رقم ، الرسالة السابعة ومائة : ورقة رقم ، الرسالة السابعة ومائة .

عنوان : مسأَّلة .

بداية : قال : وتلوت هذه الآية يوماً في شأن النساء حيث قال الله تعالى : «واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع»...

نهاية : . . . فلا تطلب انت منها ذلك اذا اطاعتك في نفسها بذلًا وانقيادًا لامرك . وصلى الله على محمد وآله (٢١٤ .

الرسالة الثامنة ومائة : ورقة رقم .٠٠٠ - ١٤٠١

عنوان : مسألة .

بداية : قال > وكتب الى ابي عثان سعيد النيسابوري > رحمه الله > جواب كتابه: سلام عليك ورحمة الله و بركاته! اما بعد : فان هذه النفوس مبناها على سبع (الاصل : السبع) : على الشهوة والرغبة والوهبة والغضب والشك والشرك والغفلة . . .

نهاية : ... « فاعلم انه لا اله الا الله! » فاقتضاه علم هذا كله (الاصل : الكله) وقد كان علم قبل ذلك منه ما علم . ولم يزل صلى الله عليه وسلم يزداد علماً الى ان فارق الدنيا (٢١٥.

٣١٣) هذه المسألة مذكورة في الفهرس العام R. G. وقم ٦٥

۳۱۳) انظر الغهرس العام . R. G. وهم ۷۳

Y2 a a a a a a ( ) 12

الحكيم الترمذي رسالته هذه هو سعيد بن اساعيل الحيري النيسابوري ألذي وجه اليه

# الرسالة التاسعة ومائة : ورقة رقم ١٢١ – ١٤٢

عنوان : مسألة .

بداية : قال : وجدنا شأن القلب انه ملك والجوارح جنوده واعوانه...

نهاية : . . . الى ان لا يبقى منه شيء من جنس التراب فيصفو ويصلح لهاية : . . . الى ان لا يبقى منه شيء من الوعظ فينجح فيه الذكر ويتعظ (٢١٦.

الرسالة العاشرة ومائة: ورقة رقم ١٤٢ – ١٤٢

عنوان : مسألة .

بدایة . قال : لو ان رجلًا له دیوان له مال فیه علی ناس ...

نهاية : . . . ام بموافقته ورفع الضرب عنه . فكذلك عندنا ونحن عبيده (٢١٧. الرسالة الحادية عشر ومائة : ورقة رقم ٢٠٠٠ – ساء

عنوان : مسألة .

بداية : قال : نظرنا في تأويل حديث رسول الله . صلى الله عليه وسلم : «من وسع على عياله يوم عاشورا، وسّع الله عليه سائر السنة ». . .

نهاية : . . . دخل في ذلك السلام والبركة وناله من خيرهما وسعتهما المالم. الرسالة الثانية عشر ومائة : ورقة رقم ساء - ساء

عنوان : مسألة .

في وقته ه صحب يحيى بن معاذ الرازي وشاه بن شجاع الكهرماني وابا حفص 'الدي عنه اخذ الطريقة » تو في سنة ۲۹۸ للهجرة انظر ترجمته في طبقات الصوفية ۱۷۰ – ۱۷۰ والحلية ۱۰: ۲۶۲–۲۶۲ وصفة الصفوة ۲: ۵۸–۸۸ وطبقات الشعراني۲: ۲۰۱ والرسالة ۲۰ ومرآة الجنان ۲: ۲۳۲ والمنتظم ۲: ۲۰۱ ووفيات الاعيان 1: ۲۰۰ وتاريخ بغداد ۲ : ۲۳۹ والانساب ۱۸۲ والبداية والنهاية ۱۱: ۱۱: ۱۱۰

۳۱۳) انظر القهرس العام . R. G. رقم ۲۷ کا ۲۰ م ۹۷ کا ۲۰ م ۹۷ کا ۲۰ کا ۲۰

بداية : قال: يعطي عبده العطار ويفتح له من قربه ما لو داوم على ذلك لم يحتمله . . .

نهاية : . . . فاذهب الآن فانتشر في طاعتي حتى تستمرئ هذه الوليمة وانا اعلم بما يصلحك ٢١٩٠٠ .

الرسالة الثالثة عشر ومائة: ورقة رقم سير - يار

عنوان : مسألة .

بداية : قال ابو عبدالله ، رحمة الله عليه : اول دا. في النفس الجهــل ثم حب الاشياء . . .

> عهاية : ... والغانم محصوله ربه ، تبارك وتعالى (۲۲۰ ا الرسالة الرابعة عشر ومائة : ورقة رقم ١٤٠٠

> > عنوان : مسألة .

بداية : أن النفس أذا استقامت دعت الخلق إلى الصدق . . .

نهاية : . . . نسأل الله ان يعيننا واياكم من دواهيها (٢٢١ .

الرسالة الحامسة عشر ومائة : ورقة رقم يايو - ٢٠١٩

عنوان : مسألة .

بداية : قال الامام ابو عبدالله كرحمه الله: ان الله تتبارك وتعالى كخلق العرش فما دونه الى الثرى كوحشاه (الاصل: وحشاها) خلقاً ودعاهم الجمعين الى قول: « لا اله الا الله ؟ » . . . .

نهاية : ... حتى جبريل عليه السلام ، رأس الامنسا. والمقربين ، ومحدثهم ويوم الزيارة قائدهم مع لوا. الحمد الى الله تبارك وتعالى . وسائر الخلق بادوا وذهبوا لانهم خلقوا لبنى آدم سخرة ومنفعة (۲۲۳.

۳۱۹) انظر الفهرس العام .R.' G رقم ۷۹

A. a a a a a a (+++

A, a a a a a a (mr)

AT a a a a a a (PTT

الرسالة السادسة عشر ومائة : ورقة رقم ٢١٠٠ - ٢٠٠١

عنوان : مسألة في المجذوبين .

بداية : قول الله سبحانه وتعالى : « الله يجتبى اليه من يشا، ويهدي اليه من ينيب » . . .

نهاية : . . . واهل الجباية مَنَّ عليهم والمِنَّة على قدر المُنَّان. والانبياء والرسل ، عليهم السلام ، اجتباهم وجذبهم (٢٢٢ .

الرسالة السابعة عشر ومائة : ورقة رقم ٢٠٠١ – ١٤٠١

عنوان : مسألة .

بداية : سئل عن قول الله سبحانه وتعالى : « من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً ...» ...

نهاية : . . . ايطمع ان يقف قلبه بين يدي الله تعالى وهو جنب ? هذا لا يكون (٢٠٤٠ ا

الرسالة الثامنة عشر ومائة : ورقة رقم ١٤٠٠

عنوان : مسألة .

بداية : قيل له : لا ترال تكرر في دعائك : ﴿ استرنا واجبرنا . . .

نهاية : . . . من هناك نصرخ اليه : « ان استرنا و اجبرنا » (٢٥٠٠.

الرسالة التاسعة عشر ومائة : ورقة رقم ١٤٨ – ١٤٨

عنوان : مسألة .

بداية : قال ابو عبدالله ، رحمة الله عليه : وجدت الناظر الى خلقه على ثلاثة اصناف . . .

نهاية : . . . كان فعله اذا خرج من اختياره ومشيئته أحلا عنده من فعـــل

AT a a a a a a (pro

سهم) انظر الفهرس العام .R. G رقم ۸۳

As a a a a a a (PTL

العبد لنفسه . آخر المسائل والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم (٢٢٦.

الرسالة العشرون ومائة : ورقة رقم ١٤٨ - ١٦١٠

عنوان : المسائل العَفَّة .

بداية : قال ابو عبدالله محمد بن علي ، رحمة الله عليه : واما المسائل العفة فمن ذلك قوله : ان الوالد مطلق اليه في مال الولد اذا احتاج اليه . . .

نهاية : ... وشغله انفاقه في نهاته عن التهني بشكره وشغله مصايبها بفوتها عن مصايب ذنوبه وعيوبه . همته نفسه . وامامه هواه . وهو في سهو عنه لا يتفكر فيا خلق له ولا لماذا خلق والى ما صار امره وعاقبته . قت المسايل العفة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله اجمعين وسلم اجمعين . آمين آمين ، رب العالمين .

الرسالة الحادية والعشرون ومائة: ورقة رقم ١٦٠ – ١٦٠

عنوان : مسألة .

بداية : قال ابو عبدالله كرحمة الله عليه : سَبى ( الاصل : سبا ) الله قلوب الموحدين بنور الهداية ثم الزمهم العبودة بالامر والنهي بعد ذلك . . .

٣٢٧) عرض لمجموعة من المسائل الفقهية 'من ابواب متفرقة 'حيث لا يراعي فيها مجرد النظر الفقهي الى الحل والحرمة من الناحية الظاهرية بل النظر الصوفي من الناحية الباطنية اي من حيث النية وقصد وجه الله الكريج في كل مسألة . - في هذه الرسالة يذكر الترمذي السم كتاب من كتبه وهو كتاب الفروق (ورقة ١٥٩ سطر ١٢) . هذا 'وقد كنا ذكرنا عنوان هذه المسائل في الفهرس العام . R. G. هر المسائل الغَضَّة ٤ اتباعًا لما ذكره على حسن عبد القادر في مقدمت لكتاب الرياضة وادب النفس (ص ١٤١) ولكن العنوان الحقيقي هو ما اثبتناه هنا بعد الرجوع الى النص نفسه . كما ان هذه التسميت «العنوان الحقيقي مع سياق المسائل فهي في الواقع 'كها ذكرنا' عرض لبعض الامور الفقهية التي يجب ان يعفّف عنها المره .

بصدق الباطن (حيث) كانوا لا يلتفتون الى إله كغيره فيشركون به . تَمَّت المسألة عنة الله وعونه (٢٢٨ .

الرسالة الثانية والعشرون ومائة : ورقة رقم ١٦٣ – ١٩٤٠

عنوان: -

بداية : وسألتم عن الاسم والمسمى . فالاسم للمسمى منه بدا واليه يعود . وسألتم من فعل الحالق وفعل المخلوق . فما خفى على الحلق فهو فعل الحالق . . .

نهاية : ... فقال : « انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى » الآية (٢٢٠٠ .

الرسالة الثالثة والعشرون ومائة: ورقة رقم ١٠٠٠ - ٢٠٠٧

عنوان : -

بداية : في قوله تعالى : «ما لها من فُوَاق » قال : تلك نفخة الفزع يأمر الله تعالى ان يطولها وعدها ...

نهاية : ... ثم اقبل على اهل الجنان بذلك الفرح الذي كان في البد. ودعاهم الي زيارته وذكره ، الى آخره . اختصرنا ذلك (٢٢٠٠ .

٣٧٨) بحث عن التوحيد ودرجات الموحدين. – في هذا البحث يذكر المصنف اسم كتاب من كتبه : «كتاب الرياضة » ، ورقة ١٦٠ ( اخر سطر) .

٣٢٩) مجموعة من الاجوبة على اسئلة ذات موضوعات مختلفة 'وكلها بغير عنوان. – في بعض هذه الاجوبة يذكر الشيخ شيئًا عن حياته الشخصية ' فيقول : « وقد بلغ سني خمسًا وستين سنة وما احتلمت قط لا على حلال ولا على حرام . وقد ولد لي ستة اولاد » ( ورقة ١٦٨ سطر ٦ و ٧) .

ورقة النسير مجموعة متفرقة من الآيات القرآنية الكريمة - بذكر المصنف في ورقة عدم ب سطر ٦ كتابًا له بعنوان : كتاب الاولياء فيغول : « وقد شرحنا هذا في كتاب الاولياء . . . . » فهل هو سيرة الاولياء او ختم الاولياء او علم الاولياء ?

الرسالة الرابعة والعشرون ومائة : ورقة رقم ٢٠٠٧ – ٢٠٨

عنوان : مسألة في الانسان .

بداية : قال ابو عبدالله ، رحمة الله عليه : ان الانسان مطبوع على سبعــة اخلاق . . .

نهاية : . . . « . . . وذلك جزاء من تُوكى » اي تطهر من الاسباب وهمي هذه الاخلاق السبعة ، ان شاء الله (٢٢١ .

الرسالة الخامسة والعشرون ومائة : ورقة رقم ٢٠٨

عنوان : صفة الهوى .

بدایة : سئل و رحمه الله و عن الهوی ما هو ? قال : جوهره النفس. فان ابن آدم خلق من التراب ، فكان الهوى هو عنصره ...

نهاية : . . . ومنه قيل : الايمان اثنت في قاوبهم من الجبال الرواسي . الرسالة السادسة والعشرون ومائة : ورقة رقم ٢٠٨ – ٣١٠

عنوان : في الولاية والتقوى .

بداية : قال ابو عبدالله رحمة الله عليه : الولاية على وجهين . ولاية يخرج بها من العداوة وهي ولاية التوحيد . . .

نهاية : . . . فمن أعرض عن الدنيا اقام الزهد . ومن اعرض عن النفس اقام العبودة والولاية .

الرسالة السابعة والعشرون ومائة : ورقة رقم ٢٠٠ – ٢١٠

عنوان : في قصة عزير عليه السلام .

بداية : قال ابو عبدالله ، رحمة الله عليه ، في قوله عز وجل : « فلما تبين له » اي تبين له "كيف يجيى الموتى . . .

نهاية : . . . فلما كان من النفوس ما كان دخل النقص في الطمأنينة والنقص في الطويل في العرصة . . . في الوفا بتسليم النفس ووقع الحساب والوزن والحس الطويل في العرصة .

٣٣١) وصف نفساني لنزعات الانسان السافلة وكيف يمكن التبري عنها

الرسالة الثامنة والعشرون ومائة . ورقة رقم ٢٠٢٧ – ٢٢٢

عنوان : ما ذكر في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير .

بداية : قال رحمه الله : الفرق بين التسبيح والتقديس ان التقديس لآلائه والتسبيح لأسمائه ...

نهاية : . . . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس بين اهل الجنة وبين ربهم الا رداء الكبرياء على وجهه في جنّة عدن » .

الرسالة التاسعة والعشرون ومائة : ورقة رقم ٢٢٠ – ٢٢٥

عنوان : مسألة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم !

بدایة : قال ابو عبدالله ، رحمة الله علیه : حدثنا صالح بن محمد وسفیان بن وکیع قالا حدثنا جریر عن زید بن ابی زیاد عن عبد الرحمن بن ابی لیلی عن کعب بن عجرة قال: لما نزلت « آن الله وملائکته یصلون علی النبی . . »

نهاية : ... لا يقال « صلى الله عليه » لاحد الا النبي صلى الله عليه وسلم فسكت جعفر (٢٢٢.

الرسالة الثلاثون ومائة : ورقة رقم ٢٣٧ – ٢٣٧

عنوان : مسألة .

بداية : قال ابو عبد الله ، رحمة الله عليه . كان الله تبارك وتعالى ولا شي. ثم أبدا من ملكه ما أبدا ثم أبدا خلقه ...

وقد شغف بتصانيف ابي عبدالله محمد بن على بن الحكيم وقد العباد والرباب الرياضة والاجتهاد وقد شغف بتصانيف المحمد بن هبة الله على معجد بن المحمد بن الله المعفرة له ولوالديه ولجميع المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله ، - هذا وقد بالمعفرة له ولوالديه ولجميع المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله » . - هذا وقد باه في معجم الادباء لياقوت ما يلي : « أن عم كمال الدين بن العمد ع، وهو جمال الدين محمد بن هبة الله "كان احد الاولياء العباد والرباب الرياضة والاجتهاد وقد شغف بتصانيف ابي عبدالله محمد بن على بن الحكيم (?) الترمذي فجمع معظم تصانيف عنده و كتب بعضها نجط يده (انظر معجم الادباء ٢:٣٣-٣٤ ط . مرجليوث) .

نهاية : . . . فحصل من كلامنا ان الله خلق العرش فما دونه الى الثرى لهــذا المؤمن واصطفاه لنفسه . والله الموفق . تمت .

الرسالة الحادية والثلاثون ومائة : ورقة رقم ٢٣٧

عنوان : مسألة .

بداية : قال : وسألتم عن لذة العبادة من أي شي. تتشعب . . .

نهاية : ... «قال : ما الاحسان ? قال : ان تعبد الله كأنك تراه . قال : صدقت » .

# ٢) تحليل مجموعة ولي الدين (اسطنبول) رقم ٧٧٠

الرسالة الاولى : ورقة رقم ، - ٧

عنوان : شفاء العلل .

بداية : بسم الله .. وبه نستعين قال ابو عبد الله محمد بن علي ، رحمه الله :

ان كلمة « لا اله الا الله » لازمة للخلق الاعتقاد لها قلباً والاعتراف بها نطقاً والوفاء بها فعلًا ...

نهاية : ... وهم كلهم اهل صدق واخلاص . فانظر اين موقع هؤلا. في صدقهم واخلاصهم من هؤلا. الادعياء (الاصل: الاطباء) عبيد (الاصل: عند) المال (الاصل: الملك) (٢٢٣).

# الرسالة الثانية : رقم ورقة لله - ٧٧

عنوان : منازل القربة .

بداية : بسم الله الرحمن الرحيم. قال: اول منازل القربة (الاصل: القمر) الايمان بالله فهذه قربة العامة . . .

نهایة : ... لأنّا لا غلك الاشیاء كما یملكون : اغا غلكه لله ولیس للنفس فیه دعوی (۳۲۶ .

٣٣٣) انظر الفهرس العام .R. G رقم ٩٩ رقم ٩٩ الظر الفهرس العام .R. G رقم ٩٩ المعاثل التي مرت سابقًا مفردة وهي: الميراث ٢٣٣٤) يذكر الشيخ في هذه الرسالة جملة من المسائل التي مرت سابقًا مفردة وهي: الميراث

# الرسالة الثالثة: ورقة رقم ١٠٠ - ١٠٠

عنوان : انواع العلوم .

بداية : قال ابو عبدالله ، رحمة الله : الحمد لله رب العالمين ولي الحمد واهله .

اما بعد : فانك سألتني ، رحمك الله ! ان ابين اك انواع العلوم وكم

نوع هي وما عواقبها . فالعلم عندنا ثلاثة انواع . نوع منها الحلال
والحرام ونوع ثان الحكمة ونوع ثالث المعرفة . . . .

نهاية : . . . وكل شي. يوجد بنفسه . والله تعالى انما يعرف ويوجد بآياته وخلقه وتدبيره . وآيات القرآن كلها دالة على ما وصفنا . والحمد لله رب العالمين (٢٢٥ .

# الرسالة الرابعة : ورقة رقم ٢٠٠٠ – ٣٠٠٠

عنوان : اثبات العلل .

بداية : الحمد لله رب العالمين ولي الحمد واهله . اما بعد : فانك سألتني عما (الاصل : عن ما) اختلف الناس فيه من اثبات العلل في الامر والنهي. . .

زهاية : ... توقى (الاصل: توقا) ان يزيل شيئاً من جسده عن شعره حتى لا يجرم الفدا. والكرامة من الله تعالى . ثم كتاب العلى المجمد الله ومنه (٢٢٦).

# الرسالة الخامسة : ورقة رقم سم - ٧٨

#### عنوان : الود على الرافضة .

(الرسالة السادسة عشر مجموع ليبتربيج) ، المتشية والعلم ( الرسالة السادسة من المجموعة ) ، الرسالة السالة الثامنة) ، القلب (الرسالة العاشرة) ، البر ( الرسالة السابعة والسبعون ) ، الشكر (الرسالة الثانية والثانون) ، التقوى (الرسالة الحامسة والثانون) .

و ٢٣٥) في هذه الرسالة يذكر الشيخ مسألتين ذكرنا سابقًا في مجموع ليبزيج مفردتين: و ت حديث « لا يغفر الذنوب الا انت » (الرسالة الحاديسة والعشرون ) ؛ ٢ : الله وطن القلوب ( الرسالة السابعة عشر) .

٣٣٦) انظر الفهرس العام .R. G. ويلاحظ ان الجملة الاخيرة من الكتاب: تم كتاب العلل . . . هي بخط مخالف للاصل . في هذا الكتاب يذكر المصنف اساء كتبه بداية : بسم الله ،. اعود بوجهه الكريم وبكلماته التامات من شر الشيطان الرجيم ... من كلام محمد بن علي الترمذي ، رحمه الله ، في كتاب الرجيم ... الرد على الرافضة. قال: بعد ذكر خلافة الائمة الاربعة على الترتيب. ...

نهاية : ... وماذا اجازهم ابو بكر كرضي الله عنه . وما دعاهم الى مــــا صنعوا واي غرض كان لهم في ذلك (۲۲۷ .

# الرسالة السادسة : ورقة رقم ٧٨ - ٠٠

عنوان : مسألة في الايمان والاحسان والاسلام.

بداية : بسم الله .. مسألة في الاعان...قال ابو عبدالله محمد بن علي الترمذي الحكيم ، رحمه الله : الحمد لله رب العالمين ولي الحمد واهله. سألتني عما وقع فيه الناس من الاختلاف في الاعان ومحله من الآدمي...

نهاية : ... لا اله الا أنت. اغتني يا مغيث. يا مغيث اغشني. يا مغيث اغشني. يا مغيث ٢٢٨.

# الرسالة السابعة : ورقة رقم . أو - ١٢٧

عنوان : ختم الاوليا. .

بداية : بسم الله . . الحمد لله هو اهله والصلاة على محمد رسوله وآله وصحبه وسلم . قال ابو عبدالله بن على الترمذي ، رحمه الله ، اما بعد : فانك ذكرت البحث فيا خاض فيه طائفة من الناس في شأن الولاية . . . .

نهاية : ... فقال : « وصدقت بكامات ربها وكتبه وكانت من القانتين » وساها في التنزيل « صديقة » . والحمد لله من رب العالمين (٢٢٩ . . . .

الآتية: كتاب صفة القلوب ومنازلها (ورقة بهم، بهم وانظر الفهرس العام .R. G. وكتاب علم الأتية) وكتاب الحج (ورقت همه وكتاب علم الفهرس العام .R. G. وكتاب علم الاولياء (ورقة سميم، بهم ، بهم ، بهم وانظر الفهرس العام .R. G. ورقة سميم ، بهم ، بهم ، بهم ، بهم وانظر الفهرس العام .R. G. رقم ۳۲ ) .

٣٣٧) ألكتاب هنا غير تام:

۳۳۸) انظر الفهرس العام .R. G رقم ۹۷

ry a a a a a (rps

#### الرسالة الثامنة : ورقة رقم ١٢٨ – ١٧٧

عنوان علل العبادات.

بداية : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله الذي رفع الساء بلا عمد مأسوس وسطح الارض على وجه ماء محبوس. واوتدها بالجبل المرسوس نحمده ونستعينه ونستغفره ونستشهده ونومن به ونتوكل عليه ونشهد ان لا الله الا الله . . . باب لاي علة امر العباد بالسواك ولاي علة صار سنة عليهم . . . قال ابو عبدالله محمد الترمذي وحمه الله : اعلم ان العبد اذا قام في الصلاة يقوأ لا يؤال الملك يدنو منه . . .

نهاية : ... فهذا بمنزلة ملك قد هيّأ لعبيده عرساً وفي ذلك العرس ألوان الاطعمة وألوان الاشربة حتى يصدرهم من عنده وقد تملوا من الطعام شبعاً : أشبعهم وارواهم . فقد كان العبيد نالهم القحط والجوع والظمأ فأصدرهم من عنده وقد تملوا من الطعام شبعاً وتضلعوا من الاشربة ريا الى ان يأتي قحط آخر فينالهم من الجوع والظمأ . فهذا دأبهم ايام الحياة (٢٤٠٠).

#### الرسالة التاسعة : ورقة رقم ١٨٢ – ١٨٢

عنوان : (مسألة في كيفية خلق الانسان).

بداية : قال ابو عبدالله ، رحمه الله : ان الله تبارك اسمه خلق ابن آدم من هذه الارض . . . .

ابحاثه على السنة واثار السلف . – العنوان الذي وضعناه لهذا الكتاب لا يوجد في الاصل . المعاثه على السنة واثار السلف . – العنوان الذي وضعناه لهذا الكتاب لا يوجد في الاصل . ويوجد لهذا الكتاب نسخة اخرى في دار الكتب المصرية رقم ١٢٥ مجاميع ٨٠٤٨ -٢٩٣ . والعنوان هناك : « كتاب كيفية الصلاة والسواك والاغتسال والوضوء واصل ذلك وسببه على التمام والكال » وهذا العنوان مذكور على غلاف الكتاب بخط الناسخ الاصلي . ولكن يوجد على الغلاف ايضًا عنوان آخر ، مخط جديد : « العلل للحكيم الترمذي » . والواقع ان موضوع الكتاب ، كا ذكرنا ، هو بيان علة اركان الوضوء والصلاة وسننها وآداجها وما يتعلق جما . هذا والمعروف ان للمؤلف كتابين : كتاب اثبات العلل ، وكتاب علل وما يتعلق جما . هذا والمعروف ان للمؤلف كتابين : كتاب اثبات العلل ، وكتاب علل

نهاية : . . . فلما لم يتقدمه في التواضع احد ، لم يتقدمه في الامن احد: لحظه (الاصل: بخطه) الوافر وعقله الكامل ونفسه الكريمة وطبعه المستوى.

الرسالة العاشرة: ورقة رقم ١٨٣ - ١٨٣

عنوان : باب في شأن النية .

بدایة : حدثنا صالح بن عبدالله حدثنا یوسف بن عطیـة عن ثابت عن أنس ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قـال یوماً هل تدرون من المؤمن ? ...

نهایة : . . . وهذا عنده محال بعد ان استقام قلبه لله عبودة وقام بین یدیه (دیم الله الله الحادیة عشر : ورقة رقم سر الله الحادیة عشر : ورقة رقم سر الله الله الحادیة عشر :

عنوان : : بأب في الرزق.

بداية : قال ابو عبدالله . رحمه الله : ووجدنا ان المتنبهين سكنت قلوبهم على الرزق . . .

نهایة : ... فاتصاله بخالقه اکثر من اتصال العبد عولاه اذا مکن له بین مدیه (۲۶۲

الرسالة الثانية عشر : ورقة رقم ١٨٤ - ١٨٨

عنوان : باب في بيان المفردين.

بداية : قال ابو عبدالله ورحمه الله: سألت عن رجل يعبد طلب الثواب والفرار من العقاب ...

نهاية : . . . لانه قد اخذه ربه فسلطانه يغلب الاشياء ويمنع الاشياء ان تشغله (٢٤٢٠.

العبادة او العبادات او الشريعة . وموضوع كل الكتابين مختلف عن الآخر غاماً . ويجب ان يلاحظ هنا ان نسخة دار الكتب يختلف آخرها عن اخر هذه النسخة . انظر الفهرس العام . R. G رقم ۳۱

# الرسالة الثالثة عشر : ورقة رقم ١٨٨ – ١٩٠٠

عنوان : باب في تفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعارتي » .

بداية : قال ابو عبدالله . رحمه الله : وسألتم عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . فهذا حديث الكوفيين . . .

نهاية : ... وكيف قام بذلك في زمان معاوية وتركه في زمان ابي بكر وعمر ، رضي الله عنهم وعن جميع اصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ا

# الرسالة الرابعة عشر : ورقة رقم ١٩٠٠ - ١٩١

عنوان : باب بي تفاوت المعرفة والايمان والتوحيد .

بداية : قال ابو عبدالله ، رحمه الله : فالمعرفة اذا عرف الله بقلب واطمأن الله ...

نهاية : . . . يقبضهم على فراشه (فراشهم ?) ويقسم لهم آجور الشهدا.... الرسالة الحامسة عشر : ورقة رقم وأور – وور

عنوان : باب آخر في الصفات .

بداية : قال ابو عبدالله ، رحمـه الله : وسألتم عن قوله : « العظمة ازاري والكبياء ردائي والرحمة قبصي » ...

نهاية : . . . ويعضون على ايديهم ندماً وحسرة والمفتونون المشبهون الزائفون عن الله تعالى اولئك العجم (الاصل : العم) البهم (الم

مذهب الشيخ في هذا الحديث انه غير مقبول لانه جاء عن طريق المتعصبين لاهل البيت . ولكنه برى مزيد فضل لاهال البيت ' رضي الله عنهم ' « اضم غير واقعين في في الاهواء وهم حيث كانوا من بلدان المسلمين نراهم المتقدسين خلقًا وادبًا وساحة وتدينًا وكل مكرمة وخلق من معاني الاخلاق موجودة فيهم . . . ففضلهم بين وحفظ رعايتهم على المسلمين واجبة اما التفقه في الدين والدخول في نواذل الناس وفتياهم فاضم بمعزل ؛ يرى الر الامة في هذا » .

وسم مذهب الشيخ في الصفات المنسوبة الى الله تعالى في بعض الآيات القرآنية والاحاديث الثابتة والتي يوهم ظاهرها تشبيه الحق المنزه بالحلق المقيد هو وسط بين غلو التشبيه والتعطيل:

## الرسالة السادسة عشر : ورقة رقم ١٩١ - ١٩٠

- عنوان : باب في قول الله ، تبارك وتعالى : « من رجا غير فضلي وخاف غير عنوان : عدلي فليطلب ربًّا سواي » .
- بداية : قال ابو عبدالله ، رحمه الله : وسألتم عن قوله ، عزّ وجل ، من رجا . . . والموحدون كلهم لا يرجون الا فضله ولا يخافون الا عدله . . .
- نهایة : ... انه اتاه سائل فاعطاه درهماً ثم أتاه مرة أخرى فمنعه . فقال : « الله اعطاك والله منعك » !

# الرسالة السابعة عشر : ورقة رقم ١٩٣ – ١٩٣٠

- عنوان : باب في الذة الطاعة من اي شي. تتشعب.
- بداية : قال ابو عبدالله ، رحمه الله : وسألتم عن لذة العبادة من اي شي. تتشعّب . . .
- نهاية : ... «قال : ما الاحسان ? قال : ان تعبد الله كأنك تراه . قال : صدقت ا ما الاحسان . قال : صدقت ا ما الاحسان .

# الرسالة الثامنة عشر : ورقة رقيم ١٩٣٠ – ١٩٣٠

- عنوان : قال ابو عبدالله ، رحمه الله : وسألت عن قول عيسى ، صلوات الله وسألت عن قول عيسى ، صلوات الله وسألمه عليه : «حب الدنيا رأس كل خطيئة » فان الله تعالى خلق الدنيا مرفقاً للعباد ليقووا بها على العبودية . . .
- نهاية : . . . فالمودة اذا رسخت وامتلت النفس منها زهدت (الاصل: وهدت) عن كل شيء سواه وغرقت ( الاصل: وعرفت ) هذه اللذات في تلك اللذات .

وأدوا المعرفة حقها . فان حقها قبولها . فليس بالله حاجة الى النزول ولا الى الضحات . المحا هذا كرمه وجوده جاء به على الاحباب . فبهذا يعيشون في سجن الدنيا حتى يصيروا اليه يوم القيامة . فتصير هذه الاشياء كلها معاينة . وهناك يخسر المبطلون ! » الله يوم القيامة ما تنقدم ، مجموع ليبزيج ، الرسالة الحادية والثلاثين ومائة .

#### الرسالة التاسعة عشر : ورقة رقم ١٩٣٠

عنوان : باب في حقيقة بسم الله .

بداية : قال ابو عبدالله ، رحمه الله : وسالتم عن حقيقة بسم الله . فان الدنيا لها سم لانها شهوات ملهية عن الله . فبسم الله يوخذ السم حتى لا يضر وهو ترياق الدنيا . . .

نهاية : ... فحقيقة بسم الله لمن وصل الى الالوهة وحقيقة الحمد لله لمن وصل الى الالوهة وحقيقة الحمد لله لمن وصل الى عش (الاصل: عشر) الحمد بين يديه : الى حمده الذي حمد به نفسه من قبل ان يجمده احد من خلقه .

# الرسالة العشرون : ورقة رقم ١٩٣٠ – ١٩٤٠

عنوان : باب في الحمد .

بداية : قال ابو عبدالله ، رحمــه الله : قوله : « الحمد لله » كلمة وافرة اذا قالها منتساً متبقظاً وذلك ان هذه كلمة خرجت مخرج المعرفة . . .

نهاية : . . . فاغا يملأ الميزان من كلمة اذا قالها كعلى ما وصفت . يشير بقلبه الى ذلك .

## الرسالة الحادية والعشرون : ورقة رقم ١٩٠٠

عنوان : باب في السواد الاعظم .

بداية : قال ابو عبدالله ، رحمه الله : وسألت عن قوله : « اذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الاعظم » . . .

نهاية : ... واعلموا كرحمكم الله ! ان لكل فعل درجات : فادناها ان توحده بقلبك أعلاها أن لا تركن لاحد سواه .

#### الرسالة الثانية والعشرون: ورقة رقم ١٩٤

عنوان : باب في صفة المؤمن .

- بداية : قال ابو عبدالله ، رحمه الله : وان ابن آدم مطبوع على سبع وهي : الغفلة والشك والشرك والرغبة والرهبة والشهوة والغضب...
- نهاية : ... ولا يغضب الا في ذات الله ولله ولا يستعمل شهوته الا بذكر الله . تم بجمد الله وصلواته على سيدنا محمد وآل الطيبين الطاهرين واصحابه رضي الله عنهم (٢٤٧).

الرسالة الثالثة والعشرون: ورقة رقم ١٩٤٠ – ٢٠٠٠

عنوان : —

بداية : بسم الله الرحمن الرحيم . عونك وتوفيقك في عونك كيا ذا الجلال والآخر الدايم العظيم . . . اما بعد: والأكرام ا الحمد لله الاول القديم والآخر الدايم العظيم . . . اما بعد: فان الله كتبارك اسمه ا خلق هذا الآدمي من تراب ثم من نطفة ثم صوّره في بطن امه . . .

نهاية : . . . الا تسمع الى قوله ، عز وجل : « يا داود ان القاوب المعلقة بالشهوات عقولها محجوبة عني » (٢٤٨ .

\*\*\*

بعد هذا العرض المجمل لحياة الترمذي ومؤلفاته تنتقل الآن الى موضوع آخر وهو دراسة كتاب «ختم الاوليا.» وتحليله وبيان مكانته في الآداب الصوفية الاسلامية.

ان الباحث العلمي حين يباشر دراسة نص من النصوص القديمة ، يجب عليه بدرياً ان يجابه مجموعة من المشاكل التاريخية ويجد لها حلّا تاماً او قريباً من المام:

١ : صحة النص والوثوق به تاريخياً ، من حيث نسبته الى مؤلفه الحقيقي.

٣٤٧) هذا الباب هو جزء من الفصل الاخير من كتاب الرياضة للمصنف وانظر ما تقدم ايضاً مجموع ليبزيج الرسالة الثامنة ومائة والرسالة الرابعة والعشرون ومائة .

هذه الرسالة لا عنوان لها ولا ذكر للمؤلف جا. وموضوعها شرح معاتي الاساء الدالة على الوحي الالهي : القرآن ، الكتاب ، المبين ، الهدى الرحمة الخ . . . .

٢ : تأريخ تأليفه بالضبط ، أو على سبيل التقريب .

٣ : الظروف الزمنية أو الشخصية الداعية الى تأليفه.

والاجابة المسددة عن مثل هذه المسائل التاريخية كلما قيمتها العلمية من غير شك . بَيْدَ أَنَّ اثرها سيتجلى اكثر فأكثر حين يكون النص المراد تحقيقه ذا مكانة خاصة في تاريخ الفكر البشري لامة من الامم في جيل من الاجيال . وذلك عاماً هو شأن كتاب «ختم الاولياء» . والواقع ان هذا النص الذي نقدمه للطبع للمرة الاولى – وكثير من مؤرخي الاداب الاسلامية المحدثين كانوا يعتجونه في حكم المفقود (٢٤١ – هو على جانب عظيم من الحطورة كسوا . بالنسبة الى موضوعه الحاص او الى شخصية مؤلفه البارزة او الى الصدى الهائل الذي تركه في البيئة العلمية الاسلامية .

ان «ختم الاولياء» للحكيم الترمذي هو حقاً نتاج اصيل في التراث الصوفي. ويعتبر من براعم الاثار الادبية الروحية في حقل الثقافة الاسلامية الخصيب. وهو ثمرة ناضجة لذوق صوفي عميق ومجهود مبارك لتفكير ذاتي صيم. ونحن نجد فيه تحليلًا رائعاً لنشاط الروح الانساني في مستوى «الصدق» وفي مستوى «الجد البشري الحالص ومستوى النعمة الالهية السامية.

وكتاب «ختم الاولياء» ايضاً يمتاز بأنه اول وثيقة قديمة في الميدان الصوفي، على ما نعلم ، عالجت مشكلة النبوة والرسالة على نحو منهجي منظم وبينت خصائصها المشتركة والمفردة ووضعت الصلات الوثيقة القائمة بينها . كما تبدو في هذا السفر القيم ، لاول مرة ، بعض النظريات الحاصة عن معاني «ختم النبوة » وهي مشروحة على نسق لا نظير له من قبل.

اما شخصية مؤلف هذا الكتاب الهام ، اعني الحكيم الترمذي ، فهي في غنى عن التنويه بخطرها والاشادة بذكرها . والواقع ان صورة شيخ خراسان من المع الصور الصوفية في تاريخ الاسلام ؛ وتأثيره فيمن جاء بعده كان عظيماً على مدى الاجيال . ان الهيكل العالمي الشامخ الذي شيده بمؤلفاته العديدة

٣٤٩) انظر مثلًا الاستاذ لويس ماسنيون (L. T.) ص ٢٨٧ ومقدمة كتاب الرياضة لآربري وحسن علي عبد الفادر وبروكان (G. I. 448; S. N. I. 356).

ورسائله الشاملة هو اثر خالد في ميدان التفكير الاسلامي والتفكير البشري في آن معاً .

كل هذه العوامل ، مجتمعة ومنفردة ، ستبرر من غير شك اهتمامنا وعنايتنا بالمشاكل التاريخية التي وصفناها سابقاً. فلنجب عليها اذن بقدر ما تسعفنا الوثائق العلمية التي غلكها في الوقت الحاضر .

ليس لدينا الآن مصادر مباشرة ، من الوجهة التاريخية تتبح لنا اجابة حاسمة عن المسألة الاولى ، اعني عن صحة نص «ختم الاولياء » من حيث نسبت الحكيم الترمذي . فالمخطوطان اللذان غلكها حاليًا ، وهما الوحيدان في دور الكتب ، ان في الشرق او في الغرب ، بحسب اطلاعنا – كلاهما ليسا مخط المؤلف نفسه ولا مخط احد اتباعه . فها معاً قد نسخا بعد عدة قرون من عصر شيخ ترمذ . ولا نعلم على التحقيق اسم الخطاط الذي كتب كلتا النسختين . – المخطوط الاول هو محفوظ في خزانة جامع الفاتح (اسطنبول) وتاديخ نسخه سنة ١٣٧ هجرية . والمخطوط الثاني محفوظ في خزانة ولي الدين (اسطنبول ايضاً) . وهو بدون تاديخ . ولكن يبدو ان هذه النسخة اقدم من نسخة الفاتح ، لانا نحد على غلاف المجموعة (وهي تحتوي على طائفة من الكتب والرسائل كلها للحكيم الترمذي ) اقرارًا بعدة تملكات لهذا المجموع أعتقها تملُك ثابت عام ٨٨٨ للهجرة في ٧ شعبان .

ومع ذلك ، فهاتان النسختان الوحيدتان لكتاب «ختم الاولياء» تثيران بعض المشاكل التاريخية الخاصة بنسبة الكتاب الى مؤلف الاصلي . فمخطوط خزانة الفاتح هو محفوظ ضمن مجموعة من الرسائل والكتب كلها لابن عربي والناسخ لهذه المجموعة لا يتددد في نسبة هذا الكتاب الى ابن عربي نفسه على غلاف المجموع ، بهذا العنوان : «كتاب ختم الولاية (بدل ختم الاولياء) لابن عربي » . وكذلك يلاحظ القارئ في صدر الرسالة نفسها ، على الهامش ، لابن عربي » . وكذلك يلاحظ القارئ في صدر الرسالة نفسها ، على الهامش ، هذا العنوان : «كتاب ختم الولاية » ؛ وهو محتوب بخط مخالف للاصل وبدون نسبة الى مؤلف ما . بيد أنا حين نقرأ نص الكتاب نفسه ، نجد اسم الحكتاب نفسه ، نجد اسم الحكتاب نفسه ، نجد اسم الحكتاب نفسه ، نجد اسم الحكيم الترمذي ثابتاً منذ البدء : «قال الامام ابو عبدالله محمد بن على بن الحسن الحكيم الترمذي ثابتاً منذ البدء : «قال الامام ابو عبدالله محمد بن على بن الحسن

ابن بشر الحكيم الترمذي ... » وكذلك نجد في آخر النسخة ابقلم الناسخ ذاته المدند التصريح : « تم كتاب ختم الاوليا، » : وعلى الهامش : « بلغ المقابلة في اله شهر رجب سنة ١٩٧ . » — وهكذا تعارضت الاقوال في نسخة الفاتح من حيث عنوان الكتاب ومن حيث نسبته الى مؤلفه الحقيقي . ولكني لا اتردد مطلقاً في رفض نسبة الكتاب الى ابن عربي اكما هو ثابت على غلاف المجموع . اما الاختلاف في العنوان الالام في هدين العنوانين : « ختم الولاية » و « ختم الاوليا. » — صحيح .

ونسخة خزانة «ولي الدين» خلو من ذكر عنوان الحكتاب: فهو غير مذكور لا في صدر النص ولا في آخره ولا على غلاف المجموع. ولكن اسم المؤلف منصوص عليه في المقدمة: «بسم الله ... الحمد لله ... قال الامام ابو عبدالله ، محمد بن على الترمذي ، رحمه الله ... » ولدى مقارنة مخطوط خزانة الفاتح مع مخطوط خزانة ولي الدين نجد محتواهما واحدًا مع فارق يسير في ضبط بعض الكامات .

لا اعلم ، في الوقت الحاضر ، اذا كان كتاب «ختم الاوليا. » قد ورد له ذكر ، على لسان الحكيم الترمذي نفسه ، في خلال كتب او رسائله (٢٥٠٠ . ولكن قد جا. ذكر هذا الكتاب معزوًا الى الترمذي الحكيم في مصادر متأخرة. لدى مؤلفين عديدين . فهو مذكور مثلًا في :

- حقائق التفسير للسلمي:

( انظر نسخة الاسكندرية ورقة ١٠٠٤ مخطوط رقم ١٠١٨ ب ) (٢٥١

و المن عادة الحكيم الترمذي ان يذكر بعض مصنفانه في كتبه ورسائله: من ذلك و المنكر كتاب رياضة النفس حيث هو مذكور في مجموعة ليبزيج و69-212 وكتاب الارادات في نفس المجموعة وfolio, 32 وكتاب سبر الاولياء و69 ، المنح ، ، والمرادات في نفس المجموعة وأو كتاب سبر الاولياء والمولياء الله والمنح والمنادس والمنادس والمن هذه التسمية غامضة وفهل هي اختصار عنوان ختم الاولياء او علم الاولياء او سير الاولياء والمنادس والمنابع عنوان كامل لكتاب مستقل ? ، انظر التعليق السابق رقم ۳۳۰ الاولياء و هي عنوان كامل لكتاب مستقل ? ، انظر التعليق السابق رقم ۳۳۰ المنابق المنابق المنابق و المنابق المنابق المنابق و المنابق

سه ۱۸ طبعة القاهرة ۱۹۵۸ من ۱۸ طبعة القاهرة ۱۹۵۸

وكشف المحجوب:

( للهجويري ص ١٧٨ من النص القارسي )

والفتوحات المكية:

( لابن عربي ص ١٨٥) (مجلد اول) وص ٦٩ (مجلد ثان)

وعنقاء مغرب :

( لابن عربي المقدمة)

- والجواب المستقيم:

( لابن عربي المقدمة)

وطنقات الشافعية :

( للسبكي ص ٢٠ جزء ثان )

- وتذكرة الحفاظ:

( للذهبي ص ١٩٧ جزء ثان )

- ولسان الميزان:

( لابن حيجر العسقلائي ص ٣٠٨ جزء خامس )

- ونفحات الانس:

( الجامي ص ١٣١ )

وحقيقة مذهب الاتحاديين:

( لابن تيمية ص ١١٥ )

- وكشف الظنون:

( لحاجي خليفة ص ٧٠٠ جزء اول – ط. اسطنبول )

- والطبقات الكبرى:

( للشعراني ص ١٢ جزء ثان )

- ولطائف المنن:

( لاين عطاء الله الاسكندري ص ٩٥ و ص ١٢٣) (٢٥٣

هذا ، ونجد في بعض المصادر التاريخية المتأخرة عن عصر الترمذي ، جملًا منقولة من كتاب ختم الاوليا. او فصولًا برمتها ؟ من ذلك ، مثلا : طبقات الصوفية للسلمي وبهجة الطائفة للسدليسي والفتوحات المكية والجواب المستقيم لابن عوبي (٢٠٠٠ . وحين نقارن هذه النصوص المختلفة مع نص ختم الاوليا. ، كما هو محفوظ الآن في مخطوطتي الفاتح وولي الدين ، نلاحظ مباشرة موافقة تامة بين هذه النقول والنص الاصلي (٢٠٠٠ . وهذا من شأنه ان يرجح لدينا صحة النص التاريخي لنسختي ولي الدين والفاتح ، بالرغم من انها قد كتبتا بعد عدة اجيال من عصر المؤلف .

رقم ٣٨٤٧ : انظر طبقات الصوفية للسلمي ص ٢٢٠ وجمجة الطائفة للبدليسي نسخة برلين وقم ٣٨٤٧ : الله من الله و الله المبالله الجواب المستقيم حيث ذكر ابن عربي نص كتاب ختم الاولياء ثم اجاب عنها كما فعل ذلك ايضاً في الفتوحات المكية ص٣٩-١٣٩ مجلد ثان . (٣٥٠ لم نجد فرقاً في الواقع بين نص ختم الاولياء واجوبة ابن عربي في الجواب المستقيم والفتوحات الا في موضعين اثنين : وعما خاصان « بالقائم بالحجة » والطريق الآخر المال بالقائم بالحجة لاقامة الحجة على الحلق كافة من غير طريق العبودية ، وهذان الموضمان ها عنوانا مسألتين من مسائل المترمذي لا نجد لهما مقابلًا لا في الفتوحات ولا في الجواب المستقيم وهذا ما يفسر الاختلاف في الترقيم بين الفتوحات وبين ما وضعناه لنص ختم الاولياء .

وتناوله لموضوعاته ، ندرك بديا نضوج التفكير والاحاطة التامة باطراف الموضوع، وذلك يدل على ان «ختم الاولياء» قدكتب في فترة متأخرة من عمر صاحبه، بعد تجربة عميقة في طبيعة الحياة الروحية واختبار طويل في هذا السبيل. وهذا ما توكده لنا في الواقع بعض الروايات التاريخية المتأخرة التي تحدثت عن الحكيم الترمذي وعن مؤلفه «ختم الاولياء» (١٥٥٠ بالذات.

الموضوع الاساسي احتاب «ختم الاوليا، » هو تحليل الاختبار او الذوق الصوفي بحسب معيارين أو غطين مختلفين غاماً : معيار الصدق ومعيار المنة . الاول : هو معيار انساني بحت ؟ والثاني : هو معيار الاهي صيم ؟ او بتعبير ادق: هو الاهي من حيث مبدؤه الفاعل وانساني من حيث مظهره القابل. وقد شرح لنا المؤلف هذه النظرية الخطيرة ؟ مستعيناً على ذلك بمعرفة واسعة لطبيعة النفس الانسانية واختبار عميق لحقيقة النشاط الروحي. واثنا، عرضه لهذه القضية اثار الحكيم الترمذي طائفة من المباحث الفكرية التي لها صلة بالاختبار الصوفي : علم الاوليا، والانبياء بالنسبة الى علم علما، الرسوم ؟ عنصر الزمان وعلاقت علم الاوليا، والردحي ؟ طبيعة الولاية وطبيعة النبوة وسماتها المشتركة والحاصة ؟ منازل القلوب ودرجات الاعمال . . .

وفي مستهل الكتاب حدد المؤلف نفسه نطاق بحثه وبين الخطوط الكبرى المعوضوعات التي سيدور حولها الحديث، وهو تحقيق القول فيم «خاض فيه طائفة من الناس في شأن الولاية » و«شأن الاوليا، ومنازلهم وما يلزم من قبولهم وهل يعرف الولي نفسه ام لا ? » وهل «الولاية مجهولة عند اهلها » ام لا ? وحقيقة «من حسب نفسه وليا وهو بعيد » عن ذلك .

ويبدو الكتاب ، في مجموعه ، على شكل حوار جـذاب بين الشيخ وأحد مريديه : التلميذ « الفتى » يسأل والشيخ المرشد يجيب . وهذا اللون من التأليف معروف في الآداب الاسلامية العربية ، وخاصة في الاوساط الصوفية (٢٥٦٠ .

roo) انظر مثلًا لسان الميزان لابن حجر ص ٣٠٨ الجزء المامس.

٣٥٦) انظر مثلًا ' في عصر المؤلف ' كتــاب القصد والرجوع الى الله للمحاسبي وكتاب الصدق لابي سعيد الحرّاذ .

ولا ربب ان لهذا الاسلوب قيمته الذاتية في تقرير المعاني وقوصيل الافكار الى الآخرين ، وذلك غرض اصيل يجرص عليه العلماء المهتمون بشؤون الروح وتربية الافراد .

ويدور الحوار في هذا الكتاب ، من غير تسلسل منطقي ، سمحاً سهلا ، عليه طابع الفطرة . ولا تظهر فيه آثار الصياغة الفنية لموضوعاته المختلفة ولا الحطة العلمية لتبويب فصوله على نحو مطرد منسّق . ومن ثم يعثر القارئ احياناً على تكرار في سياق الحديث واضطراب في عرض الافكار . وقد اردنا وفيا يلي ، وضع فهرس تحليلي منظم لفصول الكتاب وموضوعاته الاساسية لكي تنجلي افكار المصنف اكثر فياكثر وتنضح معالم الكتاب وخطته العامة تماماً .

مقدمة المسنف

موضوع الكتاب – اضطراب بعض الناس في شأن الولاية – الصدق والمنة.

# الفصل الاول

و لي حق الله :

حفظ الجوارح السبع – النفس والشجرة – حفظ الباطن – ارادة الترك – الجزاء – لقاء الله – خطر الطريق – الكيس – زلىل الطريق – شهوات المعاصي والطاعات .

## الفصل الثاني

دعوة الحق واجابة العبد :

اجابة من آمن بالله وخلط في عمل الاركان — اجابة من اخلص العمل لله — اجابة من اخلص القلب وتطهر من شهوات النفس — اجابة من تقرب الى الحق وحده — الكيس فتح له الطريق فسار قدماً الى الله — حراسة القلب ولصوصية النفس — هنات النفس — مثل السمكة — مجهود الصادق — المضطر في مفاوز السير الى الحق — الجهاد — محل الصادقين ومحل الاحرار — السوء — بيت العزة — البيت المعمود .

#### الفصل الثالث

ولي حق الله وولي الله :

مراتب كل منها – الحائن في الطّريق – عبد النفس وعبد الله – العبادة والعبودة – مجالس القربة وانوارها.

# الفصل الرابع

المسائل الروحانية :

امتحان ادعياء الطريق.

#### الفصل الخامس

علم الاولياء وعلم الانبياء :

العلم الباطن وخصائصه – تمام ولاية الله – ادعياء التصوف – شأن الذين وصلوا – لزوم حفظ المرتبة – الحرس – خداع النفس – مجالس الحديث – ولي حق الله .

#### القصل السادس

ولي الله :

الثبات في المرتبة - ولاية العبد وولاية الله - ولاية الرحمة وولاية الجود .

#### الفصل السابع

خصال الولاية العشر:

الوفا. بالشرط – ملك الفردانية – منتهى العقول – اسمـــا، الله – ختم الاوليا. – صفات الله وحظوظ المؤمنين منها – الاسم الظاهر والاسم الباطن– اول الاسماء – السكينة – هل تصير القلوب الى ما لا منتهى له ?

#### الفصل الثامن

خاتم الاولياء وخاتم الانبياء :

فضل بعض النبيين على بعض - خصوصية محمد عليه السلام من بين سائر البشر-خاتم النبوة - قدم الصدق - صدق العبودية - لواء الحمد-مفاتح الكرم - البشرى بشرط والبشرى بلا شرط - الحجة - الشفاعة - معنى « خاتم النبيين» .

## الفصل التاسع

النبوة والولاية :

قدم الصدق – الاربعون صديقاً – صدق الولاية والنبوة والعبودية – خاتم الاولياء مذكور في البدء – مقامه في ملك الملك – اهل البيت .

## الفصيل العاشر

علامات الاولياء:

الفرق بين النبوة والولاية – الفرق بين الحديث والكلام – هــل لغير الانبياء جزء من النبوة ? – الروح والامر والحق والسكينة والمحبة – الحكمة العليا (= حكمة الحكمة) – المحدث من بين الاوليا. – المحدث والمجذوب محروسان بالحق والسكينة – السكينة .

#### الفصل الحادى عشر

إِلْقَاءُ الشَّيْطَانُ ونسخُ الله .

سبيل العدو (الشيطان) في الحديث وسبيله في الوحي – ابن عباس كان يقرن الرسالة والنبوة والحديث في طلق واحد – انواع المرسلين – الرسول والنبي والمحدث – ذو القرنين – لقان – الدعاة الى الله على بصيرة – وسوسة الشيطان وتأييد الله – خصوصية عمر رضى الله عنه.

## الفصل الثاني عشر

اهل الغربة:

الواصل الى المرتبة بشروط اللزوم والمكاتب – المجذوب – القائم بالحجة – علامات الاولياء بالظاهر – علاماتهم بالباطن – شمائلهم – هل الولي مبدقع في قباب الله ? – المؤمن الحقيف الحاذ – عباد الرحمن – قلب المؤمن – الما يخفى شأن الولي على صنفين من الناس.

#### الفصل الثالث عشر

خاتم الاولياء :

صفته ٬ مقامه ٬ مناجاته – خزائن السعي والمنن والقرب – خوف الاوليا. –

المشغول بالذكر عن المسألة والمشغول بالمذكور عن الذكر – البلعميون والحطاميون – هل يخاف المحدث سو. العاقبة ? – آداب الملوك في معاملة الحدم – اليجوز ان يبشر الاوليا. بحسن العاقبة ? – البشرى – الرؤيا الصالحة – القلب الدي في القبضة .

# الفصل الرابع عشر

الشرى:

تركيب ابن آدم – الاولياء الذين أخذوا من اجزاء النبوة اكبرهـا - العشرة المبشرون بالجنة من الصحابة – صفة الاوليا. في القرآن الكريم.

# الفصل الخامس عشر

الكتاب والروح :

عود الى صفة الاوليا. في القرآن الكريم – العروة الوثقى – قلوب الاولياء على قلب رجل واحد – الروح والريحان .

#### الفصل السادس عشر

تفكير عامة المؤمنين وتفكير خاصة الاولياء :

سائر الموحدين بعقولهم يعقلون والاوليا. المقربون بالله يعقلون - المنكر لاحوال الاوليا. كالمعطل لصفات الله - ادعيا. التصوف ومنتحلو الطب - خداع النفس في الحلال والحرام - المكر الالهي.

## الفصل السابع عشر

عقد الولاية وعقد النبوة :

ولاية الله للانبيا. وولايته للاوليا. - اهل اليقين .

#### الفصل الثامن عشر

مفكرو احوال الاولياء :

الهام عمر رضي الله عنه – ادعيا، التصوف – الانبيا، والاوليا، – الزندقة – عمل الروح وحظوظ القلب – الهام عمر وابي بكر رضي الله عنها – وجوه النيب .

# الفصل التاسع عشر

الولاية والسمادة والمحبة :

الولاية حق – البشرى حق – اطلاع مريم على الغيب – منكر احوال الاولياء .

#### الفصل العشرون

الولي والمعصية :

حاله في وقت المعصية — حظ يجيى بن معاذ في ملك الجمال .

# الفصل الحادي والعشرون

الولي والاسرار الالهية:

الهداية والحشية – مرتبة الانس – مرتبة الانفراد – سيد الاولياء – المهتدى والمجتبى – المجذوب .

# الفصل الثاني والعشرون

المهتدى والمجتبى :

الواصل بجهد والواصل بغير جهد — الصادق — العبودية والرسالة — تدبير الملك في اختيار بعض الرعية .

#### الفصل الثالث والعشرون

المدة والجذبة :

السبب في المدة بعد الجذب – تأدب الرسول في السنين العشرة المكية – الاذن بالدفاع – طريق الانبياء – الهجرة والانصار والايواء – حظ هذه الامة من اليقين .

# الفصل الرابع والعشرون

المجذوب:

صفات المجذوب – القبضة – الفخر – معرض المحدثين – من شغلوا بعذاب نفوسهم – العلم الحقيقي – مشيئة الوصول – شربة الحب.

#### الفصل الخامس والعشرون

خاتم الاولياء :

صفاته – معنى ختم الولاية .

# الفصل السادس والعشرون

اولياء الزور:

الحق والوفاء بقيام التوحيد — الرحمة — المؤمن يعامل الخلق بالحق والرحمة — اهل الله طار عن قلوبهم رضى الخلق وسخطهم — ادعياء التصوف كم شمائل النبي عليه الصلاة والسلام — مجوس هذه الامة — الدنيا والمرأة الزانية — ادعياء التصوف .

# القصل السابع والعشرون

دولة الملير ودولة الشر:

للخير اقبال وللشر اقبال – الولاية والصديقية ليستا من الزمان في شي. – القائم بالحجة – خير هذه الامة اولها وآخرها – غزوة مؤتة .

# الفصل الثامن والعشرون

اهل هذا الدين :

هم صنفان : عمال واهل يقين – الطائفة الظاهرة على الحق – المهاجرون والانصار .

# الفصل التاسع والعشرون

الاعمال والدرجات:

اعمال الجوارح مرتبطة بالزمان ودرجات القلوب ليست كذلك – المهدي كائن في آخر الزمان – وكذلك من له ختم الولاية – تحقيق فضيلة ابي بكر وعمر رضي الله عنها – وقت غربة الحق – تفاضل اهل اليقين – امة محمد عليه الصلاة والسلام ثلاثة اقسام – حظ ابي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم – جنة السابقين وجنة المتقين – تصديق المرسلين – مريم الصديقة .

تلك هي الابجاث المختلفة والافكار العديدة التي عالجها كتاب «ختم الاولياء» وتناولها بالعرض والمناقشة والتحليل. ونستطيع على ضوء ما تقدم ان نقرر ان فصول هذا السفر القيم تدور حول هذه المواضيع الاساسية المحددة:

١ : النشاط الروحي في دائرة الصدق وفي دائرة المنة.

٢ : مشكلة الظاهر والباطن.

٣ . النبوّة والولاية والرسالة وصلاتها العامة وبميزاتها الخاصة .

\*\*\*

في نظر شيخ خراسان الحياة الروحية يتحقق كيانها وتبرز آثارها في نطاقين اثنين او في مجالين اثنين: في مجال «الصدق» اي المجهود الانساني البحت ؟ وفي مجال «المنة» اي العطا. الالهي الفائق ونعمته السامية. فالنشاط الروحي، في مستوى الصدق، يقوم على اساس ثابت من عمل الانسان واختباره الحاص ؟ بيد أنّه في مستوى المنة ينبش من ينابيع الجود الالهي وصنعه العجيب . وبتعبير آخر ان النشاط الروحي في داثرة المنة ينهض على فكرة «الهدى الربافي» وتدخله المباشر في كيان الانسان من اجل حياة اكمل ومصير اشرف . – وهذا التمييز بين مجالي النشاط الروحي لا يعود فقط الى طبيعة الفرق الاساسي بين ما هو انساني بجت وما هو الاهي صميم اولكنه ايضاً الفرق الاساسي بين ما هو انساني الحال والحية الروحية في مظهرها الانساني الحالص والحياة الروحية في مظهرها الانساني الحالص والحياة الروحية في مظهرها الالهي السامي. ويقرر حكيم ترمذ ان كلًا من هذين النمطين للنشاط الروحي ينتظم السامي . ويقرر حكيم ترمذ ان كلًا من هذين النمطين للنشاط الروحي ينتظم في سلك الولاية الحاصة ، او ولاية الله عائمة الولاية الخاصة الولاية الناه والماني المنافي المناف الولاية العامة الولاية حقوق الله ؟ النمط اللالمة الولاية المناف الولاية المناف الولاية المناف الولاية المناف الولاية المناف الولاية المناف الولاية الخاصة ، او ولاية الله حقاً ا

والترمذي في عرضه لجوانب الحياة الروحية كيصطنع جملة طيبة من الالفاظ الفنية ذات الدلالات الحاصة كالامر الذي يوضح لنا مدى الدقة في تعبيره وعمق الاختبار في ذوقه . والواقع ان حكيم ترمذ فريد من بين سائر شيوخ التصوف القدامي في تحليله الوائع الطبيعة النفس ومدارج الترقي المعنوي وارتباط اعمال الجوارح بمنازل القلوب : انه حقًا محلل نفسي بارع ومن اساطين الحكمة الفيبية في الاسلام .

والاوليا. عند الحكيم الترمذي ، ينقسمون الى قسمين اثنين : اوليا ، حق الله واوليا. الله حقًا . والاولون هم اصحاب الولاية العامة والآخرون هم اصحاب الولاية الحاصة . فالولي العام ، او ولي حق الله هو الذي اتخذ الصدق قاعدة له ومنهجاً ، لا يحيد عنها مطلقاً . وقاعدة الصدق، في الحياة الوحية ، تظهر آثارها في نطاقين اثنين : في نطاق ظاهري خارجي وفي نطاق باطني داخلي فالسالك في هذا الطريق ، حين يعي غاماً بجقيقته الانسانية ومعناه الوجودي ومصيره النهائي ، يلزم اعضاء وجوارحه حفظ الشريعة ومقتضياتها . فهو يودي الفرائض على وجهها الصحيح ويبتعد عن المحارم والمكاره ابتعادًا كليًّا ويأخذ نفسه بالجد الصارم في كل ما يفعل وما يذر حتى تستقيم «اركانه» لشرع الله في نهيه وأمره . وانه لمن الجهل المطبق والعفلة الحمقا، ان يظن المر، ان الحياة الوحية تدرك بحبود الوغبة فيها او الصبوة اليها . كلا ا ان الحياة الوحية ، وهي اسمى اطوار الوجود الانساني ، نشاط تام للكائن ؟ اي هي مجهود متكامل للكيان البشري من جميع اقطاره : فكرًا وادادة ، نية وعملا .

ولكن يجب على السالك في الطويق ان لا يكتفي بالقيام باعمال الجوارح فحسب بل عليه ان يقوم بعمل آخر باطني ، هو المعيار الحقيقي لكل ما يحققه في الخارج من عبادات ومعاملات . هذا العمل الباطني هو مراقبة النفس وتصحيح النية . والصادق في سيره الى الحق سبحانه! كما هو ملزم بترويض اعضائه على الحكام العبادة هو ملزم ايضاً بترويض نفسه على شؤون العبودية .

والترمذي يصف لنا بلغة مؤثرة النضال المرير الذي يستعر بين المر، ونفسه الفردية الشهوانية من اجل الحرية والتحرير : ﴿ فَمَا زَالَ ذَاكَ دَأَبِ هَذَا الصادق في سيره الى الله تعالى : عنع نفسه لذة الحلال ولذة الطاعات ولهذة العطاء . و(هو) مع ذلك ، يجاهد نفسه في تصفية الاخلاق الدنية : مثل الشح والرغبة والمخنوة والحقد ، واشباه ذلك . . . حتى اذا استفرغ مجهوده من الصدق ولم يبق للحق قِبَلَهُ اقتضاء ، التفت الى نفسه فوجدها كما كانت بديًا : فيها تلك الهنات موجودة . قال له قائل : وما تلك الهنات ? قال : الفرح بالاحوال عند الخلق والطلب للمنازل العلية عند الله . . . (فهو) عنزلة سمكة يريد صاحبها ان عينها ، فيلقيها على التراب ، فهي تضطرب فيه ، قهد اذف يريد صاحبها ان عينها ، فيلقيها على التراب ، فهي تضطرب فيه ، قهد اذف

منها الموت ، ثم يشفق عليها صاحبها ، فيغطها في الما ، غطاً ثم يرمي بها الى اليبس . ثم لما ازف منها الموت ، رشّ عليها الما ، فاحياها . فهذا لعب من صاحبها بها!» .

ويبدو الترمذي من خلال تحليله لطبيعة النفس الفردية متشاغاً جدًا. ومثله في هذا > مثل سائر الصوفية على الاطلاق وخاصة الملامتية . فهويقرد بوضوح ودقة ان السائر في الطريق سينتهي به المطاف > في آخر الامر > الى درجة العجز والحيرة والاضطرار . وسيقف آنئذ صفر اليدين خالي الوفاض بادي الانفاض > يوتد طرفه نحو الساء خاسئاً وهو حسير ا وتلك هي الليلة الظلماء >حيث لا نجم ولا كوكب ولا قمر . . . بيد ان الحكيم الترمذي اذا كان متشائاً بالقياس الى وحمدة الله طبيعة النفس ومدى امكانها وطاقتها فهو جد متفائل بالقياس الى دحمدة الله سبحانه > وعظيم غفرانه وسعة سلطانه . فلنستمع اليه ايضاً :

« فلما استفرغ هذا الصادق مجهوده في الصدق في سيره > على ما وصفت > ووجدها (اي نفسه ) حية معها هذه الصفات (المذمومة) تحير وانقطع صدق وقال : كيف لي ان اخرج من نفسي حلاوة هذه الاشياء ? فعلم انه لا يقدر على ذلك > كما لا يقدر ان يبيض الشعرة السوداء . وقال : ان هذه نفسي قد اوثقتها بالصدق مني لله > فكيف لي ان حللت وثاقها فأبقت وهربت > متى ألحقها ? فوقع في مفازة الحيرة . فاستوحش ا وبقي وحيدًا في تلك المفازة > لانه قد ذهب أنس النفس ولم ينل انس الخالق . فحيئتذ صار مضطرًا > لا يدري أيقبل ام يدبر ? فصرخ الى الله يائسًا من صدقه صفر اليدين > خالي يدري أيقبل ام يدبر ? فصرخ الى الله يائسًا من صدقه صفر اليدين > خالي القلب من كل جهد . وقال في نجواه :

قد تعلم ، يا عالم الغيوب والحفيات ا

انه لم يبق لعلمي بالصدق موضع قدم أتخطّى به .

ولا لي مقدرة على محو هذه الشهوات الدنسة من نفسي وقلبي فأغتني ا فادركته الرحمة فرحم . فطير بقلبه من مكانه الذي انقطع فيه في لحظة فوقف به في محل القربة ، عند ذي العرش . فوجد روح القربة ونسيمها وتبحبح

في فضائها وفي ساحات توحيده . وذلك قوله ، عز وجل :

الارض ﴾ .

\*\*\*

تلك هي بالاجمال طبيعة الاختبار الروحي القائم على قواعد الصدق والمجهود الانساني الخالص ؟ وتلك هي ايضاً حدوده وآفاقه ومراميه . ويمكننا ان ندرك بناء على ما تقدم ؟ ان الغرض الاصيل لرجل الصدق في مجهوده المعنوي هو اولا تحقيق التكامل النفسي من شأنه هو اولا تحقيق التكامل النفسي من شأنه ان يَبُثَ في كيانه دوح الانسجام والسلام والطمأنينة . وهو ثانياً يرجو في جميع اعماله ما أعده الله للصادقين ؟ في الحياة الآخرة ؟ من حسن ثواب ومآب . اما النشاط الروحي الصادر عن ينبوع النعمة الالهية والمنة الازلية فهو ايضاً يقصد ؟ اول ما يقصد ؟ الهيمنة على الجسم خارجيًا والسيطرة على النفس داخليًا: كلا يفعل رجل الصدق قاماً . ومع ذلك فان الاوضاع جد مختلفة بين كلا الاختبارين ؟ اعني بين قاعدة الصدق وقاعدة المنة . أَجَل ! ان صاحب النعمة الالهية ؟ الذي اجتباه الله بفضله واختصه بمنته ؟ هو الله وعياً من غيره بضرورة تطهير كيانه الداخلي والخارجي . فانه بقدر ما تشع اضواء النعمة في جوانب الفضيلة واسرع استجابة لنداء الساء .

ولكن بينا نلاحظ قوى «الصادق» تنو، تحت ثقل النضال المرير بين النفس وأغراضها المتناقضة ؟ اي بين مطالبها الدنيا ومطالبها العليا ؟ نوى «صاحب النعمة الالهية » ؟ بفضل العون الرباني الدائم ؟ محفوظاً من ذلك كله كأنه منتسط من عقال الوبينا يكون «الصادق » محدودًا بقدرته وطاقته الادبية والمادية ؟ إذ « برجل المنة » متحرر من قيود الفردية ؟ منطلق في اجواء الذاتية ؟ مندفع نحو سها، الكمال المطلق ؟

ولعل بعض اصحاب « النزعة الانسانية » ودعاة « الاخلاق الوجودية » ، يعترضون على فكرة النعمة الالهية ، من حيث انها تسلب الانسان أغزَّ شي. لديه وهو حريته وارادته واختياره في تقرير مصيره . أليس المر. في مستوى

«النعمة » يصير بمثابة آلة صا. ) ينفعل اكثر ما يفعل ويأخذ اكثر ما يعطي ويستجيب ولا يجيب ? والواقع ان هذا فهم سطحي لطبيعة النعمة الالهية وموقف الانسان منها . ان «النعمة » لا تفقد المر، حريته او كسبه ولكنها ؟ بكل دقة ، تسمو بها الى منطقة اسمى بكثير من منطقة الانسان وحدود وآفاقه . ونحن حين نتأمل في سيرة اصحاب النعمة المقدسة ، اي في سيرة الاوليا. حقًا نجدهم اكثر الناس تحسكاً «بالفضائل الانسانية » واشدهم حبًا الانسان من حيث هو انسان ! وكذلك نواهم اعمق من غيرهم في فهم معنى الواجب والتضعية والفدا.

#### \*\*

يرى الحكيم الترمذي بحق ان اهل الصدق هم عمّاً ل في الحياة الروحية شأنهم في هدا شأن الحدام والاجراء في الحياة المادية سواء بسواء وذلك لان اصحاب الصدق يضعون نصب اعينهم دائماً فكرة الجزاء المباشر لنشاطهم اي فكرة المنفعة العاجلة او الآجلة لقاء مجهودهم ؟ فهم اذن لم يخلصوا العمسل لله وحده او لوجهه الكريم . كما ان رجال الصدق منصرفون تماماً الى الفعل مستغرقون فيه بالكلية فليس لهم اشراف سام الى سماء التامل المحض او المشاهدة الحالصة .

وعلى العكس من هؤلا. كرجال النعمة المقدسة — الصديقون: هم الاحرار كالاوفيا. كما يسميهم شيخ ترمند. غرضهم الاخص هو التحرد الاتم من نطاق الفردية الضيق كاعني التنزه عن كل قيد او شرط او حد . . . ونشاطهم موجه شطر الحق وحده كلا يرضون دونه بدلًا ولا في ما سوا . جزاء او شكورًا. فالله وحده هو جزاؤهم ووجهه الكريج هو قبلتهم وغبطتهم . انهم على الارض يعيشون ببهجة الساء كوفي الساء يحيون الأبد . انهم على الارض يتجبحون في ميادين التوحيد وفي الساء يلقون نضرة العيان ونعيم الحلود .

ويقرر الترمذي بمهارة وخبرة ان الصادق لا يستطيع التحرر غاماً من سلطان نفسه الشهوانية وبالتالي لا يقدر ان يسيطر بالكلية على جوارحه واعضائه الظاهرية. نعم انه يمكنه ان يبتعد عن المحارم والمكاره ، وحتى عن شهوة النفس فيها ؟

بيد انه ليس في وسعه ان يتخلص من شهوات النفس في الطاعات والمحامد والمكارم : فالنفس مجبولة على حب هذه الاشياء . وما دامت هـذه النفس الشهوانية حية وموجودة فلا سبيل الى الحرية التامة والكمال المنشود .

ولكن اذا تيسر اصاحب النعمة الالهية ان يتخطى حدود فرديته الضيقة وينعتق من عبودية نفسه الشهوانية فذلك اغا يكون بوساطة قوة عليا اعظم من قوته ، الا وهي قوة الحق سبحانه وتعالى ا ان الفوارق الحاسمة والاساسية بين ه الصادق » والمنعم عليه ، في الحياة الروحية ، ان هــذا الاخير يعيش بالله ولله ويريد بالله ولله ويحب ويرضى بالله ولله . اما رجل «الصــدق» فلم يصل و لن يصل الى هذا المستوى الفائق العظيم . – والترمذي يستـــدل على نظريته هذه بالحديث القدسي المعروف: «. . . ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها وقلبه الـذي يعقل به . فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يشي وبي يعقل . ولئن سألني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه (٢٥٧ . فهذا العبد ، الذي هو مجلى الحب الالهي وموضع ألطافه ، هو كائن دباني حقًا : يرى بالله ويسمع بالله ويعقل ويتأمل بالله . وليس ذلك يعني ان الله ؟ سبحانه ، قد اصبح انساناً او ان الانسان قد اصبح الاهاً . جل جلال الحق ان يكون موضوع الحوادث او ان يكون حادثاً ا ولكن الحقيقة الكبرى ، التي يدل عليها هذا الحديث القدسي الشريف ، والتي هي ذروة التوحيد وتاج العرفان ، هي شهادة الحق لنفسه بنفسه عبر الكائن الانساني الفاني . وذلك هو صنع الحب الالهي وشأنه الحُلَّاق العجيب ا

\* \* \*

والاساعيلي عن على ؛ والطبراني عن ابنخاري عن ابي هريرة ؛ واخرجه بروايات اخر ، احمد وابن ابي الدنيا وابو نعيم والبيهقي عن عائشة ؛ والطبراني والبيهقي عن ابي امامة ؛ والاساعيلي عن على ؛ والطبراني عن ابن عباس وانس وحذيفة ؛ وابو يعلى والبزار عن انس؛ وابن ماجه وابو نعيم عن معاذ ؛ واحمد وابو نعيم عن وهب بن منبه. وقد شرح هذا الحديث ابن الغيم في الجواب الكافي ص ٢٤٩-٣٥٣ (ط. ١٣٤٦ ه.) وهو الحديث الثامن والثلاثون من شرح لا خمسين حديثًا ٤ للحافظ ابن رجب الحنبلي ، (انظر الرد على المنطقيين لابن تيمية ص ٢٠٥ تعليق رقم ١) .

والحكمة هي العلامة المميزة والسمة البارزة لاوليا، الله حقاً. والترمذي يطيب له ان ينعت هذه الحكمة الخاصة : بالحكمة العليا ، ليقابل بينها وبين حكمة الانسان المحدودة القاصرة . ويسميها احياناً : بالعلم الباطن واحياناً بعلم الانبياء والاولياء ، وهو يعتبرها ميزة من مِيز الانبياء والأولياء وإرثاً يتلقاه – ولا يكنسبه – خلف عن سلف . وحين يريد الترمذي بيان خصائص هذه الحكمة بشي، من التفصيل والوضوح ، يقول بلغته الرمزية ، ذات الدلالة البعيدة : انها باطن القرآن ونور الايان وبهجة العرفان ا

\* \*

اذا تأمل الباحث في النصوص العديدة ، التي اودعها شيخ خواسان في رسائله وكتبه ، عن الولاية والنبوة — يدرك فورًا ان شيخنا له نظرية كاملة في هذا الموضوع ، تمتاز حقًا بالطرافة والاصالة والابداع . نعم ، ان حكيم ترمذ لم يصغ نظريته هذه ، على نحو برهاني او جدلي كما يصنع علما ، الكلام او ارباب الفلسفة . بـل اكتفى بتقرير الخصائص المميزة لكل من الولاية والنبوة والسلام الانساني ومصير البشرية النهائي .

وفريد الآن ان نلخص الافكار والارا. الترمذية المتعلقـــة بالولاية والنبوة والاوليا. والانبيا. وخاتم الاوليا. وخاتم الانبيا.

في نظر حكيم ترمذ ، ان طبيعة الولاية ، بمعناها الدقيق ، هي الاهية لا انسانية كما ان مصدرها بالتالي هو الاهي لا انساني . من أجل هذا ، كان من الحطأ الشنيع والجهل بجقائق الاشياء اعتبار اس الولاية من طريق العلم البشري او المقاييس الفكرية .

الرسالة والنبوة ، بمعناهما الخاص ، كلتاهما امانة الاهية ووظيفة اجتماعية في وقت واحد . بمعنى ان الرسول او النبي يتلقى رسالة من الساء ويبلغها الى البشر بكل انواع التبليغ ، وهو ملزم بذلك . ومن ثُمَّ رافقت المعجزة الرسالة كبرهان خارجي وموضوعي على صحة رسالة الرسول او نبوة النبي . بيد ان الولاية هي مكرمة الاهية ذاتية ، تحمل في اطوائها عناصر الدلالة عليها :

فليست في حاجة الى برهان لها سوى نفسها : « النبوة مع البرهان والولاية هي البرهان! ».

الصلات القائمة بين الحق سبحانه وبين اوليائه الابرار هي صلات رعاية ومودة وعناية : ان الله ولي امر الاوليا. في الدنيا والآخرة واصطنعهم على عينه وأقامهم غاذج حية للايمان والحير والفضيلة . كما ان الاوليا. بدورهم ولوا امور الله سبحانه و ونصروا حقوقه وعاشوا له لا لانفسهم وكانوا له في حياتهم وفي موتهم شهادة حقة .

الولاية في طبيعتها الذاتية هي غير زمنية ؟ بالرغم من انها تظهر في حيّر شخصية الولي ؟ الكائن في نطاق الزمان والمحدود به . ولان الولاية ؟ من حيث طبيعتها الحاصة ؟ غير زمنية فهي اذن لا تخضع لعنصر الزمان ولا لقانون التطور في البيئة او المكان . انها في حقيقتها شهادة الله الحية على مخلوقاته ؟ عبر الانسان الحادث الفاني ا

والاولياء على الارض مظاهر الكمال الالهي في الساء: عليهم سمات بادزة من الحق. «قد علاهم بهاء القربة ونور الجلال وهيبة الوقار وانس الكبرياء. فاذا نظر الناظر اليهم ذكر الله تعالى لما رأى عليهم من آثار الملكوت. «وقلوب الاولياء معادن الانوار الالهية ومواطن تجلياتها ومماكز اشعاعها.

الولاية هي قرب من الله وحضور معه وبه . ولكن هناك قرب وحضور الاهيان عامان وقرب وحضور الاهيان خاصان . ومن ثم انقسمت الولاية الى قسمين : ولاية عامة وولاية خاصة . فالاولى تشمل كل من آمن بالله وعمل صالحاً وصدق المرسلين . والثانية قاصرة على احباب الله واصفيائه الذين اجتباهم الحق لنفسه وهداهم به اليه . « اولئك الذين يلجون مجالسه سماحاً ويناجونه كفاحاً » .

للنبوة ختم وللانبيا، خاتم ، والمولاية ختم وللاوليا، خاتم . وختم النبوة هو بمثابة المركز الذي تدور حوله النبوة والمبدأ الذي تصدر عنه والغاية التي تتحقق فيه كالاتها. فخاتم الانبيا، ليس هو فقط آخر الانبيا، مبعثًا او ظهورًا بل هو اساهم مقامًا وارفعهم ذكرًا وأبعدهم صوتًا . وكذاك الشأن بالنسبة للولاية والاولياء .

هذا ، وقد اعتمدنا في تحقيق نص «ختم الاوليا، » على نسختين محفوظتين في خزائن اسطنبول، وهما النسختان الوحيدتان في الوقت الحاضر لهذا الكتاب. نسخة الفاتح (ويشار اليها بجرف <sup>†</sup>) رقم ۳۲۲ه/م، – ۴، ونسخة ولي الدين (ويشار اليها بجرف <sup>۷</sup>) رقم ۷۷۰/، ه – ۴، وقد اعتبرت نسخة الفاتح اساساً لتحقيق رواية النص ، لانها بجسب شهادة الناسخ قد قوبلت على اصل آخر . وهي توجد ضمن مجموعة معظم ما فيها من رسائل وكتب لابن عربي . وهي مكتوبة بخط نسخي دقيق ، صعب القراءة . خال من التنقيط في معظم الاحوال .

ومقاس هذه النسخة ٢٥ × ١٧ سم ٬ مسطرتها ٣٥ سطرًا . وهي في حالة جيدة٬ مصححة على الهامش بخط الناسخ الاصلي . اسم الناسخ غير مذكور وهي بتاريخ ١ رجب سنة ٩٣٧ للهجرة .

اما نسخة ولي الدين فهي ايضاً في حالة جيدة ونجط نسخي واضح ؟ الا انها كثيرة الاخطاء ويبدو ان الناسخ من جهلة الخطاطين . والنسخة ضمن مجموعة من الرسائل والكتب كلها للحكيم الترمذي ؟ ومقاسها ٢٣×١٥ سم ؟ مسطرتها ٢١ سطرا . والمخطوط بغير تاريخ ولكن يوجد عدة تملكات للمجموع اقدمها سنة ٨٨٨ للهجرة . واسم ناسخ المخطوط غير مذكور . ومن عادته اغفال ذكر سند الحديث والاكتفاء بالمتن .

هذا ، ويوجد في مكتبة دو جموله بابا (اسطنبول) رقم ٢٨٣ / ١- يَسَّمُ مُخْطُوط بعنوان : « ختم الولاية » مؤلفه محمد بن محمد القاضي فرغ من تأليف سنة ١١٨٤ هجرية . وهو خاص ببيان كون ابن عربي هو خاتم الولاية المحمدية ، ولا علاقة له بكتاب « ختم الاوليا. » للحكيم الترمذي .

# نص كتاب ختم الاولياء

# لسِ فِللهِ السِّمِ الصَّامِ السَّمِ الصَّامِ المَّامِ الصَّامِ الصَّامِ الصَّامِ الصَّامِ الْعَلَيْمِ الْعِلْمُ الْعَلَيْمِ الْعِلْمِي الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعِلْمِي الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْ

## (مقدّمة المصنف)

(۱۰۳ ب) قال الإمام ب أبو عبد الله ، محمد بن علي بن الحسن بن بشر ، الحكيم في الله محمد الله محمد النبي الحكيم في الله محمد النبي المحمد النبي وعلى الله محمد النبي وعلى آله اجمعين أ

أماً بعد : فإنك ذكرت (البحث في ما خاض فيه طائفة من الناس في شأن (البحث في ما خاض في من الناس في شأن (الولاية (المولاية (المول

و) من عادة الحكيم الترمذي في تأليفه ' ان يعرض افكاره في شكل حواريدور بين سائل (التلميذ) ومجيب (الشيخ) . انظر مثلًا كتاب الرياضة ص ٨٦ ؛ و كتاب ادب النفس ص ١٠٤ ' ٥٠٠ ' ١٠٠ ' ١٠٠ ' ١٠٠ ' ١٠٠ الخ . . (نشرة ادبري وعلي عبد القادر ' القاهرة سنة ١٠٤٦) . وانظر ايضًا كتاب الحكمة ص ٣٤ ( مخطوط خراجيجي اوغلو ' بورصة رقم ٢٠٠ ) وطريقة الحوار سائدة في فن التأليف الصوفي منذ عصر مبكر ( انظر كتاب المقصد والرجوع الى الله تعالى للشيخ المحاسي) .

و لكن الذي يميز كتاب ختم الاولياء 'من حيث اسلوبه الحواري 'بالنسبة الى سائر مؤلفات الحكيم الترمذي ' هو سيطرة هذه الصبغة الحوارية ' هذا اللون الفني الجميل من التأليف ' على مجموع اجزاء الكتاب وفصوله على نحو منسق مطرد .

- ٣) هذه الكلمة ذات اصل قرآني (انظر سورة ١١:١٠ ؟ ٥٥ : ٢٩ ؟ ٨٠ : ٣٧) .
   والترمذي يستعملها في سياق بحثه ، تارة بمعنى الحالة ، وتارة بمعنى الشرط .
  - ٣) ما يخص العني المحدد للولاية عند الترمذي وانظر المقدمة .
- ٢) منازل الاولياء . يميز في مصطلح الصوفية بين الحال من جهة والمترل والمقام من

 $V = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} +$ 

قبولهم (° . وهـــل يعرف الولي نفسهِ ام لا ? وذكرت ان من ناساً يقولون : ان الولاية مجهولة عند اهلها . ومن حسب نفسه وليًا وهو نعيد عنها .

فاعلم أن هؤلاء الذين يخوضون في هذا الامو أن ليسواسمن هـذا الامو في هذا الامو في هذا الامو في العلم (٢) ويتكلمون في ألا شيء أن أغاش هم قوم يعتبرون شأن الولاية من طويق العلم (٢) ويتكلمون

جهة اخرى . فالحال عندهم : حَدَث داخلي ينفعل له الصوفي اثناء سيره وترقيه الروحي . وهو جعذا الاعتبار مباغت وعارض . اما المقام او المتزل (ج . مقامات ومنازل) فهو درجة يرقى اليها السالك ويستقر فيها في عروجه المنوي وفي رياضته الصوفية . فالمقام او المتزل اذن ' بالقياس الى الوعي الصوفي ' هو شيء ثابت او هو حق مكتسب ' إن امكن مشل هذا التعبير . وهذا فرق جوهري يميز بين معنى الحال ومعنى المتزل او المقام . ولكن ما هو الفرق بين المتزل والمقام ? بعض الصوفية يعتبر هذين اللفظين مترادفين . ولكن ' في نظرنا ' بالرغم من تشابه المقام والمتزل في كثير من الوجوه ' يوجد بينها فرق دقيق وحام : « المقام » يومز الى تغلب عنصر « الزمان الروحي » في السلوك الصوفي ' بينا يرمز « المتزل» الى تغلب عنصر « المكان الروحي » في صعيد التجربة الصوفية نفسها . (راجع بخصوص كلمة عربي ص ۳ ' طبعة عدر باد ومنازل السائرين للانصاري ص ١٤٩ ' طبعة المصوفية لابن عربي ص ۳ ' طبعة عيدر باد ومنصوص كلمتي منزل ومقام ' راجع سلمي ' جوامع ٢ – عربي ص ۳ ' طبعة عيدرباد ؛ واصطلاحات الصوفية لابن عربي ص ٣ ' طبعة حيدرباد ؛ واصطلاحات الصوفية بين المنزل والمقام من الوجهة وشفاء السائل ص ٢٤ ' ٤٤ ' ٤٤ ' ٤٤ ' ١٠٠ وبخصوص الفرق بين المنزل والمقام من الوجهة والشرعية ' انظر ابن بطة ص ٢٩ ' ٤٤ ' ٤٠ ، ١٠٠ وبخصوص الفرق بين المنزل والمقام من الوجهة الشرعية ' انظر ابن بطة ص ٢٩ ' ٤٤ ' ٤٩ ، ١٠٠ وبخصوص الفرق بين المنزل والمقام من الوجهة الشرعية ' انظر ابن بطة ص ٢٩ ، ٤٤ ' ٤٠ ، ١٠٠ وبخصوص الفرق بين المنزل والمقام من الوجهة الشرعية ' انظر ابن بطة ص ٢٩ ، ٤٤ ' ١٠٠ وبخصوص الفرق بين المنزل والمقام من الوجهة الشرعية ' انظر ابن بطة ص ٢٩ ، ١٠٠ و المعامون الفرق بين المقرل والمقام من الوجهة الشرعية ' انظر ابن بطة ص ٢٩ ، ١٠٠ و المعامون الفرق المن المقرل والمقام من الوجهة الشرعة السلوك المولوك المناسوك المؤرق المناس المؤرق المؤرق المن المؤرف الم

- العبول من العبول من الوجهة الكلامية (علم الكلام) ابن بطة ص١٠٢ Trad. –١٠٢
   ومعنى العبول من الوجهة الفقهية ' ابن قدامة ص ١٣٠ ' ٢٨٩ ' (Trad.) .
- تقول الحكمة الصينية العتيقة : « من يعلم لا يتكلم ' ومن يتكلم لا يعلم!»
   (راجع . Tao, p. 80, Trad. Franç) .
- العلم العلم العلم الموقية 'بين نوعين من العلم الطاهري والعلم الطاهري والعلم الباطني . وهذا الاخير يصفه شيخنا بانه علم الانبياء وعلم الاولياء 'وهو الحكمة العلم الباطني . وهذه التفرقة بين نوعي العلم الظاهري والعلم الباطني راجعة في الاصل الى طبيعة كل العليا . وهذه التفرقة بين نوعي العلم الظاهري والعلم الباطني راجعة في الاصل الى طبيعة كل

بالمقاييس ( الموالتوهم من تلقاء أنفسهم ؟ وليسوا بأهــل خصوص من ربهم ش ؟ ولمص يبلغوا من منازل الولاية ولا عرفوا صنع ( الله في المان الطلامهم في الصدق ( الله ومعيارهم في الامورط الصدق . فاذا صـاروا الى المنن ( الظ انقطع كلامهم وعجزوا عن معرفة صنع الله بالعبد على المنهم عجزوا عن معرفته ، ومن عجز

٨) المقاييس 'ج. قياس 'وهو مع الرأي ' في نظر المدهب السلفي ' يعني الافكار الشخصية التي تبقابل النصوص الشرعية ' وهذه المقابلة قد تنتهي الى تعارض ومن ثم يجب وقفها عند حدها او الغاؤها بتانًا . – راجع عقيدة ابن حنبل مجلد ٢٤١٣؛ ومجلد ٣١٠١٠ ورجله ٣٤٠٠ ٢٤٢ . وكتاب المسائل لابن حنبل ص ٢٧٥-٢٧٧ ؛ وكتاب اعلام الموقعين لابن القيم مجلد ٢٤١٠ - ٢٤٤ ؛ وكتاب المسائل لابن الغيم مجلد ١٤٤٤ ؛ وكتاب المسائل لابن منبل ص ٢٧٥-٢٧٧ ؛ وكتاب اعلام الموقعين لابن الغيم مجلد الترمذي عيز بين العلة والقياس فهو يقبل الاولى ويرفض الثانية ' راجع كتاب العلل مقدمة (للترمذي غيز بين العلة والقياس فهو يقبل الاولى ويرفض الثانية ' راجع كتاب العلل مقدمة (للترمذي نفسه) .

هنع الله يعني ، من الوجهة اللغوية ، فعله في الحلق وفضله على عباده . والترمــذي يثبت في سياق بحثه ان طبيعة الفضل الالهي ليست في مقابل استحقاق العبد ولا غرة كسبــه او صدقه ، بل هي هبة الاهية مباشرة .

• ١) انظر معنى الصدق في مذهب الترمذي و المقدمة .

 $<sup>\</sup>omega - \omega$  ولايلغوا V .  $\omega + \omega$  .  $\omega - \omega$  .  $\omega - \omega = 0$ 

 $<sup>\</sup>cdot$  V غ + قد  $\cdot$  V غ + قد  $\cdot$  V غ

<sup>.</sup> V ف

عن معرفة الله تعالى كان عن معرفة صنايعه أعجز أن فلذلك يصير كلامه المجزافًا في العاقبة .

## الفصل الاول

ولي حق الله

والأولياء عندنا على صنفين : صنف أولياء حق الله ؟ وصنف اوليا. الله . وكلاهما يجسبان (١٥٤) أنهما أوليا. الله .

الفكر نفسه وبالنسبة الى الاشياء الخارجية التي هي موضوع نشاطه ومرانه والتي منها او الفكر نفسه وبالنسبة الى الاشياء الخارجية التي هي موضوع نشاطه ومرانه والتي منها او بها يستمد عناصر تفكيره ومقومات افكاره . ومن ثم كان تأكيد الصوفية في سمو المعرقة الروحية والعلم اللدني ٥ الفائض من ينبوع الجود الالمي . يقول ابن عربي : ه بعيني تراني لا بعينك فاذا ادركتني ادركت نفسك لا تطمع ان تدركني بادراكك نفسك . ٥ (تجليات رقم ٨١) .

الله: حق الله ' وغير مضافة . فحق الله هو شرعه (La loi divine) وهو وصاياه واوامره ، الله: حق الله ' وغير مضافة . فحق الله هو شرعه (La loi divine) وهو وصاياه واوامره ، اما كلمة حق ' وحدها ' فهو يستعملها هنا بمعنى غريب غير مألوف : الحق هو وسيط بين الله والانسان ليراقب هذا الاخير ' او بتعبير ادق ليقتضيه «الوفاء بقيام التوحيد » وهو بعذا المعنى يقابل الرحمة التي تدافع عن الاقسان امام الله تعالى . وغمن لا نعلم لاي صوفي آخر نظرية او تفسيراً للحق بعذا المعنى . اما فيا يخص معنى الحق عند الصوفية فانظر شفاء السائل ص ٣٩ ' ٣٤ ؛ طبقات الصوفية ص ٢٩ ' ١٦٧ ' ١٦٧ ؛ فواتح الجال ص ١٠١٠ ' ١١٧ ؛ طواسين جوامع ٣٦ ' ٢٦ ؛ طبقات الصوفية عامة فراجع (d'après L. T. p. 33 ) ؛ روايات الحلاج ه ؛ طواسين وراجع ايضاً معاني الحق عند فقهاء السافية ' ابن بطة (Trad. Franç.) وابن قدامة ص ٢٩٩ ) وابن قدامة ص ٢٩٩ ) . (Trad. Franç.)

١١٤) التمييز بين فكرة اولياء الحقوق الالهية وبين اولياء الله حقًّا ، والتي تـــدود

فأما ولي حق الله فرجل أفاق من سكرته . فتاب الى الله تعالى وغرم على الوفاء لله تعالى بتلك التوبة (١٠ فنظر الى ما يراد له في القيام بهذا الوفاء فاذا هي حراسة هذه الجوارح السبع: لسانه وسمعه وبصره ويده ورجله وبطنه وفرجه . فصرفها من باله ، وجمع فكرته وهمته في هذه الحراسة ، ولها عن كل شيء سواها ، حتى استقام . فهو رجل مؤدي الفرائض حافظ للحدود ، لا يشتغل بشيء غير ذلك . يحرس هذه الجوارح حتى لا ينقطع الوفاء لله تعالى عا عزم عليه . فسكنت نفسه ، وهدأت جوارحه .

فنظر الى حاله كفاذا هو على خطر عظيم : لأنه وجد نفسه بمنزلة شجرة قطعت أغصانها والشجرة باقية بجالها . فما يومنه أن يغفل عنها قليلا فأذا الشجرة قد بدت لها أغصان ، كما كان بديا ، فكلما قطعها خرج مكانها مثلها . فقصد

حولها فصول كتاب ختم الاولياء ' تناولها ابن عربي بريشة الصناع وأدخل عليها بعض التنقيحات الدقيقة ' فلنستمع اليه :

<sup>«</sup> الآداب والاجلال . فهم القائمون بحق الله المطلق ؛ فاعطاهم بذاته ما يستحق من « الآداب والاجلال . فهم القائمون بحق الله لا بأمره . وهو مقام جليل الايناله « الا الافراد من الرجال . وهو مقام « ارواح الجادات » . ومن هذا المقام « تدكدك « الجبل » وهصعق موسى » عليه السلام ! ولم يفتقر في ذلك الى الامر بالتدكدك والصعق . « فهولاء خصائص الله والمعالمة على «حق الله » ؛ وهم المارجون عن الام» . – ولله « عبيد قائمون « بأمر الله » كالملائكة المسخرة . . . الذين ما حصل لهم هذا المقام . فهم « القائمون » بقهم « القائمون بحقوق العبودية » . وهولاء « القائمون بحقوق « الربوبية » . فهولاء عتاجون الى « امر » يصرفهم وهولئك يتصرفون بالذات تصرف « الخاصية » .

<sup>(</sup> تجليات « تجلى الحق والاس » رقم ٥٣ )

<sup>10)</sup> هذا النظام الذي يختطه هنا المؤلف قد ذكره ايضاً في كتبه الاخرى؛ انظر كتاب الدلل ورقة ٢٠٠ (مخطوط ولي الدين رقم ٧٧٠) وكتاب المسائل المكنونة ، ورقة ١-٣٠ (مخطوط Leipzig nº 212) ورسالة الى ابي عقان ورقة ١٠٤٠ ، ١٠٤٠ (نفس المخطوط المتقدم) وكتاب ادب النفس ص ٩٥ ، ٩٦ ، ١٥٦ – ١٥٨ ؛ وكتاب علم الاولياء ص ١٠٨ (مخطوط خراججي اوغلو ، بورصة رقم ٨٠٦ ) ؛ وكتاب الشفاء والعلل ورقة ١-٣٠ (مخطوط ولي الدين رقم ٧٧٠) .

الشجرة ليقطعها من أصلها كليامن من خروج أغصائها كفقطعها . فظن انه قد كفى مؤنتها كفاذا أصلها قد بدت منه اغصان الفعرف أنه لا يخلص من شرها دون ان يقلعها من أصلها . فاذا قلعها من أصلها استراح .

فلما نظر هذا العبد الى جوارحه قد هدأت التفت الى باطنه ؟ فاذا نفسه محشوة بشهوات هذه الجوارح . فقال : انما هي شهوة واحدة البيح لي منها بعضها وحظر على بعضها : فأنا على خطر عظيم الحتاج ان احس بصري حتى لا ينظر الا المباح : فأذا بلغ المحظور عليه غمض وأعرض . وكذلك اللسان وجميع الجوارح . فاذا بلغ المحظور عليه غمض وأعرض . في أودية المهالك فلما وقع في هذا الحوف وضقت عليه المخافة جميع الامود ، في أودية المهالك واعجزته عن القيام بكثير من أمور الله والحذ وجل . وصاد من يهرب من كل أمر و عجزاً منه وخوفاً على جوارحه من نفسه الشهوانية .

فقال في نفسة : قد اشتغل قلبي مجراسة نفسي في جميع عمري ، فمتى أقدر ان أفكر في منن الله وصنائعه ? ومتى يطهر قلبي من هذه الادناس ? فان أهل اليقين يصفون من قلوبهم امورًا ، أنا خلو منها ! فقصد ليطهر الباطن، بعد ما استقام له تطهير الظاهر . فعزم على رفض كل شهوة في نفسه لهذه الجوارح السبع ، مما أطلق أو حظر عليه . وقال : اغا هي شهوة واحدة ، تطلق لي في مكان و تحظر علي مكان . فلا خلاص منها ، حتى أميتها من نفسي

| ح شهوات V .   | ج ارتقب ٧.        | . V – ث        |
|---------------|-------------------|----------------|
| . V - 3       | د انتح F          | خ جمذه ۷.      |
| . V - J       | ر بعض ۷ .         | ر واحظر F .    |
| ض او اعرض V . | ص مباح ٧.         | ش الى V .      |
| ع بي V        | ظ رمت V -         | ط فان ٧.       |
| ق ام V .      | ف واحجرته V .     | غ - F          |
| . V را د      | ل – ل وصاد يعرب م | . V - 4 - 4    |
| ء + في V      | ن خوفًا ٧.        | م اعجز F ، عجز |
|               |                   | . V .l .       |

وحسب أن رفضها إمانتها أفعلم الله صدق الرفض من عبده ومأذا يريد. فأفترقت الارادة ههنا . فمنهم من صدق الله في رفضه ليطهر مناه و ويلقاه آ بصدقه وطهارته لينال ماب وعد الصادقين من ثواب جهدهم ومنهم من صدق الله في رفضه ليلقاه مجالص العبودية (١٦ غدًات ) فتقر عينه بلقائه . ففتح لهذا الطريق اليه ، وترك الآخر على جهده ، واقتضائه أواب الصدق يوم لقائه .

فأما ﴿ الذي فتح له الطريق إليه ﴿ ) فهذا الذي ذكره في تنزيله ﴿ وَأَلَذِينَ جَاهَدُوا فِينَا ﴾ لَنُهٰدِ يَنَهُم مُ سُلِنًا (١٧شَ ﴾ فلما فتح له الطريق إليه

روا عين الترمذي بدقة ومهارة بين العبادة وبين العبودية ( او العبودة ) . العبودية في نظره هي الحالة الاصلية للكائن المخلوق من حيث فقره وحاجته لمالقه ؛ وجذا الاعتباد ، العبودية في المخلوق تقابل الربوبية في المالق . وفي السلوك الصوفي العبودية هو وعي كامل وتام بفقر الانسان المطلق تجاه الله سبحانه الغني عن العالمين . اما العبادة فهي تعبير عن هذا الوعي الغقر وعن هذه الحاجة . ولكن العبادة ، في نظر شيخنا ، ان لم تنبثق من معين هذا الوعي التام الشامل فهي مظهر خارجي فاقد الحياة والروح . راجع كتاب الفروق للترمذي ، مادة عبادة وعبودة ( مخطوط باربز رقم ١٩٠٥ : ١٦٠ ) ؛ راجع ايضاً طبقات الصوفية المسائل من ٤٤٤ عبادة وعبودة ( العبودية فواتح الجال الله عن ١٧٤٠ ؛ شفاء السائل من ٤٤٤ قبادي ، زسالة ص ٧ العبادة والعبودية فراجع :

Méthodologie d'Ibn Taïmiyya, p. 74 et Essai, p. 470.

انظر مثلًا ادب النفس ص ١٩٠٠، وهذه الآية الكريمة يستشهد جا الترمذي كثيرًا في كتبه ' انظر مثلًا ادب النفس ص ١٠٠٠،١٤٨٠، ١٥١، قارن المعنى الحاص للآية القرآنية الذي يذكره الترمذي هنا مع المعاني الاخرى التي يذكرها عادة المفسرون : ابن كثير ٢٢٢٣٤

المحسنين ٧.

أشرق النور (١١ في صدره ) فأصاب روح الطريق (١١ ) فوجد قوة على رفض الشهوات ) فازداد رفضاً وهجرانا ط. فزيد له ظ في الروح ) لانه كلما رفض شيئاً نال من ربه عطاءا من روح القربة ؟ فازداد قوة . فقوى على الرفض ، حتى مهر ع في الطريق ، وحذق ق بصراً ق بالسير الى الله تعالى . فعلم أنه اذا رفض شهوة الاكل ، ينبغي له ان يرفض شهوة اللباس ؟ فاذا رفضا ، بنبغي له ان يرفض شهوة اللباس ؟ فاذا رفضا ، بنبغي له ان يرفض شهوة اللباس ؟ فاذا رفضا ، سمع الله ان يرفض شهوة السمع الله ان يرفض شهوة السمع والبصر واللسان واليد والرجل . فلا ينطق الا بما لا بد منه ، ولا يسمع الا الى ما لا بد منه ، ولا يشموا الله ما لا بد منه ، ولا عشي الا الى ما فازداد قرباً وانشرح صدره . والخطر العظيم ههنا ! (والسالكون ) بين معصوم وعذول . وذلك ان من زلت قدمه في هذا الطريق ، فن ههنا زلت ، ومن ههنا خذل آ . فاحذرك هذا الباب !

رمزية النور الفرية النور القرائة النور تقوم بدور هام في تفكيرالترمذي وتتداول بكثرة على قلمه . فالنور في نظر شيخنا هو مبدأ الوجود وهو مصدر المرفة . فهناك اولا انوار الصفات الالهية التي تبدد ظلمة الوجود الطبيعي والمعنوي وهناك انوار القلوب التي تشع بالمعرفة وتتلألا بالايمان والولاية . وهناك انوار الحواس وانوار الاجسام الخ الخ . . . داجع كتاب هيان الغرق بين الصدر والقلب، ص٤٣٠، ٣٤٠ ٥٠ ، ٢٠٤ كتاب علم الاولياء ص١٧ (مخطوط خراججي اوغلو، بورصة ٢٠٨) وكتاب ادب النفس ص١٢١، ١٥٠ قارن ايضاً فكرة النور عند ابن عربي ، فتوحات : ٢ / ٥٨٥ - ٤٨٤ ؟ ٣١ / ١٩٢ - ١٩٢ ، ١٩٢ - ٢٩٢ ، ٢٩٣ - ٣٩٣

من واشرق ٧ . ض اضاءت ٧ . ط + لها ٧ . على ١٠ . الله وحدق ٧ . الله واضاءت قوة روح القريسة العطم امله وان بسط قلبه ٧ . م قرية ٧ ٠ م مقصوم ٧ ٠ و - ٧ ٠ .

قال له قائل : وكيف ذلك ?

قال : من أجل أنه لما عمت أنوار العطا. في قلبه واتسع قلبه وانشرح صدره – فرحت نفسه بخروجها من تلك المضايق الى فسحة من التوحيد. فترك العزلة لهذه من ألجوارح واخذ ألبينطق بما فتح الله له من شأن هذا الطريق وبما من الجوارح من الحكم والفوائد وعلم الطريق. وخالط الطريق وبما من أكم وبجل فقبل اكرامهم وتبجيلهم من أعطى على الناس على من ذلك فقبل نوالهم . خدعته نفسه فانخدع لها ، وموهت عليه فقبل تمويها . وانبعث من الحديث عليه الدنيا عفوا الاصفوا ا

فوثب هذا الأسد المتاوت وثبة من حينه <sup>٢٥</sup> فركب <sup>٢٦</sup> عنقه . وذلك (انه) لما اصاب تلك اللذات ، التي كانت زالت بالفطام عنها ، استيقظ<sup>٢٣</sup> . فصارت (نفسه) بمنزلة السمكة ، التي التي انفلتت من الشبكة : فهي أشد غوصاً شا

ي عملت F ، علمت V . اا بحروجه VF . ب - V .

ت عبة V . بح أ فأخذ V . بح أ فأخذ V .

<sup>-7</sup> - -7 و بحارب انا V . -7 ، -7 ، -7 ، -7 و انبعثت -7

ذَا حشية V . رَا فركبت VF . زَا ايفظ F انفط V .

س و قد V . ش عوضاً F . .

واضطرابا ؟ لا تأمن صلا على نفسها أن تؤخذ صلا . فصارت طلا النفس كذاك منفلتة ظم من شبكة ما صاحبها ، فهي أشد وأصعب من ان يظفر عمر بها. فاحذر هذا الباب! فإني رأيت وعاينت كل من أفسد طريقه ، وأدبر فلا ناكصاً على [ إن ] عقبيه ، فمن ههنا سقط وزلت قدمه . فلم يزالوا في ذل وصغار ، قد نفتهم قلوب الصادقين ، ومقتهم جمهور العلماء ".

وذلك أنهم هرّاب متصنعون ؟ لا هم الله عم يتوبون من هذا الامر ويتطهرون ويصحون لل ويستقيمون في سيرهم ٢٠ ؟ ولان تسمح نفوسهم نا بأن يصيروا الى أعمال الأركان ؟ لان فيه مشقة مع وضيقًا ؟ وقد كانوا اصابوا الروح والسعة . فلا قلوبهم مشغولة بجق و الله ، ولا «يع ابدانهم مشغولة بعبادة الله على وقد عطلوا الأركان عن العبادة ، وعطلوا القلوب عن السير الى الله عز «الله وجل الله» ، وقطع مسافة المنازل. فصاروا ضحكة الشيطان، وبرم<sup>ب ال</sup> القلوب، وثقــلًا على الفؤاد . يسيحون في البلدان ، يخدعون على الضعفا. والحمال والنساء عن دنياهم . ويأ كلون بما يبدون من الزهد<sup>ش م</sup> والسبت الحسن<sup>٣٣</sup> ، وكلام الرجال. تراهم الشهر والدهر في الاحتيال من والاصطياد. ويجرون المنافع بالوقي على ع ويباشرون الاعمال على المني دحم ، ويتخبرونها فحم على العمى رحم ا

<sup>.</sup> F سأ لا يأمن

ط<sup>ا</sup> وصارت V .

<sup>·</sup> Vicin re

ف ً فادبر V .

<sup>.</sup> V - 14

م عزهم ٧ .

<sup>.</sup> V ies s

 $V - ^{\mathsf{T}} \mathcal{G} - ^{\mathsf{T}} \mathcal{G}$ 

 $V - {}^{r} - {}^{r} - {}^{r}$ 

ت مختدءو ن F .

<sup>·</sup> V - \*=

خ الرقى F .

ذَ ويتخيرون للاعمال VF .

ض أ توحد F ، توجد V .

ظ منقلبة F .

غ يعظم V .

ق العامة ٧.

ل ويصحيحون V .

 $<sup>. \</sup>quad \mathbf{F} - \ ^{\mathsf{r}} \dot{\boldsymbol{\upsilon}} - \ ^{\mathsf{r}} \dot{\boldsymbol{\upsilon}}$ 

و <sup>ا</sup> سادة V .

ب ویری ۷.

<sup>-</sup> الاختيال F - الاختيال

د النهي V .

ر<sup>†</sup> الني F .

فالكيس أدركه التوفيق من ربه. فثبت همنا عندما جاشت الحكم في صدره وراودته والنفسه على الله الحلق والحلق والأعم له الله المحم القوة ما يباشر هذه الامور. فيرجع بعقله عليها ويقول: كيف قد اصاب من القوة ما يباشر هذه الامور. فيرجع بعقله عليها ويقول: كيف آمنك على أمور وأنت معروفة بالحيانة ومعك آلة الحيانة التي التي التي الله المهوات ومنيها. فأيده الله تعالى شهواتك ويعزم على تجنب الله هذه الشهوات كلها ومنيها. فأيده الله تعالى بطن. حتى اذا مر في عزمه واستفرغه وبلغ الغاية من ذلك + (و) ظن انه قد أماتها وفاذا هي بمكانها وذلك انه بلغ الغاية في روض شهوات الدنيا وبقت لذة الطاعات والنفس حية بمكانها.

فن ههنا زلت أقدام طائفة منهم . فقالوا في أنفسهم : أنقعد فراغاً هكذا ؟ نبطل الم أعمالنا في القعود معطلين ? بل ننغمس الم في أعمال البو ؟ فكل ما زدنا منه م أزدنا به قربة الى الله تعالى . فيقال لهم : هذا (هو) الداء الدفين فيكم ؟ وأنتم به جاهلون ! متى وجدت نفسك لذة الطاعات م وحلاوتها فأجبتها صرت يه مفتوناً بها . فتأمل الم هذا المكان ؟ فان في مسرحاً من مسارح النفس ومصيدة من مصايد الشيطان . وأعوذ بالله ممن يصير مفتوناً بالطاعة الم المنافقة المناف

· V- 1 - 1

ص بخدعتها F بجدعها V

س عن V .

ز ً + عن عن V .

<sup>.</sup> F - ۲

ن آ بق F .

ظ + حتى V .

غ اقضى V .

ق ، رفض V

ل<sup>1</sup> نكس ٧ .

ن اوجدت V .

ط<sup>۱</sup> ويـحو ۷ . ع<sup>۱</sup> لا ۷ .

ف<sup>٢</sup> وطرها ٧ .

ك تبظل V .

 $<sup>\</sup>cdot F - {}^{r}$ 

م الطاعة V .

و ؟ فاغا تجيبها F ، محبها V ، محبها F ، محبها

بالطاعة V.

ب عقونا F .

ويقال لمثل عنه هذا علم المفتون ؟ بمثل عنه هذا القول : متى تتخلص في من من المخطات النه نفسك الى جهدك ؟ واعمال برك ؟ حتى لا تكون له معتمدًا عليه ؟ والمعتمد على عمله متى يفلح ? وهذا منه الرسول ؟ صلى الله عليه وسلم ؟ يقول : « انه نه ليس احد منكم ينجيه عمله . قالواهم : ولا انت ؟ يا رسول الله ؟ قال هم : ولا أنا ؟ الا أن يتغمّدني الله برحمته (١٦) .

<sup>(</sup>٧) هذا الحديث رواه البخاري انظر صحيح البخاري الرقاق فصل١٨ المرضى فصل١٩ "

| ث <sup>ک</sup> جریو F ' حرع V   | ت؛ أوما F .                  |
|---------------------------------|------------------------------|
| ح اجابتها V                     | ج ع فاتاب V .                |
| . V انكذا ك                     | . V – خُ                     |
| رځ يکون F .                     | د <sup>ځ</sup> يکون F .      |
| س <sup>ع</sup> شي. V            | . F – ٤٠                     |
| ، F ص <sup>ځ</sup> نقس          | ش ۷ – ۷ .                    |
| يصير الى الله تعالى مع الدنيا ٧ | ض ع دنیاه V ۲ + فیطسع ان     |
| ط <sup>ک</sup> له V .           | ط <sup>ن</sup> + المفتون V . |
| غ <sup>٤</sup> قبل V .          | . V – الح                    |
| . F <sup>٤</sup> ق              | . F منخلص ٤                  |
| ل <sup>4</sup> لا يكون F .      | . F بلطا ٤٤                  |
| . V — ½                         | . F - <sup>2</sup>           |
|                                 | . V - 2 - 2                  |

انظر ما يتعلق جذه الشخصية اليهودية ' بحسب التراث الاسلامي : ابن حنبل ' مسند ' مجلد ۲ : ۳۰۷ – ۸۰۳ ؛ الموطأ : جنائر فصل ۲۳ و وفصل ۲۰ ؛ صحيح مسلم فصل ۲ و وابن ماجه ص ۳۰۸ ، ۳۸۵ ، ۳۸۵ ؛

قال له قائل: فهاذا يصنع إن ويم لم يعمل نفسه ويم في الطاعات ? قال : يو دي يم الفرائض ، ويجفظ الله الحدود ، فليس في هذا الشغل ، ان قام به ، ما يعجزه عن سائر الاشياء ، واي عبودة أشرف من هذا ؟ وهل ألزم الله العماد إلا بهذا \*\* ?

قال له قائل : فهل يضره أن هو اشتغل بهذه الطاعات ?

قال: وأي فضر بأكثر من سائر الى الله تعالى وقف وه على بعض عيده و او على شيء وه من خلقه ويلتذ به واليس هذا مما يقف وه على السير و أرأيت لو أن امير المؤمنين دعا بعض قواده ليقربه ويخلع عليه ويجبوه واليه هذا القائد و فلما بلغ بعض الطريق عمد الى موضع مغزه و حلى واحدره لنزاهته و فاخذ يبني له هناك قصراً . هل يقع ذلك من امير المؤمنين و واحتج (القائد) بأن قال: أبني هذا القصر و لا تقرب به اليه و أيس هذا و عند اهل العقل و من الحمق و وما خطر هذا القصر و عند المير المؤمنين و وأين هذا من ملكه و اغا دعاك ليقربك ويظهر مكنون ما عنده الى ، فما اشتغالك بهذا و قال (القائد): لازداد به عنده ، قربة ا

والدارمي ' مسند ' رقاق فصل ۲۲ : وابن حنبل ' مسند مجلد ۲، ۲۳۵ ' ۲۰۲ ' ۲۲۲ ' محلد ۳۰ : ۲۰ ' ۲۳۷ ' ۲۲۲ ' مجلد ۲ : ۱۲۵

Leipzig, n° 212 مذا المثل يستشهد به مرازًا الحكيم الترمذي انظر مثلًا مخطوط (77 folio  $42^a$ ,  $+60^a$ 

<sup>.</sup> F دودي ٤ .  $\mathbf{F}$  ·  $\mathbf{V} = \mathbf{v}^2 - \mathbf{v}^2$  ·  $\mathbf{V} = \mathbf{v}^2$ ب° + من V . ا° وتحفظ F . ت عبادة F قبادة ت ان يعجزه F. ج مذا VF. ح يضر V . خ° فأي . د° واقف F ر° يوقف F د بسيء F س° البشر V . ز° - F . ص° تناهه F ش خلا V . . V - °b ض° اليك F

فسمع امير المؤمنين بذلك ؟ فازدرى ط عقله ط ؟ وقال ع أحسب ع هذا انما دعوته لاقربه بما سلف منه الي ? فوجد عليه من ذلك ؟ وقال ف : اكتساب الجاه عندي أن تسير له الي عندما بلغتك دعوتي م ؛ فتنال محل القربة ؟ لا باشتغالك ببناء القصر لي .

فاذا كانت هذه المعاملة ، فيما بين في العبيد ، في الدنيا هكذا – فكيف بعاملتك مع رب العزة على هذا السبيل.

# (الفصل الثاني) ( دعوة الحق واجابة العبد)

إِن الله تعالى دعا العباد ، فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْسَيَحِيْبُوا لِللهِ وَ لِلرَّسُولِ ، إِذَا دَعَاكُمْ ، لِمَا يُحْيِيكُمْ (آ) ﴾ فأجابته طائفة بأن آمنوا به وخلطوا في عمل الاركان . فقيل لهم تن الكم ، بما أجبتم " ، حياة القلوب توحيدًا . ثم تقدمت طائفة اخرى ، امام هذه الطائفة " ؛ فأخلصوا العمل لله " وتطهروا من التخليط فقيل لهم : لكم ، بما أجبتم " ، حياة الأركان طاعة

#### ٣٣) سورة ٨ : ١٢

|              | ع° فقال V .              | ظ° - ظ° قان رايه ٧. |
|--------------|--------------------------|---------------------|
|              | ف° فقال V .              | غ° حسب VF .         |
|              | ك يسير V .               | ق° باب ۷ ،          |
| وشالا تعظيما | م * + تسير الانعرج ييناً | ل الفك V .          |
|              | **                       | 11.1.11             |

لدعوته فبهذا كنت تصير الى الجاه عندي ٧.

ن° - V .
ا ادعی ۴ ، دعی ۷ .
ت - V .
ت ما ۷ .
ت الطبقة ۷ .
خ - V .
د الوجتم ۲ .
د الوحتم ۲ .
د الوحتم ۷ .

وتسليماً . ثم تقدمت طائفة امامها ؟ فأخلصوا القاوب ؟ وتطهروا من شهوات النفوس وأعمال الهوى . فقيل لهم ن : لكم ؟ بما أجبتم ن حياة النفوس الشهوانية انقيادًا لما يأتي به القلب ؟ ويود عليه [ ه أ و ] من اليقين . ثم تقدمت طائفة أخرى أمامها ؟ تتقرب ش اليه . فقيل لهم ش . لكم ؟ بما أجبتم ص ؟ حياة القلوب والنفوس ص جيعاً ط الله . فقيل لهم ش . لكم ؟ بما أجبتم ص ؟ حياة القلوب

فهذه اربع طبقات . كل طبقة اغا تعطى من هذه الحياة ، التي وعد الله بهاء ، على قدر استجابتها لدعوته ، فان موت القلوب من شهوة النفس . فكما دفض شهوة نال من الحياة بقسطه . فيقال لهذا السائر الى الله ، عز وجل : انك لن تنال الوصول اليه ، ومعك مشيئة لنفسك . الوصول اليه من أعظم المشيئات! فانت باق حتى ترفض هذا كله ، واغما تباينت احوال الاولياء ، وبعد البون هنا من اجل مشيئة الوصول اليه موالنظر الى جهدهم وسأبين ذلك في موضعه ، ان شاء الله تعالى!

٣٤ بعض المفسرين يفسر الحياة المذكورة في الآية الكريمة : « اذا دعاكم لما يحييكم » بالاسلام ' او الحقيقة ' او القرآن ' او الجهاد . راجع تفسير ابن كثير مجلد ٢٩٧٣ – ٢٩٨ وقد ذكر الترمذي هذه الآية الكريمة في كتاب الشفاء والعلىل ورقة ٨٠ ( نسخة ولي الدين ٧٧٠) وشرحها على النحو المذكور هنا في ختم الاولياء .

v - v.

 $<sup>\</sup>mathbf{v} = \mathbf{v} - \mathbf{v}$ .

ص اوجبتم V . ض واليقين F .

ط + بقرب الله ثم نبقدمت طايفة اخرى امامها فقيل لكم بما اوجبتم حياة الغلوب والنفوس جميعًا بالله V .

ظ خمس V . ع - V .

غ فاغا V . ف شهوات F .

ق زال V ' + من V . V + دق او جل ومشیئتك لنفسك  $V_{-}$ .

ل باق V . V فيمد ل

ن النور V . ه اليهم V .

و جهده F .

فالطبقة الاولى سارت قليلاً . فلما وجدت روح القربة ظنت آنها القد اصابت القوة كلها ؟ فتبحبحت في شهوات النفس بن من الضيافات واتخاذ الاخوان وبقبقة الكلام خطالياً بما يأتي به . حتى استولت على رياسة ؟ في قرية او ناحية من النواحي ؟ أو على سطائفة من هؤلا . الزّمني بن بين جهال وفتيان ونسا . فاستطابت طمح تلك الابصار إليها عن وتعظيمهم فاط كو وبرهم بها فط . فهذه عمرة سيرها في ظاهرها في تخليط كو وباطنها من بلة . فهؤلا . فهذه عمرة شيرها في الطريق .

الطبقة الثانية سارت قليلًا . ثم عرجت على الطاعات تلتذ بها حتى أدّبها الى العبادة الظاهرة . فبقيت وفي نفسها مكامن الفتن كالسيل والليل ؟ مثل التعظيم لامرها ؟ والإعجاب بنفسها ؟ والكبر والتيه والنخوة والتصنع والمداهنة والطمأنينة الى قبول الناس لها ؟ ورضاهم بمذهبها . فأذنها مصغية الى ثنا . الناس عليها ؟ والفرح بمدحهم لها . وخوف سقوط منزلتها عندهم لازم لقلبها . تتراى عليها ؟ والفرح بمدحهم لها . وخوف سقوط منزلتها عندهم لازم لقلبها . تتراى لهذا ؟ وتعتذر وتتملق لهذا . عامة أمرها على الحتل والمخادعة ؟ تبقياً على احوالها ؟ التي هي نزهة نفسها . فان ذكرت الآخرة وشدائدها ؟ ذكرت الحالها التي تعمل التي هي نزهة نفسها . فان ذكرت الآخرة وشدائدها ؟ ذكرت اعمالها التي تعمل

ي الطبقة F.

ت اصاب F . فنجح F .

ج النغوس V . 🔻 الضيافان V .

<sup>-</sup> الاحزان V . تبغت V . تبغت V .

خ + وبنیت لذة الكلام F .

دَ + ستولى VF . س في VF .

<sup>·</sup> VF من V من 4 من 4 من 4 من 10 من 1

ض اليه VF ط له VF

<sup>.</sup> VF م فهذا V

غ عزيزه V . ف سيره F ، يسيره V .

ق فظاهره F ، في ظاهره V . ك وباطنه VF .

<sup>.</sup> VF فهذا VF م فتيل VF

والكيس من تعرب له الطريق . فسار من الله تعالى ولا يعرج عيناً ولا شمالا . فعف عن شهوات الحلال و كا عف عن شهوات الحرام . ثم عف عن شهوات الطاعات و تخير من الاحوال كما عف عن الحرام . ثم عف عن كل مشيئة خطرت «دن بباله تن كما عف عن هذه الاشياء . يقول في نفسه : ان حجابي وبين ربي وبين ربي وبين ربي و فا دامت معي مشيئة فنفسي قائمة بين يدي و تحجبني عن ربي .

فهذا عبد مسدَّد موفق! فما زالت به امواج المجاهدة ، ترفعه وتحفظه . فهذا عبد مسدَّد موفق! فما زالت به امواج المجاهدة ، ترفعه وتحفظه فحمل الذة فارقه وتحول الى غيره ، حتى مل واجهد د ، فرفض العمل كله ، وقعد حارساً لقلبه من لصوصية هذه النفس .

فقال له قائل : وكيف يجرسه ? وما لصوصية النفس ؟

قال : ان الصدر ساحة النفس<sup>٢٦</sup> والقلب <sup>٣٠٠</sup> . فللقلب <sup>ش٢</sup> في هذه الساحة باب ٢ وللنفس باب <sup>٢٥٠</sup> . فاذا دخل <sup>٣٠٠</sup> العطاء من الله في الصدر فاغا<sup>٢٠٠</sup> هو ط٢

٢٥ الترمذي نظرية كاملة خاصة بالقلب والنفس والصدر ، من الوجهة البسيكولوجية

| · VF A         | ن فهل VF :                          |
|----------------|-------------------------------------|
| . V يَ         | · VF & C Ze is T                    |
| . VF lia T-    | اً عرف VF ،                         |
| ث. ا حيث ٧     | ت ا ربه VF .                        |
| ح فالكيس V.    | ج ا بطائن VF                        |
| دًا وتحير ♥ .  | خ <sup>۲</sup> وساد ۷ .             |
| رًا واجتهد V . | $F - \frac{r_3}{5} - \frac{r_5}{5}$ |
| ساً القلب ٧.   | . V- <sup>r</sup> j                 |
| · V da Too     | شَّ وللقلب٧ .                       |
| $L^7 - V$      | ض الله - قعد حارساً ٧.              |
|                |                                     |

للقلب. وثارت علم النفس لتأخذ على نصيباً من حلاوة مم العطاء في فان اخذت بغلبتها نصيبها لم يقدر الحارس تلا على منعها . فاذا ارادت ان تعمل لا اعمال البر ، يما اصابت من "العطاء ، منعها من العمل". فهذا موضع الزال الأكل

فالجاهل بهذا الطريق لما اصابت النفس حلاوة العطاء ؟ استقرت م بصاحبها ملم و فدعته والله عمل الاركان وهي خائنة لما فيها من الشهوات . فان تركها صاحبها وم استقرت يه أفسدت نصيبها من العطاء له الله بشهواتها ، فهذا الحارس لهذا الطريق بسم ، بغاية الشغل فكيف يصل الى عمل الاركان ? أليس عمل الاركان ، على ما وصفناه " ، بطالة ? فلا تعمأن " مهؤلا. "

والروحية . وقد خصص لهذه المسائل الهامة عدة ابجاث من كتبه ومقالاته ( انظر مثلًا كتاب ادب النفس: وك. الرياضة؛ وك. الفرق بين الصدر والعلب . . . ) . الصدر في نظر شيخنا ' هو المظهر المارجي للقلب ' وهو ميــدان عام يلتقي عنده القلب والنفس . وهو مضاء بنور الاسلام . اما القلب فهو مستثير بنور الايمان ' وهو عرش الله ' الذي لم تسعـــه السموات والارض! وللقلب نظران : نظر للحق ونظر للخلق . اما النفس ، فهو داغًا يستعملها بالمعنى الحيواني او الشهواني (النفس الشهوانية او الحيوانيـــة ) ومن ثمٌّ يجب كبح جماحها ، لانعا مصدر الشرور والآفات. يقارن هذا مع«شرح الفقه الاكبر»المنسوب الى + ابي منصور الماتريدي و ص ٧ طبعة حيدراياد سنة ١٣٢١ ه.

<sup>.</sup> V - 15

ء لأخذ ٧ .

<sup>.</sup> V - آف

الاركان يعمل من F . لا + الحظ F .

م<sup>ا</sup> القصد V .

و تابع هو اها F .

<sup>.</sup> F - [ - T - T

<sup>.</sup> F - \*1

ت وصفت V .

<sup>-</sup> V - be V .

غ بملاوة F ، - V .

ق الحادثين ٧.

ن الرلة V ، الدلالية F ، اذا عمل

ه - ه استفرت بصاحبها F .

ي استفزت F .

ب ۲ - V .

<sup>·</sup> V نامه اث

البطالين ، ولا يغرنك تماوتهم وسمتهم مسم ، فان عامتهم هراب ، وعبيد مسم البطالين ، ولا يغونك تماوتهم وسمتهم مسم البطالين ، ولا يغونك تماوتهم وسمتهم وسمتهم البطالين ، ولا يغونك تماوتهم وسمتهم البطالين ، ولا يغونك تماوتهم وسمتهم وسمتهم البطالين ، ولا يغونك تماوتهم وسمتهم وسمتهم البطالين ، ولا يغونك تماوتهم وسمتهم البطالين ، ولا يغونك تماوتهم وسمتهم وسمتهم البطالين ، ولا يغونك تماوتهم وسمتهم البطالين ، ولا يغونك تماوتهم وسمتهم وسمتهم البطالين ، ولا يغونك تماوتهم ولا يغونك تماوتهم وسمتهم البطالين ، ولا يغونك تماوتهم ولا يغونك البطالين ، ولا يغونك تماوتهم البطالين البطالين ، ولا يغونك تماوته ولا يغونك البطالين ، ولا يغونك البطالين ، ولا يغونك البطالين البطال

فا زال ذلك أو أب هذا الصادق ، في سيره الى الله تعالى من ينع نفسه لذة الحلال ألم ولذة الطاءات ، ولذة العطاء . ومع ذلك ، يجاهد نفسه في تصفية الاخلاق الدنيئة : مثل الشح والرغبة والمذمة والجفوة والحقد ، واشباه شم ذلك . فإن الشح والرغبة والحقد والجفوة من قدر من النفس . وهو دائب في هذا السير . فأي عبادة تفوق هذا ? حتى اذا استفرغ مجهوده من الصدق ، ولم من الحق المحق عمل المنات عبادة تفوق هذا ؟ التفت الى نفسه فوجدها من الصدق ، ولم نها تلك الهنات موجودة .

قال له قائل: وما تلك الهنات عم ا

قال: الفرح بالاحوال عند الحلق والطلب في المنازل العلية عند الله . ومع هذا الفرح بالاحوال عند الحلق عندهم المنازل العلية عند مسم ومع هذا الفرح بالاحوال في يطلب تا عندهم المنازل المنازل الله في مكامن نفسه مسم ركونا الى الحياة وتنسما مسم لووحها ولقاء الاخوان وسم والبطر أله في المواضع التي هي الم مطمأن النفس من بقاع الارض عنزلة سميكة يريد صاحبها أن

ح وتشيتهم V ، وتسمتهم F

· VF 35 12 + 13

 $v^7 - v$ 

. F - 7

س قدر VF .

ط الله VF ط

ع الهيئات V .

. F - <sup>۲</sup>ن - F

. F 415 F 3

م ۲ + سرا من صاحبه VF

م ا ويتسا VF .

ي النظر F .

ب مظان + ° F مكامن + °

خ عبد F .

. F - <sup>7</sup>2

ز<sup>7</sup> الحرام V .

ش - ش - جن .

ض؟ فلم VF .

ظ يقعله F

غ الهيئات V .

ق<sup>7</sup> ويطلب F .

لا المترلة ٧.

ن وركونا VF ن

و ً + في F

. F - 4

فلما استفرغ هذا الصادق مجهوده من الصدق في سيره ، + على ما وصفت، ووجد نف نفسه سنة حية معها هذه الصفات – تحيّر وانقطع صدقه. وقال: كيف لي ان اخرج من نفسي حلاوة هذه الاشياء ? فعلم انه لا يقدر على ذلك ، [ ... ] كما لا يقدر ان يبيض الشعرة السوداء .

وقال: أن هذه نفسي قد أوثقتها بالصدق مني الى الله ؟ فكيف شع لي صع أن حللت صع وثاقها فأبقت طع وهربت طع متى الحقها ? فوقع في مفازة على الحيوة . فاستوحش ، وبقي وحيدًا في على المفازة ف المفازة ف المنازة في المنازة في المنازة في المنازة في المنازة من صدف ، صفر البدين ، خالي القلب من يدبر ? فصرخ الى الله ، يائسًا من صدف ، صفر البدين ، خالي القلب من كل جهد . وقال في نحبواه: قد مع تعلم مع ، يا عالم المنازة الغيوب مع والحفيات و المنازة المنازة الغيوب مع والحفيات و المنازة والحفيات و المنازة والحفيات و المنازة ال

ت أ فالقاها V والقاها F .

ج ؛ وهي F .

خ <sup>ئ</sup> نشفق F ' شفق V

دُنْ غمساً V .

ز<sup>ځ</sup> ووجدها F .

ش <sup>غ</sup> وكيف F .

ض ً آخذ V .

ظ<sup>ع</sup> وهرب V ، + مني V .

<sup>·</sup> V >>+ + 2

ن علام V .

و<sup>يا</sup> الحقيات F ـ

ث تراب V .

ح<sup>ع</sup> فذارف F .

د ع فغمسها F أ فبقطها V .

<sup>.</sup> F - ' V رسي

س F - ٤

ص<sup>ع</sup> جما F

ط + · V - على + · V - على

ع<sup>٤</sup> مفاوز ٧ .

ف<sup>ئ</sup> المغاوز V .

<sup>.</sup> F يقبل

<sup>.</sup> F - 2

أنه لم يبقَ لعلمي بالصدق موضع قدم أتخطّى عبه ؟ ولا لي مقدرة على محو هذه الشهوات الدنسة من نفسي وقلبي - فاغثني ا

فأدركته الرحمة ، فرحم. فطيرت بقلبه، من مكانه الذي انقطع فيهث، في لحظة ؟ فوقف به في محل القربة عند ذي العرش . فوجد روح القربة ونسيمها وتبحيح " في فضائها ، وفي ساحات " توحيده . وذلك قوله ، عز وجل : ﴿ أُمَّن َ 'كِيبُ الْمُضَطَّرَّ إِذَا دَعَاهُ + ويَكْشُفُ السُّوءَ "وَيَجْعَلُكُمْ دُوْخُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ دُوْ(٢٦]؟ ﴿.

سَوْكُ فَي هذه الآية في أن وله قلك الى صدق نفسك وجهدك يكشف السوء عنك ، ولار مجسك و الى مان دعوته (٢٧ حتى تخلص دعوتك ووله قلبك الى الله تعالى و الذي أوله القاوب ، وحتى شق تكون شق مضطرًّا ص إلىه (٢٨).

٢٨) إن الله أوله القلوب بمحبته فاضطرت اليه (اي انجذبت بقطرتها الصافية الساميــة اليه ) أن الاشتقاق اللغوي للالوهية صادر عن الوله : ( = أَله ' وَلَه ) . فو لـــه القلوب بالله هو صورة او رمز لوله الذات الالهية نفسها وحبها الدفين للخلق والظهور والتجلى (كنت كنرًا مخفيًا فاحببت أن أعرف . . . ) بخصوص الصلة بين الوله والالوهيـــة ' من الوجهة اللغوية راجع لسان العرب مجلد ٢٠٦:١٧ (مادة اله ) . ومجمَّصوص الصلة بين وله القلوب ومحبة الالوهية للظهور والتجلي . راجع :

H. Corbin, Sympathie et théopathie, in Eranos jahrbuch XXIV.

۲۲) سورة ۲۲: ۲۲

٢٧) يقارن هذا مع نص ادب النفس ص ١٤٩

<sup>.</sup> V -ي <sup>ل</sup> المخطأ VF .

ب فاعنی F

ث + صدقه V .

ح° مناجاة V .

ص° مضطرا F

ت° فظهر V .

ج° و بحج .

<sup>·</sup> V 4 1 + %

<sup>·</sup> V - "; - ";

ز° - F -

ش - ش - V - حتى نكون F .

فالمضطر (هو) الذي انقطع زاده وحمولته ، وبقي متحيرًا في المفازة " ويهي متحيرًا في المفازة " ويهتدي الى " الطريق . فهو " مرحوم مغاث " . ألا ترى ان " الله تعالى الحل قال المضطر ، في مفازة " الارض ، الميتة لا رحمة له (٢٠ وغياثا " ? فالمضطر في مفاوز " الميد احق بالرحمة والغياث!

وقال ، عز " اسمه " ! في تنزيله : ﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ ( \* ﴾ فعقيقة عن الله ( ١٦ ) . فعقيقة عن الجهاد ألا يبقى للصدق موضع قدم يتخطى اليه ( ١١ ) .

ثم قال : ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَا لَنَهْدِيَنَّهُم ﴿ سُبِلَنَا لِهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ والسبل " هي " الطرق " . يعلمهم " ان للاوليا. طرقاً (٢٢ ) فيها تفاوت

راجع ايضًا ك . علم الاولياء للترمذي ص ٦٦ ( مخطوط بورصة رقم ٨٠٦ )؛ و ك ؛ 206 انواع العلوم للترمذي ' ورقة ٣٦ (مخطوط ولي الدين رقم ٧٧٠ (+) .

٢٩) انظر سورة ٢:١٧١ ، ٥:٣ ، ٣: ٥ ٢٤ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١١٥

۲۸: ۲۲ مورة ۲۲: ۸۷

وس) قارن معنى الجهاد الذي يذكره هنا المصنف مع معناه اللغوي (لسان العرب: مادة جهد ) وما يذكره المفسرون جذا الصدد ( ابن كثير : مجلد ٣٣٦ ، ٢٣٧

٣٢) سورة ٢٩: ٩٥ ؛ وانظر التعليق السابق رقم ١٧

٣٣) اذن السبل الى الله متعددة ؛ ويقول المثل الصوفي : الطرق الى الله تعالى على عدد نغوس بني آدم . . . و لكن الطريق المستقيم و احد وهو الطريق الذي يوصل الى الله بمدة

ظ° وهو F .

غ° - V

ق° اباح V .

ل + ما اباح V .

ن° مقازه F

. F - ° 9 - ° 9

ال + الآية ٧ .

ت وان السيل V .

ح ليعلم V .

م° وعيانا F ، وغياثها V .

ه السير F .

ي حقيقة V

. V - 7 - 7 -

ج<sup>7</sup> الطريق F .

ض° مفاوز V .

<sup>.</sup> V \_ "L

ع° معاث F .

ف° + قد ۷ .

ك<sup>0</sup> مفاوز V .

على اقدار نفوسهم ووقائها واحتمالها لما يرد من العطاء و واغا هداهم لسبله بصدق المجاهدة . والهدى ان عيل بقلبه ، مشتق من تهادى ؟ يُقال في اللغة : مشى فلان يتهادى ، اي يتمايل . ومنه مأخوذة الهدية ، لانها تميل بالقلب الى صاحبها (٢٤) .

وإغا رحم العبد حين خلصت دعوته ؟ واغا خلصت دعوته حين صار مضطرًا ولم يبق له معتمد (يعتمد عليه) ولا ملتفت يلتفت اليه. فأما دعوة رجل احدى عينيه الى ربه والاخرى الى عمله > فما هو مضطر ولا خلصت دعوته. فلما اجيبت لهذا المضطر دعوته > طير من محل الصادقين > في طرفة عين > الى محل الاحرار الكرام. ورتبت حقق له هناك مرتبة > على شريطة لزومه المرتبة ليعتق من رق النفس ويكشف عنه السوء > الذي وصفه الله تعالى في هذه الآية.

وبعد ان يذكر القرآن الكريم الوحي الالهي السابق٬ المانزل على انبيائه ورسله يخاطب رسول الاسلام : « ذلك هدى الله يحدى به من يشاء . . . اولئك الذين هـدى الله قبهداهم (لاجم) اقتده α .

( سورة ۲: ۸۸ - ۹۰ )

فعلى ضوء ما نقدم يكون الهدى ' في وضعه القرآن ' هو الوحي الساوي الذي انزله الله على انبيائه ' منذ اول نبي الى آخر نبي . والغاية الاساسية من هذا الوحي الساوي ' هذا الهدى الربائي ' هو تحرير الانسان من الحوف والحزن ' اي تحرر الانسان التام من عوامل الضعف والنقص والانحطاط .

أقل ( الخط المستقيم هو أقرب مساف، بين نقطتين ) وعلى نحو أثم . والطريق المستقيم هو الذي أوحى الله به على لسان رسوله وهو الذي حققه الرسول ' عليه الصلاة والسلام ' في حياته قولا وفعلًا وحكماً . قارن هذا بما يذكره أبن عربي ' في مقدمة النصوص ويسميه ، بالطريق الامم وما يذكره أبن تيمية في كتابه « اقتضاء الصراط المستقيم ، في المقدمة وفي ص ١١-١٢

ه الهدى في حكمة القرآن ' له معنى دقيق وواضح: بعد معصية آدم ' عليه السلام ' يقول الوحي الالهي : « اهبطوا منها جميعًا فاما يأتيكم مني هدى فمن تبع هــــــــــــــــــاي فلا خوف عليهم ولا هم يجزنون α (سورة ۳ : ۳۸) .

د<sup>٦</sup> و د تب ٧ .

### قال قائل : وما ذلك السو. ?

قال: الذي وصفت ألم بدياً: بما كان يجده في نفسه ، من تلك الهنات الدنسة ، التي لم يقدر ان يمحوها عن نفسه ، وانما يمحوها عنه ألله ، عنه الله ، عنه وجل الله تعالى الله المنات الله تعالى الله تعلى عتيق من رق النفس حتى تزايلك هذه الهنات التي في نفسك ، بما يرد عليك من انوار القربة فتحرقها فتصير من صفوته ، وتصلح الله . ووكل به الحق يحرسه الله المن ثبت في مركزه فقد وفي بشرط الله الله وان اخل بمركزه وهرب فهو المنات بخدعه وهو في محل الكرام الله المحراد ?

قال له و قائل على الكوام الكو

قال: محل الصادقين في السهاء " الدنيا ، عند بيت العزة ، فهناك محلهم لانهم عبيد النفوس.

قال قائل " : وما بيت العزة ?

ر ت مجوها V . ذ آ وصفنا ۷ . س - س - T ز منه ۷. ص تقرب F . . V - الم ط<sup>ا تزایل F .</sup> ض ً عز أ وجل F . ع فتصلح V . ظ<sup>7</sup> الصفات <sup>7</sup> ف <sup>7</sup> + عز اسمه V . غ ليحرسه V . الح<sup>ا</sup> عن خدعة ٧ . . VF ق $^{7}$  فخذول م<sup>۲</sup> + هي F ل<sup>7</sup> اي V « الاكرام V . ن <sup>٦</sup> بقدر F ى آ القايل V .  $V - \sqrt{1}$ . V - Y - Y - Y ۱۲ این ۲ ن VF - Y . F الس ٢ ت

قال : حيث نزل <sup>٢٠</sup> القرآن جملة واحدة ، في ليلة مباركة <sup>(٢٠</sup> . فوضع في بيت العزة <sup>(٢١</sup> ، في حما الدنيا ؛ ثم نزل <sup>٢٠</sup> نجوماً في عشرين سنة ، كذلك روى عن <sup>٢٠</sup> ابن عباس <sup>(٢١</sup> رحمه <sup>٢٠</sup> الله <sup>٢٠</sup> ا

واما محل الاحرار الكرام ، فالبيت (٢٨ المعمور ، في حدود عليين والله فوق السهاء السابعة . يلجونها ثم يتفرقون منها ، على مراتبهم ، في عليين الى العرش ، عساكر بعضها فوق بعض ، حتى ينتهوا و الى محل الاربعين ، حول العرش .

ه وم) الليلة المباركة التي الزل فيها القرآن هي بحسب بعض النصوص الدينية ، ليلة المقدر ، انظر تفسير ابن كثير مجلد ٤٠ : ٢٢٩-٢٣٠

٣٦) هناك احاديث مروية عن الرسول عليه السلام تنص على وجود بيت العزة في ساء الدنيا . وعلى وجود البيت المعمور ' في حدود عليين ' راجع تفسير ابن كثير مجلد ٢٣٩

رضي الله عنها تدل على ان نزول القرآن منجماً كان في مدة ٣٣ سنة (انظر المرجع المتقدم) رضي الله عنها تدل على ان نزول القرآن منجماً كان في مدة ٣٣ سنة (انظر المرجع المتقدم) المبيت المعمود (كما تبقدم في تعليق ٣٦) هو في حدود عليين ' في السباء السابعة ، تلجه الملائكة بلا انقطاع . ومثاله في الارض الكعبة ' في المسجد الحرام بمكة ' حيث يلجها العباد بلا انقطاع ايضاً . راجع الاحاديث النبوية الماصة بذلك في تفسير ابن كثير بجلد ٤: ٣٩ . والقرآن الكريم نفسه يذكر البيت المعمود في آياته ' انظر سورة ٤٥: ٤ علين ' ومفسرو القرآن الكريم في سورة ٨٣ : ١٨-١٩ ان كتاب الابراد في عليين ومفسرو القرآن يؤولون ذلك بانه مترل من مناذل الجنة عند سدرة المنتهى ( راجع تفسير ابن كثير بجلد ٤ : ٢٨ ) . وبعض الباحثين الغربيين برى ان كلمة عليين القرآنية يقابلها في العبرانية وكان يوجد في معبد (Panthéon) الفينيقيين صنم يسمى جذا الامم . ثم اطلق الكبير . وكان يوجد في معبد (Panthéon) الفينيقيين صنم يسمى جذا الامم . ثم اطلق في العهد القديم على الاله الحقيقي (راجع سفر التكوين فصل ١٤ : ٢٠١٨) . وانظر ايضاً ترجة العهد القديم ل

L'Ecole Biblique de Jérusalem, p. 21 note d.

 $<sup>-</sup> x^{Y}$  انزل V .  $c^{Y} - c^{Y}$  رضی الله عنها V .

ر Y ينتهي ۲

ج ۲ انزل V .

<sup>·</sup> F - Y;

ذ <sup>۲</sup> خاود ۲ .

## ( الفصل الثالث ) ( ولي حق الله وولي الله )

فهؤلا. كلهم أولياء حقوق الله ، وهم اوليا، الله يصيرون الى الله تعالى في مراتبهم، فيحلون بها ويتنسمون روح القرب ، ويعيشون في فسحة التوحيد والحروج عن رق النفس. قد لزموا المراتب ، فلا يشتغلون بشيء الا بما أذن لهم فيه من الاعمال. فاذا صرفهم الله من المرتبة الى عمل أبدانهم حسهم . فيمضون مع الحرس في تلك الاعمال ، ثم ينقلبون الى مراتبهم . هذا دأبهم .

فمن لم يفر منهم على شرط عليه من لزوم المرتبة أن ومضى في عمل من أعمال البر كيحسب أنه قد قوى واستغنى بما ناله من نور القربة فينبغي ألا يكون معطلًا — فقد قو في الحذلان . لانه ترك الشرط ، ومضى بهوى نفسه .

وانما شرط عليه فلزوم المرتبة ، لان هوى نفسه معه ، والادناس التي وصفت في نفسه . فكيف يجوز له فلا ان يمضي من المرتبة الى عمل بلا اذن ؟ فانه اذا مضى بلا اذن ، لم يكن معه حراس ملا ، بل معه هواه وشهواته . فاذا عمل لله تعالى ، وهواه معه مح أيترك و يخلى سبيله قلان لا يرجع الى مكان

$$\begin{array}{cccc}
\dot{a} & -V & \cdot \\
\ddot{b} & -\ddot{b} & -V
\end{array}$$

ا يسيرون F .

ت فيتنسمون ٧ .

ج فقد VF.

خ ايدجم V .

ذ الحراس V .

ز يوف F

ض - F

ظ حریص V .

<sup>.</sup> V − •

ئ من V .

<sup>·</sup> V- C

د پی<sub>وس</sub> V .

ر ينقلون F .

<sup>.</sup> V - w

ص قد F

<sup>.</sup> VF نأ ع

القربة ، فيقف لل مع الصفوة م في المرتبة ؟ ان هذا الحمق عجيب ، لمن طمع في هذا ! وقد لطخ الحق وعمل بهوى نفسه .

فهذا مجل محدوع مستدرج. يعمل نفسه في انواع البر، ويزعم انه انها خلق العبودية أن وهذه عبودية أن الاولياء أصفى العبودية أن وهذه عبودية أن النفس وكيف يكون ما تعمل عبودية أن وأنت في أرحال النفس وشهواتها وخدعها وامانيها والتفاتها الى خيالها ? فان الحتج بقول الله ، عز وجل :

فان أردت ان تقوم له بالعبودية ش ، فاجتهد في خروجك من رق النفس الى رقه ، حتى تكون له عبدًا. فالعبودية ص لعبيده ، والعبادة لعبيد النفوس ض .

٠٤) سورة ١٤: ١٤

ل + في المرتبة V .

 $V - \dot{o} - \dot{o}$ 

و يممل V .

<sup>.</sup> V قالمبودة V

ت عبودة V .

<sup>.</sup> V 53 - -

<sup>.</sup> V - ÷

آولالا .

ز – ز الذي ننظر الى F

ش العبودة V .

ض النفس ٧.

م الشهوة V .

<sup>.</sup> V | ia a

ي-ي انني خلقت F و اني اغا كلفت V .

ب عبودة V .

ت يخالطها F

<sup>.</sup> F احوال F

 $V - \overline{\lambda} - \overline{\lambda}$ 

ر فينال V .

<sup>.</sup> V من نعمل

ص فالعبودة V .

ومن لم يصل الى الله ، عز ط وجل ط ، في مجالس القربة ، حتى تحرق تلك الانوار جميع ما في نفسه من الادناس – فهو عبعد في الطويق ، لا يدري أين هو . واغا مجرأته على الامور ، من ف بعض انوار العطاء .

فكيف ت يخاطر المرء بنفسه ، وينخدع لها ، ويخالط و يباشر الامور آ ، التي تتدنس نفسه فيها ، وتأخذ م بنصيبها و ؟ ثم يزعم انه ذو حظ من الله ! هيهات !

فهذا رجل لم يصبر على السير أن فله . ولم يرتفع له ما أمّل من الوصول الى + الله تعالى . فأقبل على النساك يتصنّع باعمالهم ، وينطق بكلام الاولياء الى ما لا يعلمه . فكفى بهذا ترديا في آبار المهائك ا

 $<sup>- \</sup>overline{d} - \overline{d} - \overline{d} = V$  .  $\overline{d} + \dot{d}\dot{d}$  وصوله الى مكان القربة  $\overline{d}$  .

ء اذ هو F ، او هو V . غ حرى به V ،

<sup>·</sup> VF ق كيف VF

ق فيخالط F . لامور F .

<sup>.</sup> F - ن . F سند . F

آه ويأخذ ۷ ' فتأخذ ۲ ' + النفس F

و تصبيها F . تابع ۴ - قلبه F .

# ( الفصل الرابع ) ( المسائل + الروحانية )

فيقال لهذا المسكين المتحير:

(السؤال الاول) صف لنا منازل الاولياء اذا استفرغوا مجهود الصدق، كم عدد منازلهم (الله عليه على عدد منازلهم)

وهي على ثلاث طبقات: الطبقة الوسطى ماية الف منزل وثلاثة وعشرون الف منزل وسبعة وهي على ثلاث طبقات: الطبقة الوسطى ماية الف منزل وثلاثة وعشرون الف منزل وسبعة وثمانون منزلا. وما بقي فبين الطبقة بن (الاولى والاخيرة). هذا كله في عالم رداء الكبر. والذي لهم في (عالم) ازار العظمة 'عاهو زائد على هذا 'الف منزل وبضعة وعشرون منزلا 'لها خصوص وصف، وعدد الاولياء في كل زمان 'الذين لهم هذه المنازل' ثلاث ماية وستة وخمسون وهم على طبقات ستة. وما منهم شخص الاوهو ينكر على صاحبه ؛ وفيهم رجال ونساء. » (الجواب المستقيم مخطوط بيازيد ٢٠٥٠ ورقة رقم وينهو).

+ « الجواب : اعلم ان منازل الاولياء على نوعين : حسبة ومعنوية . فمنازلهم الحسبة في (الآخرة) الجنان ، وان كانت الجنة مائة درجة . ومنازلهم الحسبة في الدنيا احوالهم ، التي تنتج لهم خرق العوائد . فمنهم من يتبرز فيها ، كالابدال واشباههم . ومنهم من تحصل له ولا يظهر عليه شيء منها ، وهم الملامنية واكابر العارفين . وهي تزيد على مائة منزل وبضعة عشر منزلا . وكل منزل يتضمن منازل كثيرة . فهذه منازلهم الحسبة في الدارين .

واما مناذلهم المعنوية في المعارف ، فهي مائت الف منزل وغانية واربعون الف منزل عققة . لم ينلها احد ، من الامم ، قبل هذه الامة ؛ وهي من خصائص هذه الامة . ولها اذواق مختلفة ، لكل ذوق وصف خاص يعرفه من ذاقه . وهذا العدد منحصر في ادبعة مقامات : مقام العلم اللدني ، وعلم النور ، وعلم الجمع والتفرقة ، وعلم الكتابة الالهية . ثم يين هذه المقامات ، مقامات من جنسها تنتهي الى بصع ومائة مقام ؛ كلها منازل للاولياء . ويتفرع من كل مقام منازل كثيرة ، معلومة العدد يطول الكتاب بايرادها . واذا ذكرت الامهات ، عرف ذوق صاحبها .

قأما العلم اللدني ' فمتعلقه الالهيات وما يؤدي الى تحضيلها من الرحمة الحاصة . وأما علم النور ' فظهر سلطانه في الملا الاعلى ' قبل وجود آدم ' بآلاف السنين ' من أيام الرب '

واما علم الجمع والنفرقة 'فهو البحر المحيط 'الذي اللوح المحفوظ جزء منه ومنه يستفيد العقل الاول ؛ وجميع الملا الأعلى منه يستمدون . وما ناله احد ' من الامم ' سوى اوليا مذه الامة . وتتنوع تجليانه ' في صدورهم ' على ستة الاف ومدين . فن الاولياء من حصل جميع هذه الانواع 'كابي يزيد البسطامي ' وسهل بن عبد الله . ومنهم من حصل بعضها .

وقد كان للاولياء 'في سائر الامم 'من هذه العلوم نفثات روح في روع : وماكمل الا لهذه الامة تشريفاً لهم وعناية جم 'لكانة نبيهم 'سيدنا محمد 'صلى الله عليه وسلم! وفيه من خفايا العلوم 'التي هي بمنزلة الاصول 'ثلاثة علوم . علم يتعلق بالالهيات 'وعلم يتعلق بالارواح العلوية 'وعلم يتعلق بالمولدات المطبيعية .

فأما ما (الاصل: قما) يتعلق منه بالالهيات '(فهو) على قدم واحدة لا يتغير ' وان تغيرت تعلق نعلقانه ، والذي يتعلق منه بالارواح العلوية ' فيتنوع من غير استحالة ، والذي يتعلق بالمولدات الطبيعية ' يتنوع ويستحيل باستحالاتها ، وهو المعبر عنه « بأرذل العمر ' لكيلا يعلم ' من بعد علم ' شيئاً ٤ . فان المواد ' التي حصل له منها هذا العلم ' استحالت فالتحق العلم جا ' بجكم النبعية .

وكما هي أصولها ثلاثة (الاصل: ثلاث) علوم ' فالاولياء فيها على ثلاث طبقات . الطبقة الوسطى منهم ' لهم مائة الف منزل وثلاثة وعشرون الف منزل وسبغة وغانون منزلاً أمهات . يحتوي كل منزل منها على مناذل لا يتسع الوقت لحصرها ' لتداخل بعضها في بعض (الاصل : بعضها ) ولا ينفع فيها الا الذوق خاصة . وما بقي من الاعداد ' فقت م بين الطبقتين . وهما اللذان ظهرا برداء الكبرياء وازار العظمة غير ان لها ' من ازار العظمة ' نما يزيد على هذا ' الذي ذكرناه ' الف منزل وبضعة وعشرون منزولاً . (و) لهذه المناذل خصوص وصف لا يوجد في مناذل رداء الكبرياء . وذلك ان رداء الكبرياء ' مظهره من الاسم الظاهر ؛ والازار مظهره من الاسم الباطن . والظاهر هو الاصل' والباطن نسبة حادثة ؛ ولحدوشا كانت لها هذه المناذل ، فإن الفروع محل الشمر ' فيوجد في الفرع ما لا يظهر في الاصل ' وهو الشمرة . وإن كان مددهما من الاصل ' وهو الاسم الظاهر ' لكن الحكم يختلف .

فعرفتنا بالرب تحدث عن معرفتنا (في الاصل: معرفة) بالنفس لانها الدليل: « من عرف نفسه (فقد) عرف ربه » . وان كان وجود النفس فرعًا عن وجود الرب . فوجود الرب عو الاصل ووجود العبد فرع . ففي مرتبة يتقدم وفيكون له الاسم « الاول » ؛ وفي مرتبة يتأخر وفيكون له الاسم «الآخر » . فيحكم له بالاصل ومن نسبة خاصة ويحكم له بالفرع ومن نسبة اخرى . هذا (ما +) يعطيه النظر العقلي .

واما ما نعطيه المعرفة الذوقية ، فهو انه ظاهر + من حيث هو باطن ؛ وباطن من عين

## (السؤال الثاني) وأين منازل اهل القربة (٢٠ ?

ما هو ظاهر. و(هو) أول ، من عبن ما هو آخر ؛ وكذلك القول في الآخر + . و(هو) ازار ، من نفيس ما هو رداء ؛ ورداء ، من نفس ما هو ازار . ولا يتصف ، ابدًا ، بنسبتين مختلفتين ، كما يقرّره ويعقله العقل ، من حيث ما هو فكر . ولهذا قال أبو سعيد الحزّاذ ، وقد قيل له : بم عرفت الله ? فقال : « بجمعه بين الضدين » . ثم تلا « هو الاول والآخر ، والظاهر والباطن » .

فلوكان عنده 'هذا العلم من نسبتين مختلفتين 'ما صدق قوله: « بجمعه بين المضدين» . ولوكانت معقولية الاولية والآخرية ' والظاهرية والباطنية ' في نسبتها الى الحق ' معقولية نسبتها إلى الملق – لماكان ذلك مدحاً في الجناب الالهي ؛ ولا استعظم العارفون بحقائق الاساء ورود هذه النسب . بل يصل العبد اذا تحقق بالحق ' ان تفسب اليه الاضداد وغيرها من عين واحدة لا تختلف . واذا كان العبد يتصور في حقه وقوع هذا ' فالحق أجدر وأولى اذ هو المجهول الذات . فمثل هذه المعرفة لا تنال الا من هذه المناذل ' التي وقع السؤال عنها . وهم واما عدد الاولياء الذين لهم عدد المناذل ' فهم ثلاثماثة وست وخمسون نفساً . وهم الذين على قلب آدم ونوح وابراهيم وجبريل وميكائيل واسرافيل . وهم ثلاثماثة ' واربعون' وسبعة ' وخمسة ' وثلاثة: فيكون المجموع ستة وخمسين وثلاثماثة . وهذا هو عند اكثر الناس ' من اصحابنا . وذلك للحديث الوارد في ذلك . واما طريقتنا ' وما يعطيه الكشف الذي لا مهية فيه ' فهو المجموع من الاولياء ' الذي ذكرنا اعدادهم في اول هذا الباب . ومبلغ ذلك ' خمسائة نفس وتسعة وثمانون نفساً . منهم واحد لا يكون في كل زمان' وهو ومبلغ ذلك ' خمسائة نفس وتسعة وثمانون نفساً . منهم واحد لا يكون في كل زمان ' وهو المتم المتم المتم واحد لا يكون في كل زمان ' وهو المتم و من الاولياء ' الذي ذكرنا اعدادهم في اول هذا الباب .

سواما المتم و فهذا زمانه . وقد رأيناه وعرفناه . عَم الله سعادنه ! علمته بغاس سنة خمس وتسمين وخمسائة –

والمجمع عليه ' من اهل الطريق ' أضم ( = الاولياء) على ست طبقات امهات: اقطاب ' وألحمة ' وابدال ' ونقباء ' ونجباء . واما الذين ذادوا على هؤلاء ' في الكشف ' فطبقات الرجال عندهم ' الذين ( الاصل : الذي ) يحصرهم المعدد ' ولا يخلو عنهم ذمان – خمس وثلاثون طبقة لا غير ' ومرثبة المتمين . ولكن ( المتمين ) لا يكونان في كل زمان ' فلهذا لم نلحقهما بالطبقات الثابتة في كل زمان + » . ( فتوحات: ٢ : ٠٤-١٤) من الصديقية والنبوة . والمضر من رؤساء هذا المنزل . وقد اشار الى نميين هذا المقام أبو عبدالرحمن السلمي في « اغالبط الصوفية » : ولما عاينت هذا المقام وتحققته لم اعرف له اسمًا ' ولا رأيت احدًا ذكره ' بل منعه ابو حامد وامثاله . ولا قدرت ان الشك فيا تحققته ' حتى رأيت ابا عبد الرحمن قد اشار اليه . فعرفت المقام ، وساه منزل القربة » (الجواب المستقيم ' ورقة بهم — بهم )

+ هالجواب: بين الصديقية ونبوة الشرائع. فلم تبلغ ( منزلتهم ) منزلة نبي التشريع ، من النبوة العامة ؛ ولا هم (الاصل: هو) من الصديقين ، الذين هم اتباع الرسل لقول الرسل وهو مقام للقربين . وتقريب الحق لهم على وجهين : وجه اختصاص ، من غير تعمل ، كالمقائم (بدينه) في آخر الزمان وامثاله ؛ ووجه آخر ، من طريق التعمل كالحضر وامثاله . والمقام واحد ، ولكن الحصول فيه على ما ذكرناه . ومن ثم يتبين الرسول من النبي ، ويعم الجميع هذا المقام ؛ وهو مقام المقربين والافراد . وفي هذا المقام يلتحق البشر بالملا الاعلى ، ويقع الاختصاص الالهي فيا يكون من الحق لهؤلاء .

- واما المقام ' فداخل تحت الكسب ؛ وقد يحصل اختصاصاً . ولهذا يقال في الرسالة ؛ انها اختصاص ' وهو الصحيح . فان العبد لا يكتسب ما يكون من الحق سبحانه . فله التعميل في الوصول ' وما له نعميل فيا يكون من الحق له ' عند الوصول . –

ومن هناك منبع العلم اللدني 'الذي قال الله فيه ' في حق عبده خضر : « آتيناه رحمة من عندنا ' وعلمناه من لدنا . وعلمناه من لدنا علماً .» المعنى 'آتيناه رحمة : علماً من عندنا ' وعلمناه من لدنا . وهو ( = العلم اللدني ) من الاربعة المقامات : الذي هو علم الكتابة الالهيه ' وعلم الجمع والتقرقة ' وعلم النور والعلم اللدني .

واعلم ان منزل اهل القربة ' يعطيهم انصال حياضم بالآخرة : فلا يدركهم الصّعق ' الذي يدرك الارواح . بل هم ممن استثنى الله تعالى في قوله . « ونفخ في الصود ' فصعق من في السموات ومن في الارض الا من شاء الله » . وهذا المنزل هو اخص المناذل عند الله واعلاها . والناس فيه على طبقات ثلاث . فمنهم من يحصله برمته ' وهم الرسل ' صلوات الله عليهم ! وهم فيه على درجات ' يفضل بعضهم بعضاً ، ومنهم من يحصل منه الدرجة الثانية وهم الانبياء ' صلوات الله عليهم ! الذين لم يبعثوا ' بل تعبدوا بشريعة موقوفة عليهم ، فمن انبعهم كان (منهم) ' ومن لم يتبعهم لم يوجب الله على احد انباعهم ، وهم فيها على درجات ' يفضل بعضهم بعضاً . والطبقة الثالثة هي دونها ' (وهي) درج النبوة المطلقة ' التي لا يتخلل وَحَيْهَا مَلَكُ" .

ودون هؤلاء الطبقات م الصديقون الذين يتبعون المرسلين. ودون هؤلاء إلصديقين الصديقون الذين يتبعون الانبياء ، من غير ان يجب ذلك عليهم . ودون هؤلاء الصديقين الذين يتبعون اهل الطبقة الثالثة ، وهم الذين انطلق عليهم اسم المقربين ، اعني اهل الطبقة الثالثة . ولكل طبقة ذوق لا تعلمه الطبقة الاخرى ، ولهذا قال الحضر لموسى عليه السلام: «وكيف نصبر على ما لم تحط به خبراً ? » . والحنبر (هو) الذوق ، وهو علم حال . وقال الحضر لموسى : « إنا على علم ، علمنيه الله ، لا تعلمه انت ، وانت على علم ، اعلمكه الله ، لا أعلمه إنا ! » . إن

# ( السؤال الثالث ) وأين الذين جاوزوا العساكر ، وباي شيء جاوزوا (٢٠٠٠ ؟

سه) « بحصولهم في المرتبة المامسة ، وهي النيابة ؛ وليس فوقها مرتبة » ( الجواب المستقيم ورقة رقم ٢٤٣٢) .

+ « فلنقل في الجواب : نذكر اولًا ما معنى العساكر ' وما معنى حياز قدم لها ؛ ثم نبين بأي شيء حازوا . فان هذا السائل اذا ارسل سؤاله ' من غير تقييد لفظي او قرينة حال – ينبغي للمجيب إن يجيب بالمعاني ' التي تدل عليها تلك الكلمة في اصطلاحهم ؛ فهما اخل بنسيء منها ' فها وفي الكلمة حقها .

فاعلم ان المساكر ، قد يطلقونها ويريدون جا شدائد الاعمال والعزائم والمجاهدات . كما قال القائل :

#### « ظل في عسكرة من حبها »

اي في شدة . – واعلم ان مبنى هذا الطريق 'على التخلق باسهاء الله لم و فحاز هوًلاء العساكر ' بالتخلق باسمه α الملك » . فان الملك هو الذي يوصف بانه يجوز العساكر . والملك معناه ايضاً الشديد . فلا تحاز الشدائد والعزائم الا بما هو اشد منها . يقال : ملكت العجين ' اذا شددت عجنه . قال قيس بن الحطيم ' يصف طعنة :

« ملكت جا كَفّي فَأَنْصَرْتُ فتقها »

اي شددت بها كفي حين طعنته . – فحازوا العساكر ' بالطريقين باسمه ( تعالى ) « الملك » .

فأما الشدائد ، التي حازوها في هذا الباب ، فهي البرازخ التي أوقفهم الحق ، في حضرة الافعال ، من نسبتها الى الله ونسبتها الى انفسهم . فيلوح لهم ، ما لا يتمكن لهم معه ، ان ينسبوها الى الله : فهم هالكون بين حقيقة وأدب! والتخليص من هذا البرزخ ، من اشد ما يقاسيه العارفون . فإن الذي ينزل عن هذا المقام يشاهد احد الطرفين ، فيكون مستريحاً لعدم المعارض.

واعلم ان صاحب هذا المقام ، هو الدي أعلمه الله بجنوده ، التي (الاصل: الذي) لا يعلمها الاهو.قال نعالى: «وما يعلم جنود ربك الاهو».وقال: «وان جندنا لهم الغالبون». قصاحب هذا المقام ، يعرفه جنود الله ، الدين لاحاكم عليهم في شغلهم الا الله. ولهذا نسبهم (الله) اليه ؛ فهم الغالبون ، الذين لا يغلبون ، فخنهم الربيح العقيم ، ومنهم الطير ، التي ارسلت على اصحاب الفيل ، وكل جند ليس لمخلوق فيه تصريف ، هم العساكر التي حازها صاحب هذا المقام علماً .

وقال ' صلى الله عليه وسلم' فيهم : « نصرت بالصبا» . وقد ال : « نصرت بالرعب بين

# ( السؤال الرابع ) والى اين منتهاهم (<sup>12</sup> ?

يدي مسيرة شهر » . - فاذا منح الله صاحب هذا المقام علم هو ُلاء العساكر ، رمى بالحصى في وجوه الاعداء فاخرموا . كما رمى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في غزوة حنين . فلك الرّمني . وهم (= جنود الله ) لا يكون منهم غلّبة الا بأمر الله ، ولهذا قال (تعالى) : «وما رميت ، ولكن الله رمى » .

فكلُّ منصورٍ بجند الله ، فهو دليل على عنايـة الله ، ولا يكون منصورًا بهم ، على الاختصاص ، الا بتعريف الاهي ، فليس هو من هذه الطبقة ، التي حازت العساكر . فلا بد من اشتراط النصر حقًّا في ذلك القصد .

وصاحب هذا المقام 'يمين لاصحابه مصارع القوم 'كما فعل رسول الله 'صلى الله عليه وسلم ' في غزوة بدر . فانه ما من شخص ' من اجناد الله ' الا وهو يعرف عين من سلط عليه ' ومتى يسلط عليه ' واين يسلط عليه . فتتشخص الاجناد لصاحب هذا المقام ' في الاماكن التي هي مصارع القوم : كل شخص على صورة المقتول وباسمه . فيراه صاحب هذا المقام ' فيقول : هذا هو مصرع فلان !

وهذا هو مقام الامام الواحد ' من الامامين . واقرب شيء ينال به هذا المقام البغض في الله . فتكون هم هذه الطبقة وانفاسهم من جملة العساكر ' التي حازوها بجا ذكرناه . وهو الموالاة في الله ' والعداوة في الله ' عن عزم وصدق ؛ مع كوخم لا يرون الا الله ! فيجدون من الانضغاط و كظم الغيظ ما لا يعلمه الا الله . والعين تحرسهم في باطنهم : هل ينظرون في ذلك انه غير الله ?

فاذا نحقيَّفوا ذلك 'حازوا عساكر الحق 'التي هي اسماؤه 'سبحانه ا اذ اسماؤه 'نمالی' عساكره ؛ وهي التي يسلطها على من يشاء ويرحم بها من يشاء . فمن حاز اسماء الله ' فقد حاز العساكر الالهية . ورئيس هو 'لاء الاجناد الاسمائية 'كما قلنا 'الاسم « المَلِك » ' وهو المهيمن عليها ؛ ومن عداه ' فأمثال السَّدَنَة له . ويكفي هذا القدر ' في الجواب ' عن هذا السو'ال. + » ( فتوحات ٢:١٤-٢٤)

عنه) « الى حل ما عقدوا عليه ونقض ما عسكروا اليه !» (الجواب المستقيم ، ورقبة الهابه )

+ «قلنا في الجواب: لا شك ولا خفاء ان هذه الطبقة هم اصحاب عقد وعهد. وهو قوله (تعالى): « رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ، ومنهم من ينتظر وما بدّلوا تبديلًا. + ، فاذا حصلت هذه الطبقة ، فيا قلنا ، في غزوهم ، وسلكوا سبيل جهادهم - كان منتهاهم الى حل ما عقدوا عليه ، ونقض ما عسكروا اليه!

وذلك 'ان الاعيان (هي) التي عسكروا لها وعقدوا مع الله ان يبيدوها . فلما توجهوا بعساكرهم 'التي اوردناها 'اليها – كانت آثار تلك العساكر فيها ايجاد اعيانها . وهو خلاف مقصود العارف بهذه العساكر . اذكان المقصود اذهاب اعيانها 'والحاقها بمن لا عين له . وما علم ان الحقائق لا تتبدل 'وان آثار العساكر فيها الوجود . (و) اذكان سبق العدم لها (= لهذه الاعيان) لعينها 'فلا تو شر فيها هذه العساكر العدم ؛ لان العدم لها من نفسها ؛ فلم يبق الا الوجود : فوقع غير مقصود العارف . وعلم عند ذلك العارف أن تلك الاعيان مظاهر الحق : فكان منتهاهم اليه 'وبدو هم ( الاصل : وبدأهم ) منه 'وليس وراء الله مهمى!

قان قلت : فالذات ' الغنية عن العالمين ' وراء الله . -- قلنا : ليس الار كما زعمت ' بل الله وراء الذات متقدمة على المرتبة (= مرتبة الله مرمى! فان الذات متقدمة على المرتبة (= مرتبة الالوهية ' الله) في كل شيء ' بما هي مرتبة لها : فليس وراء الله مرمى!

فحصالوا ( = هذه الطبقة من الاولياء) من العلم بالله ' ما لم يكن عنده ' بالقصد الاول حين حازوا العساكر. وكان الذي حجبهم ' ابتداء ' عن هذه المعرفة ' غيرتهم ان يشترك الحق مع كون من الاكوان : في حال ' او عين ' او نسبة . فلهذا كان مقصودهم ان يلحقوا الاعيان بمطلق العدم .

و(هذا) هو المعام 'الذي تشير اليه الباطنية بقولها 'في جواب من يقول لها : الله موجود ? – فتقول: (الله) ليس بمعدوم! فاذا قلت لهم : الله حي ? – فيقولون (الاصل: نقول) : ليس بميت! فان قيل لهم : فالله قادر ? – قالوا (الاصل: قالت): ليس بعاجز افلا تجيب (هذه الطائفة) قط بلفظة تعطى الاشتراك في الثبوت ؛ فتجيب بالسلب!

وهذا كله من بأب الغيرة. ولا تقدر (هذه الطبقة من الاولياء) تنفي الاعيان ' فتستعين جولاء العساكر على اعدام هذه الاعيان ' وزوال حكم الثبوت منها . فتجد العساكر توجدها ' وتكسوها حلة الوجود . فاذا رأت انها مظاهر الحق ' رضيت بان تبقيها اعيانًا ثابتة (في عدمها الاصلي) ' ولا تراها موجودة (فعلًا) . ويكون عين شهودها ' ناظرة فيها ' الى وجود الحق ؛ وانه لا وجود آكتسبته من الحق (فنسب اليها) ' بل حكمها مع (هذا ) الوجود حكمها ولا وجود ؛ وان الذي ظهر ما هو غير (الوجود الحق ' الذي هو وجود لا بشرط شيء ) . هذا غايتها ! وهو قوله (تعالى) : « الى ربك منتهاها » . فكان منتهاها رجا !

فاما من كانت عساكره العزائم ، فمنتهاه الى الرخص من طريقين ، الطريق الواحدة ، احدية المحبة فيها ، فيكون منتهاهم الى شهودها ، وهو الذي اشار اليه ، صلى الله عليه وسلم ، بقوله : « أن الله يجب أن توقى رُخَصُهُ ، كما يجب أن توقى عزائمه » . فينحل عقد الاخذ بالعزائم جده المشاهدة لكونه يفوته من العلم بالله على قدر ما فاته من الاخذ بالرخصة ، والطريقة

# ( السؤال الخامس) وأين مقام أهل المجالس والحديث "(ف) ؟

الاخرى ' تنتهي جم الى ( أنَّ ) شهود كونــه في العزامُّ ' هو عين كونه في الرخص . وهم لا نسبة لهم في واحدة منها . فينحل ما عقدوا عليه ' انحلالًا ذاتيًّا لا تعميَّل لهم فيه .

ومن هذا المقام ' يقول بعضهم : بتفضيل الرسل ' بعضهم على بعض ' على انه في نفس الامر . كما ورد في الخطاب ' من قوله (تعالى) : « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض» . فينتهي جمم ' هذا الامر ' الى حل عقد التفضيل بقوله (تعالى) : « لا نفرق بين احد من رسله» . ومن فضل فقد فرّق . فلولا وحدائية الامر ' ما كان عين الجمع عين الفرق .

كما ان السالك يشي حنبلياً او حنفياً 'مقتصراً على مذهب بعينه ' يدين الله به ' لا يرى مخالفته . فينتهي به هذا المشهد الى ان يصبح يتعبد نفسه بجميع المذاهب من غير فرقان . ومن هنا يبطل النسخ عنده ' الذي هو رفع الحكم بعد ثبوته ' لانقضاء مدته .

فالى ما ذكرناه منتهاه 'على حسب ما اعطته عساكرهم . فان العساكر نختلف : فان جند الرياح ما هي جند الطير ؛ وجند الطير ما هو جند المعاني 'الحاصلة في نفوس الاعداء كالرَّوْع والجبن . فمنتهي كل عسكر الى فعله 'الذي وجّه اليه : من حصار قلعة 'وضرب مصاف 'او غارة أو كبسة . كل عسكر له خاصية 'في نفس الام لا يتعداها (الاصل : يتعداه) . قال الله 'نعالى 'في الطير : « ترميهم بحجارة » . وقال في الريح : « ما تذر من شيء 'أنت عليه 'الا جعلته كالرميم » . وقال في الرعب : « وقذف في قلوجم الرعب 'فيربون بيوخم بأيدجم » .

فانظر منتهى كل عسكر الى ما أثر في نفس من عسكر اليه . فالحق لا يتقيد ' اذكان هو عين كل قيد . فالناس بين محجوب وغير محجوب .

جعلنا الله عن أُشْهِدَ الحق في عين حجابه '

و في رفع حجابه '

وفياكان له من وراء حجابه !+ ۵

( فتوحات ۲ : ۲۲–۲۲ )

وع) + « اهل الحديث ' خلف الحجاب الاقدس ومجالسهم ' حيث هم ' من خلف ذلك الحجاب . وان كان سؤاله عن اهل المجالس مشاهدة ' من غير حديث ' فعلى الكثيب الابيض : على المنابر والاسرة والكراسي والمراتب ».

( الجواب المستقيم ، ورقة ٢٤٦)

+ « قلنا في الجواب : أما اهل المجالس المحد تون ، فجالسهم خلف الحجاب الأنزه (الاصل: الانزل) الاقوس ، في الغزول ، ولهم ست حضرات ، لهم ، في الحضرة الاولى ، غانية مجالس . المجلس الثاني والسادس يسمى مجالس الراحات ، وهي من باب رفق الله بالعباد ، الذين لهم هذه الاحوال . (ولهم ايضاً) مجلسان ، (اما +) الاول الذي هو الرابع والثامن ، فها مجلسا الجمع بين العبد والرب ، ومجلس الفصل بين العبد والرب ، على مراتب أبينها . واما الاربعة مجالس ، التي بقيت ، فالحديث فيها على مراتب متعددة . وكذلك الحضرة الثانية ، والحضرة الرابعة فيها غلى ما ذكرناه . واما في الحضرة السادسة فجلسان ، واما في الحضرة الثالثة فستة مجالس ، واما في الحضرة المخاسة فاربعة مجالس ، وانتهت امهات مجالس اهل الحديث مع الله ، من حيث هم محدّثون لا من حيث لهم مجالس .

واما اهل المجالس، لا من كوضم محدد أنبن ونهم اهل الشهود وهم على اربع مراتب في مجالسهم و فالمحدد أون جلوسهم، من حيث هم، من خلف ذلك الحجاب، و(اما) اهل المجالس، فمن حيث المراتب التي اعد (ها) لهم الحق . فمنهم من اعد لهم منابر ومنهم من اعد لهم الرائك ومنهم من اعد لهم كراسي ومنهم من اعد لهم درائك، والكل يشهدون جليسهم ، من غير حديث من الطرفين .

فلنذكر بجالس اهل الحديث . وهي ثمانية والربعون مجلساً ، وعند الترمذي الحكيم ستة وخمسون مجلساً . لان الترمذي يراعي من الانسان حظ طبعه ، فيزيد اثني عشر مجلساً ، وهو الصحيح . ومن يقتصر منا في الانسان على روحانيته ، من غير طبيعته ، فهي ستة وثلاثون مجلساً . فلهذا وقع الملاف بيئنا وبين العلماء ، من اهل هذه المجالس . فمنا من اعتبر ذلك ، ومنا من لم يعتبر ؟ والاولى اعتبارها .

فاما مجالس الجمع بين العبد والرب ' فاربعة مجالس . يعلم فيا يجادثه به الحق فيها كيف يخاطب المخلق من اجل الله ' وكيف يثني على الحق ' تبادك وتعالى! ويعلم معنى قوله : « بورك من في النار ومن حولها! » . ويحادثه فيها بمثل قوله (تعالى) : « كلوا مما رزقكم الله حلالا طيباً . » فيعرف من ابن طيب له ' وبما طيب له ' وبما طاب له . ويعلم الامم « الاخر » ' ما نسبته الى الحق ' وما حظ العبد منه . ويعلم ما يقول ' كلما ورد على ملا اعلى : من روح وبشر ' في السموات والارض . ويعلم شهادة التوحيد ' بالنسبة الى الله ' وبالنسبة الى الله و بالنسبة الى الله ' وبالنسبة الى الله ' وبالنسبة الى الله ' وبالنسبة الى الله كر . ويعلم منازل الرسل ' ومن ابن خصوا بما خصوا به ' وبماذا يفضل بعضهم بعضاً ' وبماذا لا يفضل ، ومن اي نسبون الى الله . واشياء غير هذا ' محصورة .

واما مجالس الفصل ' فيحصل فيها ما يحصل في هذه المجالس ' من طريق اخرى وذوق آخر . غير انه يختلف عليه الحال ' عند انتهاء المجالسة ' بمشاهدة اسهاء الاهية لم يكن

### ( السؤال السادس) وكم عددهم (17 ?

يعرفها قبل ذلك . او بمشاهدة اسماء الاهية ' من حيث اعيان أكوان خاصة . او بمشاهدة اعيان أكوان خاصة . او بمشاهدة اعيان أكوان خاصة ' من غير ارتباط باسماء الاهية ؛ وان كانت في نفس الام مرتبطة جما ولكن يكون بينها وبين هذا العبد حجاب رقيق .

واما المجالس الاربعة 'التي بعيت ذات المراتب 'فسأذكر ما يكون فيها وفي هذه الست الحضرات من الحديث 'في الفصل الثامن 'في سؤال : ما حديثهم ونجواهم ? وهذه المجالس ايضا 'توجد في الحضرة الثانية والرابعة . واما الحضرة الثالثة 'فجالسها ستة مجالس . واما الحضرة المحامسة 'ففيها اربعة مجالس . واما الحضرة السادسة ففيها مجلسان . وهذه كلها مجالس اهل الحديث 'لا مجالس الشهود الا عند بعض العارفين 'فانه قد يكون محالس شهود 'متخيل 'من خلف حجاب المتيال .

واما الاثنا عشر مجلساً 'الذي لهم على مذهب الترمذي كما قررنا 'وهي تمام الثانية والاربعين مجلساً ' في الفصل الثامن ' والاربعين مجلساً ' في الفصل الثامن ' ان شاء الله ! فان ذلك الفصل سورنه . + »

#### (فتوحات ۲ : ۳۶-۶۶ )

٣٠٠) «عدد اهل بَدُر : اهل الحديث منهم اربعون نفساً » ( الجواب المستقيم ، ورقة ٣٠٠) .

+ «قانا في الجواب: عدد اهل بدر. اهل الحديث منهم الربعون نفساً وما بغي فلهم مجالس الشهود و من غير حديث. فان الحديث للتحضور مع المعنى والذي يعطيه الكلام و لا مع المتكلم و الا ان يكون المتكلم بحيث يتخيله السامع فيجمع بين الحديث والشهود. ولكن (هذا) ما هو الشهود المطلوب لاهل الاذواق. فلا بد ان تكون انت من حيث انت ولكن (هذا) ما هو الشهود المطلوب لاهل الاذواق. فلا بد ان تكون انت من حيث انت ولكن (غَنّه ولكن (غَنّه ولكن المنتفادة عند الحديث ولكن (غَنّه ولكن الله عنه المنتفادة عند الحديث ولكن (غَنّه ولكن المنتفادة عند الحديث ولكن (غَنّه ولكن المنتفادة عند الحديث ولكن الكون مظهراً والهم المنتفادة عند الحديث ولكن الكون مظهراً والنهم المنتفادة المنتفادة عند الحديث المنتفادة عند الحديث والكن الكون المنتفادة المنتفادة عند الحديث والكن الكون المنتفادة المنتفادة عند الحديث والكن الكون المنتفادة المنتفادة عند الحديث الكون المنتفادة المنتفادة عند الحديث والكن الكون المنتفادة المنتفادة عند الحديث والكن الكون المنتفادة المنتفادة عند الحديث المنتفادة عند الحديث والكن المنتفادة عند الحديث المنتفادة عند الحديث والمنتفادة عند الحديث والكن المنتفادة عند المديث والمنتفدة والكن المنتفدة المنتفدة والمنتفدة والمنتفدة

وقد اشار لسان المتبر الصدق الى هذا العدد ' بقوله : « من أخلص لله اربعين صباحاً ' ظهرت بنابيع الحكمة من قلبه على لسانه » . أي كان من + (اهل) الحديث بالله عن الله . والصباح ظهور عين العبد مظهراً لا عيناً ' وبطون عينه في مظهره : كبطون الليل عند وجود الصباح . والاربعون اشارة الى اعيان هؤلاء الاشخاص . فهو عين ما قلنا : ان اهل الحديث منهم اربعون نفساً .

فبقي اهل المجالس ' من غير حديث ' مائتين وثلاثة وسبعين نفساً ؛ وهم تمام الثلاثائة والشلائة عشر ، فجلوسهم جلوس مشاهدة اللاستفادة ' من حيث ان اعياضم مظهر لبصر

# ( السؤال السابع ) وبأي شي. استوجبوا هذا على ربهم (٤٢) ?

الحق. فيرونه به 'وهم غيب في ذلك المظهر. وتكون استفادتهم ' من ذلك التجلي ' استفادة اصحاب الرصد: فتعطيهم الارصاد العلوم ' من غير حديث ؛ لكنه حديث معنوي ' بدلالات ظاهرة تقوم ' ثلك الدلالات مقام الخطاب بالحروف والاشارات ' في عالم الحروف والاشارات .

فالغرض الحاصل من هذه المجالس ' سواء كانت مجالس شهود او حديث ' حصول ' علوم ينتقش في عين هذا المظهر ' من نظر او ساع . وهؤلاء هم المعتنى جمم ' من اهل الله . + » ( فتوحات ٢:٤٤)

٧٤) ( لا يجب على الله شي، ' الا ما أوجبه على نفسه ' منة منه وفضلًا . فاستوجبوا ذلك ببذلهم مراكبهم في زمان الريادة ' استئثارًا للمواصلة . وان كان فيها نقص ' فكان الكمال التام جذه المراعاة . » (الجواب المستقيم ' ورقة سيم )

+ «قلنا في الجواب: الادب الالهي انه لا يجيب على الله شي ، بايجاب موجب غير نفسه . فان أوجب هو على نفسه أمرًا ما ، فهو الموجب والوجوب والموجب عليه ، لا غيره إولكن ايجابه على نفسه لمَن أوجب عليه ، مثل قوله : « فسأ كتبها للذين يتقون » ، يعني الرحمة الواسعة . فأدخلها تحت التقييد ، بعد الاطلاق ، من أجل الوجوب . ومثل قوله (تعالى) : « كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه + . . . » الآية .

فهل هذا كله من حيث مظاهره ? أو هو وجوب ذاتي لمظاهره 'من حيث هي مظاهر لا من حيث الاعيان ? فأن كان للمظاهر ' فما أوجب على نفسه الا لنفسه . – فلا يدخل ' تحت حد الواجب 'ما هو وجوب على هذه الصفة ، فأن الشيء لا يلزم (الاصل: يذم) نفسه . – وان كان للاعيان + القابلة أن تكون مظاهر 'كان وجوبه لغيره أذ الاعيان غيره ' والمظاهر هويته . فقل ' بعد هذه البيان ' ما شئت في الجواب ؟ ويكون الجواب بحسب ما قيده الموجب .

فاستوجبوا ذلك على رجم في موطن ' بكوخم يتقون ويؤثون الركاة لغة وشرعاً . « والذين هم بآياننا يؤمنون ' الذين يتبعون الرسول ' النبي ' الامي ' الذي يجدونه مكتوباً عندهم » . فهولاء طائفة مخصوصة ' وهم اهل الكتاب + . فخرج من ليس باهل الكتاب من هذا التقييد الوجوبي ' وبقي الحق عنده من كونه رحماناً ' على الاطلاق .

واستوجبت طائفة أخرى ذلك على ربها : « انه من عمل منكم سوءًا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح » و فقيد بالجهالة ، فان لم يجهل لم يدخل في هذا التقييد ، و بقيت الرحمة في حقمه

مطلقة ' ينتظرها من عين المنة التي كان منها وجوده ' اي منها كان مظهرًا للحق ' لتتميز عينه ' في حال اتصافها بالعدم ' عن العدم المطلق الذي لا عين قيه .

الا ترى ابليس كيف قال لسهل في هذا الفصل: يا سهل 'التقييد صفتك لا صفته! فلم ينحجب بتقييد الجهالة والتقوى عما يستحقه من الاطلاق؛ فلا وجوب عليم 'مطلقاً 'اصلًا. فهما رأيت الوجوب 'فاعلم ان التقييد يصحبه .

واما من رأى انهم استوجبوا ذلك على ربهم ' من غير ما ذكره ' نعالى ' عن نفسه – فقالوا ببذلهم راكبهم في زمان الريادة ' طلبًا للمواصلة ' وايثار الجناب الحق ' في زعمهم ؛ وان كان في ذلك نعص ' فهو عين الكال التام بهذه المراعاة ؛ – فهذا ' عندي ' مثل ما قال الشاعر لعمر بن المطاب ' حين حبسه :

ماذا تقول لافراخ بذي كرخ (الاصل: مرح) حمر الحواصل لا ماء ولا شجر ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر ، هداك مليك الناس ، يا عمر ما آثروك بها ، اذ قدموك لها لا بل لانفسهم قد كانت الاثر

فان كانوا بذلوا مراكبهم عن طلب الاهي ' يقتضي ذلك وجوباً الاهياً – كان مشل الاول . فانه لو لم يرد عنه ' تعالى ' الوجوب على نفسه ' لم نقل به ؛ فانسه سوء ادب من العبد ان يوجب على سيده . غير ان هنا لطيفة " دقيقة ' لا يشعر بها كثير من العارفين بهذه المجالس. وذلك انه كما نطلبه لوجود اعياننا ' يطلبنا (هو ايضاً) لظهور مظاهره (فينا) . فلا مظهر له الانحن ' ولا ظهور لنا الا به . فبه عرفنا انفسنا وعرفناه ' وبنا تحقق عين ما يستحقه الاله!

فلولاه أنه لما كنا ولولا هنحن ما كانا فان قلنا : بأناً همو ه يكون الحق ايانا فبدانا واخفاه وابداه واخفانا فكان الحق أكوانا وكنا نحن اعيانا فيظهرنا لنظهره سرارًا ثم اعلانا!

فلما وقفوا على هذه الحقائق، من نفوسهم ونفوس الاعيان سواهم، تميزوا على من سواهم، بأن علموا منهم ما لم يعلموا من انفسهم ، واطلع الحق على قلوبهم، فرأى ما تحكّت (الاصل: تجلت) به ، مما العناية الالهية وسابقة القدم الرباني، (ف) استوجبوا على ربهم ، ما استوجبوه: من ان يكونوا اهلًا لهذه المجالس الثانية والاربعين ، + »

( فتوحات ٤٤٢٢ - ٤٥) )

# (السؤال الثامن) : وما حديثهم ونمجواهم (١٤٠٠)

قلنا في الجواب: بحسب « الاسم » الذي يغيمهم ؛ فلا يتعيّن علينا تعيينه . ولكن الاصول الالهية محفوظة . وذلك ان حديث اهل الحضرة الاولى في مجالستهم فيها . والمجلس الاول ، الذي بين المثلين ، من اسمه الظاهر ، والمبدى ، والباعث . وكل اسم ، يعطى البروز ووجوه الاعيان ، يجادث الحق فيه بلسان حياة الارواح ، وحياة الهياكل السفلية في البرازخ وعالم الحس والمحسوس والعقل والمعقول ؛ - وبلسان من ضاع عن الطريق ، وانجبر اليه بعدما انكسر خاطره وخاف الغوث ؛ - وبلسان « اعطى كل شيء خلقه ثم هدى» ، أي بين انه أعطى كل شيء خلقه ثم هدى» ، أي بين انه أعطى كل شيء خلقه ثم هدى» ، أي بين انه أعطى كل شيء خلقه .

ففرق بين قوله (تعالى) : « واغلظ عليهم » ' وقوله له بعينه : « فيا رحمة ' من الله ' لنت لهم ؛ ولو كنت فظاً ' غليظ القلب لانفضوا من حولك » . وقال لموسى وهارون : « فقولا له قولًا ليناً » ' ليقابل به غلظة فرءون فينكسر لعدم المقاوم . اذ لم يجد قوة تصادم غلظته ' فعاد اثرها عليه فاهلكته بالغرق . فباللين هلك فرعون .

فعا عطى كل شيء خلقه » في وقته : فيحدث نشأة الانسان مع الانفاس و لا يشعر . وهو قوله ، تعالى : « وننشئكم فيا لا تعلمون » ، يعني مع الانفاس . و في كل نَفَس ، لـه فينا ، انشاء جديد بنشأة جديدة . ومن لا علم له جذا ، فهو « في لبس من خلق جديد » . لان الحس يحجبه بالصورة ، التي لم يحس بتغييرها ، مع ثبوت عين القابل للتغيير مع الانفاس . و ( يحادث الحق ) بلسان طلب الاستقامة في المزاج ، ليصح نظر العقل في فكره . ومزاج الحواس فيا تنقل البه ؛ ومزاج القوس الباطنة فيا تؤديه من الامور للعقل ، فانه اذا اختل المزاج ، ضعفت الادراكات عن صحة النقل : فنقلت بحسب ما له انتقلت ، فكانت السُنْبَةُ و المغالط . فعَقَلَ العقلُ للجهل علماً ، فيصير العدم وجودًا .

و (يحادث الحقُّ) بلسان ازاحة الامور ' التي نوجب عدم المواصلة والمراسلة .

فغي الحضرة الاولى اربعة مجالس ' مما تشاكل ما ذكرناه . ومثلها في الثانية والرابعة . واما في الحضرة الثالثة ' من هذه المجالس ' فثلاثة . وفي الحامسة اثنان . وفي السادسة واحدة ' على هذه المشاكلة . لكن ' في كل حضرة فنون مختلفة . ولكن ' لا تخرج عن هذا الاسلوب .

واما مجالس الراحات ' في الحضرة الاولى والثانية والرابعة ' (ف) بهي ستة مجالس . فيها احاديث منوية ' عن مشاهدة كما قيل :

نَكَلَّمُ (= نَتَكَلَّمُ) منا في الوجوه عيو أننا فنحن سكوت والهوى يتكلم! وكما قلنا ، في هذا الشكل:

والهوى ، بيننا ، يسوق حديثًا طيبًا ، مطربًا ، بغير لسان إ

وهي المجالس التي بين الضدين ' يحصل منها علم الاعتاد ' وهالكشف عن الساق » ' والبرزخ ' الذي بين المخافتة والجهر ؛ والبرزخ ' الذي بين المخافتة والجهر ؛ وكالتسم ' بين الضحك والبكاء . وكل ( مجلس بين ) ضدين ه بينها برزخ لا يبنيان ' فبأي الآء ربكما تكذبان » - فهو مجلس راحة ، وليس بين النغي والاتبات برزخ وجودي ؛ فصاحبه ينقطع ' في الحال ' لاحد الطرفين لانه لا يجد حيث يستريح ، فالبرازخ مواطن الراحات ؛ ألا ترى ان الله جعل ه النوم سباتًا » ' الى راحة ؛ لانه بين الضدين : الموت والحياة ؛ فالنائم لا ( هو ) حي ولا ( هو ) ميت .

فأمثال هذه العلوم ' هي التي يقع لها المديث لهم و (هي) نجواهم . وفي الحضرة الثالثة والمئامسة مجلس واحد ' في كل حضرة . والحضرة السادسة لا مجلس فيها من مجالس الراحة . والما مجالس الفصل بين العبد والرب ' فقد ذكرنا من حديثه طرفاً آنفاً ' في السؤال الرابع من هذه السؤالات .

واما الحضرة السادسة والمتامسة ' فليس فيها ' من هذه المجالس ' مجلس البتة .

واما مجالس الفصل الثاني بين العبد والرب ' فهي ستة مجالس ' لا سابع لها . في كل حضرة ' من (الحضرات) الست مجلس (الاصل : مجالس) واحد يفصل به بين العبد والرب من حبث ما هو العبد عبد ' ومن حيث ما هو الرب رب . ومجالس الفصل الاول بين العبد والرب (يفصل جا بينها) من حيث ما هو عبد لهذا الرب ' ومن حيث ما هو رب لهذا العبد ، فهو فصل في عين وصل ! وهذه المجالس الاخر ' فصل في فصول لا وصل فيها ، فيحصل له ما يشاء . كل هذا الفنّ من العلم الالهي ' اذ كنت لا تعلمه الا من نفسك ولا تعلم نفسك الا منه ' فهو يشبه الدور ولا دور ' بل هو علم محقق .

واما الاثنا عثر مجلسًا ، التي يراها الترمذي الحكيم ، صاحب هذه السؤالات ، وجسًا تكمل الثانية والاربعون من المجالس - فان الارواح العلوية لا تعلمها ، وليس لها فيها قدم مع الله ؛ وهي مخصوصة بنا من اجل الدعوى. فاذا تجسدت الارواح العلوية ، تَبِعَتُ الدعوى

# (السؤال التاسع): وباي شي. يفتتحون المناجاة (١٠٠٠ ؟

جسديتها . فرتجا تدّعي ؛ فان ادعت ابتليت أ و في قصه آدم و الملائكة تحقيق ما ذكرناه . فابتليت (الملائكة) بالسجود جبرًا لما اخذت ، من طهارتها ، الدعوى . فكان ذلك للملائكة ، كالسهو في الصلاة للمصلى : فأم المصلى ان يسجد لسهوه ، كذلك امرت الملائكة ان تسجد لدعواها : فالدعوى سهو في حقها . فكان ذلك ترغيمًا للدعوى لا لهم . كما كان سجود السهو ، منا ، ترغيمًا للشيطان لا لنا . فاعلم ذلك !

فاما هذه المجالس الاثنا عشر ' فستة منها تلتحق بالمجلس الذي بين المثلين . والستة الباقية ' تلتحق بمجالس الفصل الثاني بين العبد ؛ من حيث ما هو عبد ' وبين الرب ' من حيث ما هو رب . كن تختلف الاذواق في ذلك .

(و) آیات هذا السؤال من القرآن : « لا الشمس ینبغی لها ان تدرك القمر » ؛ وقوله (تمالی) : « فلا اقسم بالمنس » ؛ وقولسه (تمالی) : « فلا اقسم بالمنس » ؛ وقولسه (تمالی) : « والساء ذات البروج » الی آخرها . – والمدار علی القطب !

( فتوحات : ۲:٥٤–٤٧)

١٤٥) ه بحسب الباعث والداعي لها ، ( الجواب المستقيم ، ورقة ١٠٠٠)

قلنا في الجواب: بحسب الباعث والداعي لها . وذلك ان الحق ' اذا اجلسهم هذه المجالس ' التي ذكرناها ' – فاغا بجلسهم الحق فيها بعد قرع ' وفتح ' واستفتاح . وذلك اضم سمعوا الحق يقول : « يا ايجا الذين آمنوا ' اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ' ثم قال (تعالى) : « أأشفتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات ؟ » .

- وقال (نعالى) ' في انزال الرسول منزلة الحق نفسه : « يا اچا الذين آمنو ا'استجيبو ا قه وللرسول اذا دعاكم » . وقال : « من يطع الرسول فقد اطاع الله » . لانه (=الرسول) به ( = الله ) يدعو اليه ' سبحانه ! -

وقال 'صلى الله عليه وسلم: « الكلمة الطيبة صدقة ». وقال : « يصبح على كل سُلَامَى ' من ابن آدم 'صدقة » . – وافضل الصدقات تصدق الانسان بنفسه ؛ وافضل ما يخرجها عليه من يخرجها على نفسه .

فاذا اداد العبد نجوى ربه فليقدم 'بين يدي نجواه 'نفسه لنفسه أ فان النجوى سامع ومتكلم . والعبد أن لم يكن الحق سمعه 'قن المحال أن يطيق فهم كلام الله . وأن لم يكن الحق للمحال أن تكون نجواه صادقة الصدق الذي يكن الحق لسان العبد 'عند النجوى ' فن المحال أن تكون نجواه صادقة الصدق الذي

# (السؤال العاشر): وباي شيء يختمونها (٥٠٠ ?

ينبغي ان يخاطب به الله . قاذن ' الحق ناجى نفسه بنفسه . والعبد محل الاستفادة . لاخصا امور وجودية ' والوجود كله هو عينه . والعبد بتصدق (الاصل: يصدق) بنفسه على نفسه لاخا افضل الصدقات ' استفتاحاً لنجوى ربه . فكانت المناسبة ' بين النجوى وما افتتحت به ' كون الصدقة رجعت اليه وكون الحق كانت نجواه بينه وبينه: فما سمع الحق الا الحق ! ولا تصدق العبد الا على العبد! فصحت الاهلية . فمن كان استفتاحه هكذا 'كان من اهل المجالس والحديث .

واما مذهب الترمذي 'فان الذي يفتتحون به المناجاة انما هو نلبسهم بالكبرياء ؛ ثم يتعرّون من بعضه بوجه خاص 'ويبقون عليهم ما يليق ان يسمع به كلام الحق ويكلم به الحق 'لتصح النجوى . فيكون الابتداء من العبد 'فتكون له الاولية في هذا الموطن . وهو وجه صحيح 'وهذا هو الباعث الوضعي .

والذي ذكرناه 'اولا 'هو الباعث الذاتي . فان نجوى هذه الطائفة 'في هذا الحال ' على عنزلة الصلاة في العامة . فانه ' من هذه الحضرة التي ذكرناها ' خرج التكليف جما على السنة الرسل للعباد 'وشرع فيها التكبير لما ذكرناه . والصلاة مناجاة . ومن اهل الله ' من يجعل عاقبة الامور استفتاحاً 'فيردها اولا اذكان المطلوب عين العواقب . كمن يطلب الاستظلال ' فأول ما يقع عنده وجود السقف ' وهو آخر ما يقع به الفعل لان وجوده موقوف على اشياء .

فاذا كان (نجواهم) من الامور التي لا نوقف لوجودها على شيء 'كان عين العاقبة عين السابقة . فيكون استفتاح العمل بالعاقبة . وهي طريقة عجيبة 'عملنا عليها وناجينا جملا في هذا المقام . ولكن لا بد ان تكون النجوى 'كا قررنا ' بسمع الحق وكلام الحق . لان الحقيقة تأبى ان يكلمه غير ' نفسه أو يسمعه غير ' نفسه أ – فقد اعلمتك بماذا يفتتحون المناجاة ' اهلُ المجالس والحديث . ( فتوحات : ٢٠:٧٤) .

٠٥) « بحسب الوقفة التي بين الاسمين ، مما يلي الاسم الذي عنه ينفصل » . ( الجواب المستقيم ، ورقة مرام ) .

فلنقل في الجواب : بالمنزلة التي تعطيهم ذلك الاستفتاح . والافتتاح مختلف ' فالحتام مختلف ايضاً فلا يتقيد . غير انه ' ثم " اس جامع : وهو الوقفة بين الاسمين ' بين الاسم الذي ينفصل عنه ' وبين الاسم الذي يأخذ منه . فان بينها اسماً الاهيا خفياً به يقع الحتم ' ولا يشعر به الا اهل المجالس والحديث .

### (السؤال الحادي عشر) : وبماذا يجابون<sup>(١٥</sup> ?

- وهو وجود سارٍ في جميع الموجودات 'لكن لا يشعر لدقته ; كالخط الفاصل بين الظل والشمس ' يعقل ولا يدرك بالحس . وهي الحدود بين الاشياء 'لها - لكل من هي بينها - وجه خاص ' مع كوخها لا تنقسم . فهي ' بذاتها ' مع كل محدود . ولهذا يعز العثور على الحدود الذائية ' بخلاف المدود الرسمية واللفظية ' التي بأيدي العلاء . -

فقد يكون ذلك 'الذي يختم به 'دليل كون ؛ وقد يكون دليل عبن ؛ وقد يكون دليل عبن ؛ وقد يكون ' دليل ذات لا تقبل المظاهر . وهذا اعلى ما تختم به النجوى عندهم ؛ ودونه دليل كون ' وهو ما يعطي مظهرًا ما ؛ ودونه دليل عين ' وهو الذي لا يقبل التغيير وهو المعبر عنه بباطن المظهر .

واعلم ان الار, في النجوى دائرة تنعطف بطلب أولها: فيكون عبن الحتم هو عبن الافتتاح. فتنقسم بين اول 'وآخر ' وظاهر ' وباطن. فاذا ابتدأ ' فهو الظاهر. وإذا ( الاصل: فاذا ) انتهى ' صار الظاهر باطنًا وعاد الباطن ظاهرً ا ' فان الحكم له. فيبطن المختم ' في الافتتاح ' عند البدء ؛ ويبطن الافتتاح ' في المئتم ' عند النهاية .

قيل في رسول الله ' صلى الله عليه وسلم : انه « خاتم النبيين » . فبطن ' بظهور ختمه ' كو نه « نبيًّا وآدم بين الماء والطين » . ولما ظهر كونه « نبيًّا وآدم بين الماء والطين » ولما ظهر كونه « نبيًّا وآدم بين الماء والطين » واستفتح به رراتب البشر – كان كو نه « خاتم النبيين » باطنًا في ذلك الظهور .

واما الالهية ' فالوجود منها ( الاصل : منه ) : « واليه يرجع الام كله ؛ فاعبده » يينها « وتوكل عليه » فيها « وما ربك بفاعل عما تعملون » حيث انتم مظاهر اسائه الحسنى ' وجا تسعدون وتشقون . – « والله معكم ' ولن يتركم اعمالكم » . فسلم الام اليه ' واستسلم ' تكن موافقاً لما هو الام عليه في نفسه : فتستريح من تعب المدعوى ' بين الافتتاح والحثم !

والله يقول الحق وهو يجدي السبيل! α (فتوحات: ٣: ٧٤−٨٤).

وه) « بحسب سؤالهم ' وعلى وفقه . وسؤالهم بحسب حالهم ووقتهم . ووقتهم بحسب الاسم .» ( الجواب المستقيم ' ورقة بريم برسم ) .

« الجواب: بحسب حالهم ووقتهم . وحالهم ووقتهم بحسب الاسم الذي هو حاكم فيهم بين الاقتتاح والحتم . فانه ' بين الحتم والافتتاح ' تكون اساء كثيرة الاهية ' هي الناطقة في ثلك الاعيان ' من اهل المجالس والحديث . فيكون الجواب بحسب ما وقع به حكم الاسم ؛ ولكن ما يجابون الا بامم ولا بد .

فان كان الحديث معنويًّا ؟ عن شهود ، فقد يقع الجواب بالذات ، مُعَرَّاة من الاساء ؟

### ( السؤال الثاني عشر) : وكيف يكون صفة سيرهم <sup>ث (٢٥</sup> ?

وهو بمنزلة المجاز من الحقيقة . ويجتمع هذا مع الحديث ، في الافادة والاستفادة . فمن راعى الاستفادة والافادة الحق هذا المقام بأهل المجالس والحديث . وهو الذي قصده الترمذي الكونه قال : «أهل المجالس والحديث » ولم يقل اهل الحديث ، خاصة . ومن الناس من لا يراعى سوى الحديث ، فلا يجعل ، في هذه الحضرة حكماً لحديث معنوي حالي . فانه يقول : مطلبي الحقائق ، ولكنه ، (أعنى) صاحب هذا القول ، كأنه غير محقق ؛ وما أوقعه في ذلك الا تنقيد الحديث بالالفاظ . واما نحن ، فعلى مذهب الترمذي في ذلك . فإنا ذقناه ، في المجالسة ، حديثاً معنويًا في غاية الافهام ، معرّى عن الاحتمال والاجمال . بل هو تفصيل خفق ، في عين واحدة . وهو الذي يمول عليه ، في هذا الفصل . » (فتوحات: ٢٠) عفق ، في عين واحدة . وهو الذي يمول عليه ، في هذا الفصل . » (فتوحات: ٢٠) « بالهمم المجردة عن السوى» (الجواب المستقيم ، ورقة : بهني )

ه قلنا في الجواب: بالهمم المجردة عن السوى. وبسط ذلك ما نقول: وهو ان الامور المعنوية التي لا تنقبل المواد ولا تحددها لا يصح السير الى تحصيلها او تحصيل ما يكون منها بقطع المسافات وتوزيع المساحات. ولكن قد يقترن بالهمة حركات مادية عمناها على علم او ايمان ' بشرط التوحيد فيها.

فاما سيره ، من حيث ما هم علماء ' بتصفية النفوس من كدورات الطبيعة ' واتخاذ المخلوات لتفريغ القلوب عن المحواطر المتعلقة باجزاء الكون ' الحاصلة من الاسال الحواس في المعسوسات . – فتمتلئ خزانة الحيال ' فتصور القوة المصورة ( الاصل: بينه) وبين حصول بحسب ما تعشقت به من ذلك ' فتكون هذه الصور حائلة بينهم (الاصل: بينه) وبين حصول هذه المرتبة الالهية . – فيجنحون الى الخلوات والاذكار ' على جهة المدح ' لمن بيده الملكوت . فاذا صفت النفس ' وارتفع الحجاب الطبيعي الذي بينها وبين عالم الملكوت ' انطبع في مرآخا جميع ما في صور عالم الملكوت (من) العلوم المنقوشة . فيطلع الملأ الاعلى على انظم الذي بينه الملأ الاعلى معنياً لها (الاصل: له ) على استدامة ذلك الصفاء ' ويحول بينها (الاصل: بينه) وبين ما يقتضيه حجاب الطبع . فتتلقى هذه النفس ' من العالم الدهي ' ولكن بوساطة الارواح من العلم بافته . فيؤدجم ذلك العلم الى الثلقي من القيض الالهي ' ولكن بوساطة الارواح النورية ' لا بد من ذلك . فيسمون ذلك : سيرا ؛ ولا بد من تجريد الهمم ' في الطلب ' لذلك . ولولا نعلق الهمة بتحصيل ما تقرر عندها مجملًا ' ما صح لها (الاصل: له ) توجه للى المللم الى الملكر الاعلى .

فان اتفق ان يكون هذا الرجل ' في سيره مع علمه ' مؤمنًا ' او يكون صاحب

ث سيدم ٧ ،

ايمان من غير علم – قان همته لا تتعلق الا باقله . فان الايمان لا يدلّه الا على الله . والعلم الها يدله على الوسائط وترتيب الحكمة المعتادة في العالم . فصفة سير اصحاب الايمان (انه) ما لهم طريق الى ذلك الا بعزائم الامور المشروعة ، من حيث ما هي مشروعة . وهم (في ذلك) على قسمين . طائفة منهم ، قد ربطت همتها على ان الرسول الها جاء منها ومعلماً بالطريق الموصلة الى جناب الحق ، تعالى . فاذا اعطى العلم بذلك ، ذال (شخص الرسول) من الطريق ، وجُلّى بينهم وبين الله . فولاء اذا سارعوا ، او سابقوا الى الحيرات وفي المهرات – لم يروا امامهم قدم احد من المخلوقين والمخروا ، او سابقوا الى الحيرات الى الحق كرابعة العدوية . فهولاء ) اذا حصلوا في المجالس والحديث خاطبهم الحق بالكلام الالهي ، من غير وساطة لسان معين .

والم الطائفة الاخرى ، فهم قوم جعلوا في نفوسهم انهم لا سبيل لهم اليه ، تعالى ! الا والرسول هو الحاجب . فلا يشهدون منه امرًا الا ويرون في سيرهم قدم الرسول بين ايد يهم ولا يخاطبهم الا بلسانه ولغته كمحمد اللواني (الاصل: الأواني) . قال: تركت الكل ورائي وجئت اليه فرأيت امامي قدمًا ، فغرت وقلت : لمن هذا ? - اعتادًا مني انه ما سبقني احد واني من اهل الرعيل الاول . - فقيل لي : هذه قدم نبيك ! فسكن روعي . - والحالة هي حالة عبد القادر ، وابي السعود بن الشبل ، ورابعة العدوية ، ومن جرى مجراهم .

واصحاب الايمان ' اذا كانوا على ، جمع لهم بين الامرين ' فهم أكمل الرجال . 
إلّا اضم ( الاصل : بشرط اضم ) ' اذا ساروا اليه واخذوا مجالسهم عنده ' بالحديث المعنوي كما تقدم وحديث السمع – رأوا سريان سرّه ' تعالى ' في الموجودات من قوله : 
« من تقرّب اليّ شبرًا تقرّبت منه ذراعًا » ' ومن كونه « يترل الى الساء الدنيا » التي لا اقرب منها ' فاضا « اقرب من حبل الوريد» . فالتحق عندهم (الاصل : عنده) ' عالم الطبع بالعالم الروحاني ' وعاد الوجود عندهم كله ملاً اعلى ومكانة زُلْفَى . فلم يحجبهم ( الاصل : يجبه) كون ' ولا شغلهم (شغله) عين ؛ واستوى عندهم (عنده) الأين وعدم الأين ' وكان وماكان . فرأوه (فرآه) في الحجاب والعسس ' وسمعوا (وسمع) كلامه وحديثه في الغت ( الاصل : الغث ) والحوس !

هذا صفة سيرهم 'على طبقاهم . – ومنهم من كان سيره فيه باسائه . فهو صاحب سير: منه واليه ' وفيه ' وبه ! فهو ساثر في وقوفه ' وواقف في سيره ا والمضر والافراد من اهل هذا المقام . ومن هناكانت « قرة عينه » 'صلى الله عليه وسلم ' « في الصلاة » . لانه مناج مع اختلاف الحالات المحصورة ' من قيام وركوع وسجود وجلوس . ما مم اكثر من هذه الاركان ' وهي حالات تربيع روحاني " فاشبهت العناصر في القربيع 'فحدثت صور المعاني من امتزاج هذه الحالات الاربعة ' كما حدثت صور المولدات الجسمية الطبيعية من امتزاج هذه العناصر » . ( فتوحات : ٢ : ١٨٨ – ٤٩)

( السؤال الثالث عشر ) : ومن الذي " يستحق خاتم الاولياء " كما استحق محمد ، صلى الله عليه وسلم ، خه خاتم النبوة خه ٥٠٠ !

وهو اعجمي . هو نسق في خلقه ؛ وهو اعجمي . هو نسق في خلقه ؛ وهو ربعة (في الاصل : ربعة ) من الرجال . ختم به دورة الملك ؛ وتختتم به الولاية . وله وزير السمه يحيى . - روحاني المحتد ' انسي المشهد . » (الجواب المستقيم ؛ ورقة : بهم ) . « فلنقل في الجواب : الحتم حتمان . ختم من يختم الله به الولاية (العامة) ' وختم يختم الله به الولاية المحمدية . فاما ختم الولاية ' على الاطلاق ' فهو عيسى ' عليه السلام . فهو الولي بالنبوة المطلقة ' في زمان هذه الامة . وقد حيل بينه وبين نبوة التشريع والرسالة . فينزل في آخر الزمان ' وارثاً خاتاً لاولى بعده ' بنبوة مطلقة .

كا ان محمدًا 'صلى الله عليه وسلم 'خاتم النبوة 'لا نبوة تشريع بعده . وان كان بعده مثل عيسى ' من أولى العزم من الرسل وخواص الانبياء . ولكن زال حكمه ' من هذا المقام ( = نبوة التشريع ) لحكم الزمان عليه ' الذي هو لغيره . فينزل وليًّا ذا نبوة مطلقة ' يشركه فيها الاولياء المحمديون . فهو ( عيسى عليه السلام ) منا وهو سيدنا افكان أوَّل هذا الامر نبي " وهو آدم ' وآخره نبي " وهو عيسى – أعني نبوة الاختصاص . فيكون له ( لعيسى عليه السلام ) ' يوم القيامة ' حشران : حشر معنا وحشر مع الرسل والانبياء ( الاصل : وحشر مع الانبياء ) .

واما ختم الولاية المحمدية 'فهي لرجل من العرب ؛ من اكرمها اصلًا ويدًا . وهو في زماننا اليوم موجود . 'عر فت به سنة خمس وتسمين وخمسائة ' ورأيت العلامة التي له قد اخفاها الحق فيه عن عباده ' وكشفها لي بمدينة فاس ' حتى رأيت خاتم الولاية منه – وهو خاتم النبوة المطلقة – لا يعلمها كثير من الناس. وقد ابتلاه الله باهل الانكار عليه فيا يتحقق به من الحق في سره من العلم به . وكما ان الله ختم بمحمد صلى الله عليه وسلم نبوة الشرائع ' كذلك ختم الله بالمتم المحمدي الولاية التي تحصل من سائر الانبياء ؛ فان من الاولياء من يرث ابر اهيم وموسى وعيسى 'فهولاء يوجدون بعد هذا المتم المحمدي ؛ لالتي المحمدي وبعده فلا يوجد ولي على قلب محمد ' صلى الله عليه وسلم : هذا معنى خاتم الولاية المحمدية . واما ختم الولاية العامة ' الذي لا يوجد بعده ولي ' فهو عيسى ' عليه السلام . ولقينا جماعة عن هم (الاصل : هو ) على قلب عيسى عليه السلام ' وغيره من الرسل . وقد جمت بين صاحي " عبدالله (بدر الحبشي) واساعيل بن سود كين وبين هذا المتم ( = خاتم الولاية المحمدية ) ودعا لها وانتفعا به . – والحمد فه اى (فتوحات : ۲: ۶۹) .

ختم الاولياء – ١١

# ( السؤال الرابع عشر ) : وبأي صفة يكون ذلك المستحق لذلك ( أ

عه) « بصغة الامانة : فبيده مغانيح الانفاس ' وحاله التجريد والحركة ( في الاصل: الحوله ) . ته ( الجواب المستقيم ' ورقة سيم ) .

« الجواب : بصفة الامانة ؛ وبيده مفانيح الانفاس ، وحاله التجريد . وهذا هو نعت عيسى ، عليه السلام ؛ كان يحيى بالنفخ ، وكان من زهاد الرسل ، وكانت له السياحة ، وكان حافظًا للامانة ، مؤديًا لها ، – ولهذا عادته اليهود ، ولم تأخذه في الله لومة لائم . كنت كثير الاجتماع به في الوقائع ؛ وعلى يده تبت . ودعا لي بالثبات على الدين ، في الحياة الدنيا وفي الآخرة ؛ ودعاني بالحبيب ، وامرني بالزهد والتجريد .

واما الصفة التي استحق جما خاتم الولاية المحمدية ان يكون خاتمًا و فبتهم مكارم الاخلاق مع الله . وجميع ما حصل للناس من جهته من الاخلاق فمن كون ذلك الحلق موافقاً لتصريف الاخلاق مع الله . والماكان ذلك كذلك ولان الاغراض يختلفة . ومكارم الاخلاق عند من يتخلق جما معه عبارة عن موافقة غرضه ؟ سواء حمد ذلك عند غيره أو ذم . فلما لم يتمكن في الوجود تعميم موافقة العالم بالجميل والذي هو عنده جميل نظر في ذلك نظر الحكيم والذي يفعل ما ينبغي كما ينبغي لما ينبغي . فنظر في الموجودات ولم يجد صاحبًا مثل الحق ولا صحبة احسن من صحبته . ورأى ان السعادة في معاملته وموافقة ارادنه . فنظر فما حده وشرعه وقوقف عنده واتبعه .

وكان من جملة ما شرعه 'ان علمه كيف يعاشر ما سوى الله ' من ملك مطهر ' ورسول مكرّم ' وامام جعل الله امور الحلق بيده – من خليفة وعريف وصاحب ' وصاحبة ' وقرابة ' ودابة وحيوان ' ونبات ' وحجاد – في ذات و عرض و ملك ' اذا كان مما (الاصل: ممن) يملك . فراءى جميع من ذكرناه ' بجراعاة الصاحب الحق : فما صرف الاخلاق الا مع ميده .

فله كان جذه المثابة وقبل فيه ومثل ما قبل في رسوله : « وانك لعلى خلق عظيم » . قالت عائشة : «كان القرآن خلقه » . يحمد ما حمد الله ويذم ما ذم الله وبلسان حق وفي مقعد صدق وعند مليك مقتدر » . فلم طابت اعراقه وعم العالم اخلاقه ووصلت الى جميع الآفاق ارفاقه – استحق ان يختم و بمن هذه صفته والولاية المحمدية و من قوله : « وانك لعلى خلق عظيم ! » .

جعلنا الله ممن مهد له سبيل هداه ٬ ووفقه للمشي عليه ٬ وهداه لـ ٥ .

( فتوحات : ۲:۹:۳ )

د کذلك ۷ .

(السؤال الخامس عشر): وما سبب الخاتم «ذَ وما معناه فـ ٥٠٥ ؟ (السؤال السادس عشر): وكم مجالس الملك ، حتى يوصل الى ملك الملك ، حتى يوصل الى ملك الملك ، حتى عرصل الى ملك الملك ٥٠٠ ؟

وه) ه الجواب : لكال المقام واستيفائه (في الاصل : واستيفايه) . واما معناه : فهو خصوص اسم على امر لا يوصل اليه الا بعد ازالة ذلك الاسم . فمعناه الحجر والمنع . » (الجواب المستقيم ، ورقة بينه ).

« فلنقل في الجواب : كال المقام سببه ، والمنع والحجر معناه . وذلك ، ان الدنيا لما كان لها بد. وخاية – وهو ختمها – قضى الله ، سبحانه ، ان يكون جميع ما فيها بحسب نعتها : له بد، وختام . وكان من جملة ما فيها نقريل الشرائع ؛ فختم الله هذا التغريل بشرع محمد ، صلى الله عليه وسلم : فكان « خاتم النبيين ، وكان الله بكل شيء عليماً » . وكان من جملة ما فيها الولاية العامة – ولها بد، من آدم – ؛ فختمها الله بعيسى: فكان الحتم يضاهي البدء = « ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم » . فختم بمثل ما به بد، : فكان البد، الهذا الار ، بنبي مطلق وختم به ايضاً .

ولما كانت احكام محمد 'صلى الله عليه وسلم 'عند الله ' تخالف أحكام سائر الانبياء والرسل – في البعث العام ' وتحليل الغنائم ' وطهارة الارض ' واتخاذها مسجدًا ' واوتي جوامع الكلم ' ونصر بالمعنى – وهو الرعب – ' واوتي مفاتيح خزائن الارض ' وختمت به النبوة – عاد حكم كل نبي بعده حكم ولي ؛ فائزل في الدنيا من مقام اختصاصه . واستحق ان يكون لولايته الحاصة ختم ' يواطئ اسمه اسمه ' صلى الله عليه وسلم ' ويحوز خلفه . وما هو بالمهدي ' المسمى ' المعروف' المنتظر؛ فان ذلك من سلالته وعترته . والحتم ليس من سلالته الحسية ' ولكنه من سلالة أعراقه واخلاقه ' صلى الله عليه وسلم ا

اما سمعت الله يقول ' فيما اشرنا اليه : « ولكل امة اجل » ? وجميع انواع المخلوقات في الدنيا أمم . وقال (تعالى) : « كل يجري الى اجل مسمى » ' في اثر قول » : « يولج الليل في النهار ؛ ويولج النهار في الليل ' وسخر الشمس والقمر ؛ كل يجري الى اجل مسمى» . فجعل لها ختاماً ' وهو انتهاء مدة الاجل . – « وان من شيء الا يسبح بحمده » . فما من نوع الا وهو امة . فافهم ما بيناه لك فانه من اسرار العالم المخزونة ' التي لا تعرف الا من طريق الكشف .

والله جدي الى الحق والى طريق مستقيم لـ ›› (فتوحات : ٣ : ٥٠). هي عدد الحقايق الانسانية ' واستحقاقاتها في الانسان الكامل. وعند جلوسهِ

ذ – ذ ومعناه 🗸 .

في آخر مجلس منها ؟ يصل الى ملك الملك . الله المالك ، وانت الملك . نظهر آثاره فيك ، فتستدعي ثلك الآثار توجه الاساء عليك بما تقتضيه ( في الاصل : بعصيه ) . فيكون ملكاً لك وانت ملك في اصلك . فكان ذلك ملك الملك . وهو قوله تعالى : « الا تتخذوا من دوني وكيلًا » اشارة ونحقيقاً » (الجواب المستقيم ، ورقة بهنه ) .

« الجواب : على عدد الحقايق الملكية والنارية والانسانية ، واستحقاقاتها الداعية لاجابة الحق فيما سألته منه . يسط ذلك :

اعلم 'أولا 'انه لا بد من معرفة ملك الملك ' ماذا ارادوا به عم ثم بعد هذا تعرف كمية مجالسه ' ان كان لها كمية محصورة . - فالملك هو الذي يقضي فيه مالكه ومليكه بما شاء ولا يمتنع عنه ' جبر الفيسمي كرها ' او اختيار الفيسمي طوعاً . قال تعالى : « ولله يسجد من في السموات ومن في الارض طوعاً وكرها » . « فقال لهما وللارض : ائتيا طوعاً وكرها » . ولا بد من اخذ الارادة في حمد الامر ' لانه اقتضاء وطلب من الآمر بالمأمور ' سواء كان المامور دونه او مثله او أعلى الامر ' لانه اقتضاء وطلب من الآمر بالمأمور ' سواء كان المامور دونه او مثله او أعلى (منه) . وفرق الناس بين امر الدون وبين امر الاعلى . فسموا امر الدون ' إذا امر العلى ' طلباً وسؤالا ' مثل قوله نعالى : « اهدنا » . فلا يشك انه امر من العبد فه ' فسمى دعاء .

واذا فهمت هذا 'وعلمت ان المأمور هو بالنسبة الى الآس ملك 'والآس مليك ' – ثم رأيت المأمور وقد امتثل اس آس، واجابه فيا سأل منه ' او اعترف بانه يجيبه ' اذا دعاه ' لما يدعوه اليه ان كان المدعو اعلى منه – : فقد صير نفسه – هذا الاعلى – ملكاً لهذا الدون ؛ وهذا الدون هو تحت حكم هذا الاعلى وحبطته وقهره وقدرنه وامره: فهو ملكه بلا شك . وقد قررنا ان الدون ' الذي هو يحده المثابة ' قد يأس سيده فيجيبه السيد لأس، ؛ فيصير ' بتلك الاجابة ' ملكاً له – وان كان عن اختيار منه . فيصح ان يقال ' في السيد : انه ملك الملك لانه اجاب اس عبده ' وعبده ملك له .

ومن أرر فأجاب 'فقد صح عليه اسم المأمور 'وهو معنى الملك . فاذا أجاب السيد امر عبده – وهو ملك – فباجابته صير نفسه ملك ملكه ا وهذا غاية النزول الالهي لعبده ' اذ قال له : « ادعوني ' استجب لكم (الاصل : لك ) » . فيقول له العبد : اغفر لي ' ارحمني ' انصرني ' اجبرني . فيفعل . ويقول الله له : ادعني ' أقم الصلاة ' اثت الزكاة ' « اصبروا ورابطوا » ' « جاهدوا » . فيطيع ( العبد ) ويعيى . واما الحق ' سبحانه ' فيجيب عبده لما دعاه اليه ' بشرط تفرّغه لدعائه .

وقد يكون اثر المؤثر فعلًا من غير ام ' كالعبد يعنى فيثير كونه عاصبًا غضبًا في نفس السيد فيوقع به العقوبة . فقد جعل العبدُ سيده يعاقبه بمعصيته ؛ ولو لم يعصه ما ظهر من

(السؤال السابع عشر): واين مقام الرسل «ز من مقام الانبيا، «ز(٥٠) ؟

السيد ما ظهر ؛ – او يغفر له . وكذلك في الطاعه يثيبه . فيكون ' من هذه النسبة ايضًا' ملك الملك ' اي ملكًا لمن هو ملكه . وجذا وردت الشرائع كلها.

واما قوله: كم مجالسه ? - فاضا لا تنحصر عقلًا ، فاضا حالة دوام من سيد لعبد ، ومن عبد الى سيد . فسؤاله ، لا يخلو اما ان يريد ما قلنا : من انحا لا تنحصر عقلًا ، - فان اجاب بانحصار في كمية معلومة ، علم أنه لا علم عنده - او يريد مجالسه من حيث ما شرع ، فهي مجالس في الدنيا محصورة وفي الآخرة غير محصورة . لان الاثار الواقعة في الآخرة كلها اصلها من الشرائع ، فلا ينفك حكم الشرع في الدنيا والآخرة . فان الخلود في الدارين من حكم الشرع ؛ وما يكون من الحق فيهم (هو) من حكم الشرع ( ايضاً ) . فإذن ، مجالس ملك الملك ، من جهة الشرع ، لا تنحصر .

فان اراد السائل عن هذا 'حالة الدنيا خاصة – فعددها عدد انفاس الملائق عقلاً . وان اراد ما اقترن به الاس ' من العبد خاصة – فعلى قدر ما دعا العبد ربه ' من حيث ما اسره ان يدعوه به . وهي من كل داع بحسب ما سبق في علم الله ' من تكليفه لكل عين عبد ان يدعوه . وخلق ألله ' الذين هم جعذه المثابة ' يفوتون التلفظ باسم العدد الذي يحصره ؛ فانه يدخل ' في ذلك ' الملائكة والجن والانس . فحصر كميانها ' ما دام زمان الدنيا الى ان ينقضي ' في حق الملك . والجن والانس محصور الكمية ' غير متصور التلفظ به لانه قال (نعالى) : « وما يعلم جنود ربك الا هو » . وهم من الملك ' الذي يدعو ربه ؛ فيصيره بدعائه ملكاً له . فكميانها – وان كانت محصورة – غير معلومة ، وان علمت ' فهي غير معدورة للتلفظ جا لما في ذلك من المشقة .

ولكن ' من وقف على ما رقم في اللوح المحفوظ – عرف كمياتها ' بلا شك ' وان تعذر النطق جها . فمن كل وجه ' لا يتصور الجواب عنها باكثر من هذا . واغا جعله الترمذي ' على سبيل الامتحان! فانه جاء بمسائل لا يصح الجواب عنها ' ليعلم ان المسئول ' اذا اجاب عنها ' انه مبطل في دعواه علم ذلك . اذ لو علم ذلك ' لكان من علمه به انه عما لا يجاب عنه . فيعلم صدق دعواه . وسيأتي من ذلك ما تقف عليه ' في هذه السوّالات ' ان شاء الله . – والله يقول الحق ' وهو جدي السبيل! » .

(فتوحات: ۲: ۵۰-۵۱)

( الجواب المستقيم ورقة به في المقام الرابع ، ( الجواب المستقيم ورقة بهه ) .
 ( الجواب : هو بالازاء ) الا انه في المقام الرابع من المراتب . فإن المراتب ادبع )

<sup>.</sup> V - :- :

التي تعطى السعادة للانسان: وهي الايمان والولاية والنبوة والرسالة. – واما (مقام الرسل) من مقام الانبياء فهم من انبياء التشريع في الرتبة الثانية ' ومن مقام الانبياء في الرتبة الثالثة.

والعلم من شرائط الولاية 'وليس من شرطها الايمان . فان الايمان مستنده الحبر 'فلا يمتاج اليه من الحُبُر: اما بالمحال 'كالاينية لله ؛ او بالامكان 'وهو الاخبار ببعض المغيبات 'التي يمكن ان يُنسُب اليها المخبر ما نسب . فاول مرتبة العلماء بتوحيد الله الأولياء 'فان الله ما اتفذ وليًّا جاهلًا . وهذه مسألة عظيمة 'اغفلها علماء الرسوم . فانه يدخل تحت فلك الولاية كل موحد فه 'بأي طريق كان ؛ وهو المقام الاول . ثم النبوة 'ثم الرسالة 'ثم الإيمان .

فهي فينا - اعني مرتبة الولاية - على ما رتبناه . وهي هناك : ولاية ، ثم أيمان ، ثم نبوة ، ثم رسالة . وعند علماء الرسوم ، وعامة الناس المارجين عن الطريق الحاص : المرتبة الاولى المان ، ثم ولاية ، ثم نبوة ، ثم رسالة . فاجبنا فيها على ما تعرفه العامة وعلماء الرسوم ؛ وبيئا المراتب كيف هي ، بالنظر الى جهات مختلفة .

فالموحدون 'بأي وجه كان ' (هم) اولياء الله تعالى ؛ فاخم حاذوا اشرف المرائب ' التي اشرك (الاصل: شرك) الله أصحابها من اجلها ' مع الله فيها ؛ فقال (تعالى) : «شهد الله انه لا اله الا هو » – ففصل لتمييز شهادة الحق لنفسه ' مِن شهادة مَنْ سواه له بما شهد به لنفسه ؛ فقال ' وعطف بالواو : « والملاثكة » . فقدّم للمجاورة في النسبة من كونه الاها . – والجار الأقرب ' في الشرع و في العرف – عند ارباب الكرم والعلم – مقدم على الجار الابعد بكل وجه ' اذا اتحدا في ذلك الوجه . و في هذا من رحمة الله بخلقه ما لا يقدّره الا العارفون به ' في قوله : « و فين اقرب اليه منكم ' ولكن لا تبصرون » .

« فنحن اقرب » جار " وللجارحق مشروع يعرفه اهل الشريمة . وكذلك قول ه (نعالی) : « ونحن اقرب اليه من حبل الوريد » . فينبغي للانسان ان يحضر هذا الجوار الالهي عند الموت ، حتى يطلب من الحق ما يستحقه الجار على جاره ، من حيث ما شرع . وهو قوله (نعالی) لنبيه ، صلی الله عليه وسلم ، ان يقول : « قل : رب الحكم بالحق » اي الحق الذي شرعته لنا ، فعاملنا به حتى لا ننكر شيئًا منه مما يقتضيه الكرم . فلو علم الناس ما في هاتين الآيتين من العناية بالعباد ، لكانوا على احوال لا يمكن ان تذاع ! يقول نعالی : « قل : كل يعمل علی شاكلة » . وقال ، صلی الله عليه وسلم ، في مثل هذا المقام : هافلا اكون عبدًا شكورًا ? » -

ثُم قال ' تعالى : « وأولو العلم » يعني من الجن والانس ' ومن شاركهم من الامهات والمولدات ' العلم، بالله . فجعلهم جيران الملائكة ' لتصح الشفاعة فينا ' لحق الجواد – « انه لا اله إلا هو » . الضمير في α انه » يعود على الله ' من « شهد الله » . فشهاد تهم

# ( السؤال الثامن عشر : وأين مقام الانبياء من مقام الاولياء (٥٠ ؟

بتوحيده على قدر مراتبهم في ذلك؛ فلذلك فصل بين شهادته لنفسه وشهادة العلماء له . ثم قال (تعالى) : « قالمًا بالقسط » اي بالعدل فيا فصل به بين الشهادئين . ثم قال بنفسه : « لا اله الا هو » ، نظير الشهادة الاولى التي له . فحصلت شهادة العالم له بالتوحيد ، بين شهادتين الاهيتين ، احاطتا جاحتي لا يكون للشقاء سبيل الى القائل جا . ثم غم بقوله (نعالى) : « العزيز » ليعلم ان الشهادة الثالثة له ، (هي) مثل الاولى لاقتران العزة جا ، اي لا بنالها الا هو ، لا نحا منيعة الحمى بالعزة . ولوكانت هذه الشهادة من الحلق ، لم تكن منيعة الحمى عند الله . فدل اضافة العزة لها ، على اضا شهادة الله لنفسه . وقوله : « الحكيم » ، فوجود هذا الترتيب في اعطاء السعادة لصاحب هذه الشهادة ، حيث جعلها بين شهادتين منسوبتين الى الله ، من حيث الامم « الاول » و «الآخر» – وشهادة الحلق بينها .

فسبحان من قدَّر الاشياء مقاديرها ' وعجز العالم ان يقدروها حق قدرها! فكيف ان يغدروا حق قدر من خلقها! – وهذا الكشف ' من مقام وراثة الرسول ' صلى الله عليب وسلم! من حيث رسالته ' من قوله: « ادعو الى الله على بصيرة ' انا ومن انبعني » ' وهم العلماء بالله من اهل الله ' الذين اقامهم الحق مقام الرسل في الدعوة الى الله ' بلسان حق ' عن نبوة مطلقة . اعتنى جم في ان وصفهم جما ' لا نبوة الشرائع بل نبوة حفظ لام مشروع ' على بصيرة من الحافظ لا عن تنقليد . » (فتوحات : ٢:٢٥-٣٥)

يلاحظ هنا ' ان ترتيب هذه المسألة في الغتوحات يختلف عنه في كتاب الجواب المستقيم وفي كتاب ختم الاولياء . فهي في الفتوحات مذكورة برقم ١٨ وفي الكتابين المتقدمين برقم ١٧ .

« الجواب : هو خصوص فيه ' وهو بالازاء ايضاً ؛ الا انه في المقام الثالث ' على ما تقدم من المراتب . وكان ينبغي ان يكون السؤال عن هـذا بتفصيل ' بين نبوة الشرائع والنبوة المطلقة . فهم من الاولياء ' اذا كانوا انبياء شريعة ' في الدرجة الثالثة . وان كانوا في النبوة اللغوية ' فهم في الدرجة الثانية .

- واعلم ان الاولياء هم الذين تولاهم الله بنصرته ، في مقام مجاهدتهم الاعداء الاربعة : الهوى ، والنفس ، والدنيا ، والشيطان . والمعرفة جمولاء ( هي ) اركان المعرفة ، عند المحاسي . -

وان كان سؤاله عن مقام الانبياء من الاولياء ' أي انبياء الاولياء – وهي النبوة التي

# ( السؤال التاسع عشر ) : واي شيء حظ سكل رسول من ربه (٥٠٠ .

قلنا انها لم تنقطع 'فانها ليست نبوة الشرائع – وكذلك في السؤال عن مقام الرسل 'الذين هم انبياء – فلنقل في جوابه: ان انبياء الاولياء 'مقامهم من الحضرات الالهية الفردانية ؛ والاسم الالهي الذي تعبده (هو) الفرد ؛ وهم المسمون الافراد . فهذا هو مقام نبوة الولاية 'لا نبوة الشرائع ، واما مقام الرسل 'الذين هم انبياء – قهم الذين لهم خصائص على ما تعبدوا به اتباعهم ، كمحمد صلى الله عليه وسلم 'فيا قيل له: «خالصة لك من دون المؤمنين » 'في النكاح بالهبة ، فمن الرسل من لهم خصائص على أمتهم ، ومنهم من لا يختصه الله بشيء دون امته .

وكذلك الاولياء: فيهم انبياء 'اي خصوا بعلم لا يحصل الا لنبي ' من العلم الالهي ويكون حكمهم من الله ' فيها اخبرهم به ' حكم الملائكة . ولهذا قال ( نعالى ) في نبي الشرائع: « ما لم تحط به خبر ًا » 'اي ما هو ذوقك ' يا موسى ! مع كونه كليم الله . فخرق (الحضر) السفينة ' وقتل الغلام حكما ' واقام الجدار – مكارم خلق – عن حكم ام الاهي ' (هذا كله) كخسف البلاد على يدي جبريل ومن كان من الملائكة . ولهذا كان الافراد من البشر بمنزلة المهمين من الملائكة ' وانبياؤهم منهم بمنزلة الرسل من الانبياء . » ( فتوحات : ۲:۳۵) . – ترتيب هذه المسألة والجواب عنها في الفتوحات برقم ١٩ وفي كتاب ختم الاولياء والجواب المستقيم ١٨ .

وقيد وأمنه ؛ وهو وصفه الحاص الذي به يتمين عن غيره . وتعيينه على التفصيل يطول ، فانه يؤدي الى ذكر اسم كل واحد منهم ، ووصفه الماص به ؛ ولا حاجة لنا في ذلك . وقد اثرنا الى ذلك في بعض مصنفاتنا ؛ وكذلك اشار اليه الامام ابو القاسم ابن قسي ، في كتاب « خلع النعاين » في قوله نمالى : « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض» . فلينظر هنالك ، قدر ما ذكر من ذلك ؛ وهذه العجالة بنيت على غير هذا التطويل . » (الجواب المستقم ، ورقة سهام ).

« الجواب عن هذا لا يتصور ' لان كلام اهل طريق الله عن ذوق ولا ذوق لاحد في نصيب كل رسول من الله . لان اذواق الرسل مخصوصة بالرسل ' واذواق الانبياء مخصوصة بالانبياء ' واذواق الانبياء مخصوصة بالاولياء . فبعض الرسل ' عنده الاذواق الثلاثة : لانه ولي ونبي ورسول . قال الحضر لموسى ' (عليه السلام) : « ما لم تحط به خبر ًا » . والحنب (هو) الذوق . وقال له : « انا علم علمنيه الله لا تعلمه انت ' وانت على علم علمكه الله لا اعلمه انا . » هذا هو الذوق !

س خص V ،

حضرت في مجلس 'فيه جماعة من العارفين . فسأل بعضهم بعضاً : من اي مقام سأل موسى الرؤية ? فقال له الآخر : من مقام الشوق . فقلت له : لا تفعل . اصل الطريق ' ان ضايات الأولياء بدايات الأنبياء ؟ فلا ذوق للولي في حال من احوال انبياء الشرائع ' فلا ذوق لهم فيه . ومن اصولنا ' اتنا لا نتكلم الله عن ذوق . وتحن لسنا برسل ' ولا انبياء شريعة فبأي شي ، نعرف من اي مقام سأل موسى الرؤية ربه ? نعم ' لو سألها (= الرؤية) ولي المكنك الجواب . فالتحق وجوده بالمحال العقلي ' لان الدّات لا تقتضي الله هذا الترتيب ' او سبق العلم – كيف شئت فقل .

فإن اراد السؤال عن السبب ' الذي اقتضى لذلك الرسول هذا الحظ الذي انفرد به – فقد قال صاحب المحاسن : « ليس بينه وبين عباده نسب الا العناية ' ولا سبب الا الحكم ' ولا وقت الا الازل ؛ وما بقي فعمى وثلبيس » .

واعلم ان السبب العام 'الذي عَبِن المراتب العليَّة لارباجا 'الها هو العناية الالهيئة . وهو قوله تعالى : « وبشر الذين آمنوا ان لهم قدم صدق عند رجم » . واما السبب الماس لهذا الرسول 'للحظ الماص الذي له من ربه – فيحتاج ذكره الى ذكر كل رسول باسمه 'وحينئذ نذكر سببه . ورسل الله في البشر محصورون 'وفي الملائكة غير محصورين عندنا . لكن من شرط اهل هذه الطريقة 'اذا ادعوا هذه المعرفة 'فلا بد ان يعرفوا السبب عند تعين الرسول بالذكر . ولكن هو من الاسباب التي لا تذاع لئلا يتعب الملق 'او يتخيل الضعيف الرأي ان الرسالة تكتسب بذلك السبب 'اذا علم 'فيؤدي ذكر ذلك الى فساد في العالم 'فيحفظ عليه الامناء .

وايضًا فلا فائدة في اظهاره: فانه ' بكونه رسولًا ' خُصَّ به (لا) لانه كان رسولًا ' بل هو رسول بأس عام يجتمع فيه المرسلون . قال تعالى: « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض» وقال : « ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض » . فكل واحد منهم فاضل مفضول ' وهو مذهب الجاعة ؛ وقد بين هذا ابو القاسم ابن قسي في « خلع النعلين» . وهو قوله (تعالى): « واضم عندنا لمن المصطفين الاخيار » .

فخُصُ آدم بعلم الاساء الالهية 'التي طوى علمها عن الملائكة ' فلم تسبح الله بحسا ' حتى استفادتها من آدم ، وخص موسى بالكلام والتوراة ' من حيث ان الله كتبها بيسده قبل ان يخلق آدم باربعة آلاف سنة ، وخص رسول الله ' صلى الله عليه وسلم ' بما ذكر عن نفسه : « من انه أوتى جوامع الكلم » . وخص عيسى ( عليسه السلام ) بكونه روحًا ' واضاف النفخ اليه فيما خلقه من الطين؛ ولم يضف نفخًا في اعطاء الحياة لغير عيسى ' بل لنفسه ' تعالى ! اما بالنون أو بالتاء التي هي ضمير المتكلم عن نفسه ، وهذا ' وان كانت كلها منصوصًا عليها انها حصلت لهم - فليس بمنصوص الاختصاص جما ' ولكنه معلوم من جهسة منصوصًا عليها انها حصلت لهم - فليس بمنصوص الاختصاص جما ' ولكنه معلوم من جهسة من حبه المناه عليها انها حصلت الهم - فليس بمنصوص الاختصاص جما ' ولكنه معلوم من جهسة من حبه المناه عليها انها حصلت الهم - فليس بمنصوص الاختصاص جما ' ولكنه معلوم من جهسة المناه عليها انها حصلت الهم - فليس بمنصوص الاختصاص جما ' ولكنه معلوم من جهسة من عليها انها حصلت الهم - فليس بمنصوص الاختصاص جما ' ولكنه معلوم من جهسة المناه النها عليها انها حصلت الهم - فليس بمنصوص الاختصاص جما ' ولكنه معلوم من جهسة المناه المناه المناه النها حصلت الهم - فليس بمنصوص الاختصاص جما ' ولكنه معلوم من جهسة المناه المناه المناه المنه المناه المنه المناه المنه المناه المنه الم

# ( السؤال العشرون) : وأي اسم منحه ألله من اسمائه (<sup>۲۰</sup> ?

الكشف والاطلاع . ٧ (فتوحات : ١:١٥-٢٥)

ترتيب هذه المسألة في الفتوحات رقم١٧ ، وفي الجواب المستقيم وختم الاولياء رقم ١٩ .
٦٠) «الاسم الذي يستدعيه تأبيد دعواه ؛ وهو المعبر عنه بالسلطان ؛ والاعجاز اثره ٥٠ (الجواب المستقيم ، ورقة سام ) .

« سؤالك هذا ' يحتمل الربعة أوجه . الواحد ' ان يكون الضمير المرفوع في «منحه ' يعود على الله . الثاني ' ان يعود على المقام . الثالث ' على الاسم الالهي . الرابع ' أن يكون الضمير في « اسائه » يعود على العبد ' فيكون الاسم اسم العبد ' لا اسم الله . وكذلك الضمير المنصوب في « منحه » ' الذي هو المفعول الثاني ' هل هو ضمير اسم الاهى ' او هل هو المقام ?

فان كان الضمير المرفوع الله ' او المقام – فيكون الممنوح الامم ' بلا شك ، وان كان الضمير المرفوع الله 'او الامم الالهي او اسم العبد – فيكون المقام هو الممنوح وفيكن الضمير المرفوع الله ' فالممنوح اسم الالهي ' الذي يسمى به العبد في تخلقه ' او اسم العبد : وهو الاصل في القربة الالهية . فإن العبد لا يتصف بالقرب من الله الا باسمه قال الله لابي يزيد : نقرب الي عالي لي إقال : يا رب ' وما ليس لك ? قال : الذلة والافتقار والسبب في ذلك ' أن أصل العبد أن يكون معلولًا ولا بد ؛ والمعلولية له لذات م وكل معلول فقير ' بلا شك . لا شفا ، يرجى له من هذه العلة . فيكون القرب من الله قرباً واليا أصلياً .

وان كان الممنوح اسماً الاهياً ليتخلق به العبد 'كالاسم الرحيم في موطنه 'والاسم الملك المتكبر في موطنه – فذلك قرب يعرض له من الشارع 'الذي عينه له . فان للعب اساء يستحقها 'واساء تعرض له : مثل الاساء الالهية 'اذا تخلق جا العبد . ولله اساء يستحقها واساء عرضت له 'من تنزله لعقول عباده . وهي الاساء التي هي للعبد بحكم الاستحقاق . فهل انصاف الحق جما 'يكون تخلقاً من الله باساء عبده ? او تلك الصفات لله حقيقة 'مهلنا معناها بالنسبة اليه وعرفنا معناها بالنسبة الينا ? فيكون العبد متخلقاً جا 'وان كان يستحقها 'من وجه معرفته بمعناها 'اذا نسبت اليه . ومن كون الباري انصف جما 'على طريقة بجهولة عندنا 'فلا نعرف كيف ننسبها اليه 'لجهلنا بذاته . فتكون اصلاً فيه 'عارضة فينا . فلا نستحق شيئاً 'لا من اسائه ولا مما نعتقد فيها اضا اساؤنا . وهذا موضع حيرة 'ومزلة قدم 'الا لمن كشف الله عن بصيرته ا

ونحن ' بحمد ألله ' وإن كنا قد علمناها – فهي من العلوم التي لا تذاع أصلًا ورأسًا .

ش منتخب ۷.

وبمعرفته جما ' « دعا ' من دعا ' الى الله على بصيرة » . وهو الشخص الذي « هو على بينة من ربه ' ويتلوه شاهد منه » يشهد له بصدق النية ' التي هو عليها . فالفطن يعلم ما سترناه ' باعلام الله في قوله : « ويتلوه شاهد منه » .

(و) هل تلك الاساء ' اذا نسبت الى الله ' هل تنسب اليه تخلقاً او استحقاقاً ? واذا نسبت الى العبد ' هل تنسب اليه تخلقاً – كسائر الاساء الالهية ' التي لا خلاف فيها عند العام والحاص – او تنسب اليه بطريق الاستحقاق ? فالشاهد المطلوب هنا ' ان عين العبد لا تستحق شيئاً ' من حيث عينه ' لانه ليس بحق اصلا . والحق هو الذي يستحق ما يستحق . فجميع الاساء التي في العالم – ويتخيل اضاحق للعبد – حق ثله . فاذا اضيفت اليه وسمى فجميع الاساء التي في العالم – ويتخيل اضاحق للعبد – حق ثله . فاذا اضيفت اليه وسمى الانسان) جا على غير وجه الاستحقاق 'كانت كفراً وكان صاحبها كافراً . قال الله تعالى : « لقد سمع الله قول الذين قالوا: ان الله فقير ' ونحن اغنياء » . فكفروا بالمجموع ! هذا ' اذا كان الكفر شرعاً . فان كان لغة ولساناً ' فهو اشارة الى الامناء ' من عباد الله ' الذين علموا ان الاستحقاق بجميع الاساء ' الواقعة في الكون ' الظاهرة الحكم ' الأ يستحق عينه ' ولا يقال في الشيء : انه يستحق عينه ' فان عينه هويته . فلا حق ولا استحقاق . وكل ما عرض ' او وقع عليه اسم من الاسا . ' اغا وقع على الاعيان ' من كوضا مظاهر . فما وقع اسم الا على وجود الحق في الاعيان . والاعيان على السها في السيعا في الاعيان . والاعيان على السها في المها . لا استحقاق لها .

فهذا شرح قوله (نعالى): ﴿ ويتلوه شاهد منه ﴾ يشهد له بصدق النسبة انه عين بلا بلا حكم وكونه مظهرًا حكمًا لا عينًا . فالوجود لله وما يوصف به من أية صفة كانت ٤ الما المستى جما هو مستى الله . فافهم انه ما تم مسمتى وجودي إلّا الله . فهو المستى بكل اسم والموصوف بكل صفة والمنعوت بكل نعت .

واما قوله (نعالى) : « سبحان ربك ' رب العزة ' عما يصفون » (اي) من ان يكون له شربك في الاساء كلها . فالكل اساء الله : اساء أفعاله ' او صفائه ' او ذائه . فما في الوجود الّا الله أ والاعيان معدومة في عين ما ظهر فيها .

وقد اندرج في هذا الفصل – ان فهمت – جميع ما ذكرناه في تقسيم الضميرين المنصوب والمرفوع ، فالوجود له ، والعدم لك ، فهو لا يزال موجودًا ، وانت لا تزال معدوماً ، ووجوده ، ان كان لنفسه ، فهو ما جهلت منه ، وان كان لك ، فهو ما علمت منه ، فهو العالم والمعلوم .

والذي يقصده أكثر الناس بقولهم: اي اسم منح الله الرسول من اسائه? ( فالجواب ) هو الاسم الذي يستدعيه تأييد دعوته؛ وهو المعبر عنه بالسلطان؛ والاعجاز أثره . وان منحه (افته) النبي ' ف (الجواب) هو الاسم الذي يتأيد به في حصول الرتبة النبوية وصحتها .

( السؤال الحادي والعشرون ) : واي شي. حظوظ الاوليا. من اسمائه (٦٠ ؟ ( السؤال الثاني والعشرون ) : واي شي. علم البد. ص (٦٠ ؟

وقد يكون لكل شخص اسم يمنحه ( الله تعالى ) بحسب ما تقتضيه رتبته من مقام نبوته او رسالته . غير ان الاسم الواهب هو الذي يعطي ذلك ؛ الا اذا كان المقام مكتسبًا ، ف (عندثذ ) قد يعطيه الاسم الكريم او الجواد او السخي . » (فتوحات ، ٢٠٣٥–٥٥) معن « الجواب : الحظ الذي يجمعهم من اسائه ، هو الحي القيوم . وما سوى عين الجمع ، فبحسب غاية كل ولي . » ( الجواب المستقيم ، ورقة سلم ) .

« الجواب : هنا تفصيل . هل يريد بالاسم ' الذي اوجب لهم هذه الحظوظ ? او الاسم' الذي يتولاهم فيها ? او الاسم ' الذي تنتجه هذه الحظوظ ?

فان اراد الاسم او الاسماء 'الذي اوجبت لهم هذه الحظوظ – فالحظوظ على قسمين : حظوظ مكتسبة ' وحظوظ غير مكتسبة . ولكل واحد من القسمين اسم يخصه 'من حيث ما يوجبها ' ومن حيث ما تنتجه . فماكان من الحظوظ المكتسبة ' فالاساء التي توجبها ' هي الاساء التي تعطيهم الاعمال 'التي اكتسبوها بحا . وهي مختلفة : كل عمل بحسب اسمه . فكل عامل 'اذاكان عارفا ' يعلم الاسم الذي يخص ثلك الحركة العملية (الاصل : العلمية) من الاساء الالهية . ويطول التفصيل فيها .

والاساء التي تتولاهم 'في حال وجودها لهم 'فهي بجسب ما هو ذلك الحظ . فالحظ يطلب بذاته من يتولّاه من الاساء . والحظوظ مختلفة 'وكذلك الاساء 'التي توجبها الحظوظ وتنتجها 'فهي بحسب الحظوظ ايضاً . فتختلف الاساء باختلاف الحظوظ . وعلى هذا النسق 'الكلام في الحظوظ 'التي هي غير مكتسبة 'من التفضيل » .

#### ( فتوحات ۲ : ۵۵ )

٩٢) هو علم الفصل بين الوجودين 'القديم والمحدث . وهو علم عزير 'يعز على من لم يعثر عليه منا . وأمَّا سوى طريقتنا 'فهم يخبطون (خبط)عشواء.» (الجواب المستقيم' ورقة سام، ) .

« الجواب : سأل بلفظ في العامة يعطى البدء ' و في الحــاصة يعطى موجب النسخ ' في مذهب من يراه . فلنتكلَّم على الأمرين معًا ' ليقع النبرح باللسانين ' فيعم الجواب .

اعلم 'أن علم البدء علم عزيز 'وانه غير مقيد . واقرب ما نكون العبارة عنـه ' ان يقال : البدء افتتاح وجود الممكنات على التتالي والتتابع 'كون الذات الموجدة له

ص البدو F.

اقتضت ذلك ' من غير تعييد بزمان ، اذ الرمان من جملة المكنات الجسانية . فلا يعقل الا ارتباط ممكن بواجب لذاته . فكان في مقابلة وجود الحق ' اعيان ثابتة ' موصوفـــة بالعدم ازلًا ' وهو الكون' الذي لا شيء مع الله فيه . الَّا ان وجوده افاض على هــــذه الاعيان ٬ على حسب ما اقتضته استعداداتها. فتكونت لاعياضا ٬ لاله ؛ من غير بينيّة تعقل او تتوهم. (ف)وقعت ' في تصوّرها ' الحيرة من الطريقين : من طريق الكشف ومن طريق الدليل الفكري . والنطق عما يقتضيه الكشف ' بايضاح معناه ' يتعذَّر : فان الام غير متخيل؛ فلا يقال ' ولا يدخل في قوالب الالفاظ باوضح مما ذكرناه . وسبب عزّة ذلك ' الجهل بالسبب الاول وهو ذات الحق . ولما كانت سببًا ، كانت الاهُ لمألوه لها ، حيث لا يعلم المألوه انه مألوه . فمن اصحابنا من قال: ان البدء كان عن نسبة القهر ، وقال بعض اصحابنا: بلكان عن نسبة القدرة . والشرع يقول : عن نسبة أمر ؛ والتخصيص (حصل) في عين ممكن ون غيره من الممكنات المميزة عنده .

والذي وصل اليه علمنا من ذلك – وَوَافَعْنا الانبياء عليه – ان البدء عن نسبة ام ، فيه رائحة جبر. اذ المطاب لا يقع الا على عين ثابتة٬ معدومة ، عاقلة سميعة ، عالمة بما تسمع: بسمع ما هو سمع وجود ' ولا عقل وجود ' ولا علم وجود ، فالتبست ' عند هذا المطاب' بوجوده . فكانت مظهرًا له : من اسمه « الاول – الظاهر » . وانسحبت هذه الحقيقة' على هذه الطريقة "على كل عين عين ' الى ما لا يتناهى .

فالبد، حالة ، مستصحبة ، قائمة . لا تنقطع ، جدا الاعتبار ، ابدًا . فان معطى الوجود، لا يقيده ترتيب الممكنات . فالنسبة منه واحدة . فالبـد، ما زال ، ولا بزال . فكل شيء من الممكنات ، له عين الاولية في البدء . ثم اذا نسبت الممكنات ، بعضها الى بعض ، تمين التقدُّم والتأخر ، لا بالنسبه اليه ، سبحانه ! فوقف علما. النظر مع ترتيب الممكنات ، حيث وقفنا نحن مع نسبتها اليه ( تعالى 1 ) .

والعاكم كله ' عندنا ' ليس له تنقييد الا بالله خاصّة . والله يتعالى عن الحد والتقييد . فالمقيد به (العاكم) تابع له (لله) في هذا التنزيه . فأولية الحق هي اوليتـــه ( العالم ) اذ لا اولية للحق بغير العالم ' لا يصح نسبتها ولا نعته جا . بل هكذا جميع النسب الاسمائية كلها .

فالعبد ملك اذ قد تسمي في عين حال بما تسمى والملك عبد في عين حال اذا تسمى عما أسمى فانه بي ولست اعنى عيني (الاصل: عني) كونه أصم أعمى عن كل عين سوى عياني لكون، اظهرَنْه الاسا

مذه طريقة الدء .

وأما اذا اراد: البداء (الاصل: البدا) ، وهو ان يظهر لــه ما لم يكن ظهر . هو مثل قوله (نعالی) : «ولنبلونکم حتی نعلم » و هو قوله : «وسیری الله عملکم ». فیکون

# (السؤال الثالث والعشرون) : وقوله : « كان الله ولا شي. معد<sup>ط »(١٢</sup> ?

الحكم الالهي بحسب ما يعطيه الحال. وقد كان قرّر الام بحال معين ' بشرط الدوام لذلك الحال في توهمنا . فلم ارتفع الدوام الحالي ' الذي لو دام اوجب دوام ذلك الام ' بدا من جانب الحقّ حكم آخر ' اقتضاه الحال الذي بدا من الكون . فقابل البداء (الاصل: البدا) بالمبداء (الاصل: البداء (الاصل: البداء (الاصل: البداء (الاصل: البداء ) . فهذا معنى علم البداء (الاصل: البدا) له ' على الطريقة الاخرى .

قال تعالى : « وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون » . ويقول ' صلى الله عليه وسلم : « اتركوني ما تركتكم » . وكانت السرائع ننزل بقدد السؤال ؛ فلو تركوا السؤال لم يتزل هذا القدر ' الذي شرع ، ومعقول ما يفهم من هدا ' علم البداء (الاصل: البدا) .

وبعد ان علمت هذا ' فقد علمت علم الظهور ' وعلم الابتداء . فكأنك علمت علم ظهور الابتداء ' او ابتداء الظهور ' فان كل نسبة منها مرتبطة بالاخرى . فان كان ظهور الابتداء ' فا حضرة الاخفاء ' التي منها ظهر هذا الابتداء ? فلا شك انه لم يكن يصح هذا الوصف إلا له ' ففيه خفي وبه ظهر . فحالة ظهوره عن ذلك المقاء هو المبتر عنه بالابتداء . وان كان ابتداء الظهور ' فهل له نسبة الى ( الاصل : لي ) القدم ? (و)إذ لم يكن له حالة الظهور ' قا نسبة العدم ؟ (و)إذ لم يكن له حالة الظهور ' قا نسبة العدم اليه ؟

قلنا : عينه الثابتة حال عدمه 'هي له نسبة ازلية 'لا اول لها . وابتداء الظهور 'عبارة عمّا انصفت به من الوجود الالهي 'اذكانت مظهرًا للحق . فهو المهبر عنه بابتداء الظهور . فان تَعدَّدَ الاحكام على المحكوم عليه 'مع احدية العبن 'اغا ذلك راجع الى نسب واعتبارات . فعين الممكن لم تزل 'ولا تزال على حالها من الامكان . فلم يخرجها كو نما مظهرًا – حتى انطلق عليها الاتصاف بالوجود .. عن حكم الامكان فيها ؛ فانه وصف ذاتي لها . والامور لا تتغير عن حقائقها ' باختلاف الحكم عليها ' لاختلاف النسب . الا ترى الى قوله (نعالى) : «وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئًا » ؛ وقوله : « اغا قولنا لشيء اذا اردناه ' ان نغول له : كن ' فيكون ! » . فنفي الشيئية عنه واثبتها له . والعين هي العين . لا غيرها .»

٣٣) ه الجواب : في المرتبة التي يستحقها وجوده ؛ ولذلك غم فقال : ه وهو الآن على ما عليه كان » . فان ذلك الوصف ثابت له ' سواء كان العالم او لم يكن .» (الجواب المستقيم ' ورقة سام) .

« الجواب : لا تصحبه الشيئية ، ولا تنطلق عليه . وكذلك هو « ولا شيء معــه » . فانه وصف ذاتي له . سَلَب الشيئية عنه ، وسَلَبَ معيّـة الشيئية . لكنه مع الاشياء ،

ض + ثم ماذا V .

وليست الاشياء معه. لان المعية تابعة للعلم: فهو يعلمنا ٬ فهو معنا. ونحن لا نعلمه ٬ فلسنا معه. قاعلم ٬ ان لفظة هكان ¢ تعطي التقييد الرمائي . وليس المراد هنا به ذلك التقييد . واتما المراد به الكون ' الذي هو الوجود . فتحقيق «كان » انـــه حرف وجودي ' لا فعل يطلب الزمان . ولهذا ، لم يرد ما يقول علماء الرسوم ، من المتكلمين وهو قولهم : ه و هو الآن على ما عليه كان ته . فهذه زيادة مدرجة في الحديث ، محن لا علم له بعلم هَكَانَ» ؛ ولا سيا في هذا الموضع . ومنه : ه كان الله عفوًا غفورًا » ، وغير ذلك مما اقترنت به لفظة «كان» . ولهذا سمًّا ها بعض النحاة ' هي واخواتها: حروفًا تعمل عمل الافعال . وهي عند سيبويه حرف وجودي . وهذا هو الذي تعله العرب . وان نصر فت (كان ) تصرُّف الافعال ' فليس من اشبه شيئًا من وجه ما ' يشبهه من جميع الوجوه. بخلاف الريادة' بقولهم : «وهو الآن ٤ أفان « الآن ٤ تدل على الزمان . واصل وضعه (افعا) لفظة تدل على الرِّمان الفاصل بين الرِّمانين : الماضي والمستقبل . ولهذا قالوا في « الآن » : انه حد الرمانين . فلم كان مدلولها الرمان الوجودي ، لم يطلقه الشارع في وجود الحق ؛ واطلق «كان» لانه حرف وجودي . وتخيل فيه الزمان ، لوجود التصرف : من كان ويكون فهو كائن ومكون. كقتل يقتل فهو قاتل ومقتول. وكذلك «كُنْ » بمتزلة «اخرج». فلم رأوا في «الكون» هذا التصرف ' الذي يلحق الافعال الزمانية – تخيلوا ان حكمها حكم الرمان ' فادرجوا « الآن » ' تتمة ً للخبر وليس منه . فالمحقق لا يقول قط : « وهو الآن على ما عليه كان » . فانه لم يرد ' ويقول على الله ما لم يُظلقه على نفسه ' لما فيه من الاخلال بالمعنى ' الذي يطلبه حقيقة " وجود الحقّ ' خالق الزمان ، فمعنى ذلـ ك الله موجود ' ولا شيء معه . اي ما ثمّ مَنْ وجوده واجب لذانه غير الحق. والممكن واجب الوجود به لانه مظهره ٬ وهو ظاهر به. والعين المكنة مستورة جذا الظاهر فيها . فاتصف هذا الظهور والظاهر بالامكان ، (وذلك عا ) حَكَمَ عليه به عين ُ المَظْهَر ، الذي هو الممكن . فاندرج الممكن في واجب الوجود لذاته عينًا ' واندرج الواجب الوجود لذاته في الممكن حكماً . فتدير ما قلناه!

واعلم 'ان كلامنا في شرح ما ورد 'الما هو على قول الولي 'اذا قال مثل هذا اللفظ و نطق به من مقام ولايته لا من مقام الرتبة 'التي منها بعث رسولا . فان الرسول اذا قال مثل هذا اللفظ في المعرفة بالله 'من مقامه الاختصاصي 'فلا كلام لنا فيه 'ولا ينبغي لنا ان نشرح ما ليس بذوق لنا . والما كلامنا فيه من لسان الولاية . فنحن نترجم عنها بأعلى وجه يقتضيه حالها . هذا غاية الولي في ذلك . ولا شك ان المعينة في هذا المنبر ثابتة 'والمشيئية منفية . والمعينة تقتضي الكثرة . والموجود الحق هو عين وجوده في نسبته الى نفسه وهويته . وهو عين المنعوت به مظهر 'ه فالمين واحدة في النسبتين .

فهذه المعيّم 'كيف نصح والعين واحدة ? فالشيئية هنا عين المَظهر لا عينه ؛ وهو معها

# (السؤال الرابع والعشرون): وما بد.ط الاسماء (٦٤) ?

لان الوجود يصحبها 'وليست معه لانها لا تصحب الوجود . وكيف تصحبه 'والوجوب لذا الوجود ذاتي ? ولا ذوق للعين الممكنة في الوجوب الذاتي . فهو يغتضيها 'فيصح ان يكون معه . فلهـ ذا نفى الشيء ان يكون مع هوية الحق 'لان المعية نعت تمجيد 'ولا مجد لمن هو عديم الوجوب الوجوب الوجودي لذائه . فان الشيء لا يكون مع الشيء الا بجكم الوعيد او الوعد بالماير . وهـ ذا لا يتصور من الدُّون للاعلى . فالعالم لا يكون مع الله ابدًا 'سواء اتصف بالوجود او العدم . والواجب الوجود الحق لذاته 'يصح له نعت المعية مع العالم 'عدماً ووجودًا . » (فتوحات : ٢:٢٥) هذا 'وحديث «كان الله ولا شيء معه » مذكور في البخاري : باب التوحيد 'وبدء الحلق ؛ ومذكور ايضاً في مسند ابن حنبل ٢ : ٣١٤

عليه . » ( الجواب : هو الاسم الذي تتوقف الاساء في اظهار اثرها عليه . » ( الجواب المستقيم ، ورقة سهام — سهام ) .

«الجواب: اطلاق هذا اللفظ ، في الطريق ، يقتضي امرين : الواحد ، سؤال عن اول الاساء : والثاني ، سؤال مما تبتدئ به الاساء من الآثار . وهذان الاسران فزعان عن مدلول لفظ الأساء ، ما هو ? هل هو موجود ، او عدم ? اولا وجود ولا عدم ? – وهي النسب ، فلا تقبل معنى الحدوث ولا القدم ؛ فاقه لا يقبل هذا الوصف الا الوجود او العدم . فاعلم ان هذه الاساء الالهية التي سمى جا نفسه ، من كونه متكلماً . فضع الشرح ، الذي كنا نوضح به مدلول تلك الاسماء ، على هذه من كونه متكلماً . فضع الشرح ، الذي كنا نوضح به مدلول تلك الاسماء ، على هذه الاسماء التي بأيدينا ، وهو المسمى جا من حيث الظاهر ، ومن حيث كلامه . وكلامه (هو) علمه ؛ وعلمه (هو) ذاته : فهو مسمى جا من حيث ذاته . والنسب لا تعقمل للموصوف بالاحدية من جميع الوجوه : اذن ، (الاصل : اذا ) فلا تعقل الاسماء الا بان تعقل النسب ، ولا تعقل النسب على هذا ، تعدث بحدوث المظاهر ، لان المظاهر ، من حيث هي اعيان ، لا تحدث ؛ ومن حيث هي مظاهر ، هي حادثة : فالنسب حادثة . فالاسماء تابعة لها ، ولا وجود لها ، مع كوضا معقولة الحكم .

فاذا ثبت هذا 'فالقائل: ما بدء الاسهاء ? هو القائل: ما بدء النسب ? والنسبة امر معقول 'غير موجود بين اثنين . فإمَّا ان نتكلم فيها ' من حيث نسبتها الى الاولى 'او من حيث ما دل الاثر عليها . فان نظرنا فيها من حيث المستى جا 'لا من حيث دلالة اثرها –

ط بدو F ' بداوة V .

كان قوله: ما بدء الأسماء? معناه: ما أوّل الأساء? فلتقل: أول الأساء ه الواحد – الاحد». وهو اسم واحد، مركب تركيب هبعلبك و هرامهر من و هالر حمن – الرحيم». لا نريد بذلك اسمين، واغا كان هالواحد – الأحدى اول الأساء والان الاسم موضوع للدلالة وهي العلّمية الدالة على عين الذات والا من حيث نسبة ما يوصف جما كالأساء الجوامد للاشياء. وليس اخص في العلّمية من ه الواحد – الأحدى، لأنه امم ذاتي له ويعطيه هذا اللفظ بحكم المطابقة.

قان قلت : ف «الله» أولى بالأولية من « الواحد – الأحد» . لان الله ينعت باهلواحد الاحد» ولا ينعت ( الواحد – الأحد ) بالله . قلنا : مدلول « الله » يطلب العالم بجميع ما فيه ؛ فهو له كاسم « الملك » او « السلطان » : فهو ( الله ) اسم للمرتبة لا للذات . و «الاحد» اسم ذاتي ، لا يتوهم معه دلالة على غير المبين . فلهذا لم يصح ان يكون « الله » أول الأسهاء . فلم يبق الآ « الواحد » ، حيث لا يعقل منه إلا العين ، من غير تركيب . ولو تسمّى (الحق لنا) بالشيء ، لسميناه « الشيء» وكان (هذا) اول الاساء . لكنه لم يرد في الاساء الالحية « يا شيء» . . . ولا فرق بين مدلول « الواحد » و «الشيء» ، فانه دليل غيل ذات غير سركبة ، اذ لوكانت سركبة لم يصح اسم «الواحد » ولا «الشيء» عليه حقيقة . فلا مثل له ، ولا شبه يتميز عنه شخصيته : فهو « الواحد – الأحد » في ذاته لذاته .

ومع هذا 'فقد قررنا ان الأسماء عبارة عن نسب . فما نسبة هـذا الاسم الأول 'ولا اثر له منه يطلبه ? قلنا : اما النسبة 'التي أوجبت له هذا الاسم ' فمعلومة . وذلك ان في مقابلة وجوده اعباناً ثابتة 'لا وجود لها الابطريق الاستفادة من وجود الحق . فتكون مظاهره في ذلك الانصاف بالوجود . وهي اعبان لذاتها 'ما هي اعبان لموجب ولا لعلة . كما ان وجود الحق لذاته 'لا لعلة . وكما هو الغني لله تعالى على الاطلاق ' فالفقر لهذه الأعبان على الاطلاق ' الى هذا الغني ' الواجب الغني بذاته لذاته . وهذه الأعبان ' وان كانت جذه المثابة ' فنها امثال وغير امثال ' متميزة بأمر وغير متميزة بأمر يقع فيه الاشتراك . فلا يصح على كل عين منها اسم «الواحد – الأحد» ' لوجود الاشتراك والمثلية . فلهذا سمينا هذا الذات ' الغنية على الاطلاق ' « بالواحد – الاحد » ' لانه لا موجود الا فهذا سمينا هذا الذات ' الغنية على الاطلاق ' « بالواحد – الاحد » ' لانه لا موجود الا هي . فهي عين الوجود في نفسها وفي مظاهرها . وهذه نسبة لا عن اثر ' اذ لا اثر لها في كون الأعيان المكنات اعبانا ' ولا في امكانها .

واما اذا كان قوله: ما بدء الأسهاء ? بمعنى ما تبتدئ به الأسهاء من الآثار في هذه الأعيان – فيطلب هذا السؤال أمرين: الأمر الواحد، ما يبتدئ به في كل عين عين عين والأمر الآخر، ما يبتدئ به على الاطلاق، في الجمله. ومعناه: ما اول اسم يطلب أن يظهر اثره في هذه الأعيان.

# (السؤال الخامس والعشرون: وما بدء ظ الوحي (٦٥٠.

فاعلم أن ذلك الاسم ' هو « الوهاب » خاصة ' في الجملة وفي عين عين ' لا فرق . وهو اسم احدثته الهبات لهذه الأعيان ' من حيث فقرها . فلما انطلق عليها اسم « مظهر » ' وقد كانت عرية عن هذا الاسم ' ولم يجب على « الغني » أن يجملها مظاهر له – طلبت هذه النسبة الاسم « الوهاب » . ولهذا لا نجعله ' تعالى أ علة لشيء ' لان العلة تطلب معلولها ' كا يطلب المعلول علته . و «الغني » لا يتصف بالطلب ' اذن فلا يصح أن يكون علة . و الوهب ليس كذلك ' فانه امتنان على الموهوب له ؛ وأن كان الوهب له ذاتياً فانه لا يقدح في غناه عن كل شيء .

والذي يبتدئ به من الوهب 'اعطاء الوجود لكل عين 'حتى وصَفَها بما لا نقتضيه عينها . فأول ما يبتدأ به من الأعيان 'ما هو اقرب مناسبة للاساء التي تطلب التنزيه 'هي الاساء التي نطلب الذات لذاتها . والاساء التي نطلب التشبيه 'هي الاساء التي نطلب الذات لكوضا إلاها . فاسماء التنزيه 'كالغني والأحد 'وما يصح ان ينفرد به . واسماء التشبيه 'كالرحيم والغفور 'وكل ما يمكن ان يتصف به العبد حقيقة ' من حيث ما هو مَظْهَر 'لا من حيث عينه . لانه لو انصف به من حيث عينه – لكان له الغني 'ولا غني له أصلاً.

فاذا اتصفت هذه الأعيان 'التي هي المظاهر ' بحثل الغني وتسمت بالغني – فيكون معنى ذلك : الغني بالله عن غيرها من الأعيان ؛ لا ان العين غنى بذانه . وكذا كل اسم تنزيه . فلها هذه الأسماء 'من حيث ما هي مظاهر . فان كان المسمى لسان الظاهر فيها 'فهو كونه إلاها فهو اقرب نسبة الى السذات من لسان المظهر اذا تسمى بالغني . فالمظهر لا يزول عنه اسم الفقر مع وجود اسم الغني المقيد له . والظاهر فيه 'اذا تسمى بالغني يصح له لأنه يعطى جودًا و منة . وهو الوهاب الذي يعطي لينعم ؛ وقد يعطى ليعبد . فلا يكون هذا عطاء تنزيه 'بل هو عطاء عوض 'ففيه طلب . قال تعالى : « وما خلقت الجن والانس الاليعبدون » . فاعطاء هذا الحلق اعطاء طلب 'لا اعطاء هبة ومنة . واعطاء الوهب اعطاء انعام 'لا لطلب شكر ولا عوض . « چعب لمن يشاء الذكور؛ او يزوجهم ذكر انا واناثاً » وهو المنثى . ثم وصف نفسه في ذلك بانه « علم قدير » . وهو وصف يرجع اليه ؛ ما طلب منهم في ذلك عوضاً 'كما طلب في قوله : « وما خلقت الجن والانس الاليسدون» فنزلة خلقهم له ما هو منزلة خلقهم لهم: فخلقهم لهم من اساء المنتريه وخلقهم له من اساء المنتريه ، وهو المعنوب الله المناني في القوالب المحسوسة في الحضرة الوسطى 'وهو

ظ بدوبه F ، بداوة .

عالم التولد ، والعالم الوسط ؛ وهو البرزخ الاعظم .» (الجواب المستقيم ، ورقة سيم ).

« الجواب : انزال المعاني المجردة العقلية ، في القوالب الحسية المقيدة ، في حضرة المتيال ، في نوم او يقظة . وهو من مدركات الحس في حضرة المحسوس . مثل قوله (تعالى) : « فتمثل لها بشر ًا سويًّا » . و في حضرة الحيال ، كما ادرك رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : « العلم في صورة اللبن » وكذا أوّل رؤياه .

قالت عائشة : « اول ما بدئ به رسول الله ' صلى الله عليه وسلم' من الوحي - الرؤيا . فكان لا يرى رؤيا الا خرجت مثل فلق الصبح » . وهي التي أبقى الله على المسلمين ' وهي من اجزاء النبوة . قما ارتفعت النبوة بالكلية . ولهذا قلنا : الما ارتفعت نبوته التشريع . فهذا معنى « لا نبي بعده » . وكذلك : « من حفظ القرآن فقد ادرجت النبوة بين جنبيه » . فقد قامت به النبوة ' بلا شك . فعلمنا ان قوله : « لا نبي بعده » . الى لا مشرع خاصة " لا انه لا يكون بعده نبي .

فهذا مثل قوله (صلى الله عليه وسلم) : « اذا هلك كرى ' فلا كسرى بعده » و «اذا هلك قيصر فلا قيصر بعده » . ولم يكن كسرى وقيصر الا ملك الفرس والروم . وما زال الملك من الروم . وكن ارتفع هذا الاسم ' مع وجود الملك فيهم وتسمنّى ملكهم باسم آخر ' بعد هلاك قيصر وكسرى .

وكذلك اسم النبي زال بعد رسول الله عليه وسلم . فانه زال التشريع المنزل من عند الله بالوحي بعده وسلى الله عليه وسلم . فلا يشرع احد بعده شرعًا إلّا سا اقتضاه نظر المجتهدين من العلماء في الأحكام ؛ فانه بتقرير رسول الله وسلى الله عليه وسلم صح . فحكم المجتهد من شرعه الذي شرعه وسلى الله عليه وسلم والذي يعطي المجتهد دليله . وهو الذي اذن الله به فا هو من الشرع الذي لم يأذن به الله وفان ذلك كفر وافتراء على الله .

# ( السؤال السادس والعشرون ) : وما بد. ً الروح (٦٦٠ .

وسلم ، في المقام اعطى الله ان يكون بدء الوحي ما بدئ به رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . وكذا ينبغي ان يكون . فان البدء عندنا ، هو ما يناسب الحس اولًا ، ثم يرتقي الى الامور المجردة ، الحارجة عن الحس . فلم تكن إلّا الرقيا ، نومًا كان او يقظم . والوحي ، هنا ، تشريع الشرائع من كونه نبيًّا او رسولًا ، كيف ما كان .

٦٦) الجواب : هو في الروح الاول ، تجل من المرتبة الاولى المطلقة الى المرتبة الاولى
 المقيدة ، وهو في الروح الثاني ، فراغ الاستعداد ، ٥ (الجواب المستقيم ، ورقة سيب) .

« الجواب: اهل الطريق يطلقون لفظ « الروح » على معان مختلفة . فيقولون: فلان فيه روح ، اي امر رباني ، يحيي به من قام به ، يعني : قلبه . ويطلقون « الروح » على الذي سئل عنه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . ويطلقون « الروح » ويريدون به الروح الذي يغخ فيه عند كال التسوية . والذي مدار الطريق عليه ، هو « الروح » الذي يجده اهل الله عند الانقطاع اليه بالهمم والعبادة . فاكثر ما يقع عنه السؤال منهم غالبًا . فيكون قوله : ما بدء الروح ? اي ما ابتداء حصوله في قلب العارف ?

فنقول (الاصل: فتقول): ان بدء الروح في نفوس اهله الدنين أهناهم الله لتحصيله والاصل: ان) نَفَس الرحمن. (وذلك) اذا تحكمت في نفوسهم المجاهدات التي تعطيهم رؤية الأغيار عربية عن رؤية الله فيها واضا حائلة وقاطعة بين الله وبين هذا العبد. فيكون صاحب هذه المجاهدة صاحب قبض وهم وغم وحجب ويريد رفعا . فتهب عليه من تُفَس

ع بدو F ، بداوة V .

## السؤال السابع والعشرون): وما بدء السكينة (١٧ ؟

الرحمن في باطنه ما يوَّديه الى روِّية وجه الحق في هذه القواطع على زعمه وفي هذه الحجب والاشياء التي يجاهد نفسه في قطع ما يتعرض اليه منها في طريقه . فيريه ذلك النفس وجمه الحق في كل شيء وهو العين والحافظ عليه وجودها . فلم ير شيئًا خارجًا عن الحق . فزال تعبه من حيث ما يريد قطعها . ويتألم عند ذلك اللَّا شديدًا وحيث يتوهم عدم تلك المعرفة بم يعقب ذلك سرور عظيم وجود هذا النفس . فيحيى به معناه ويصير به روحًا . وهو قوله (تعالى) : « اوحينا اليك روحًا من امرنا » و ما هو تحت كسبك ولا تعلق للت خاطر بتحصيله . « ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورًا نهدى به من نشاء من عبادنا » . فهذا العارف عن عن شاء من عباده . فيقال فيه و عند ذلك : انه ذو روح . ويقال فيه انه حي وقد التحق بالاحياء . وهو قوله : « او من كان ميثًا فاحييناه وجعلنا له نورًا يشي به في الناس ، ومن لم يجعل الله له نورًا » – وهو هذا الروح – « فحا له وجعلنا له نورًا يشي به في الناس ، ومن لم يجعل الله له نورًا » – وهو هذا الروح – « فحا له من نور » . فكان يجعل الله ولم الاكتساب وانه مجهول العين لعدم الذوق .

فهذا معنى بد الروح 'الذي يجده العارفون في الطريق . وهذا هو مقصود السائلين . وهو نور من حضرة الربوبية لا من غيرها ، واصله من الروح الذي « هو من امر ربي» 'اي من الروح الذي لم يوجد عن خلق . قان عالم الأمر (هو) كل موجود لا يوجد عن (الاصل: عند) سبب كوني يتقدمه . ولكل موجود منه شرب . وهو الوجه الماص 'الذي لكل موجود عن سبب وعن غير سبب . فعن هذا الروح يكون هذا الروح المسئول عنه 'الذي يجده اهل هذا الطريق . » (فتوحات : ۲:۹۵)

٧٦) « الجواب: ان اراد بالبدء حصولها في الغلب 'فهي اول نفحات الاهية . واخبرني رجل من الحديثة ' اضا اول العظمة ، وليس بصحيح ؛ واغا التبس عليه الأم . فذوقه صحيح ' وعبارته فاسدة ، ولما اوضحنا له حاله ' رجع الينا ' وشكر ، و (كان) ذلك بالموصل ' سنة احدى وستاية ، وان اراد وجودها في نفسها ' فهي حقيقة تتنوع بحسب اوقات من نتزل عليه ، فبدوها (في الاصل: فبدءها) بحسب تلك الصورة : فوقتاً نظهر معنى ' ووقتاً في صورة ، رأسها رأس ثور ، وتارة في صورة نمامة فيها سرج ، وقد ورد ذلك كله .

واما بدء وجودها على اية حالة كانت ' فتجلّ يخصوص من تجليــات الألطاف لغلب مصطفى ' يسكن تحت سلطانه ' فيكون السكون : وهذا بدؤها (في الاصل : بدءها) . (الجواب المستقيم ' ورقة سام ) .

غ بدو F ، بداوة V .

« الجواب: مطالعة الأم بطريق الإحاطة من كل وجه ؛ وما لم يكن ذلك فالسكينة لا تصح . قال ابراهيم ، عليه السلام : « ارني كيف تحيي الموتى . قال : أو لم تؤمن? قال : بلى إ ولكن ليطمئن قلبي » . فجعل الطمأنينة بدء السكينة ، لما اختلفت عليه وجو الأحياء فكانت تجاذبه من كل ناحية . فلما اشهده الله الكيفية سكن عما كان يجده من القلق ، لثلك الجذبات التي للوجو ه المختلفة ( الاصل : المختلفة ) .

قال بعضهم :

ه انما اجزع مما انستي فاذا حل فمالي والجزع ?
 ه وكذا اطمع فيما ابتني فاذا فات فمالي والطمع ? »

فحصول المطلوب او اليأس من تحصيله بدء السكينة فيما يطلب . وكذلك ' على ما يليق به ِ ' يكون ما يخاف منه . فاعلم ذلك !

فاذا أكمل الانسان شرائط الايمان واحكمها، حصل من الحق تجلّ لقلب هذا المؤمن، الذي هو جذه الصفة . يسمى ذلك التجلي ذوقًا ، هو بدء جعل السكينة في قلبه . لتكون زلك السكينة له بابًا او سلمًا الى حصول الر مغيب يقع له الايمان بير . فيكون معمه وجود السكون ، لما اعطاه الألم الأول لكونه يصير الرّا معتادًا . مثل سكون من نعود الاسباب الى الأسباب . ولا يكون ذلك عن غيب اصلًا ، بل عن ذوق وهو المعاينة . فان الانسان اذا كان عنده قوت يوم سكنت نفسه لما يعطيه قلق يومه لمعاينة ما عنده بحصوله تحت ملكه . فان حصل الايمان عنده جده المثابة ، تحت حكمه ، فهو صاحب سكينة . وان كان الانسان تحت حكم الايمان ، نازعه العيان فلم تحصل سكينة .

واعلم ان الماني التي تنصف جما القلوب 'قد يجعل الله علامة على حصولها في نفوس من شاء من عباده ان يحصلها فيه علامات من خارج 'تسمى تلك العلامة باسم ذلك العنى الذي يحصل في نفسه من الله . واغا يسميه به 'ليعلم ان تلك العلامة لحصول هذا المئي نصبت . مثل قوله تعالى 'في تابوت بني اسرائيل : « ان الله قد جعل فيسه سكينة » وهي صورة على شكل حيوان من الحيوانات ' اختلف الناس في اي صورة حيوان كانت . ولا فائدة لنا في ذكر ما ذكروه في صورتها . فكانت تلك الصورة اذا هفت او ظهرت منها حركة خاصة – بصروا فسكن قلبهم عند رؤية تلك العلامة ' من تلك الصورة التي سماها سكينة . وان السكينة المعلومة انما محله القلوب. فلم يجعل لحذه الامة علامة خارجة عنهم على حصولها . فلي الدليل على نفسها ' ما تمتاج الى دليل من خارج 'كما كان في بني اصرائيل . فبدء السكينة قد بيناه .

واما السكينة ، فهي الأَمر الذي تسكن له النفس لما وعدت بهِ ، او لما حصل في نفسهِ من طلب امرٍ ما . وسميت مسكينة ، لأَخا اذا حصلت قطعت عنه وجود الهبوب الى غير

### (السؤال الثامن والعشرون) : وما العدل (٢٨).

ما سكنت اليه النفس. ومنه سمى السكين سكيناً ، لكون صاحبه يقطع به ما يمكن قطعه به ، وهذا اللفظ مشتق من السكون ، وهو الثبوت وهو ضد الحركة ؛ فان الحركة نقلة ، فالسكينة تعطي الثبوت ، على ما سكنت اليه النفس ، ولو سكنت الى الحركة ، هذا حقيقتها . ولا يكون ذلك إلّا عن مطالعة او مشاهدة فتنزل عليهم ، وهم مؤمنون ، فتنقلهم بترولها عن رتبة ما كانوا به مؤمنين الى مقام معاينة ذلك . وهو تضاعف ايمانهم بالعيان . « ليزدادوا ايماناً مع ايمانهم » . الا ترى الى قوله تعالى : « اذ ينشاكم النعاس أمنة منه » ألا ان الامنة هي السكينة لا غيرها . والله يقول الحق وهو يحدي السبيل ! »

(فتوحات: ۲:۹۰–۲۰)

٣٨) ه الجواب: هو الحق المخلوق بهِ السموات والأرض وما بينها» . ( الجواب المستقيم ورقة بينها » . ( الجواب المستقيم ورقة بينها » .

« الجواب هو الحق المخلوق به الساوات والأرض ، فسهل بن عبد الله وغيره يسميه العدل ' وابو الحكم ' عبد السلام بن برجان يسميه الحق المخلوق به ، لأنه سمع الله يقول : « ما خلفناهما الآ بالحق » ' « وما خلفنا السموات والأرض وما بينهما الآ بالحق» ' « وبالحق انزلنا » ، اي بما بجب لذلك المخلوق مما تغتضيه حاله (الاصل: حالة) خاصة " ، بعوله تعالى : « ثم هدى » اي بين انه اعطى كل شيء خلقه ' اي ما خلف الا بالحق ' وهو ما يجب له .

فالعالِم على الحقيقة هو الله 'الذي علم ما تستحقه الأعيان في حال عدمها الاصلي ومين بعضها عن بعض 'جفذه النسبة الاحاطية . ولولا ذلك ' لكانت نسبة الممكنات في قضية العقل ' فيا يجب له من الوجود ' نسبة واحدة . وليس الأمر كذلك . ولا وقع كذلك . بل علم ' سبحانه ' (ان) ما يتقيد من الممكنات في وجوده بأمس 'لا يمكن عنده ان يوجده البوم ولا في غد . فانه من قام خلقه تعيين زمانه ' وهو القدر: وهي الاقدار ' الى مواقيت الايجاد .

فهو 'سبحانه! يخلق من غير حكم قدر عليهِ في خلقه . والمخلوقات نطلب الاقدار بذاخا . فأعطى كل شيء من زمانه فيمن يتقيد وجوده بالزمان ؛ ومن حاله فيمن يتقيد وجوده بالزمان ؛ ومن حاله فيمن يتقيد وجوده بالصفة .

فان قلت فيه : مختار 'صدقت . وان قلت : حكيم 'صدقت . وان قلت: لم يوجد هذه الامور على هذا الترنيب الله مجسب ما اعطاه العلم 'صدقت . وان قلت : ذائه اقتضت ان يكون خلق كل شيء على ما هو عليهِ ذلك الشيء ' في ذاته ولوازمه واعراضه '

(السؤال التاسع والعشرون): وما فضل تبعض النبيين على بعض وكذلك م الاوليا. (١٠٠٠ ؟

لا تتبدل ولا تتحول – ولا في الامكان ان يكون ذلك اللازم او العارض لغير ذلك المدكن – صدقت . فبعد ان اعلمتك صورة الأم ' على ما هو عليهِ ' فقل ما تشاء. فان قولك من جملة ه من اعطى خلقه » في ظهوره منك ' فهو من جملة الأعراض في حقك . ولهُ صغة ذاتية ولازمة وعرضية ' من حيث نفسه . فاعلم ذلك ا

واما تحقيق هذا الاسم لهذه النسبة واعلم ان العدل هو الميل. يقال : عدل عن الطريق والذا مال عنه ؛ وعدل اليه واذا مال اليه وسمى الميل الى الحق عدلًا ؛ كما سمى الميل عن الحق جورًا . بمعنى ان الله خلق الحلق بالعدل واي ان الذات لها استحقاق من حيث هويتها ؛ ولها استحقاق من حيث مرتبتها : وهي الالوهية . فلم كان الميل مما تستحقه الذات لما تستحقه الالوهية ولها التحقاق من المنتحق الناهم والمن المناهم للها المناهم والمناهم والم

٩٩) الجواب: هي مفاضلة ترجع الى السواء (في الاصل: السوا): فعند هذا ما ليس عند هذا ما فيس عند هذا ، فكل واحد منهم فاضل مفضول ، ٥ (الجواب المستقيم ، ورقة سهم ).

« الجواب : قال تعالى : « ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآنينا داود زبورًا » . وقال في حق الناس : « ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات » . هذا عموم في الناس . فدخل الأولياء في عموم هذه الآية . وقال في حق المؤمنين والعلماء : « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اونوا العالم درجات » .

فاختاف اصحابنا في مثل هذا . فذهب ابن قسي الى ان كل واحد منهم فاضل مفضول: فغضل هذا بأمر ما ' وفضله المفضول من ذلك الأَمر بأمر آخر . فهو فاضل بوجه ومفضول بوجه ' لمن فضل عليم . فأدّى الى القساوي في الفضيلة . فصاحب هذا القول ما حرل الأَمر على ما يقتضيه وجه الحقّ فيه . وذلك ان تنظر المراتب . فان كانت تقتضي الفضيلة '

ف وقد V . ق + الله V .

<sup>·</sup> V painer + J

م فكذلك v

فتنظر اية مرتبة هي اعم من الاخرى واعظم: فالمتصف جا افضل. فغضل ارباب المراتب بغضل المراتب. فقد يزيد ويفضل بعض الناس غيره بشيء ما فيه ذلك الفضل. فان الفضل، في هذا الوجه 'لا ينظر من حيث انه زيادة 'ولكن ينظر من حيث اعتبار زيادات لها شرف في العرف والعقل. كالعلم والنجارة والحياطة ؛ والعلم بالاحكام الشرعية 'والعلم عا ينبغي لجلال الله . وكل واحد لا يعلم علم الآخر . فيقال : قد فضل النجار على الموحد بالدليل بالنجارة . هذا لا يقال على جهة الفخر والمدح 'بل على جهة الزيادة . ويقال : فضل العالم بالله النجار على طريق الشرف والفخر . فمثل هذه المفاضلة هي التي تعتبر . وهي ان يزيد كل واحد على صاحبه برتبة تقتضي الحق والشرف . فهذا معني قوله (تعالى): «فضلنا بعض النبيين على بعض م عا يقتضيه الشرف .

ونحن نجمع الى ذلك الريادة ٬ فنعول في قوله : « فضلنا بعض النبيين على بعض » اي جعلنا عندكل واحد من صفات المجد والشرف ما لم نجعل عند الآخر . فقد زاد بعضهم على بعض في صفات الشرف . والمراتب التي فضلوا جا بعضهم على بعض ما فيهـــا مغاضلة عندنا ' لارتباطها بالاسماء الالهية والحقائق الربانية . ولا تصح مفاضلة بين الاسماء الالهية لوجهين : الواحد ' ان الاسماء نسبتها الى الذات نسبة واحدة فلا مفاضلة فيها . فلو فضلت المراتب بعضها بعضًا ' مجسب ما استندت اليه من الحقائق الالهية ' لوقع الفضل في اسماء الله. فيكون بعض الاسماء الالهية افضل من بعض . وهذا لاقائل به عقلًا ولا شرعًا . ولا يدل عموم الاسم على فضله ٬ لان الغضيلة اغا تـقع فيا من شأنهِ ان يقبل ٬ فلا يتعمل في القبول ؛ او فيما يجوز ان يوصف بهِ ، فلا يتصف بهِ . والوجه الآخر ، ان الاسماء الالهية راجعة الى ذاته ، والذات واحدة . والمفاضلة تطلب الكثرة ' والشيء لا يفضل نفسه . فاذن ' المفاضلة لا تصح . فمقول « فضلنا بعض النبيين على بعض » اي اعطينا هذا ما لم نعط هذا ؟ واعطينا هذا ايضًا ما لم نعط من فضله ٬ ولكن من مراتب الشرف . « فمنهم من كلم الله » ، «وآتينا عيسى بن (الاصل: ابن) مريم البينات وايدناه بروح القدس » . فنهم من فضل بأن خلقه بيديه واسجد له الملائكة . ومنهم من فضل بالكلام القديم الالهي وارتفاع الوسائط.ومنهم من فضل بالمثلة . ومنهم من فضل بالصفوة ' وهو اسرائيل يعقوب . فهذه كلها صفات شرف ومجد . لا يقال : ان خلته اشرف من كلامه ؛ ولا ان كلامه افضل من خلقه بيديهِ . بلكل ذلك راجع الى ذات واحدة ، لا تعبل الكثرة ولا العدد . فهي بالنسبة الى كذا مالكة ؛ وبالنسبة الى كذا عالمة الى ما نسبت من صفات الشرف. والعين واحدة أ واما المسألة الطفولية ' التي بين الناس واختلافهم في فضل الملائكة على البشر – فاتي سألت عن ذلك رسول الله ' صلى الله عليه وسلم ' في الواقعة . فقــال لي : ان الملائكة افضل . فقلت: يا رسول الله ، فإن سئلت ما الدليل على ذلك فيا اقول ? فأشار إلي أن

### ( السؤال الثلاثون ) : وهخلق الله الخلق في ظلمة » ( ؟ ؟

قد علمتم اني افضل الناس وقد صح عندكم وثبت وهو صحيح اني قلت عن الله تعالى : « انه قال من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملاء ذكرته في ملاء خير منهم » . وكم ذاكر لله و تعالى ذكره ! في ملاء انا فيهم فذكره الله في ملا خير من ذلك الملاً والذي انا فيهم . – فما مررت بشيء مرورة جذه المسألة . فانه كان على قلبي منها كثير . وان تدبرت قوله تعالى : ٥ هو الذي يصلى عليكم وملائكته » .

وهذا كله بلسان التفصيل. واما جهة الحقائق فلا مفاضلة ولا افضل. لارتباط الاشخاص بالمراتب وارتباط المراتب بالاساء الالهية. وان كان لها الابتهاج بذاتها وكالها ' فابتهاجها بظهور آثارها في اعيان المظاهر اتم ابتهاجاً لظهور سلطانيا كا تعطى الاشارة في قول القائل المترجم عنها ' حيث نطق بلسانها من كناية « نحن » ' المنزل عن الله في كلامه ' وهي تعتضى الكثرة :

غن في مجلس السرور ولكن ليس الا بكم يتم السرور! فيجلس السرور ' لها حضرة الذات ؛ وتمام السرور لها ما تعطيه حقائقها في المظاهر وهو قوله : « بكم » . وذلك لكمال الوجود والمعرفة لا لكمال الذات ' ان عقلت! » ( فتوحات : ۲ : ۲۰-۱۰ )

٧٠) (١ الجواب: اذا كان خَلَق بمعنى قدَّر ' فالظلمة ( هي ) العاء ' المنقول: ولا استوى ' اذ لا عرش.

و اذا كان (خَلَقَ) بمنى اوجد ' فالظلمة لكل موجود بحسب ذلك الوجود. قال الله تعالى : « في ظلمات ثلاث » . وقد أكد نفسيرها المفسرون . فهذا اول وجودهم للدنيا وكذلك اول وجودهم في الآخرة في الظلمة ' وكذلك اول وجودهم في الآخرة في الظلمة ' دون الحشر حين تبدل الارض غير الأرض والسموات.» (الجواب المستقم ' ورقة منهم).

«الجواب: هذا مثل قوله (تعالى): «والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئًا وجعل لكم السمع والابصار والأفئدة». فهذه انوار فيك ' تدرك بها الأشياء. فما ادر كت الله بما حمل فيك ، وما جعل فيك سوى أنت. فله – تعالى! » مما انت الوجود. وأنت من ذلك الوجود ' المدرك به ' المعدوم ' الموجود. وما لا يتصف بالعدم ولا بالوجود ' وهو ادراك الافئدة ' مما ذكر. فالممكنات ' على عدم تناهيها ' في ظلمة من ذاتها وعينها . لا تعلم شيئًا ما لم تكن مظهرًا لوجوده : وهو ما يستفيده الممكن منه . وهو قوله تعالى : « على نور من ربه » .

فَخَلَق هَنَا بَعَنيْ قَدُّر . قال نعالى : ﴿ وَخَلَقَ كُلُّ شِيءَ فَقَدُّرُهُ نَقَـدُيرًا ﴾ . فقدَّرُهُ وَلَم

يكونوا مظهرًا 'لكن كانوا قابلين لتقديره . فأول اثر الاهي في الملق (هو) التقدير قبل وجوده 'وان يتصفوا بكوخم مظاهر للحق . فالتقدير الالهي 'في حقهم 'كاحضار المهندس ما يريد ابرازه مما يخترعه في ذهنه من الامور . فأول اثر في ذلك الصورة الما هو ما نصوره المهندس على غير مثال . وآية هذا المقام قوله : « يدبر الأم يفصل الآيات 'لعلكم بلقاء ربكم توقفون » . اي انتقالكم من وجود الدنيا الى وجود الآخرة اقرب في العالم — ان كنتم موقفين — من انتقالكم من حال عدم الى حال وجود . فائتم في الظلمة فيكم ؛ وائتم في الوجود فيه . غير ان لكم انتقالات في وجوده ' وظلمتكم تستصحبكم' لا نفارقكم ابدًا .

« وآية لهم الليل ' نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون! » ولم يقل: نجعلهم في ظلمة . بل زوال عين النور ' الذي هو الوجود ' هو عين كونكم مظلمين . اي تبقى اعيانكم لا نور لها ' اي لا وجود لها . ولو لم نكن الظلمة نسبة عدمية ' وهو كون ذوانكم العينية معدومة ' لكانت الظلمة من جملة الملق . فكانت الظلمة تستدعي ان تكون في ظلمة . والكلام في تلك الظلمة كالكلام في الاولى ؛ ويتسلسل .

فان قوله : « خلق الله الحلق في ظلمة » ، قد يريد بالحلق هنا المخلوقات . والظلمة اذاكانت امرًا وجوديًّا فهي مخلوقة ، فتكون ايضًا في ظلمة . واذاكان الحلق هنا مصدرًا ، كانه قال : قدر الله التقدير في ظلمة ، اي في غير موجودين ، يعني تلك الاعيان . وانظر في قوله تعالى : « يخلقكم في بطون امهاتكم خلقًا من بعد خلق في ظلمات ثلاث » .

ثم ان الله تعالى ، في الوجود الاخروي ، اذا اراد لله بتبديل الارض كان الحلق في الطلمة دون الجسر . فالطاحة تصحبهم بين كل مقامين ، اذا اراد الله ان يوجدهم في عالم آخر ، اي ينشئهم نشأة اخرى ، لم تكن في اعياضم ، فيعلمون بتغير الاحوال عليهم اضم تحت حكم قهار . فيكونون في حال وجودهم مثل حالهم في العدم . ولهذا نبته الحق سبحانه عقولنا بقوله نعالى : « او لا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً » اي قدرناه في حال شيئية أخرى ، لقوله تعالى : « اغا قولنا لشي ، اذا اردناه » يعني في حال عدمه ، ان نقول له : «كن » كلمة وجودية من التكوين . فساه شيئاً في حال لم تكن فيه الشيئية ، المتغية بقوله : « ولم نك شيئاً » . فلا بد ان يعقل العارف شيئاً في حال لم تكن فيه الشيئية ، المتغية بقوله : « اغا قولنا لئي ، » وما الشيئية المناف عنه في قوله : « ولم تك شيئاً » . فلا بد ان يعقل العارف حال عدمه في قوله : « ولم تك شيئاً » . فالطاحة التي خلق الله فيها الحلق نفى هذه الشيئية عنهم . والنفي عدم محض لا وجود فيه وقد ذكر المفسرون معني قوله : « في ظلمات ثلاث » وليس المقصود الاً ما ذكره صاحب السؤال . واما الاية فملوم اسها عند العلماء في خلق وليس المقصود الاً ما ذكره صاحب السؤال . واما الاية فملوم اسها عند العلماء في خلق في خلق عدم كالله في المدم لا غير . »

هذا ، وحديث « خلق الله الحلق في ظلمة » روى في الموطأ ( صلاة ٢٠ ) .

### ( السؤال الحادي والثلاثون ) : وما قصتهم هناك (٢١٠ ؟

٧١) « الجواب : حتى لا يكون لهم نور الَّا من ذواتهم . كما قال نعالى : « نورهم يسعى بين ايدجم وبايمانهم » . وفيه يمشون : « ومن لم يجعل الله له نورًا فما له من نور » . وقد عاينت هذه الظلمة وهذا النور؛ وانبعاثه من الاشخاص. ومنه الكثير، ومنه القليل، على قدر ذلك الشخص من الايمان . ولما عاينت هذه الظلمة ، جاء رسول الله ، من الحق اليهم فسألته انا . من أنت ? فقال انا رسول الحق . فقلت له : فما جئت به ? فقال : اعلموا ان الحير في الوجود والشر في العدم . اوجد الانسان بجوده ' وجعله وحدانيًّا في وجوده . تخلق باسائه وصفاته ' وفني عنها بمشاهدة ذاته . فرأى نفسه بنفسه ' وعاد العود الى أسَّه : فكان هو ٬ ولا انت ! ثم انصرف . وكان ممن رأيت في تلك الظلمة ابا عبدالله محمد الحياط ' المعروف بالقصَّار ؛ واخاه ابا العباس احمد الحريري ' الامام بمسجـــد ابن البلان ' بزقاق القنادل ' من مصر ؛ وابا محمد عبد الله بن الاستاذ الموروري ( في الاصل : المروزي) ' من خواص ابي مدين وابي عبدالله محمد الهاشمي البسكري . و(رأيت) انوارهم تنبعث على قدرهم . فذكرت للجاعة ' التي كنت فيهم ما رأيت ؛ فشكروا الله تعالى . ثم اني اضطجعت انا والجاعة . فاخذت انظم ابيانًا فيم رأيته في توحيد الله تعمالي ؟ وذلك في نفسى . فاستيقظ عبدالله الموروري (في الاصل: المروردي) وصاح بي. فلم اجبه. وتراقدت. فقال لي : لا تُعراقد ' فانك يقظان لـ وانت تشتغل الآن بأبيات تنظمها (في الاصل: تنظمها) في توحيد الله تعالى . فغلت له : صدقت ٬ ولكن اخبرنا من اين لك هذا ? فغال : مشرة رأيتُها : رأيتُك تعقد شبكة حسنة . فاستيقظت . فأولتها نظم ما هو منثور من الكلام ' وهو الشعر الموزون . والشبكة لا يصادفها الجاد ولا الموات وانما يصادفها ذو روح . ولا يكون شعر فيه روح الا في التوحيد . فان «كل شيء هالك الإوجهه» . فقلت له: نامت عينك ! فما كان ابركها من ليلة وجماعة !» ( الجواب المستقيم ورقة على إلى الم

« الجواب : قصتهم هناك الانتظار لما يكسوهم الحق من حلىل نور الوجود . لكل مخلوق ثور على قدره ، ينفهق منه . وهو النور الذي يمشون فيه يوم القيامة . فان يوم ليس له ضوء ، جملة واحدة . والناس لا يسعون فيه الا في انواده . ولا يمشي مع أحسد منهم غيره في نوره . كما قال ، عليه السلام : « بَشَرُ المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام ، يوم القيامة » . وهو الجمع بين النورين : بين نورهم المبطون في أعياضم ، الظاهر هناك ؛ وبين النور المبطون في ظلمة الليل ، الذي ينوب عنه السراج في نفي تلك الظلمة عن طريق الماشي . والمسجد ببيت الله ، يسعى اليه لمناجاته . كذلك هذا النور ، لا يكون لهم الا في الوقت الذي يدعون فيه الى رؤية رجم ، الذي ناجوه هنا . فيمشون ، في ذلك الله في الوقت الذي يدعون فيه الى رؤية رجم ، الذي ناجوه هنا . فيمشون ، في ذلك

الوقت ' في النور الذي كان مبطونًا في الظلمة . التي سعوا فيهما في صلاة الصبح والعشاء الى المساجد .

وانتظارهم هو انتظار حال ؛ فاخم غير موصوفين في تلك الظلمة بالعلم . لان الاتصاف بالعلم تابع للوجود ، وهم غير موجودين . بل هم في شيئيتهم ، القابلة لقول التكوين . ولما جعل الظلمة ظرفًا للخلق كذلك ، قال : « هناك» ؛ فأتى بما يدل على الظرف : فهم قابلون للتقدير .

وان كان قوله : «في ظلمة» في موضع الحال من المالق - فيكون المراد به «العاء». «الذي ما فوقه هوا، وما تحته هوا» الذي اثبته رسول الله 'صلى الله عليه وسلم . جهذه الصغة للحق تعالى 'حين قيل له : « اين كان ربنا 'قبل ان يخلق الحلق ? - فقال 'صلى الله على عليه وسلم : كان في عماء 'ما فوقه هوا، وما تحته هوا، » . فله الشبوت الدائم 'لا على هوا، ولا في هوا، . فان السؤال وقع بالاسم « الرب » ومعناه الثابت . يقال : رب بالمكان 'اذا اقام فيه وثبت ، فطابق الجواب .

ولم يصف الحق نفسه في مخلوقاته إلّا بقوله : « يدبر الار ' يفصل الآيات » . وقال : «وكذلك نصرف الآيات» . فتخيل من لا فهم له تغير الاحوال عليه ' وهو يتعالى ويتقدس عن التغيير . بل الحالات هي متغيرة ' وهو يتغير بها . فانه الحاكم ' ولا حكم عليه . فجاء الشارع بصفة الشبوت ' التي (الاصل: الذي) لا تغبل التغيير . فلا تصرف آياته يدُ الاهواء ' لابن عماءه لا يقبل الاهواء .

وذلك « العماء » هو الامر الذي ذكرنا انه يكون في القديم قديمًا وفي المحدث حادثًا. وهو مثل قولك : في الوجود اذا نسبته الى الحق ولله : قديم . واذا نسبته الى الحلق ولله تلحق هو وصف اللهي الحلق ولله تعدث . « فالعاء » و من حيث هو وصف المحق هو وصف الاهي ومن حيث هو وصف المعالم ومن حيث هو وصف المعالم وصف كياني . فتختلف عليه الأوصاف المختلاف أعيان الموصوفين .

قال تعالى ' في كلامهِ القديم الازلى : ١ ما يأتيهم من ذكر من رجم محدث ٤ فنعته المحدوث ٤ 'لانه نزل على محدث ؛ لانه حدث عنده ما لم يكن يعلمه : فهو محدث عنده ' بلا شك ولا ربب ، وهذا الحادث ' هل هو محدث في نفسه ? أو ليس بمحدث ? فاذا قلنا فيه : انه صفة الحق ' التي يستحقها جلاله – قلنا بقدمها بلا شك ؛ فانه يتعالى ان تسقوم الصفات الحادثات به . فكلام الحق قديم في نفسه ' قديم بالنسبة اليه ؛ ( لكنه ) محدث ايضا 'كما قال عنه من انزل عليهِ ، كما انه ايضاً من وجوه قدمه نسبته الى الحدوث ' بالنظر الى من أنزل عليه . فهو الذي ' ايضاً ' اوجب له صغة القدم : اذ لو ارتفع الحدوث من المخلوق لم تصح (الاصل يصح) نسبة القدم ولم تعقل فلا تعقل النسب ' التي لها اضداد 'الا بأضدادها .

(السؤال الثاني والثلاثون) وكيف صفة المقادير (٢٢ ?

(السؤال الثالث والثلاثون) : وما سبب علم القدر الذي طوى عن الرسل

فقصة الحلق في الظلمة: التهبيرُ والقبول في الأَعيان لظهور الحق في صور الوجود لهذه الأَعيان . ٢ ( فتوحات ٢٢٠٢ – ٢٣ )

( الجواب: تعيين الاوقات والتي فيها جريان الحكم والقضاء وقد بينا هذه المراتب في كتاب « المعرفة » وجدا النعت ذكرها سهل بن عبد الله وفيا نقل عنه . »
 ( الجواب المستقيم ورقة بيه ) .

« المقادير هي الصفات الذاتية للاشياء ' فلا صفة لها . فهي الحدود المانعة من هو متصف بها ان تكون صفة لغيره . وعندي في حد الحد نظر . فان اراد بقوله : صفة المقادير المنع — ويجعله صفة من حيث انك تعبر عنها بأمر هو عينها بعد علمك بهذا — فقل : ان هذا صفة المقدار . وان اردت الحقيقة فلا صفة للمقادير لان الشيء لا يكون صفة لنفسه .

فان قلت : فالصفات النفسية ما هي بأمر ذائد على الذات ?

قلنا: صدقت!

قال : فاذن ' قد وصفت الشيء بنفسه .

قلت: ان كان غير مركب فالوصف فيه عين اطلاق لفظ يكون شرحًا للفظ آخر عند السامع يقع به الافهام عنده . وان كان الشيء مركبًا فذلك الوصف للمجموع . وحكم الشيء من كونه مجموعًا غير حكمه من كونه غير مجموع . فأنت الما ذكرت (من) آحاد ذلك المجموع ' المعقول من هذه الجمعية ' امرًا ما هو عين كل مفرد من هذا للجموع . فهذا الشيء ' الموصوف بصفاته النفسية الما تلك اساء آحاده . ألا ترى ان الذات لا توصف رأسًا ? فاخا لذا خا هي ذات ' ولذا تها لا تقبل الوصف .

تم لما قلت : الله من حيث المرتبة الستحق ان يوصف من حيث هذا الاسم عا يطلبه هذا الاسم من الحقائق التي تعينها المحدثات المعتبر عنها بالاسماء . فما تُمَّ شيء يوصف بنفسه إلا من حيث شرح لفظ بلفظ آخر . ولذا قسّمنا الحدود الى ثلاث مماتب : ذاتية ورسية ولفظية .

فالمقادير جمع مقدار ، والاقدار جمع قدر . فلا يلتبس عليك المقادير بالأقدار . فبعض المقادير محل تأثير الاقدار ، فاعلم ا فحدود الامور الذاتية عين مقاديرها . فالوزن القدر . والموازين المقادير ؛ وبها توزن الأشياء . فالامور لا تعلم الا بحدودها . ومن لا حد له قذلك حده ، فقد علم . ه

علم القدر بكذا وكذا .» (الجواب المستقيم ' ورقة بهنام ) .

« الجواب : في السؤال حذف . وهو ان يقول: ما سبب طي علم القدر 'الذي طوى عن الرسل فمن دوخم ? فان كان هذا الرجل يقول بقضل افضل المبشر على افضل الملائكة ' فكأنه قال : الذي طوى عن كل ما سوى الله . وان كان يرى ان افضل الملائكة افضل من أفضل البشر ' فقوله : « فمن دوخم » لا يلزم ان من هو افضل من الرسل (ان يكون) طوى عنه علم القدر . فقد يمكن ان يكون من هو اعلى يعلم ذلك . فبقي الجواب عما يقتضيه الامر في نفسه : هل ثم من يعلم علم القدر ام لا ? — قلنا : لا ' ولكن قد يعلم مر " و قد كسمه في المتلائق . وقد أعلمنا به فعلمناه ' مجق الله .

وان مظاهر الحق في اعيان الممكنات ' المعبر عنها بالعالم ' هي آثار القدر وهي علامة على وجود الحق . ولا دليل ادل على الشيء من نفسه . فلم يعلم الحق بغيره ' بل علم بنفسه . ونسبة الوجود الى هذه الاعيان ' قد قلنا ان ذلك اثر القدر . فنعلم القدر بأثره ؟ ونعلم الحق بوجوده . وذلك لان القدر نسبة مجهولة خاصة ' والحق وجود . فيصح تعلق العلم بالحق ولا يصح نعلق العلم بالحق . فان علمنا بظهور المظهر في العين هو عين علمنا بالحق . والمقدر مرتبة بين الذات وبين الحق ' (فهو) من حيت ظهوره لا يعلم اصلاً . وحكمه في المظاهر حكم الرمان في عالم الاجسام ؛ فلهذا يطلقه ' اكثر المحققين ' على الاوقات المعقولة .

وقد اعلمناك ان الرمان نسبة معقولة غير موجودة ولا معدومة ؛ وهو في الكائنات . فالوقت أعز مقامًا في امتناع العلم او تصوّره به . فلا ينال ابدًا . وقد كان العُزَير ، رسول الله ، عليهِ السلام اكثير السوّال عن القدر . إلى أن قال له الحق تعالى : « يا عزير ، لئن سألت عنه لا يحون اسمك من ديوان النبوّة » .

ويقرب منه السؤال عن علل الأشياء في تكويناتها . فأفعال الحق لا ينبغي ان تعلّل . فأنه ما تم علة موجبة لتكوين شيء إلا عين وجود الله الله وقبول عين الممكن لظهور الوجود . فالأزل لا يقبل السؤال عن العلل . وان ذلك لا يصدر الا من جاهل بالله !

فالسبب الذي لاجله طوى علم القدر هو ان له نسبة الى ذات الحق ونسبة الى المقادير. فعر أن يعلم ، عز الذات ؛ و عز أن يجهل لنسبة المقادير : فهو المعلوم المجهول ا فأعطى التكليف في العالم ، فاشتغل العالم بما كلفوا ، وخوا عن طلب العلم بالقدر . ولا يعلم الا بتقريب الحق ، وشهوده شهردًا خاصًا لهذا العلم ، المسمى قدرًا .

<sup>.</sup> V 13 0

## (السؤال الرابع والثلاثون ولا ي شي. طوى (٢٤ ?

فأولياء الله وعباده لا يطلبون علمهُ للنهي الوارد عن طلبه . فمن عصى الله وطلبـ مُ من الله – وهو لا يعلم بالنظر الفكري – فلم يبقُ الا ان يعلم بطريق الكشف الإلهي. والحق لا يقرب من عصاه بمعصيته . وطالب هذا العلم قد عصاه في طلب. . فلا ينال من طريق الكشف. وما تُمُّ طريق آخر يعلم به علم القدر. فلهذا كان مطويًّا عن الرسل فمن دوخم. وان نزع احد الى ان السائل اعتبر بسؤاله معنى الرسالة : فمن حيث الهم رسل طوى عنهم في هذه المرتبة ؛ ومن دوخم من ارسل اليهم . وذلك هو التكليف . فسد الله باب العلم بالقدر في حال الرسالة . فإن علموه ٬ فما علموه من كوضم رسلًا بل من كوخم من ه الراسخين في العلم». فقد ينال على هذا . لولا ما بيناه من أن مرتبته بين الذات والمظاهر. فَنْ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ الْقَدْرِ . ومن جَهِلَ الله جَهِلَ القدر . والله ' سبحانهُ مجهول: فالقدر مجهول. فمن المحال ان يعرف المألوهُ اللهُ لا ذوق لهُ في الالوهية : فانه مألوه . ولله ذوق في المألوهية ، لكونه يطلبها في المألوه كما يطلبهُ المألوه . فمن هناك وصف الحق نفسهُ بما وصف بهِ مظاهره : من التعجب والضحك والنسيان وجميع الاوصاف التي لا تليق الا بالممكنات. فس القدر عين تحكمته في المقادير . كما ان الوزن متحكم في الموذون . والميزان نسبة رابطة بين الموزون والوزن جما يتمين مقدار الموزون ومقادير الموزونات على اختلافها . فالحق وضع الميزان وقال : « وما ننزلهُ الا بقدر معلوم » ويستحقهُ من انزل اليهِ . فكل شيء بقضائهِ : اي بحكمهِ ؛ وقدره: اي وزنهِ . وهونعيين وقت ' حالًا كان وقنهُ او زمانًا او صفة أو ماكان .

فظهر ان سبب طي علم القدر سبب ذاتي . والأشياء اذا اقتضت الامور بذوانها لا للوازمها أو اعراضها ، لم يصح ان تبدل ما دامت ذواتها . والذوات لها الدوام في نفسها لا لنفسها : فوجود العلم جما محال » . (فتوحات ، ١٣٦٣–١٤)

« الجواب : هذا سؤال اختبار ' ان كان السائل عالمًا . فانه من المعلومات ما يعلل ' ومنها ما لا يعلل ؛ هذا في المعلومات ' فكيف ما لا يعلم ' كيف يصح ان يعلل الجهل به ? واما من يرى ان القدر معلوم لمن فوق مرتبة الرسل من الملائكة ' او من شاء الله من خلقه '

م لاي V .

الذي لا علم لنا بأجناس خلقه 'فيكون طيّة حتى لا يشارك الحق في علم حقائق الاشياء 'من طريق الاحاطة بها . اذ لو علم إي معلوم كان بطريق الاحاطة من جميع وجوهه 'كا يعلمه الحق حن علم العبد بذلك الشيء . ولا يلزمنا على هذا الاستواء فيا علم منه 'فان الكلام فيا علم منه على ذلك . فان العبد جاهل بكيفية نعلق العلم مطلقاً بمعلومه 'فلا يصح أن يقع الاشتراك مع الحق في العلم بمعلوم ما . ومن المعلومات العلم بالعلم . وما من المعلومات إلا وللقدر فيه حكم لا يعلمه لا الله . فلو علم القدر علمت احكامه ؛ ولو علمت احكامه لاستقل العبد في العالم بكل شيء 'وما احتاج الى الحق في شيء ؛ وكان الذي له على الاطلاق . فلما كان الار بعلم القدر يؤدي الى هذا طواه الله عن عباده 'فلا يعلم . فكل شخص في العالم على جهل من نفسه وعلم : فمن حيث جهله يفتقر ويسأل ويخضع ويتضرع ؛ وبعلمه يقع منه هذا الوصف .

هذا اذا انفق ان يكون ممكناً العلم به ؛ وقد قررنا انه محال لذاته. كا يعلم انه ليس للحق من الصفات النفسية سوى واحدة لأحديته: وهي عين ذاته ، فليس له فصل مقوم يتمين به عما وقع له من الاشتراك فيه مع غيره . بل له الاحدية الذاتية 'التي لا تعلل ولا تكون علة : فهي الوجود ' وما هي .

ومن الاسباب التي لاجلها طوى علم ذلك عن الانسان 'لكون ذات الانسان تقتضي البوح يو 'لانه اسنى ما يمدح يه الانسان ولاسيا الرسل. فحاجتهم اليه آكد من جميع الناس 'لان مقام الرسالة يقتضي ذلك . وما ثمَّ علم ولا آية أقرب دلالة على صدقهم من مثل هذا العلم . قال رسول الله 'صلى الله عليه وسلم ' فيا وصف ربه به ' مما اوحى اليه يه : « انه لا شيء احب الى الله تمالى من ان يمدح » . ولا مدحة فوق المدحة بمثل هذا . ثم ان الله « خلق آدم على صورته » ' فلا شيء احب الى العبد من ان يمدح ويثني عليه . واسنى ما يمدح به العبد العلم بالله ؛ وعلمه بالقدر علمه بالله . فلو فتح للمبد الانساني العلم بالقدر – وقد ام بالمغيرة فيه وطيه عمن لا ينبغي ان يظهر عليه ' وكان الانسان وهو مجبول على حب المدح ' والرسالة تعطي الرغبة في هداية الحلق الجمعين ' ولا طريق للهداية اوضح من هذا الفن – فالذي والرسالة تعطي الرغبة في هداية الحلق الجمعين ' ولا طريق للهداية اوضح من هذا الفن – فالذي مثل هذا الألم فطواه عنهم .

فان جميع العالم ، ممن له قوة على ايصال ما في نفسه من الامور الى الحلق ، يكتمون . علم مثل هذا وغيره اذا كان عنده الا الجن والانس . فان النشأة من هذه القوى العنصرية نعتضي لهم ذلك . فمن كم منهم فاغا يكم على كره ، مما ينبغي ان يمدح به اذابته . ولولا ان البها ثم لم تعط لها قوة التوصيل لاعلمت بما تشاهده من الامور الغيبية ، التي امر الله من يعلمها بسترها : مثل خوار الميت على نعشه ، وعذاب القبر ، وحياة الشهداء . فكل دابة تسمعه ،

# ( السؤال الحامس والثلاثون ) : ومتى ينكشف لهم سر القدر<sup>ي (٢٥</sup> ?

وتصغى يوم الجمعة شفقاً من الساعة . ولكن لما كوشفت على مثل هذا اعطيت الحرس عن التوصيل. فكتمها الاشياء اضطرادي لا اختياري . فطواه الله عن الثقلين لذلك ' فاقه من الاسرار المكتومة. فهذا من الاسباب التي طوى لها علم القدر». (فتوحات ٢٤٠٣٠) هن الجواب : اذا كان بصرهم بصرحق ' من قول ه تعالى في الحديث (القدى) الصحيح : « لا يزال العبد يتقرب الي بالنوافل حتى احبه . فاذا احببته ' كنت سمعه الذي يسمع به ؛ وبصره الذي يبصر به . فافهم! » .

### ( الجواب المستقيم ، ورقة والم

« الجواب : سرّ القدر غير القدر . وسرّه عين تحكّمه في الملائق وانه لا ينكشف لهم هذا السرحتي يكون « الحق بصرهم » . فاذا كان « بصرهم بصر الحق » و نظروا الاشياء ببصر الحق وينئذ انكشف لهم علم ما جهلوه؛ اذ كان بصر الحق لا يخفي عليه شيء قال تعالى : « ان الله لا يخفي عليه شيء في الارض ولا في الساء . هو الذي يصوركم في الارحام » ، لكوضا مظلمة تمدح بادراك الاشياء ، فيها «كيف يشاء » من انواع الصور والتصوير ، « لا اله الا هو العزيز » اي المنبع ، الذي نسب لنفسه الصورة لا عن تصوير ولا نصور ، « الحكيم » بما تعطيه الاستعدادات المسوّاة لقبول الصور . فيعين لها من الصور ما شاء ، مما قد علم إنها مناسبة له .

قال رسول الله 'صلى الله عليه وسلم 'عن ربه تعالى 'انه قال : «ما تقرب الى احمد بأحب الي من اداء ما افترضته عليه » لانها عبودية اضطرار ' « ولا يزال العبد يتقرب الي بالنوافل » وهي عبودية اختيار ' « حتى احبه » . اذ جعلها نوافل فاقتضت البعد من الله . فلم الزم عبودية الاختيار نفه ' لروم عبودية الاضطرار 'أحبه ! فهذا (الاصل: فهو) معنى قوله ثعالى : « حتى احبه » . ثم قال : « فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به » الحديث .

فاذاكان الحق كلفذه الحالة بصر العبدكيف يخفي عليه ما ليس يخفى ? فاعطته النوافل واللزوم عليها احكام صفات الحق . واعطت الفرائض ان يكون كله نورًا . فينظر بذاته لا بصفته . فذاته عين سمعه وبصره . فذلك وجود الحق لا وجوده . والله يقول الحق وهو جدي السبيل . ٢ (فتوحات ٢٥:٢)

ي القدرة V .

( السؤال السادس والثلاثون ) : وأين ينكشف آلهم (٢٦ ؟ ( السؤال السابع والثلاثون ) : ولمن ينكشف ت منهم (٢٢ ؟ ( السؤال الثامن والثلاثون ) : وما الاذن في الطاعة والمعصية من ربنا (٢٨)?

٧٦) « الجواب: في حضرة الانفعال » (الجواب المستقيم ، ورقة مهم ) .

« الجواب: في حال الانفعال عنهم ' والاتحاد جمم. وذلك ان من المظاهر من يعلم انه مظهر ؛ ومن المظاهر من لا يعلم انه مظهر ؛ فيتخيل انه عن الحق اجنبي . وعلامة من يعلم انه مظهر ' ان تكون له مظاهر حيث شاء من الكون ' كغضيب البان . فانه كان لسه مظاهر فيا شاء من الكون ' وان من الرجال من مظاهر فيا شاء من الكون ، وان من الرجال من يكون له الظهور فيا شاء من الكون لا حيث شاء . ومن كان له الظهور حيث شاء من الكون 'كان له الظهور فيا شاء من الكون . فتكون الصورة الواحدة تظهر في اماكن عندانة . وتكون الصور الكثيرة على التعاقب تلبس الذات الواحدة في عين المدرك لها .

فاذا حصل الانسان في المكان الذي يعرف فيه تجلي الحق في الصور المختلفة للشخص الواحد او الاشخاص الكثيرين ' فمعرفته بتلك الحيثية لا تكون الا ذوقاً . ومن عرف مثل هذا ذوقاً كان متمكناً من الانصاف بمثل هذه الصفة . وهذا هو علم سر القدر' الذي ينكشف لهم اذا كانوا في هذا المنزل ' وجذه الغوة . »

( فتوحات : ٥٥-٢٦ )

يلاحظ هنا ان ابن عربي قد اجاب في الفتوحات عن السؤال رقم ٣٩والسؤال رقم ٧٣ اجابة واحدة ٬ وذلك بخلاف صنيعه في « الجواب المستقيم » .

( الجواب: لمن اصطفاه الله: عاقـــلاً ، اديباً ، حكيماً ، اميناً ، حفيظاً » .
 ( الجواب المستقيم ، ورقة وإبر ) .

٨٧) ه الجواب : هو الاس ألمنوط بلا ادادة لا غير » .

#### ( الجواب المستقيم " ورقة ماس) .

« الجواب : قال نعالى « ان الله لا يأمر بالفحشاء » . فالاذن الذي تشترك فيه الطاعة والمعصية هو الاذن الالهي في كون المأذون فيه فعلًا لا من طريق الحكم . لان حكمه في الاشياء بالطاعة والمعصية هو عين علمه جما جذه الحالة : فسلا يكون مرادًا ؛ فلا يكون الحكم مأمورًا به . والمحكوم به وعليمه هو المراد والمأمور به . فلا يصح الاذن في الطاعة والمعصية من حيث انها طاعة ومعصية .

<sup>.</sup> V فشف VF بكشف V

( السؤال التاسع والثلاثون ) : وما العقل الاكبر ، الذي قسمت منه العقول لجميع خلقه (٢٩٠ ؟

قال تعالى : « وان تصبهم حسنة يقولوا : هذه من عند الله ؟ وان تصبهم سبئة يقولوا : هذه من عندك . قل : كل من عند الله ٥ ، من حيث انها فعل ٥ هـا لهو ٤ القوم لا يكادون يفقهون حديثا ٥ . فأنكر عليهم ان تكون السيئة من عند محمد ٬ صلى الله عليه وسلم . كا قال في موسى : « يطيروا بموسى ومن معه » . فقال لهم : « وما أصابك من سيئة فمن نفسك ٥ لا من محمد ٬ صلى الله عليه وسلم! فاحتجاجنا في مسألتنا الما هو بقوله : « قل: كل من عند الله ٥ ، فأضاف الكل الى الله ٬ والكل خير ٬ وهو بيده ؛ والشر ليس اليه . فأوهم السائل المسئول بلفظ الطاعة والمعصية ليرى ما عنده من العلم . فانه سؤال ابتلاء منه لمدعى علم الحقائق من طريق الكشف . وقد قررنا هذا الفصل في كتاب « المعرفة» لنا . ٥

٧٩) الجواب: لا يمكن العبارة والشرح عن هذا صراحاً . فانا لا نعلم لذلك عبارة والا عبارة قوم مذمرمي (في الاصل: مذمومين) الطريقة ' عند اهل الشرع . فان اوردناها هنا ' ربا يقوم الجاهل فينسبنا اليهم . ونحن على غير ما هم عليه في المسائل ' التي اخطأوا (في الاصل: اخطؤا) فيها . ولكن اضرب لك مثالًا نفهم منه المقصود . وذلك ان السراج يقد منه جميع من في الأرض ؛ وهو لا ينقص منه شي . وهو في كل سراج بحقيقته . وعظم في ذلك بقدر عظم الفتيلة وصفرها . فاذا نظرت الى هذه الافراد وهذه الكثرة 'نسبت اليه الكثرة . لا انه كثر في نفسه و لا انه انتقص منه لما اخذ منه . وهو قرل النبي عليمه الصلاة والسلام : « اول ما خلق الله المقل ' ومنه قسم العقول مكيلًا : امدادًا وأقفزة» . كما ورد في الحبر ' ان صح ذلك الحبر . فاني على يقين من علم القسمة وكيفيتها ' ما انا على علم من صحة الخبر ' من حيث نقل اللفظ خاصة " . »

(الجواب المستغيم ، ورقة ١٥٠٥ -- ١٠٠٥) .

ه الجواب: لما كان (الاصل: + في) نفس الأمر يقتضي ان يكون مراتب المعلومات و المحكنات و ثلاثًا . مرتبة للمعاني المجردة عن المواد التي من شأنها ان تدرك بالعقول بطريق الأدلة والبداية (لعل الصواب: البداهة) . ومرتبة من شأخا ان تدرك بالحواس و بطريق الأدلة والبداية (لعل الصواب: البداهة) . ومرتبة من شأخا ان تدرك بالحواس و بطريق الأدلة والبداية (لعل الصواب: البداهة) .

ت قسم ۷ .

وهي المحسوسات . وررتبة من شأنها ان تدرك بالعقل او الحواس وهي المتخيلات . وهي تشكل المعاني في الصور المحسوسة ؛ تصورها القوة المصورة ' المخادمة للعقل ؛ يقتضي ذلك امر يسمي الطبيعة فيها ينشأ منها من الاجسام الإنسانية والجنية .

فلما ان شاء الله ان يوضح للمكلفين من عباده اسباب سعادهم 'على ألسنة رسله من البشر اليهم ' بوساطة الروح العلوي ' المتزل بذلك على قلوب بعض البشر ' المسمين رسلًا وانبياء – اجرى المعاني في المخاطبات مجرى المحسوسات في الصور ' التي تقبل التجزي والانقسام والقلة والكثرة . وجعل محل ذلك حضرة الحيال . فحصروا المعاني في الحطاب فتلقتها بالتشبيه العغول 'كا تشلقي بالمحسوسات التي شبهت بها هذه المعاني ' التي ليس من شأنها ' بالنظر الى ذانها ' ان تكون متحيزة او منقسمة او قليلة او كثيرة او ذات حد ومقدار وكيف وكم .

وجعل لنا الدليل على قبول ما اتى به من هذا القبيل في هذه الصور ما يراه النائم في نومه من « العلم في صورة اللبن » . فيشربه « حتى يرى الري يخرج من اظفاره فقيل له : ما اوّلته يا رسول الله ? » يريد ما تَوَلُّ (الاصل : تؤول) اليه صورة ما رأيت ? « فقال : «العلم» . ومعلوم ان العلم ليس بجسم يسمى لبناً ' ولا هو لبن . واغا هو معنى مجرد عن الصور ' التى من شأخا ان تدركها الحواس .

فكان منها ما قال الشارع في تقسيم العقول على الناس 'كما نتقسم الحبوب ، فمن الناس من حصل له من العقل الممثل في الصور التي من شأخا ان تكال القفيز والقفيزين والاكثر والآقل ؛ — والمد والمدين والاكثر من ذلك والأقل ليبين بهدا تفاضل الناس في العقول النه المشهور عندنا . لأنا نرى اشخاصا كلهم يتصفون بأنهم عقلاء ' ذوو احلام ' فمنهم من يدرك عقله غوامض الاسرار والمعاني ' ويحمل صورة الكلمة الواحدة من الحكيم على خمسين وجها وماثة واكثر واقل ' من المعاني الغامضة والعلوم العالية المتعلقة بالجناب الالهي او الرحاني او الطبائع او العلم الرياضي او الميزان المنطقي ، وعقل شخص ينزل عن هده الدرجة الى ما هو اقل. وآخر ينزل دون هذا الاقل ، وعقل آخر يعلو فوق هذا الاكبر.

فلها شاهدنا تفاوت العقول ' احتجنا ان نقسمها على الاشخاص ' تقسيم الـفوات التي نقبل الكثرة والقلة . ويسمى المعنى ال

وصورة تكوين العقول من هذا العقل الأكبر ، في تحقيق الام بطريق التمثيل والتشبيه الاقرب الى المناسب ، بالسراج الاول . فتوقد منه جميع الفتائل ، فتتعدد السرج بعدد الفتائل ، وتبعيل الفتائل من نور ذلك السراج بحسب استعداداتها . ففتيلة طبيعية ، في غاية

## ( السؤال الاربعون ) : وما صفة أنّ آدم كا عليه السلام (١٠٠ ؟

النظافة 'صافية الذهن 'وافرة الجسم ' يكون قبولها اعظم ' في اتساع النور وفي كمية جسم النور وأكبر من فتيلة نزلت عن هذه في الصفة من النظافة والصفاء . فكان التفاوت بين الانوار بحسب استعدادات الفتائل .

ومع هذا فلم ينقص من السراج الاول شيء ' بل هو كهاله كها كان . وكل سراج من هذه السرج يضاهيه ويقول: انا مثله ؛ وبأي شيء فضل علي به ? وانا يؤخذ مني كها يؤخذ منه منه . ويصول ويقول ا وما يرى فضله عليه – من وجه – انه الاصل وله التقدم ؛ و(لوجه) الثاني انه في غير مادة ؛ ولا واسطة بينه وبين ربه . وما عداه ' فلم يظهر له وجود الآبه الثاني انه في غير مادة ؛ ولا واسطة بينه وبين المقول . وهذا كله غاب عنها ؛ بل ما لها فيه ذوق . كيف يدرك من لا وجود له الآبين اب وام حقيقة من كان وجوده عن غير واسطة ? واذا كانت العقول نعجز عن ادراك العقل الاول ' التي ظهرت عنه ' فعجزها عن ادراك خالق العقل الاول – وهو الله تعالى ! – أعظم . فانه « اول ما خلق الله العقل» وهو الذي خالق العقل الاول – وهو الله تعالى ! – أعظم . فانه « اول ما خلق الله العقل» وهو الذي كتابه العزيز « الروح » واضافه اليه فقال ' في حق النفوس الطبيعية وحق هذا الروح وحق هذه الارواح الجزئية ' التي لكل نفس طبعية : « قاذا سوّيته ونفخت فيه من دوحي » وهو هذا المقل الأكبر . ولهذا يقال فيه : العقل الغريزي ، معناه الذي اقتضته هذه النشأة وهو هذا المقل الأكبر . ولهذا يقال فيه : العقل الغريزي ، معناه الذي اقتضته هذه النشأة الطبيعية باستعدادها ' الذي هو عبارة عن تسويتها وتعديلها لقبول هذا الاس .

واعلم ان اصلكل متكثر الواحد . فالاجسام ترجع الى جسم واحد . والانفس ترجع الى نفس واحدة . والعقول ترجع الى عقل واحد . ولكن لا يكون من الواحد الكثرة بمجرد أحديته 'بل بنسب اذا تأملت ما ذكرناه ' وجدته كذلك . فيكون كأن ذلك الواحد انقسم الى هذه الكثرة 'لا انه انقسم في نفسه ؛ اما لكونه لا يقبل القسمة كالنفوس والعقول والاصل المرجوع اليه؛ واما لكونه في قوَّنه ان تكون منه هذه الكثرة من غبر ان ينقص منه من حيث جسميته 'كالجسوم التي يتولد عنها الحيوان بماء او ربح : فذلك الماء او الربح ليس هو من حد هذا الجسم 'الذي تكون عنه ما تكون .»

٨٠) (١ الجواب: التردد (في الاصل: المتردد) بين الامرين على السواء (في الاصل: السوا) ، من غير زيادة قدم ؟ لاقامة ميزان العدل . واليها رجوع (في الاصل: مرجوع) الحلق . ٥ ( الجواب المستقيم ، ورقة بينه ) .

<sup>·</sup> V ث + خلق

### ( السؤال الحادي والاربعون ) : وما توليته (١١ ?

« الجواب : ان شئت ، صفة الحضرة الالهية . وان شئت ، مجموع الاساء الالهيـــة . وان شئت ' قول النبي صلى الله عليه وسلم! « أن الله خلق آدم على صورته» . هذه صفته . فانه لما جمع له في خلقه بين « يديه » علمنا انه قد اعطاه صفة الكمال: فخلقه كاملًا جامعًا. ولهذا قيل α الاساء كلها α . قانه مجموع العالم من حيث حقائقهُ . فهو عالم مستقل . ومـــا عداه ' فانه جزء من العالم . ونسبة الانسان الى الحق ' من جهة باطنه ' أكمل في هـذه الدار الدنيا . واما في النشأة الآخرة ' فان نسبته الى الحق ' من جهــــة الظاهر والباطن . واما الملك؛ فان نسبته ' من جهة الظاهر ' الى الحق اتم ، ولا باطن للملَّك ، – ولكن (نسبة الانسان او العالم) الى الحق من حيث هو (الى الحق) مسمى الله ' لا من حيث ذاته. فانه من حيث ذاته هو لذاته ٬ ومن حيث مسمى الله يطلب العالم. فكان العالم لم يعلم من الحق سوى المرتبة ' وهي كونه الاها (و) ربًّا . ولهذا لا كلام له فيه الا في هذا النسب والاضافات. وسبتي بآدم لحكم ظاهره عليه . فانه ما عرف منه سوى ظاهره . كما انه مــا عرف من الحق سوى الاسم « الظاهر a : وهو المرتبة الالهية . فالذات مجهولة . وكذلك كان آدم عند العالم ' من الملائكة فمن دوخم ' مجهول الباطن . والما حكموا ( الملائكة ) عليه بالفساد ' اي بالاقساد ' من ظاهر نشأته ؛ لما رأوها قامت من طبائع مختلفة ' متضادة ' متنافرة . فعلموا انه لا بد أن يظهر أثر هذه الاصول على من هو على هذه النشأة . فلو علموا باطنه وهو حقيقة ما خلقه الله عليه من«الصورة » – لرأوا الملائكة جزءًا من خلقه. فجهلوا اساءه الالهية والتي نالها جمذه الجمعية ولما كشف له عنه فابصر ذاته ؟ فعلم مستنده في كل شيء ومن كل شيء .

فالعالم كله تفصيل آدم . وآدم هو الكتاب الجامع . فهو للعالم كالروح من الجسد ، فالانسان روح العالم والعالم الجسد . فبالمجموع يكون العالم كله هو الانسان الكبير ؛ والانسان فيه ، وإذا نظرت في العالم وحده ، دون الانسان ، وجدته كالجسم المسوَّى بنير روح ، وكال العالم بالانسان ، مشل كال الجسد بالروح ، والانسان منفوخ في جسم العالم . فهو المغصود من العالم ، واتخذ الله الملائكة رسلًا اليه ، ولهذا ساهم ملائكة ، اي رسلًا ، من المألكة وهي الرسالة ، فإن اخدت الشرف بكال الصورة ، قلت : الانسان اكمل ، وإن اخذت الشرف بالعلم بالله ، من جانب الحق لا من طريق الغظر ، فالافضل والاشرف من شرقه الله بقوله : « هذا افضل عندي ۵ . فإنه لا تحجير عليه ان يفضل من شاء من عباده ، فإن العلم بالله ، الذي يقع به الشرف ، لا حد له ينتهي اليه .»

٨١) «كونه موضع النظر وتنفيذ الام» (الجواب المستقيم ورقة بيه).

«الجواب: «ان الله تولاه بثلاث. منها توليته في «خلقه بيديه». ومنها بما «علمه من الاساء» التي ما تولى جما ملائكة. ومنها الملافة وهي قوله (تعالى): « اني جاعل في الارض خليفة ».

قان كان قوله: «خليفة » لقوله: «وفي الارض اله » فهو نائب الحق في ارضه ' وعليه يتع الكلام . وان اراد بالملافة ' انه يخلف من كان فيها ' لما فقد – فما نحن بصدد ذلك . وكان المقصود النيابة عن الحق بقوله: « خليفة » لقولهم: « من يفسد فيها ويسفك الدماء » . وهذا لا يقع الا ممن له حكم ' ولا حكم الا لمن له مرتبة التقدم وانفاذ الأوام .

فاما مقصود السائل 'فانه يريد الحلافة 'التي هي بمعنى النيابة عن الله في خلقه . فأقامه بالامم الظاهر 'واعطاه علم الاساء 'من حيث ما هي عليه من الحنواص 'التي يكون عنها الانفعالات 'فيتصرف بها في العالم تصرفها . فان لكل اسم خاصة من الفعل في الكون 'يعلمها من يعلم علم الحروف وترتيبها 'من حيث ما هي مرقومة 'ومن حيث ما هي متاهظ بها 'ومن حيث ما هي متوهمة في المتبال .

فنها ما له اثر في العالم الأعلى وتغريل الروحانيات جما ' اذا ذكرت او كتبت في عالم الحس . ومنها ما له اثر في العالم الجبروتي ' من الجن الروحاني . ومنها ما يؤثر ذكره في خيال كل متخيل وفي حس كل ذي حس . ومنها ما له اثر في الجانب الاحمى الاعلى ' الذي هو موضع النسب ، ولا يعرف هذا التأثير الواحد واساءه الا الأنبياء والمرسلون ' سلام الله عليهم! وهي اساء التشريع ؛ والعمل بتلك الشرائع هو المؤثر في هذا الجناب النسي وهو جناب عزيز لا يشعر به . جعله الحق ووضع اسراره ومجلى تجلياته ، وهو الذي يعطي المترول والاستواء والمعية والفرح والضحك والمقدار ' وما يفهم منه من الآلات التي لا تكون الآلذوات المقادير والكعيات والكيفيات .

وقال نعالى: « وهو الذي في الساء اله »: فجاء بالحوية بما ينبغي ان يظهر به في السموات من الالوهية ' بالاسم الذي يخصها . « وفي الأرض اله » : بالإسم الذي ينبغي ان بظهر به في الأرض ' من كونه إلاها . فكان آدم نائباً عن هذا الإسم . وهذا الإسم هو باطنه ' وهو المعلم له علم التأثيرات التي تكون عن الأساء الالهية ' التي تختص بالأرض ' حيث كانت خلافته فيها . وهكذا هو كل خليفة فيها . ولهذا قال : « جعلكم خلائف في الأرض » اي يخلف بعضنا بعضاً فيها ' في تلك الرتبة ' مع وجود التفاضل بين الحلفاء فيها . وذلك لاختلاف الأزمان واختلاف الأحوال . فيعطي هذا الحال والرمان من الأم ما لا يعطيه الرمان والحال الذي كان قبله والذي يكون بعده .

ولهذه اختلفت آيات الأنبياء باختلاف الأعصار . فآية كل خليفة ورسول من نسبة ما هو الظاهر والغالب على ذلك الزمان واحوال علمائه ' اي شيء كان : من طب أو سحر

او فصاحة ' وما شاكل هذا . وهو قوله (نعالى) : « ورفع بعضكم فوق بعض درجات» . يعول للخلفاء : « ليبلوكم فيا آناكم . ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم » . وهانان الصفتان لا تكونان اللّ لمن بيده الحكم والأثم والنهي .

فهذا النسق يقوى انه الراد خلافة السلطنة والملك . وهي التولية الإلهية ؟ واعظم تأثيراتها الفعل بالهمة ، من حيث ان النفس ناطقة لا من حيث الحروف والصوت المعاد في الكلام اللفظي . فإن الهمة – من غير نطق النفس ، بالنطق الذي يليق جما ، وإن لم يشبسه نطق اللسان – لا يكون عنها انفعال بوجه من الوجوه ، عند جماعة من اصحابنا . وأوقعهم في هذا الاشكال حكم النيابة عن الله ، الذي اذا الراد شيئًا ، وهو المعبر عنه فينا بالهمة : ها ان يقول له : كن ، فيكون ! » ، وهو المعبر عنه فينا بالنطق او الكلام بحسب ما يليق بالمنسوب اليه ذلك فما اكتفى ، سبحانه ! في حق نفسه بالارادة حتى قرر معها القول ، وحينتذ وجد التكوين . ولا يمكن ان يكون النائب عنه ، وهو المتليفة ، بابلغ في التكوين عن استخلفه ، فلهذا لم يقتصروا على الهمة دون نطق النفس .

وأما نحن ' فنقول جدا في موطنه' وهو صحيح . غير ان الذات غاب عنهم ما تستحقه كون المرتبة لا تعقل دوخا . فكان كون المرتبة الها هو عن السدات ' بلا شك ' لان الذات نطلبها طلبًا ذاتيًا ' لا طلبًا يتوقف على همة وقول . بل عين همتها وقولها هو عين ذاتها . فكون الالوهة لها هو ما يكون عن ذات الحليفة ' من حيث اضا ذات خليفة ، في الذات الحلافية ' لا ذات الحلق التي هي نشأة جسمه وروحه . ومع هذا ' فلا بد من النسب الثلاث لوجود التكوين عقلًا ' في مواذين العلوم ' وشرعًا . فاما في العقل فأصحاب المواذين يعرفون ذلك . واما في الشرع ' فانه قوله : « الها قولنا » ' فهذا الضمير ' الذي هو « النون » ' من « قولنا » عين وجود ذاته نعالي وكناية عنه . فهو امر واحد . وقوله : « اذا اردناه » امر ثان . وقوله : « ان نقول له كن » امر ثالث . فذات ' مريدة ' قائلة ' يكون عنها التكوين بلا شك أ فالاقت دار الالهي ' على التكوين ' لم يقم الا من اعتبار يكون عنها التكوين بلا شك أ فالاقت دار الالهي ' على التكوين ' لم يقم الا من اعتبار يكون عنها التكوين بلا شك أ فالاقت دار الالهي ' على التكوين ' لم يقم الا من اعتبار يكون عنها التكوين بلا شك أ فالاقت دار الالهي ' على التكوين ' لم يقم الا من اعتبار في المر شرعًا .

وكذلك هو الانتاج في العلوم بترتيب المقدمات ؛ وان كانت كل مقدمة م كبة من محمول وموضوع ، فلا بد ان يكون احد الأربعة يتكرر ، فيكون في المعنى ثلاثة وفي النركيب اربعة . فوقع التكوين عن الفردية وهي الثلاثة لقوة نسبة الفردية الى الاحدية . فبقوة الواحد ظهرت الاكوان . فلو لم يكن الكون عين لما صح له ظهور . فالوجود المنسوب الى كل مخلوق هو وجود الحق ، اذ لا وجود للممكن . لكن الممكنات قواب للظهور هذا الوجود .

فتدبر ما ذكرناه في هذه التولية والتي سأل عنها سمينا وابن سمَّى ابينا ومحمد بن علي

### (السوَّالُ الثَّانِي والاربعونُ): وما فطرته (٢٠ ?

الترمذي في كتاب «ختم الأُولياء » له ٬ وهي هذه المسائل التي اذكرها في هذا الباب . » ( فتوحات ٬ ۲ : ۲۷–۲۹ )

( الجواب : عين الار الذي وقع به التمييز (الميز: في الاصل) بين الصورتين.»
 ( الجواب المستقيم ، ورقة به الدي وقع به التمييز (الميز: في الاصل) بين الصورتين.»

« الجواب: ان اراد فطرنه من كونه انسانًا ، فله جواب . إو من كونه خليفة ، فله جواب . او من كونه خليفة ، فله جواب . او من كونه انسان ولا خليفة ، فله جواب ، او من كونه لا انسان ولا خليفة ، فله جواب ؛ وهو اعلاها نسبة .

قانه اذا كان حقاً مطلقاً ، فليس بانسان ولا خليفة كا ورد في المنبر : «كنت سمعه وبصره» . فأين الانسانية هنا ، اذ لا اجنبية ? وأين الحلافة هنا ? وهو الار بنفسه . فاثبتك ومحاك ، وأضلك وهداك : اي حبرك فيا ببن لك ! فما نبينت الا الحبرة ، فعلمت ان الأم حبرة . فعبن الهدى متعلقة الضلال . فقال : انت ، وما أنت ، « وما رميت اذ رميت ولكن الله رمي » . وما رمي الا محمد : فما رمي الا الله ا فأين محمد ؛ فمحاه ، واثبت معاه : فهو مثبت بين محوين ، محو اذلي وهو قوله : « وما رميت » ومحو ابدي وهو قوله : « ومكن الله رمي » . واثبانه هو قوله : « اذ رميت » .

فاثبات محمد في هذه الآية 'مثل « الآن » السذي هو الوجود الدائم بين الرمانين : بين الرمان الماضي وهو نفي عدم محقق؛ وبين الرمان المستقبل ' وهو عدم محض وكذلك ، ما وقع الحس والبصر الاعلى رمي محمد ' فجعله وسطاً ' بين محوين ' مثبتاً . فاشبه «الآن» الذي هو عين الوجود (الزماني) . والوجود الله هو وجود الله لا وجوده ، فهو سبحانه الثابت الوجود في الماضي والحال والاستقبال ، فزال عند التقييد المتوهم ، فسبحان اللطيف المتبد ' ولهذا قال : « وليبلى المؤمنين منه بلاء حسناً! . فجاء بالمبرة ' اي قلنا حسنا اختباراً اللمؤمنين في ايماضم ' لما (الاصل: لنا) في ذلك من ثناقض الامور الذي يزلزل ايمان من في ايمانه نقص ' عما يستحقه الايمان من مرتبة الكهال ' الذي في «اعطى كل شيء خلقه» . فهذا الجواب عن الوجه الرابع ' الذي هو اصعب الوجوه ' قد بان .

فأما فطرته من حيث ما هو انسان ، فقطرته العالم الكبير . واما فطرته ، من حيث ما هو خليفة ، فقطرته الاساء الالهية . واما فطرته من حيث ما هو انسان – خليفة ، فقطرته ذات منسوب اليها مرتبة ، لا تعقل المرتبة دوضا ، ولا تعقل هي دون المرتبة . قال تعالى : « فاطر الساوات والارض » . وهو قوله : « كانتا رتبقاً ففتقناهما » والفطر الشق . وقال تعالى : « فطرة الله التي فطر الناس عليها ، لا تبديل لحلق الله » وهو الفطرة ، كما انه لا تبديل

### (السؤال الثالث والاربعون): وما الفطرة) (١٠٠ ?

لا كلات الله » وهو قوله : « ما يبدل القول لدي » . اي قولنا واحد ، لا يقبل التبديل وقال ، صلى الله عليه وسلم : « كل مولود يولد على الفطرة » . فالالف واللام هنا للعهد . اي الفطرة التي فطر الله الناس عليها . وقد تكون الالف واللام لجنس الفطر كلها ، لان الناس ، اي هذا الانسان ، لما كان مجموع العالم - فقطرته جامعة لفطر العالم : فقطرة آدم فطر جميع العالم . فهو يعلم ربه ، من حيث كل علم نوع من العالم ، من حيث هو عالم ذلك النوع بربه ، من حيث فطرته . وفطرته ما يظهر به عند وجوده من التجلي الالهي ، فلا يكون له عند ايجاده . فقيه استعداد كل موجود من العالم : فهو العابد بكل شرع ، والمسبح بكل لسان ، والقابل لكل تجل (الاصل: تجلى) اذا وفي حقيقة انسانيته وعلم نفسه . فانه لا يعلم ربه الا من علم نفسه .

فان حجبه شيء منه عن درك كله ، فهو الجاني على نفسه وليس بانسان كامل . ولهذا قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : «كمل من الرجال كثيرون ولم يكمل من النساء الا مريم وآسية » . يعني بالكمال معرفتهم جم . ومعرفتهم جم هو عين معرفتهم برجم ،

فكانت فطرة آدم علمه به ' فعلم جميع الفطر. ولهذا قال : « وعلم آدم الاساء كلها». وهكل» يقتضي الاحاطة والعموم ' الذي يراد به في ذلك الصنف . واما الاساء الخارجة عن الحلق والنسب فلا يعلمها الا هو ' لانه لا تعلق لها بالاكوان .

وهو قوله 'عليه السلام: في دعائه: « او استأثرت به في علم غيبك » يعنى به من الاساء الالهية. وان كان معقول الاساء مما يطلب الكون ' ولكن الكون لا نحاية لتكوينه: فلا نحاية لاسائه. فوقع الايثار في الموضع الذي لا يصح وجوده ' اذ كان حصر تكوين ما لا يتناهى محال . واما الذات ' من حيث هي ' فلا اسم لحا اذ ليست محل اثر ولا معلومة لاحد . ولا ثمَّ اسم يدل عليها ' معرَّى عن نسبة ولا بتمكين . فان الاساء للتعريف والتمييز ' وهو باب ممنوع لكل ما سوى الله : فلا يعلم الله الا الله ا

قالاساء بنا ولنا . ومدارها علينا . وظهورها فينا . واحكامها عندنا . وغاياتها الينا. وعباراتها عناً . وبداياتها مناً !

فلولاها لما كنا ولولانا لما كانت جا بنا وما بنا كانت وما بانت فان خفيت لقد جلت وان ظهرت لقد زانت

( فتوحات ۲ : ۲۹–۷۰ )

(الغطرة) التي أفطر الناس عليها التي لا تقبل التبديل، بخلاف الفطرة التي تقبل التبديل، بخلاف الفطرة التي تقبل التبديل : « فابواه جودانه او يتصرانه او يجسانه » . والاصل الاسلام .

# ( السوَّالَ الرابع والاربعون ) : ولِمُ سَمَّاه بشر الله ?

فان بقي عليه ' بقي على الفطرة . واما الفطرة التي لا تقبل التبديل ' فهو قوله : «وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه α . فالار الذي يطلب ذلك من الموجودات هو الفطرة ' لانه حقيقة لها (في الاصل : له) α ( الجواب المستقيم ورقة بهم) .

ه الجواب : النور الذي تشق به ظلمة المكنات ويقع به الفصل بين الصور . فيقال : هذا ليس هذا . اذ قد يقال : هذا ءين هذا ، من حيث ما يقع به الاشتراك .

فاهلحمد لله فاطر السموات والارض» هو قوله : « الله نور السموات والارض» ، والعالم كله ساء وارض ، ليس غير ذلك . وبالنور ظهرت .

قوله: « وبالحق انزلناه وبالحق نزل » . والله مظهرها 'أفهو نورها . فظهور المظاهر هو الله ؛ فهو فاطر السموات والارض . فقطر الساء والارض به ؛ فهو فطر شا.

والفطرة (هي) التي فطر الناس عليها . ﴿ فَكُلُّ مُولُودُ يُولُّدُ عَلَى الْفُطُّرُةُ ﴾ .

« ألست بربكم ? قالوا: بلى إ » فما فطره الاعليه . ولا فطره إلا به . فبه غيرت الاشياء وانفصلت وتعيّنت . والاشياء في ظهورها الاهي لا شيء . فالوجود وجوده . والعبيد عبيده . فهم العبيد من حيث اعياضم ، وهم الحق من حيث وجوده ، فما غير وجوده من أعياضم الا بالفطرة ' التي فصلت بين العين ووجودها ، وهو من انحمض ما يتعلق به علم العلماء بالله . كشفه عسير وزمانه يسير ا » فتوحات : ٧٠:٢)

الم الجواب: لتولية خلقه بيديه ' بغير واسطة ؛ على حسب ما يليق بجلال جانب الحق سبحانه ' ومن غير تشبيه ولا تكييف » .

#### ( الجواب المستقيم ' ورقة بهر)

« الجواب: قال تمالى: « ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي من التشريف الالحي . فقرينة الحال ندل على مباشرة خلقه بيديه ، بحسب ما يليق بجلاله . فسماً ه بشراً لذلك . اذ اليد بمعنى القدرة ، لا شرف فيها على من شرف عليه . واليد بمعنى النعمة ، مثل ذلك . فان النعمة والقدرة عمّت جميع الموجودات . فلا بد ان يكون لقوله : « بيدي الرمعقول ، له خصوص وصف بخلاف هذين . وهو المفهوم من لسان العرب ، الذي نزل القرآن بلغتهم . فاذا قال صاحب اللسان : انه فعل هذا بيده ، فالمفهوم منه رفع الوسائط . فكانت نسبة آدم ، في الجسوم الانسانية ، نسبة العقل الاول في العقول . ولما كانت الاجسام مركبة ، طلبت اليدين لوجود التركيب . ولم يذكر ذلك في العقل الاول ثي العقل الاول ني العقل الوسائل من اجله سمتي بشراً ، وتمرات هذه الحقيقة في البنين فلم يوجد احد

منهم الا عن مباشرة . ألا ترى وجود عيسى ' عليــه السلام ! لما تمثل لها الروح « بشرًا سويًّا » ? فجعله واسطة بينه تعالى ' و بين م يم في ايجاد عيسى ' تنبيهًا على المبــاشرة بقوله : « بشرًا سويًّا » .

قال تعالى : « ولا نباشروهن وانتم عاكفون في المساجد » . ويشرة النبيء ظاهره والبشرى اظهار علامة حصولها في البشرة . فقوله للشيء : « كن ! » بالحرفين : الكاف والنون ، بمنزلة اليدين في خلق آدم . فأقام القول للشيء مقام المباشرة ؛ وأقدام الكاف والنون مقام اليدين ؛ وأقام الواو المحذوفة ، لاجتماع الساكنين ، مقام الجامع بين اليدين في خلق آدم . وأخفى ذكره كما خفيت الواو من «كن» . غير ان خفاءها في «كن » لامر عارض ، وخفاء الجامع بين اليدين لاقتضاء ما تعطيه حقيقة الفعل . وهو قوله : «ما اشهد شم خلق السموات والارض » ، وهو حال الفعل . لانه ليس في حقائق ما سوى الله ما يعطى ذلك المشهد . فلا فعل لاحد سوى الله . ولا فعل عن اختيار واقع في الوجود ، فالاختيارات المعلومة في العالم من عين الجبر . فهم المجبورون في اختياره . والفعل الحقيقي لا جبر فيه ولا اختيار . لان الذات تقتضيه . فتحقق ذلك !

فلمباشرة الوجود المطلق الأعيان الثابتة 'لظهور الوجود المقيد 'سمّى الوجود المقيد بشرًا . واختص به الانسان لانه أكمل الموجودات خلقًا . وكل نوع من الموجودات ليس له ذلك الكمال في الوجود . فالانسان اتم المظاهر. فاستحق اسم البشر ' دون غيره من الاعيان .

واما قوله نعالى: « وماكان لبسر ان يكلمه الله الا وحياً أو من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم » . فستى المكلم هنا بسراً ، جمنه الضروب كلها من الكلام ، لما يباشره من الامور الشاغلة له عن اللحوق برتبة الروح ، التي له من حيث روحانيته . فان ارتقى عن درجة البشرية ، كلمه الله من حيث كللم الارواح . اذكانت الارواح اقوى في التشبه . لكوخا لا تقبل التحيز والانقسام ؛ وتتجلى في الصور من غير ان يكون لها باطن وظاهر . فما لها سوى نسبة واحدة من ذاخا ، وهي عين ذاخا . والبشر ، من نشأته ليس كذلك : فانه على صورة العالم كله . ففيه ما يقتضي المباشرة والتحير والانقسام ، وهو مسمى البشر ؛ وفيه ما لا يطلب ذلك وهو روحه المنفوخة فيه . وعلى بشريته توجهت البدان ، فظهرت الشفية في البدين في نشأته . فلا يسمع كلام الحق ، من كونه بشراً ، الا جمده الضروب التي ذكرها ( الله تعالى في الغرآن ) أو بأحدها . فاذا ذال في نظره عن بشريته ، وتحق بحمد ، صلى الله عليه وسلم ، وفي حق الاعرابي : « فأجره حتى يسمع كلام الله » . وما تلاه عليه غير لسان محمد ،

(السؤال الخامس والاربعون): وبأي شيء نال التقدمة على الملائكة ﴿ السُوالُ الشَّالِهُ اللَّهُ اللللَّالَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

صلى الله عليه وسلم! فأقام محمدًا ' صلى الله عليه وسلم ' في هذه الصورة' مقام الروح الامين الذي نزل بكلام الله على قلب محمد ' صلى الله عليه وسلم! وهو قوله: «او يرسل رسولًا» يعني لذلك البشر ' « فيوحي اليه باذنه ما يشاء » الله تعالى بما امره أن يوحى به اليه .

فقوله (تعالى) : « إلا وحياً » يريد هنا الهاماً بعلامة يعلم بها ان ربه كلّمه وحي لا يلتبس عليه الأر . « او من وراء حجاب » ويد اساعه اياه لحجاب الحروف المقطّعة . والأصوات كما سمع الاعرابي القرآن المتلو "الذي هو كلام الله ؛ او حجاب الآذان ايضاً من السامع . او حجاب بشرية مطلقاً فيكلّمه في الاشهاء كما كلّم موسى « من جانب الطور الايمن في البقعة المباركة " من الشجرة : ان يا موسى ؛ اني انا الله لم هوقع الحد بالجهة وتعين البقعة المباركة " النار الذي تغتضيه بشريته . فنو دي في حاجته لافتقاره اليها .

والله قد اخبر ان الناس فقراء الى الله . فتستى الله في هذه الآية باسم كل ما يفتقر اليه ، غيرة الاهية ان يفتقر الى غير الله . فتجلى الله له في عين صورة حاجته . فلما جاء اليها ناداه منها فكان في الحقيقة فقره الى الله . والحجاب وقع بالصورة ، التي وقع فيها التجلي . فلولا ما ناداه ما عرفه . وفي مثل هذا يقع التجلي الالهي في الآخرة ، الذي يقع فيه الانكار .

وقوله (نعالى) إنه: «على » اي عليم بما نقتضيه المراتب 'التي ذكرها وانزلها منزلتها . وقوله : «حكيم » يريد بانزال علمه ومنزلته . ولو بدّل الاس لما عجز عن ذلك . ولكن كونه عليًّا حكيمًا » يقضي بان لا يكون الاس إلا كما وقع .

ولما اخبر (الله تعالى) نبيته جمذه المراتب كلها ؛ التي تطابها البشرية ؛ قال له: «وكذلك» الى ومثل ذلك اوحينا اليك روحاً من ارنا » يعني الروح الامين ؛ الذي نزل به على قلبك الذي هو روح القدس ؛ اي الطاهر عن تبقييد البشر ا

ققد علمت معنى البشر الذي اردنا ان تبينه لك عا تنقتضيه هذه اللفظة باللسان العربي .» ( فتوحات ٢ : ٧٠ - ٧١)

ه الجواب: بالصورة 'فانه كل العالم . وله من الحق امداد خاص' من حيث نشأنه 'يقتضى له (في الاصل: + ذلك الامداد) التقدم على ساير اجناس العالم . فما في العالم جنس الا وهو بعض للانسان اذ في الانسان ما يماتله . وجندا الامداد حصل الفرق

<sup>×</sup> الولاية ٧ .

بين الكامل والناقص ' من هذا الجنس الانساني . وقد نبه النبي ' صلى الله عليه وسلم ' على هذا بقوله : « كمل من الرجال كثير وما كمل من النساء سوى آسية ' امرأة فرعون ' ومريم ابنة عمران » . فليس له التقدم بكونه انسانًا فقط ' لمشاركة مثله له في ذلك ' بل جذا الامداد الماص ' وهو الذي يقتضى له كمال الصورة . فنال جما الصورة الرفيعة العالية المنار ' الظاهرة بالآثنار .» ( الجواب المستقيم ' ورقة منهم المهار) .

« الجواب: ان الله قد بين ذلك بقوله تعالى : « وعلّم آدم الاسماء كلها به يهني الاسماء الالهية وجهت على المحلة والتي توجهت على الجاد الملائكة والملائكة لا تعرفها . ثم اقام المسمين جذه الاسماء وهي التجليات الالهية التي هي للاسماء كلواد الصورية للارواح وقعال للملائكة : « انبوني بأسماء هؤلاء » وهل يعني الصور التي تجلّى فيها الحق « ان كنم صادقين » في قولكم « نسبح بحمدك » . وهل سبحتموني جذه الاسماء التي تقتضيها هذه التجليات والتي اتجملاها لعبادي . وان كنم صادقين في قولكم « نسبح بحمدك » . وهل مادقين في قولكم : « ونقدس لك » ذواتنا عن الجهل بك ولهل قدستم ذواتكم لنا من جملكم جذه التجليات وما لها من الاسماء التي ينبغي ان تسبحونه جا فقالت الملائكة : « انك جملكم جذه التجليات وما لها من الاسماء التي ينبغي ان تسبحونه جا فقالت الملائكة : « انك انت العلم » عا لا يعلم « الحكم » بترتب الاشياء مرانبها . فأعطيت هذه « الخليفة » ما لا تعطنا والمنا غاب عنا .

فلولا ان رتبة نشأته (= آدم) تعطى ذلك ' ما اعطت الحكمة ان يكون له هذا العالم الذي خصصه به دوننا (= الملائكة) ' وهو بشر . فقال (تعالى) لآدم : « انبئهم باسماء هؤلاء » الذي عرضناهم عليهم (= الملائكة ) . فانبأ آدم الملائكة بأسماء تلك التجليات ' وكانت على عدد ما في نشأة آدم من الحقائق الالهية ' التي نقتضيها البدان الالهية ' مما ليس من ذلك في غيره من الملائكة شيء . فكان هؤلائك المسون ' المعروضة على الملائكة ، تجليبات الاهية في صورة ما في آدم من الحقائق . فاولئك هم عالم آدم كلهم؛ فلما علمهم آدم عليه السلام ! قال لهم (= للملائكة) الله : « ألم اقل لكم اني اعلم غيب السموات» وهو ما علا من علم النيوب ' « والارض» وهو ما في الطبيعة من الاسراد ' « واعلم ما تبدون » ما علا من علم النيوب ' « والمارض» وهو ما في الطبيعة من الاسراد ' « واعلم ما تبدون » فأ علمتكم انه أمر نسبي ' بل هو ظاهر لمن يعلمه . ثم قال (تعالى) لهم 'بعد التعليم: «اسجدوا قاعلمت من اجل آدم ، فالسجود المعلم من اجل آدم سجود المعلم من اجل آدم مسجود المعلم به من اجل آدم مسجود المعلم الله من الحل آدم مسجود المعلم به من اجل آدم سجود شكر لما علمهم الله من العالم به وبما خلقه في آدم عليه السلام . فعلموا ما لم يكونوا يعلمون . فنال التقدمة عليهم بكونه علمهم ، في آدم عليه السلام . فعلموا ما لم يكونوا يعلمون . فنال التقدمة عليهم بكونه علمهم ، في هذه المسألة .

( السؤال السادس والاربعون ) : وكم عدد الاخـــلاق التي منحه عطاءاخ (٢٦٠ ؟

وبعده ؛ فما ظهرت هذه الحقيقة في أحد سن البئس الا في محصد وسلى الله عليه وسلم ا فقال عن نفسه: « انه اوتي جوامع الكلم » وهو قوله (تعالى) في حق آدم عليه السلام : « الاسماء كلها » . وكلها بمنزلة « الجوامع » و «الكلم » بمنزلة « الاسماء » . ونال التقدمة بها وبالصورة التي خلقه الله عليها .

قال ، عليه السلام : ١ ان الله خلق آدم على صورته » بالنشأة من اجل اليدين ؛ وجعله بالملافة على صورته ، وهي المنزلة . فاعطته الصورتان التقدم ، حيث لم يكن ذلك لغيره من المخلوقات . فليس فوق هذه المنزلة منزلة لمخلوق . فلا بد ان يكون له التقدمة على من سوا . . وكذلك الامر الذي أعطاه هذا يتقدم على جميع الامور كلها . ٣ على من سوا . . وكذلك الامر الذي أعطاه هذا يتقدم على جميع الامور كلها . ٣

٨٦) « الجواب : ثلاث ماية . وفي ذريته لكل خلق انسان » ( الجواب المستقيم ' ورقة هايم ) .

الجواب: ثلاثماية خلق. وهي التي ذكر النبي وسلم: هان تله عليه وسلم: هان تله ثلاثماية خلق من تخلق بواحد منها دخل الجنة ». ولهذا قال في الثلاثماية: هاضم على قلب آدم ، عليه السلام! ». يعني هذه الاخلاق التي منح الله آدم .

فمن كملت نشأته من بنيه ' قبل هذه الشلاغاية من الحلق . ومن لم يكمل كمال آدم ' فله منها على قدر ما اعطى من الكال . فنهم الكامل والاكمل . وهذه الاخلاق خارجة عن الاكتساب ' لا تكتسب بعمل ' بل يعطيها الله اختصاصاً . ولا يصح التخلق بها ' لانه لا اثر لها في الكون . واغا هي اعدادات بأنفسها لتجليات إلهية على عددها ؛ لا يكون شيء من ثلك التجليات الا لمن له هذه الاخلاق .

فناهيك من اخلاق لا تعلق لها كمن كان عليها واتصف بها إلا بالله خاصة كليس بينها وبين المخلوقين نسب اصلًا . فقول النبي كان عليه الله عليه وسلم : « من تخلق بواحد منها » اراد من اتصف بشيء منها ، اي من قامت به .

فان الاخلاق على أقسام ثلاثة: منها اخلاق لا يمكن التخلق بها الا مع الكون كالرحيم. واخلاق يتخلق بها مع الكون ومع الله ، كالغفور فانه يقتضي الستر لما يتعلق بالله من كونه

<sup>.</sup> Vlpin -

<sup>.</sup> V 🕏

## ( السؤال السابع والاربعون ) : وكم خزائن الاخلاق (٢١ ?

غيورًا 'ويتعلق (الغفور ايضًا) بالكون . واخلاق لا يتخلق بها الا مع الله خاصــة ' وهي هذه الثلاثماية .

ولها من الجنات جنة مخصوصة 'لا ينالها الا أهل هذه الاخلاق . وتجلياتها لا تكون لغيرها من الجنات . ولكن هذه الاخلاق هي لهم كالملوق الذي يتطيب به الانسان ، فانه (= الحلوق) وجود الربح من الطيب 'لا نعمل فيه للمتطيب به ؛ فانه يقتضي تلك الربح لذاته . والتخلق نعمل في تحصيل الحلق . وهذا ليس كذلك . فالثناء على الطيب 'لا على من قام به . فكذلك هذا الحلق ' اذا روئ (الاصل: رئ) على عبد قد انصف به لم يقع فيه ثناء عليه اصلاً . واغا يقع الثناء على الخلق خاصة . فكل خلق تجده جده المثابة فهو من هذه الاخلاق الثلاغاية . فان الكرم خلق من أخلاق الله . ولكن اذا تخلق به العبد اثنى عليه بأنه كريم . وكذلك الرحمة ' يقال فيه : رحيم .

وهذه الاخلاق لا ينطلق على من انصف جا اسم فاعل جملة واحدة 'لكن ينطلق عليه اسم موصوف جا . وسبب ذلك 'أنّه لا تعلّق لها بالكون الا بحكم الاشتراك كالغفور ' ولا محكم الاختصاص كالشديد العقاب . ويعطيها الاسم الوهاب من عين المنة 'لا غير .» (فتوحات : ۲ : ۲۲)

الجواب: على عدد احوال ما تقتضيه الموجودات. وقد ذكرنا صورة ذلك في كتاب « الاخلاق». وهو كتاب شريف ما سُبقت اليه.) ( الجواب المستقيم ورقة الله ٢٠٠٠).

« الجواب : على عدد اصناف الموجودات ' واعيان اشخاصها . فهي غير متناهية من حيث ما هي خزائن . وسميت (الاصل: وما سهيت) خزائن لكون الاخلاق مخزونة فيها اخترانًا وجوديًّا . وانما جعلت خزائن لما تنضمنه في حكم من اتصف جما من الصفات التي لا نحاية لوجودها .

(السوال الثامن والاربعون): وقوله عليه السلام : « إِن لله ماية وسبعة عشر خلقًا » كما تلك الاخلاق (١٨٠ ؟

٨٨) ه الجواب: لا يمكن تعيينها لنا ٬ ولا لأَحد اصلاً . ٢ الجواب المستقيم ورقبة

« الجواب: إن هذه الاخلاق مخصوصة بالانبياء عليهم السلام اليس لمن دوخم فيها ذوق . ولكن لمن دوخم تعريفاتها . فتكون عن تلك التعريفات اذواق ومشارب لا يحصيها إلا الله أن علماً وعدداً.

فن هذه الاخلاق 'خلق الجمع الدال على التفريق . والجمع الذي يتضمن التفريق . والفرق الذي يتضمن الجمع ويظهر هذا الحلق من حضرة العزة والابانة والحكمة والكرم. ومن هذه الاخلاق 'خلق النور المستور . وهو من اعز المعارف . اذ لا يتمكن في النور ان يكون مستوراً . قانه لذاته يخرق الحجب ' ويحتك الاستار . فما هذا الستر الذي يحجبه الا ان ذلك الحجاب هو انت ، كما قال العارف :

« فأنت حجاب القلب عن سر غيبه ولولاك لم يطبع عليه خثامه » ومن هذه الاخلاق خلق اليه . وهو مخصوص بالقلوب واصحابها . وهو على مراتب ، ومن هذه الاخلاق ' خلق اعدام الاسباب في عين وجودها . وهو على مراتب ، وقفت منها في الاندلس على ماية مرتبة ؛ لا توجد في الكال الا في دوحانية ذلك الاقليم . قانه لكل جزء من الارض دوحانية علوية تنظر اليه . ولتلك الروحانية حقيقة الاهية تمدها . وتلك الحقيقة هي المستاة خلقاً الاهياً .

واما بقية الاخلاق ' فلها مراتب دون هذه التي ذكرناها في الاحاطة والعموم .

ولكل خلق من هذه الاخلاق ، درجة في الجنة لا ينالها الا من له هذا الحلق . وهذه الاربع ، التي ذكرناها ، منها للرسل ومنها للانبياء ومنها للاولياء ومنها للمؤمنين . وكل طبقة من هؤلاء الاربع على منازل بعددهم . فمنها ما يشاركهم فيها اللا الأعلى . ومنها ما تختص به تلك الطبقة وذلك ان كل امر يطلب الحق ، فقيسه يقع الاشتراك . وكل امر يطلب الحلق ، فقيسه يقع الاشتراك . وكل امر يطلب الحلق ، فهو يختص بذلك النوع من الحلق (و) يقتصر عليه .

ومن الباقي اربعة عشر خلقًا لا يعلمها الا الله . والباقي من الاخلاق تعينها اساء الاحصاء . وهي اساء لا يعرفها الا ولي . او من سمعها من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ا من الصحابة . واما من طريق النقل ، فلا يحصل جما علم .

<sup>.</sup> F 3 - 3

# ( السوَّال التَّاسع والاربعون ) : وكم ذ للرسل منها (٩٠ ؟

واما الثلاثة عشر فيختص بعلمها سبحانه! وما بقي فيعلمه اهل الجنة . وهم في العلم جما على طبقات . واعني بأهل الجنة والذين هم اهلها . فانه لله سبحانه واهل هم اهله لا يصلحون لغيره . كا ورد في الخبر : ه إن اهل القرآن هم اهل الله وخاصته وللجنة اهل هم اهلها لا يصلحون الإلها والا يصلحون لله . وان جمعتهم حضرة الزيارة ولكن هم فيها بالعرض وللناد اهل هم اهلها ولا يصلحون لله ولا للجنة . ولكل اهل ونها هم فيه ويم غيه هم فيه ولكن بعد نفوذ امر سلطان الحكم العدل والقاضي الى ه أجل مسمى » . وكل طائفة لها شرب وذوق في هذه الاخلاق المذكورة في هذا الباب .

فانقسمت هذه الاخلاق على هؤلاء الطبقات الثلاث . كل خلق منها يدعوهم الى ما يقتضيه اره وشأنه: من نار أو جنان او حضور عنده 'حيث لا اين ولا كيف. وللمعاني المجردة منها اخلاق ؛ ولعالم الحيال منها اخلاق . فجنة محسوسة لمعنى دون حس ؛ وجنة معنوية لحس دون معنى ؛ وحضور مع الحق معنوي لحس دون معنى ؛ وحضور مع الحق معنوي لحس دون معنى ؛ وحضور مع الحق معنوي لحس دون معنى ؛ وتناز معسوسة لمعنى دون حس؛ وناز معنوية لحس دون معنى . وتناز عسوسة لمعنى دون حس؛ وناز معنوية لحس دون معنى .

« فسبحان من بيده ملكوت كل شيء واليه يرجعون » في كل حضرة ، فانه كلما اثبتناه من اعيان أكوان في نار وجنان – فليس الا الحق . اذ هي مظاهره ، فالنعيم به لا يصح اصلاً في غير مظهر ' فانه فناء ليس فيه لذة ، فاذا اتجه في المظاهر ' وقعت اللذات والآلام ' وسرت في العالم . ويرحم الله من قال :

#### فهل سمعتم بصب سليم طرف سقيم منعم بعداب معذب بنعيم?

فيه النعيم 'وبه العذاب . فلا يوجد النعيم ابدًا الا في مركب وكذلك العذاب . وأما النعيم والعذاب البسيط 'فلا حكم له في الوجود فانه معقول غير موجود . فأهل المظاهر هم اهل النعيم والعذاب . واهل احدية الذات لا نعيم عندهم ولا عذاب . قال ابو زيد : ضحكت زمانًا وبكيت زمانًا ؛ وانا اليوم لا اضحك ولا ابكى ! وقيل له : كيف أصبحت ? قال : لا صباح في ولا مساء . الها المساء والصباح لمن تغيد بالصفة ولا صفة في» . (فتوحات : ٢ : ٢٧-٧٧)

٨٩) «الجواب: على عدد صحفهم وكتبهم ً لا يزيد ولا ينقص.»(الجواب المستقيم ُورقة

ق وحافظ ۷ .

لنفسه ، فلا خلق ،

الجواب: كلها إلا اثنين ، وهم فيها على قدر ما نزل في كتبهم وصحفهم الا محمدًا ،
 صلى الله عليه وسلم ، فإن جمعها كلها بل جمعت له عناية ازلية . قال تعالى : « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » فيا لهم به من هذه الاخلاق.

فاعلم ان الله تعالى لما خلق الخلق ، خلقهم اصنافاً ؛ وجعل في كل صنف خيارًا؛ او اختار من الحيار خواص وهم الاولياء . واختار من المؤمنين خواص وهم الاولياء . واختار من المؤمنين خواص وهم الاولياء . واختار من الحلاصة نقاوة وهم انبياء الشرائع من هؤلاء المخواص خلاصة ، وهم الانبياء . واختار من الخلاصة نقاوة وهم انبياء الشرائع المقصورة عليهم . واختار من النقاوة شرذمة قليلة ، هم صفاء النقاوة المروقة وهم الرسل اجمعهم . واصفى واحدًا من خلقه هو منهم وليس منهم . هو المهيمن على جميع الحلائق ، جمعه عمد اً . أقام عليه قبة الوجود . جمعه اعلى المظاهر واسناها . صح لمه المقام نمييناً ونعريفاً . فعلمه قبل وجود طينة البشر . وهو محمد رسول الله صلى الله عليمه وسلم . لا يكاثر ولا يقاوم . هو السيد ومن سواه سوقة . قال عن نفسه : « انا سيد الناس ولا فخر » . بالراء والراي ، روايتان . اي اقولها غير متبجح بياطل . اي اقولها ولا اقصد الافتخار على من بقي من العالم . فاني وان كنت اعلى المظاهر الانسانية فانا اشد الملق تحققاً بعيني . فليس الرجل من تحقق بربه ، واغا الرجل من تحقق بعينه . لما علم ان الله تمالى اوجده له تمالى لا لنفسه . وما فاز جذه الدرجة ذوقاً الامحمد ، صلى الله عليه وسلم ! وكشفاً الا الرسل وراسخو علماء هذه الامة المحمدية . ومن سواهم فلا قدم لهم في هذا الام .

وما سوى من ذكرنا 'ما علم ان الله اوجده له تعالى . بل يقولون : الما اوجد العالم العالم . ه فرفع بعضهم فوق بعض درجات » ' ه ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً » ' ه وهو غنى عن العالمين » . - هذا مذهب جماعة من العلاء بالله . وقالت طائفة من العارفين : ان الله اوجد الانس له ' تعالى ! والجن . واوجد ما عدا هذين السفين للانسان . وقد دوى في ذلك خبر الاهي ' عن مومی ' صلى الله عليه وسلم ' ان الله انزل في التوزاة : ه يا ابن آدم ' خلقت الائبياء من اجلك وخلقتك من اجلي . فلا تحتك ما خلقت من اجلى فها خلقت من اجلك» وقال تعالى : ه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون » . وتقتضي المعرفة بالله ان الله وقال تعالى : ه وما خلقت الموجود ومرتبة العلم بالله لا لنفسه ' سبحانه ! وهده الوجود ومرتبة العلم بالله لا لنفسه ' سبحانه ! وهده ألوجود وكال العلم بالله . واعلاها ما ذهبنا اليه . واعلم ان كل خلق ينسب الى جناب الحضرة الالهية . فلا بد من مظهر يظهر فيه ذلك واعلم ان يعود من المظهر التخلق به على جناب الحق ' او يكون متعلقة مظهر آخر الحلق . فاما ان يعود من المطهر التخلق به على جناب الحق ' او يكون متعلقة مظهراً آخر بعضه و يعبن ممكن ما من الممكنات ' لا يكون الاهكذا، واما الحق ' من حيث هو يقتضيه في عبن ممكن ما من الممكنات ' لا يكون الاهكذا، واما الحق ' من حيث هو يقتضيه في عبن ممكن ما من الممكنات ' لا يكون الاهكذا، واما الحق ' من حيث هو يقتضيه في عبن ممكن ما من الممكنات ' لا يكون الاهكذا، واما الحق ' من حيث هو

(السوَّالُ الحُمْسُونُ): وكم لمحمَّدُ ، صلى الله عليه وسلم <sup>ز ( ° °</sup> ? ( السوَّالُ الحادي والحُمْسُونُ ): وأين خزائن المنن ( ۱ ° ?

فمن عرف النسب فقد عرف الله . ومن جهل النسب فقد جهل الله . ومن عرف ان النسب تطلبها الممكنات ' فقد عرف العالم . ومن عرف ارتفاع النسب فقد عرف ذات الحق ' من طريق السلب ' فلا يقبل النسب ولا تقبله . واذا لم يقبل النسب لم يقبل العالم . واذا قبل النسب كان عبن العالم .

قال نمالی: α واعبد ربك α – نسبة خاصة – α حتى يأتيك اليقين α فتعلم من عبده٬ ومن العابد والمعبود .

قال تعالى : « ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم » — « وان هذا صراط مستقيم فانبعوه » — « اهدنا الصراط المستقيم » — « اعطى كل شيء خلقه » — « صراط الله الذي له ما في السعوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور » — « وانك لتهدى الى صراط مستقيم » — « واليه يرجع الامر كله فاعبده » لا تعبد انت ؛ فان عبدته من حيث عرفته فنسبته الى المرتبة الالهيئة من حيث عرفته فنسبته الى المرتبة الالهيئة عبدت ، وان عبدته من ولا ظاهر ولا ظهور ' بل هو هو لا انت ؛ وانت عبدت ، وان عبدته عبدت ، وان عبدته ! وتلك المعرفة التي ما فوقها معرفة . انت لا هو ، فهو قوله : « فاعبده » — فقد عبدته ! وتلك المعرفة التي ما فوقها معرفة . فانه معرفة لا يشهد معروفها . — فسبحان من عبلا في نزوله ' وتزل في علو" ه . لم يكن الاهما . « لا اله الا هو العزيز الحكيم » !

( فتوحات : ۲ : ۲۳–۷۴)

يلاحظ أن إبن عربي هنا في الفتوحات قــد حجمع في أجابة وأحدة عن السؤالين رقمي عوم وه

•٩) ه الجواب: كلها الّا انه 'صلى الله عليه وسلم ' يزيد على جميع الرسل كلهم في هذه الاخلاق مجلفين خاصة ' لم ينلها (في الاصل: ينلها) احد غيره ٥٠ (الجواب المستقيم ورقة الاحلاق مجلفين خاصة ' لم ينلها (في الاصل: ينلها) احد غيره ٥٠ (الجواب المستقيم ورقة الاحلاق مجله المحلم المحل

٩١) « الجواب : في حضرة الثقرير ٥٠ (الجواب المستقيم ، ورقة ٢٠٠٠) .

« الجواب : في الاختيار المتوهم ' المنسوب اليه واليك . فانت مجبور في اختيارك . فاين الاختيار ? وهو ليس بمجبور . وامره واحد . فأين الاختيار ? ولو شاء الله فما شاء .

<sup>.</sup> V see 7

<sup>·</sup> ٧ لنه + -

# ( السوَّال الثاني والحُمْسُون ) : وأَين خزائن سعى أَنفُوس (١٢ ?

« وان يشأ يذهبكم » . وليس بمحل للحوادث . بل الاعيان محل الحوادث . وهو عين الحوادث عليها . فاخما محال ظهوره .

« ما يأنيهم من ذكر من الرحمن من رجهم محدث » . والذكر كلامه . وهو اللذي حدث عنده . وكلامه علمه . وعلمه ذاته . فهو الذي حدث عنده . فهو خزائن المنن . والمنن ظهور ما حدث عنده فيهم . وهو لا اين له ' فلا اينية لخزائن المنن .

ولما كانت المنن متعددة وطلب عين كل نسبة منه خزانة . فلهذا تعددت الحزائن بتعدد المنن وان كانت واحدة . - « بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين » انكم مؤمنون . فهذه منتان : منة الهدى ومنة الايمان . وجميع نعمه الظاهرة والباطنة مننه . - واذا كان هو عين المنة وفانت الحزانة . فالعالم خزائن المنن الالهية . فغينا اخترنت مننه وسيحانه ! فما هو لنا بأين . ونحن له « أين » . فمن لا « أينية » له هو نحن: قأعياننا « أين » لظهوره .

فحقيقة المكان لا تقبل المكان . ودع عنك من يقول : المتمكن في المكان مكان لمكانه . وفرض بين التمكن والمكان حركتين متضادتين تعطى حقيقة المكانية لكل واحد منها . وهذا من قائله توهم من اجل ما ذعب البه . والحقيقة هي ما قررنا : من ان المكان لا يقبل المكان . فلا « أين » للأين لمن هو « أين » له . – وهذا كله في المظاهر الطبيعية . واما في المعاني المجردة عن المواد ' فهي المظاهر القدسية للاساء التي لا تقل نسب التشبيه . فالعلم جا أن لا علم! كما روى عن الصديق انه قال : « العجز عن درك الادراك ادراك ادراك .

فانقلب التنزيد عن « الاين » لمن يقبل التشبيه ، فلا تشبيه في العالم ولا تنزيب ، فان الشيء لا يتنزه عن نفسه ولا يشبه بنفسه ، فقد تبينت الرتب، وعالم ما معني النسب ، والحمد له وحده ان علم عبده ! » (فتوحات : ۲ : ۲۲–۷۰)

۹۲) «الجواب: سدرة المنتهى: (الجواب المستقيم ، ورقة ٢٠٠٠) .

« الجواب: ذوات الاعمال. فان اراد تجسد هذا المسعى ُفخزانته الحيال. وان اراد ان يختزن ُفقي سدرة المنتهى. فان اراد ما لها من الحزائن الالهية ُ فخزانة الاسم «الحفيظ العليم».

واعلم إن خزائن هذا المسعى خمس خزائن 'لا سادسة لها ، وعباد الله رجلان ; عامل ومعمول به . فالمعمول به ليس هو مقصودنا في هذا الباب ' من هذا الفصل. وانسما مقصودنا سعي الاعمال ' من حيث نسبتها الى العاملين . .

س النقى V .

والعاملون ثلاثة: عامل هو حقّ ؛ وعامل بحق ؛ وعامل هو خلق . وكل له سعي في العمل بحسب ما اضيف اليه . فان الله قد نسب « الهرولة » اليه ، وهي ضرب من السعي سريع . وقد قال : « أن الله لا يملّ حتى تملّوا » ، ثبت هذا في الحديث الصحيح .

فاما سعى العمل الذي هو حق ' فالعمل يطلب الاجر بنفسه ليجود بـ على عامله . والعامل هنا ما يعطي حقيقته قبول الأَجر ' – ولا بد من الاجر . فيكون اذن الاجر الثناء لا غير . فانه يقبل الثناء هذا العامل الذي هو حق . ولا يقبل القصور ولا الحور ولا الولدان ولا التجليات . فان كان العمل مما يتضمن الحسن والقبح او لاحسن ولاقبح – فلا يضاف البه معرَّى عن الحكم بنفي او اثبات ، وصاحبه أكمل الناس نيساً في الجنة ولذة وارفعهم درجة . وما له من الجنات ' من حيث هذا العمل ' سوى جنة عدن . والعمل يطلب نصيبه في جميع الجنان ' من حيث ما هو عمل لا غير ، فيعود به على صاحبه . بل يكون له مركباً الى كل درجة في جميع الجنات .

وهو المراد بقوله تعالى عنه : « نتبواً من الجنة حيث نشاء » الى هنا . وقوله : « فنعم اجر العاملين » ليس هم هؤلاء ' بل العاملون بحق و بخلق الا ان يريد بقوله : « نعم اجر العاملين » الثناء فهو لهم . فان لفظة « نعم » و «بئس» للمدح والذم . والعامل هنا حق . والثناء له حق ، و «نعم» كلمة محمدة ومدح ، فيكون جذا التأويل تمام الآية له ، والتبوء في الجنات للعمل لا له . فالمحل الذي ظهر فيه العمل ' وهو انت ' هو الدي يتبواً من الجنة ' بعناية عمله الظاهر فيه ' ما شاء . اذ الصورة الطبيعية منه تطلب النعيم المحسوس والمتخيل ، فلهذا ابيحت الجنات له بحكم مثيثته بشفاعة العمل الحق .

قخزائن هذا السعي كلها أنوار: مباحها ومندوجا وواجبها ومحظورها ومكروهها في حكم الظاهر المقرر عند علماء الرسوم ممن ليس له كشف منهم. وهو عند علماء الرسوم الذين لهم الكشف الاتم في معرفة الشرائع ' اعني هذا الذي ظهر فيه هذا العمل على هذه الصفة ' ما تصرّف الافيا حسّنه الشرع وقبله. «ولكن اكثر الناس لا يعلمون ».

واما سعي من كان عمله بحق فيقرب من هذا . انه لما شاهد ذائه عاملة ' وهو من اهـــل «اياك نعبد واياك تستعين» ومن اهل « لا حول ولا قوة الا بالله »' نقص عن ذلك الاول. فكان صاحب كشف في عمله لاخذ الحق بناصيته في جميع ما يتصرف فيه .

فامتلاًت خزائنه الحبسة عندنا والسنة عند ابي حنيفة نورًا خالصًا ونورًا غير خالص ونورًا أير خالص ونورًا مزيلًا لظلمة كانت قبله . فكان محترج الأَحوال. فلولا عناية هذا الحضور والكشف في حال السعى لما تم له هذا السعد الذي حصل له من ازالة ظلمته .

فهذان الصنفان من اصحاب الاعمال في النور . فلهم اجرهم ونورهم.

واما من كان سعى عامله خلق ' فترفع له خزائن الواجبات ' أعني الفرائض في العمل

# ( السوَّالُ الثَّالَثُ والحُمْسُونُ ) : ومن أين يعطى الانبيا. شَ (٢٠ ؟

والترك والمندوبات في العمل والترك ممتائة نوراً مشوباً يكون دون انواد من ذكرناهم. وترفع لهم خزائز المباحات فارغة في العمل والترك الا من ترك المباح او عمله لكونه مباحاً. ففيها نور يليق جذا النوع. فكأنه نور من وراء حجاب. مثل ضوء الشمس خلف السحاب الرقيق. فان نظر الى تضمن ذلك المباح كرك محظور او مكروه ولم بخطر له ترك واجب او مندوب فان نوره يكون أتم قليلًا وأضوأ من النور الاول المرتى عن هذا المناطر. فان خطر له ذلك المباح يتضمن ترك مندوب أو واجب من واجب يوجب على نفسه: فان خطر له ذلك المباح يتضمن ترك مندوب أو واجب من واجب يوجب على نفسه: ولكن لا في هذا اليوم ولا بد وان صام في هذا اليوم المباح له ترك الصوم فيه فقد أدى واجباً والترك والمرود في خزائته هذه بين النورين المتقدمين . وترفع له خزائن المحظورات في العمل والترك .

اما خزائن المحظورات فظلمة محضة . واما خزائن المكروهات فسدف. وخزائن المكروه كالاسفار والشفق . وما تتم عامل في المؤمنين او الموحدين الا هؤلاء خاصة . واما من سوى المؤمن او الموحد فلا كلام لنا معه في هذا الفصل من حيث قصد السائل.

واما من حيث سعي الاعمال ، فان لكل عامل مدخلًا في هذا القصل بحسب سعيه من معطل ومشرك وكافر وجاحد ومنافق . وما ثمّ شي سوى هؤلاء المنسسة . وفي الكلام على مناهجهم تفصيل بطول ، وكل يجري في طلقه الى اجل مسمتّى . وما منهم الا من يقول : انا من الاشياء ، فلا بد لي من الرحمة . فان قائلها ليس من صفته التقييد ، اذ لو تقيد لخرج عنه ما لا يمكن ان يكون . فن المحال خروج شيء عنه . فمن المحال تقييده .

فَنّا من تفيض عليه الرحمة من خزائن الوجوب ، ومنا من تقيض عليه الرحمة من خزائن المنك والتي ذكرناها . فالكل طامع . والمطموع فيه واسع . « ان ربك واسع المغفرة ۵ ، أترى هذه السعة الربانية تضيق عن شيء هي لم نضق عن الممكنات اذكانت في الشر المحض فكيف تضيق عن الممكنات اذهبي في الشر المشوب ? « هو اعلم بمن اتقى » فيخصه بالرحمة الموجبة « فسأ كتبها للذين يتقون» محن لم يتق و فيخصه برحمته المطلقة وهي رحمة الامتنان ولا تتقيد بحص . فهذا جواب خزائن السعي الاعمال والمهان على الايجاز والبيان » .

٩٣) « الجواب : تعطى من عين المنة » (الجواب المستقيم ، ورقة ٢٠١٠).

ش الأوليا. V - + ومن اين بعض الاولياء V .

# ( السؤال الرابع والخمسون ) : وأَين خزائن المحدّثين من الاولياء ص(١٤٠ ؟

ه الجواب: الانبياء على نوعين: انبياء تشريع وانبياء لا تشريع لهم . وانبياء التشريع على المنبياء التشريع على المنبياء تشريع في خاصتهم "كقوله: « الا ما حرَّم اسرائيل على نفسه »؛ وانبياء تشريع في غيرهم وهم الرسل عليهم السلام .

اما الانبياء الذين هم الرسل (فيعطون) من حضرة الملك والذي هو ملك الملك . واما الانبياء الذين لا يوحي اليهم الانبياء غير المرسلين ف(يعطون) من حضرة الاختصاص . واما الانبياء الذين لا يوحي اليهم الروح المخصوص بذينك الصنفين ف(يعطون) من حضرة الكرم . والكل (يعطي) من عين المئة والرحمة وهو « الجامع » .

فاما الدائرة العظمى العامة 'التي هي النبوة المطلقة ' فمن اعظيها من حيث اطلاقها فلا يعرف احد ما لديه وما اتحفه به ربه . وهو ايضاً لا يعرف قدر ذلك 'لانه لا يقابله ضد فيها فيتميز عنه . واما من اعطى منها ' من باب الرحمة به وتولى الحق' بضرب من العطف عليه تعليمه : فتعرف اليه بعوارفه ثم عرفه من غيبه ما شاء ان يعرفه . كخضر الذي قال فيه : هم آيناه رحمة من عندنا » اي رحمتاه فاعطيناه هذا العلم الذي ظهر به . وان اراد تعالى انه اعظاه رحمة من عنده ' جعلها فيه ليرحم جما نفسه وعباده ' فيكون في حق الغلام رحمة ان حال بينه وبين ما كان يكتسبه ' لو عاش ' من الآثام اذ قد كان طبع كافراً . واما رحمته بالملك الغاصب حتى لا يتحمل وزر غصبه تلك السفينة من هؤلاء المساكين .

قال حمة الما ننظر من جانب الرحيم جا لا من جانب صاحب الغرض ' فانه جاهل بما ينفعه .كالطبيب يقطع رجل صاحب الاكلة رحمة به لبقا. نفسه فالرحمة عامة من الرحيم الراحم. ولم أرّ أحدًا اعطى النبوة المطلقة ' التي لا تشريع لها ' اللّ ان كان وما عرفته ؛ فهذا لا يبعد . فاني رأيت من اولياء الله تعالى ما لا أحصيهم عددًا ' نفعنا الله جم !

واما من اعطى النبوة المقيدة بالشرائع ' فغي الزمان منهم اليوم الياس « وإن الياس لمن المرسلين » وادريس وعيسى ، واختلف في المضر بين النبوة والولاية ، فقيل: هو نبي " ، وقبل : ولي » . (فتوحات ' ٣ : ٣٧)

ας الجواب: في حضرة الغيب ، » (الجواب المستقيم ، ورقة ٢٤٦–٢٤٦) .

« الجواب: في حضرة الحق من الحضرات الالهية ، وفي المظاهر الالهية مما وقعت عليه العين او بعض الحواس من صامت معتاد وناطق :

تعدائني في ناطق ثم صامت وغمز عيون ثم كسر حواجب

ص الانبياء V .

قال رسول الله ' صلى الله عليه وسلم ' في هذا الفصل : ﴿ اذا قدال الامام : سمع الله لمن حمده ' فقولوا : ربنا ولك الحمد! فان الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده ، فهذا من حديث الله مع خلقه .

وقال تعالى : « فأجره حتى يسمع كلام الله » . فكلّم الله الاعرابي بلسان رسول. وقال تعالى : « فان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، هو الذي تلا عليه القرآن . والقرآن كلام الله – قال تعالى: « ما يأتيهم من ذكر من رجم محدث » لانه حدث عنده ، وان كان قديًا في نفس الاس من حيث انه كلام الله .

وقال صلى الله عليه وسلم: في عمر ' ه انه من المحدثين » ه ان يكن في هذه الامة منهم احد » واريد حديثه تعالى مع اوليائه لا مع الانبياء والرسل ، فان الاذواق تختلف باختلاف المراتب . فنحن لا نتكلم الا فيا لو ادعيناه لم ينكر علينا ' لان باب الولاية مفتوح. ولهذا سأل ( الحكيم الترمذي) عن خزائن المحدثين من الاولياء .

فأكمل المحدثين من فهم عن الله ما حدثه به في كل شي، وهم اهل الساع المطلق من الحق . فان اجابوه به فهو حديث . وان اجابوه بهم فهي محادثة . وان سمعوا حديث به ونيس بحديث في حقهم ؟ واغا هو خطاب او كلام . واعل الحقائق يمنعون المحادثة ولا يمنعون المناجاة . فان الحق لا يحدث عنده شيء . فهو 'سبحانه! يحدث من شاء من عباده ولا يحدثه منهم احد . لكن يناجونه ويسامونه كالمجتهدين هم اهل المسامة .

فالعالم خزائن المحدثين من الاولياء اذا سمعوا جم . فالمحدثون انزل الدرجات في في مقامات الاولياء . وهم عند العامة في الرتبة العليا ، لان علومهم ليست عن ذوق . وانحا هي علوم نقل او علوم فكر ، لا غير.

فاما حديث الله في الصوامت ' فهو عند العامة ' من علماء الرسوم ' حديث حال . اي فهم من حاله كذا وكذا ' حتى انه لو نطق لنطق بما فهمه هذا الفاهم منه .

قال القوم في مثل هذا : «قالت الارض للوت. ذ لم تشقني ? قال الوئد لها : سلي من يدقني ! » فهذا عندهم حديث حال . وعليه خرجوا قوله نعالى : « وان من شيء الا يسبح بحمده » ؛ وقوله: « انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فأبين ان بحملنها » المانة حال .

واما عند اهل الكشف ' فيسمون نطق كل شيء من جماد ونهات وحيوان . يسمعه المقيد بأذنه في عالم الحس لا في عالم الحيال 'كا يسمع نطق المتكلم من الناس والصوت من اصحاب الاصوات . فما عندنا في الوجود صامت اصلاً . بل الكل ناطق بالثناء على الله . كا انه ليس عندنا في الوجود ناطق اصلاً ' من حيث عين ه . بل كل عين ' سوى الله ' صامئة لا نطق لها . الا انحا لما كانت مظاهر 'كان النطق للظاهر . – قالت الجلود :

### ( السوَّال الحَّامس والحَّمسون ) : وما الحديث (٥٠ ؟

« انطقنا الله الذي انطق كل شيء » . فالكلام في المظاهر هو الاصل ' والصمت فيها عرض يعرض في حق المحجوب . والصمت في الاعيان هو الاصل ' والكلام المسموع منها عرض يعرض في حق المحجوب . فلاصحاب الحرف والصوت عذر عند هو لاء . ولمنكر الصوت والحرف عذر ايضًا عنده ».

والحرف عذر ايضًا عنده ».

٩٥) ه الجواب: بحسب الوقت. و ان كان سؤاله عن ماهية الحديث ، في كيفية الحصول: فهو تجل من ساء موسى ، عليه السلام. يجد مواقع الخطاب في سمع قلبه من قوله (تعالى): ه او الغي السمع وهو شهيد ، وذلك خلف الحجاب الاقدس ، (الجواب المستقم ، ورقة بينه ) .

« الجواب : ما يتلقاه السامع اذا سمعه به لا بر به . فذلك هو الحديث لا غير . فان سمعه بر به فليس ذلك بجديث . ومعنى قوله : سمعه بر به أقول الله تعالى « كنت سمعه الذي يسمع به » . فاعلم ان وصقه بانه سميع هو عينه لا ام زائد .

واعلم ان تحقيق هذا 'انه لكل امم الاهي نسبة كلام . والانسان محل لاختلاف الاحوال عليه عقلًا وحساً . وذلك ان الالوهية نعطي ذلك لذا تها ' فا نها بالنسبة الى العالم بعذه الصغة . قال نعالى : « يسأله من في السموات والارض كل يوم هو في شأن » . فكل حال في الكون فهو عين شأن الاهي . وقد نقرر في العلم الالهي ' انه نعالى لا يتجلى في صورة واحدة لشخص مرتبن . وكل تجل له كلام . فذلك الكلام ' لهذا الحال من هذا التجلي ' هو المعبر عنه بالحديث ، فالحديث لا يزال أبدًا . غير انه من الناس من يفهم انه حديث ' ومن الناس من لا يعرف ذلك . بل يقول : ظهر لي كذا وكذا . ولا يعرف ان ذلك من حديث المق معه في نفسه . لانه حرم عين الفهم عن الله فيا يحسب انه خاطر .

والذين قسموا الخواطر الى اربعة ' فذلك التقسيم لا يقع في الحديث . فان الحديث حديث في كل قسم . واغا الاقسام وقعت في الذوات ' التي فهم منها ما اربد بالحديث . فيقال : خاطر شيطاني وهو حديث رباني وقول الاهي لما اراده الحق وقال له : « كن » فكان . فناجاه الاسم «البعيد» كما يتلقاه من الحديث الالهي في الخاطر الملكي الاسم «القريب» ؛ كما يتلقاه من الحديث الالهي في الخاطر النفسي الاسم «المريد» ؛ كما يتلقاه من الحديث الالهي في الخاطر النفسي الاسم «المريد» ؛ كما يتلقاه من الحديث الالهي في الحاطر الرباني الاسم «الحفيظ» . فهذه المؤواطر كلها من الحديث الالهي الذي لا يشعر به الا رجال الله .

فالعالم كله على طبقاته لا يترالون في الحديث . فن رزق الفهم عنه تعالى وعرفه ٬ فذلك

## ( السؤال السادس والخمسون ) : وما الوحي (٢٦ ؟

المحدث؛ وهو من اهل الحديث . وعلم ان كل ما سمعه حديث بلا شك . وان اختلفت العابه : كالسحر والمناجاة والمناغاة والاشارات . فالكلام كله حادث قديم : حادث في السمع ، قديم في المسمع . فافهم ! » ( فتوحات ، ۲۲۷۳-۷۸)

٩٩) ه الجواب: مواقع الاشارات الالهية في القلب ، من غير ريب . هذا اصله . وليس فيه ، من حيث اصله ، تقصيل . وكل ما سمى وحيا ، من غير هذا الصنف ، فمن باب تسمية الشيء بامم (ذلك) الشيء ، اذا كان مجاورًا له او كان منه بسبب » . ( الجواب المستقم ، ورقة هيم) .

« الجواب : ما تقع به الاشارة ، القائمة مقام العبارة من غير عبارة . قان العبارة تجوز منها الى المعنى المقصود جما ، ولهذا سميت عبارة . بخلاف الاشارة ، التي هي الوحي : فاضا ذات المشار اليه . والوحي هو المقهوم الاول ، والاقهام الاول . ولا اعجل من ان يكون عين المفهوم منه . قان لم تحصل لك هذه النكتة ، فلست الاصاحب وحي . الا ترى ان الوحي هو السرعة . ولا سرعة اسرع مما ذكرناه .

قهذا الضرب من الكلام ليس وحياً . ولما كان جذه المثابة ، وانه تجل ذاتي - لهذا ورد في الحبر: «ان الله اذا تكلم بالوحي ، كأنه سلسلة على صفوان ، صعقت الملائكة» . ولما تجلّى الرب للجبل تدكدك الجبل ، وهو حجاب موسى . فانه كان ناظرًا اليه طاعة ً لام الله . فلاح له عند تدكدك الجبل ، الام الذي جعل الجبل دكاً « فخر موسى صعقاً » . - «حتى اذا فزع عن قلوجم ، قالوا : ماذا قال » الغائل « ربكم ? » قالت الملائكة «الحق» قالت الملائكة «الحق» . - هذه النسبة من حيث هويته .

فالوحي ما يسرع اثره من كلام الحق تعالى في نفس السامع. ولا يعرف هذا الا العارفون بالشؤون الالهية ' فاخا عين الوحي الالهي في العالم ' وهم لا يشعرون . فافهم ا

وقد يكون الوحي اسراع الروح الالهي الامري بالايمان بما يقع به الاخبار . والمفطور عليه كل شيء مما لا كسب له فيه من الوحي ايضًا 'كالمولود بتلقي ثدي امه . ذلك من اثر الوحي الالهي اليه . كما قال (تعالى) : « وثمن اقرب اليه منكم ولكن نبصرون » . — «ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون » وقال تعالى: «وأوحى ربك الى النحل ان اتخذى من الجبال بيوتًا ومن الشجر ومما يعرشون » . فلولا ما فهمت من الله وحيه ' لما صدر منها ما صدر

ولهذا لا يتصور الميخالف اذا كان الكلام وحيًا ' فانّ سلطانه اقوى من ان يغاوم . – «واوحينا الى ام موسى : ان ارضعيه . فاذا خفت عليه فألقيه في اليم» وكذا فعلت ولم

# ( السوَّالُ السابع والحبسون ) : وما الفرق بين النبيين والمحدثين (٢٠ ?

تخالف . مع ان الحالة توذن النجا القته في الهلاك . ولم تخالف ولا ترددت ولا حكمت عليها البشرية بأن القاءه في اليم في تابوت من اخطر الأشياء . فـــدل على ان الوحي اقوى سلطانًا في نفس الموحى اليه من طبعه 'الذي هو عين نفسه.

قال تعالى : « ونحن اقرب البه من حبل الوريد » . وحبل الوريد من ذاته . - فيا ايها الولي ' اذا زعمت ان الله اوحى البك ' فانظر في نفسك في المتردد او المخالفة . فان وجدت لذلك اثر ابتدبير او تفصيل او تفكر ' فلست صاحب وحي . فان حكم عليك وأعماك وأصمتك وحال بين فكرك وتدبيرك وأمنى حكمه فيك - فذلك هو الوحي . وانت عند ذلك صاحب وحي . وعلمت عند ذلك ان رفعتك وعلو منصبك ان تلحق بمن تقول انه دونك: من حيوان ونبات وجماد . فان كل ما سوى مجموع الانسان مفطور على العلم بالله ' كسائر العلم بالله ' كسائر ما سواهما من المخلوقات من ملك ونبات حيوان وجماد .

فا من شيء 'فيه من شعر وجلد ولحم وعصب ودم وروح ونفس وظفر وناب 'الا وهو عالم بالله تعالى بالفطرة بالوحي 'الذي تجلى له فيه . وهو 'من حيث مجموعيته وما لجمعيته من الحكم 'جاهل بالله حتى ينظر ويفكر ويوجع الى نفسه فيعلم ان له صانعاً صنعه وخالقاً خلقه . فلو اسمعه الله 'نطق جلده او يده او لسانه او رجله – لسمعه ناطقاً بمعرفته ربه 'مسبحاً لجلاله ومقدماً . – « يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون » . – « وقالوا لجلودهم : لم شهدم علينا ٢ » .

فالآن من حيث تفصيله عالم بالله . ومن حيث جملته جاهل بالله حتى يتعلم ، اي يعلم بما في تفصيله : فهو العالم الجاهل . – « فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة اعين » . فالانسان من حيث تفصيله صاحب وحي ؛ ومن حيث جملته لا يكون في كل وقت صاحب وحي » . ( فتوحات ٢١.٧٧ )

(ع) ه الجواب: تقرير الاحكام في الحديث؛ او انشاؤها . الا ان ابا حامد الغزالي فرق ببنها برؤية المحدث وليس الار كذلك . فقد رآه الأولياء في حال حديثه لهم فكل قال ما شاهد . ولكن حكم ابي حامد بان هذا هو الفرق خطأ . ومشهده صحيح . وهذا كله اذا كان الحديث من الملك والروح . وان كان الحديث من الحق فلا سبيل الى رؤية المحدث : فانه اذا اشهدك لم يحدثك ، واذا حدثك لم يشهدك . فالحديث ابدًا لا يكون الا خلف الحجاب الأقدس : فانه اذا كتمك أعماك وأسمعك وأنطقك ؛ واذا أشهدك أفناك وأصمتك وأنطقك ؛

« الجواب: التكليف. فان النبوة لا بد فيها من علم التكليف. ولا تكليف في حديث المحدثين جملة ورأساً. هذا ان اراد انبياء الشرائع. فان اراد اصحاب النبوة المطلقة ، فالمحدثون اصحاب جزء سها ، فالنبي الذي لا شرع له فيا يوحي اليه به هو رأس الأولياء وجامع المقامات ، مقامات ما تقتضيه الاساء الالهية ، مما لا شرع له فيه من شرائع انبياء التشريع الذين يأخذون بوساطة الروح الامين من عين الملك . والمحدث ما له سوى الحديث ، وما ينتجه من الأحوال والاعمال والمقامات . فكل نبي محدث ، وماكل محدث نبي وهؤلاء هم انبياء الأولياء .

واما الانبياء الذين لهم الشرائع ' فلا بد من تنزل الارواح على قلوجهم بالأم والنهي . وما عدا ما ينزلون به من الام والنهي 'مثل العلوم الالهية والاخبارات عن الكوائن والامور الغائبة – فذلك خارج عن نبوة الشرائع . وهو من احوال الانبياء على العموم ' ويناله المحدث .

فان ظهر من اصحاب النبوة المطلقة حكم من الاحكام الظاهرة من انبياء الشرائع ، من قتل او اخذ مال او فعل من الافعال يئاقض حكم شرع الزمان المقرر – فاعلم ان هذا النبي ، الذي ما له شرع ، ليس ذلك من شرع نزل اليه وخوطب به . بل لا يزال نابعاً لرسول قد شرع له ما شرع . واغا انفق انه اخبر بانباع شرع رسول قد شرع له مما لم يشرع لرسول آخر . وحكمه في حق هذا الرسول يعادضه حكم الرسول الآخر . فاذا اجتمع هذا الشخص ، الذي هو جذه المثابة ، مع رسول من الرسل كالحضر مع موسى عليه السلام ، فحكم في قتل الغلام بما حكم ، وانكر عليه موسى قتل نفس زكية في ظاهر الشرع بغير نفس على غير نفس على شرعي ، وقال له المخس : « ما فعلته عن امري » يعني في كل ما جرى منه – فكان المخض في حكمه على شرع رسول غير موسى ، فحكم بما حكم به مما يقتضيه شرع الرسول الذي أبعه . ومن شرع ذلك الرسول حكم الشخص بعلمه . فحكم بعلمه في الغلام بأنه كافر . فلم يكن حكم الحضر فيه من حيث انه صاحب شرع منزل ، واغا حكم فيه مثل حكم الغاضي عندنا يكن حكم الحفر فيه من حيث انه صاحب شرع منزل ، واغا حكم فيه مثل حكم الغاضي عندنا يكن حكم الحفر فيه من حيث انه صاحب شرع منزل ، واغا حكم فيه مثل حكم الغاطي عندنا المحر وسول الله ، صلى الله عليه وسلم . فعلى هذا الحد تصدر الأحكام من انبياء الأولياء .

فان قيل: هذا يجوز في زمان وجود الرسل ' واليوم فما ثمّ شرع الله واحد فهل يتصور ان يحكم انبياء الأولياء بما يخالف شرع محمد ' صلى الله عليه وسلم ? قلنا: لا ' نعم ! فاما قولنا: لا ' فانه لا يجوز ان يحكم برأيه . وأما قولنا: نعم . فانه يجوز للشافعي ان يحكم بما يخالف به حكم الحنقي وكلاهما شرع محمد ' صلى الله عليه وسلم: فانه قرر الحكمين . فخالفت شرعه بشرعه .

فاذا أنفق أن يخبر أنبياء الأولياء فيا يعلمهم الحق من أحكام شرع رسول الله 'صلى الله عليه وسلم ' أو يشهدون الرسول 'صلى الله عليه وسلم ' فيخبرهم بالحكم في أم يرى خلافه أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة ' لحديث رووه صح عندهم عن طريق النقل ' فوقفت عليه إنبياء الأولياء وعلمت من طريقها ' الذي ذكرناه ' أن شرح محمد يخالف هذا الحكم وأن ذلك الحديث في نفس الأمر ليس بصحيح – وجب عليهم أمضاء الحكم بخلافه ضرورة . كما يجب على صاحب النظر أذا لم يقم له دليل على صحة ذلك الحديث وقام لنيره دليل على صحته ' وكلاهما قد وفي الاجتهاد حقه – فبصرم على كل واحد من المجتهدين أن يخالف ما ثبت عنده . وكل ذلك شرع واحد .

فين الله يدّعي النبوة ، وأنه ينسخ بذلك شرع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فيكفّره ، فيه انه يدّعي النبوة ، وأنه ينسخ بذلك شرع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فيكفّره ، وقد رأينا هذا كثيرًا في زماننا ، وذقناه من علاء وقتنا . فنحن نعذرهم ، لانه ما قام عندهم دليل صدق هذه الطائفة . وهم مخاطبون بغلبة الظنون . وهو لاء علاء بالاحكام ، غير ظانبن بحمد الله . فلو وفوا النظر حقه ، لسلموا له حاله كما يسلم الشافعي للمالكي حكمه ولا ينقضه اذا حكم به الحاكم . غير اضم ، رضي الله عنهم ، لو فتحوا هذا الباب على نفوسهم لدخل الحلل في الدين من المدعي صاحب الغرض: فسدوه . وقالوا: ان الصادق من هؤلاء لا يضره سدُنا هذا الباب . ونعم ما فعلوه !

ونحن نسلم لهم ذلك ونصوجم فيه ونحكم لهم بالأجر النام عند الله . ولكن اذا لم يقطعوا بأن ذلك يخطئ في مخالفتهم . فان قطعوا فلا عوز لهم . فان اقسل الاحوال ان يتزلوهم منزلة اهل الكتاب : « لا نصدقهم ولا نكذجم » . فانه ما دل لهم دليل صدقهم ولا كذجم . بل ينبغي ان يجروا عليهم الحكم 'الذي ثبت عندهم مع وجود التسليم لهم فيا ادعوه . فان صدقوا فلهم (أجر صدقهم) 'وان كذبوا فعليهم (وزر كذجم) .

فعلى هذا تجري الاحكام من انبياء الأولياء . لا اضم أرباب شرائع بل انباع (شرائع) ولا بد. ولا سيا في هذا الزمان الذي ظهرت فيه دولة محمد صلى الله عليه وسلم والمحدثون ليست لهم هذه الرتبة . بل رتبتهم الحديث لا غير . فهم ناظرون في كل شيء 'آخذون من عين كل شيء 'من كون كل شيء مظهر حق . غير اضم لا يتعدون حدود الله جملة . فان صدر منهم ما هو في الظاهر تعديم لحد من حدود الله ' فذلك الحد هو بالنسبة اليك حد وبالنسبة اليه مباح لا معصية فيه . وانت لا تعلم ' وهو على بَيّنة من ربه في ذلك . فما اتى عرما من هذه صفته . فانه عن قيل فيه : « اعمل ما شئت » . فما عمل الا ما ابيح له عمله . فانه الربيا على جهة الوعيد ' مثل قوله (نعالى) : « اعملوا ما شئم انه بجا تعملون بصير » ' فهذا وعيد .

## ( السوَّالُ الثَّامن والحُّمسون ) : واين مكانهم منهم (٩٨ ؟

واما قولنا فيمن قيل له: اعمل ما شئت فقد غفرت لك ' فعمل على كشفه وتحقق ، وهذا ثابت في شرعنا بلا شك . فاهل الحديث ايضًا لهم في مثل هذا قدم . ولكن ليسوا (الاصل: ليس) هم مخصوصين به ' بل يشاركهم فيه من ليس بمحدث من الاولياء .

وقد عرفت صفة المحدثين فيا قبل ٬ وصفة النبيين فقف عند ذلك ! « والله جسدي من يشاء الى صراط مستقيم » .

(الجواب المستقم ورقة وبه والمقدم الذي يرفعونه والمعامي برفعونه والمعامي برفع المسطامي برفع الله عنه والمعدد والمستقم والمعدد والمستقم والمعدد والمستقم والمعدد والمستقم والمستم والمستقم والمست

« الجواب: مكان التابع من المتبوع ، وهو المشي على الاثر، قال شيخنا محمد بن قائد: « رأيت في دخولي عليه ( على الحق ، سبحانه ) أثر قدم امامي . ففرت . فقيل لي : هذه قَدَّم نبيك ! فسكن ما بي » .

فاعلم ان هذه الدولة (الدورة?) المحمدية جامعة لأقدام النبيين والمرسلين عليهم السلام! فأي ولي رأى قدراً امامه و قتلك قدم النبي الذي هو له وارث. وأما قدم محمد فلا يطأ اثره احد ولي الله عليه وسلم! كما لا يكون احد على قلبه . فالقدم التي رآها محمد بن قائد وارث ولكن من حيث ما هو قائد و يراها كل من يراها و فتلك قدم النبي الذي هو له وارث ولكن من حيث ما هو محمدي لا غير . ولهذا قيل له (لمحمد بن قائد) : «قدم نبيك» ولم يقل له : هذه قدم محمد ولن الشيخ فهم منه ما ذكرناه و فهو من اهل الحمديث والكال . وان كان فهم منه قدم محمد صلى الله عليه وسلم و فذلك صدع اصاب عين فهمه ولدكال . وان كان فهم منه قدم محمد صلى الله عليه وسلم و فذلك صدع اصاب عين فهمه وحكى عن عبد القادر الجيلي انه قال وين مكاخم منهم ? » ولم يقل : منه والمكان هنا يعني به المكانة . وحكى عن عبد القادر الجيلي انه قال وين عندي خرجت له النوالة ، يعني الحلمه التي اعطى . لانه سئل وحمد بن قائد) عنه ( = عبد القادر) وفقال : ما رأيته في الحضرة . فقيل ذلك لعبد القادر وحمد بن قائد) عنه ( = عبد القادر) ، فقال : ما رأيته في الحضرة . فقيل ذلك لعبد القادر)

فلذلك قال: كنت في المخدع ، وسمّى النوالة . وكان كما قال . واغا قال (عبدالقادر): في المخدع ، ولم يسمّ مكان صونه وعينه جدّا الاسم ، ليعلم بخداع الله محمد بن قائم حمد بن قائم حكم انه ما رأى عبد القادر في الحضرة في معرض النفاسة عليه . فان حضرة محمد بن قائد في هذه الواقعة هي حضرته التي تختص به من حيث معرفته بربه لا حضرة الحق من حيث ما يعرفه عبد القادر أو غيره من الأكابر . فستر عنه مقام عبد القادر خداعاً . فهم ذلك عبد القادر ، فقال : كنت في المخدع . - وقوله : ان من عنده خرجت النوالة ، يدل على ان عبد القادر كان شيخه في تلك الحضرة ، وعلى يديه استفادها وجهل ذلك محمد ابن قائد . فان الرجال في ذلك كانوا ثحت قهر عبد القادر ، فيا يحكى لذا من احواله واحوالهم . وكان يقول هذا عن نفسه ، فيسلم له حاله . فان شاهده يشهد له بصدق دعواه . فانه كان صاحب حال مؤثرة ربانية ، مدة حياته . لم يكن صاحب مقام وما انتقل الى حال ابي السعود وان كان تلميذه الا عند موته: وهي الحال الكبرى . وكانت هذه الحال الى حال ابي السعود طول حيانه . فكان عبدًا محقًا ، لم تشب عبوديته ربوبية . فاعلم ذلك!

ثم لتعلم ان مكان كل واحد من نبيه 'الذي هو وارثه 'اغا مكانه منه على الحال التي المربقة . فانه لا يرث احد نبيًا على الكهال . اذ لو ورثه على الكهال لكان هو رسولًا مثله او نبي شريعة تحصه 'يأخذ عمن يأخذ عنه . وليس الاس كذلك . الا أن الروح الذي يلغى على ذلك النبي غند منه رقيقة ملكية لقلب هذا الرجل الوارث في صورة حالة مشوبة في ظاهرها 'بصورة ذلك الملك . وتسمّى تلك الروحانية بامم ذلك الملك . وتعاطب هذا الوارث ويخاطبها هذا الوارث بقدر حاله . وينطلق على تلك الرقيقة اسم ذلك الروح وربما بعض الورثة يتخيل انه عين الروح 'الذي كان يلقي على ذلك النبي ، وانه الروح عينه 'والصور مختلفة ، وليس الاس كذلك ، والحطاب من حيث الصورة لا من حيث الروح 'وتتميّن المرتبة بالصورة .

فمرفة الانسان بنفسه ومرتبته لا تعلم الا من الصورة . ومن هنا يتخيل ' من لا يمكن له في المعارف الالهية ذوقاً ' انه نبي أو قد نال درجة انبياء الشرائع . ولهذا قال بعض السادة ' من رجال الله : « جعلك الله محدثاً صوفياً ولا جعلك صوفياً محدثاً . فان الغالب ان تكون بحكم الاصل المتقدم ' الله أن يصم الله .»

فعرفة المكان الذي لنا من الانبياء واجب علينا العلم به ' لئلا نكون ممن لبس عليه في ذلك . ولا سيا وانه يقول : « ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلًا وللبسنا عليهم ما يلبسون » «ولو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من الساء ملكاً رسولًا». ولو كان رجلًا لظهر في صورة ملك للالتباس المطلوب ' الذي هو صورة عملهم ' ليعلم انه ما اتى عليهم الا منهم . فما جنوا اللا ثمرة عملهم . هذا هو الحق ا » (فتوحات ' ۲ : ۸۰)

# ( السوَّال التَّاسِع والحُمْسُون ) : وأَين سائر الأولياء ( ال

( الجواب : خلف حجاب النور في النور . والمؤمنون خلف حجاب الغيب في النور . والمؤمنون خلف حجاب الغيب في النور . والرسل والانبياء في الضياء والظلال . فلهم الكشف الاتم ' والراحمة العظمى . والافراد هم الذين يغبطهم الانبياء لمنع الحق لهم التصرف في وجودهم' فاحرى في الكون .»
( الجواب المستقيم ' ورقة بهلهم ) .

« الجواب : في النور ' خلف حجاب السبحات الوجهية من الانوار والظلم في نور عترج بينها ' كنور الاسحار وهو السدفة . واما المؤمنون فاضم في النور العام المبطون في ظلم الحجب . ومنه تخلص الأولياء الى هذا النور الممتزج . والاكابر احرقتهم انوار السبحات . وخواص الاكابر احرقهم نور البصر .

فالاولياء لا يتجاوز علمهم الصفات الذاتية ' من حيث ما هي منسوبة الى الحق الموصوف جما ' لا من حيث ما دلَّت عليها دلائل الآثار . فهم يعرفون العالم من الله ' ويعرفون الله بالله . ومن دوخم ' يعرفون الله من العالم .

واما العاكم فلا يعرفه من نفسه الا أكابر الرجال٬ الذين لا يعرفون الاشياء او المعلومات الا من نفوسها واعياضا. فلا يتخذون دليلًا على الشيء او المعلوم سوى نفس ذلك (الئبيء أو) المعلوم . وذلك لارتفاع المناسبات ولسريان الاحدية في كل (شيء و) معلوم : فكما انه لا مناسبة بين الله وبين خلقه كذلك لا مناسبة بين اعيان العالم والمظاهر. فلا يعرفون شيئًا بئبي٠ ولا معلوم غيره (= غير ذلك الشيء او المعلوم). وسائر الاولياء ما لهم هذه المرتبة.

وكيف يعرف الشيء بغيره ? ولا يجتمع الدليل والمدلول! فان احدهما أذا أنتفى بوجود الآخر جهلت المناسبة المتخيلة . فذلك المدلول أنما عرفته حين ظهر لك بنفسه . وأما حين نظرك الى الدليل ، على زعمك ، فلا علم لك الا بذات الدليل . لان ذاته عرفتك بذاته ، لا بما جعلته دليلًا عليه . فإن المدلول ، في حين علمك بالدليل ، لست بعالم به .

فهذا الذي جعل اكابر الرجال لا يتخذون ام الأم . واغها يتخذون كل ام لنفسه وعينه . فيعلمون هؤلاء الله بالله أوالعالم بالعالم والاساء بالاساء ، فلا فكر لهم في استنباط شيء كما لسائر الاولياء . فلهم الشهود الدائم !

فاينية سائر الأولياء في الادلة . فلا يشهدون مدلولًا ابدًا . وعلى هذا جرت أحكامهم ، واما أينيَّتهم في القيامة ، فهم الذين لا يخافون « ولا يجزخهم الفزع الاكبر » لاخهم ما لهم تبع وهم في انفسهم آمنون . فتغبطهم الانبياء في ذلك الموطن خاصة . - واما اينيتهم في الكثيب ، يوم الزور الاعظم ، فلهم الكرامي عليها يقعدون والمنابر والأسرة . والمراتب لغيرهم ، ولكن من حيث هم رسل وانبياء ومؤمنون .

# ( السؤال الستون ) : وما<sup>ض</sup> خوض الوقوف<sup>ض (۱۰۰</sup> ?

وأما الاكابر في العلم بالله فان لهم قوة على التحول في رقابق لتحوّل التجلي في الصور. فيبعثون لكل تجلّر في صورة رقيقة صورية من ذواخم تشاهد ما يشاهده اهل الجمع وهم في تلك الحال في قصورهم ينعمون في صور اجسامهم الطبيعية . فهم مع الله (الاصل : ومع الله ) من حيث كونه احدى الذات بجقايقهم و (هم) في الكثيب عند الرؤية برفايقهم المعنوية التي اوجدوها لصور التجلي ومن سواهم في فحالهم (الهم ) اذا كانوا في الجنان لا يكونون في الحثيب ؛ واذا كانوا في الكثيب لا يكونون في الجنان فتفقدهم جوارهم ولداخم . وأكابر القوم لا يفقدهم شيء من ملكهم . فهولاء بأيدجم ملكوت ملكهم . »

وما فوقه هواء . ٣ (الجواب : مشاهدة العاء ' الذي ذكره النبي ' عليه السلام ' حين قيل له : « اين كان الله قبل ان يخلق الحلق ? فقال ' صلى الله عليه وسلم : في عماء ' ما تحته هواء وما فوقه هواء . ٣ (الجواب المستقيم ' ورقة بهام ) .

« الجواب . دخول بعضهم في بعض ' طلباً للتخلص مما هم فيه من شدة ذلك اليوم وكربه . فمنهم المائض في طلب ويشفع له . ومنهم المائض في طلب من يشكرم (يَكُورُمُ ) عليه لينقذه من هول ذلك اليوم . ومنهم المائض في طلب من يشهد له . ومنهم المائض في طلب المصم لطلب القصاص . ومنهم المائض ليختفي ويستتر من خصائه . ومنهم المائض ليستتر حيادًا من معارفه . وعلى هذا كان يعمل شيخنا ابو عمران موسى بن عمران المبرتلي . قلت له شومًا : لم تقلل من معارفك ? فقال : ربما لا أكون هناك بذاك ' فاستحي من معارفي . فاذا لم أرَ من اعرف ' هان علي ً بعض الحال . – ومنهم المائض ليعرف منزلته . لما هو عليه من المكانة عند ربه « ليغيظ جم الكفار » . وأمثال هذا هو خوض الوقوف اذا تأملت .

واما الطائفة التي كانت تخوض في آيات « وكانوا جا يستهزؤون » ' فان الله يخوض جم في غمرات أعالهم : كاكانوا في الدنيا « في خوضهم يلعبون » ' يكونون في الآخرة « في خوضهم يحزنون » . – « ان الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون . واذا مروا جم يتغامزون . واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاكهين . واذا رأوهم قدالوا : ان هؤلاء لمضالون » – فهذا خوضهم في الدنيا – « وما ارسلوا عليهم حافظين . فاليوم الذي آمنوا من الكفار يضحكون » – الصورة بالصورة ' فهذا خوضهم في الوقوف .

قال تعالى بوصينا ويحذرنا ممن هذه صفته: «واذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض

ض – ض وماحظ الرفرف ٧ .

### (السوال الحادي والستون): وكيف صار امن كلمح البصر (١٠١ ?

عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره» ' «انكم اذن مثلهم» اذا الهمّم معهم . وهم جعذه المثابة وان لم يخوضوا (الاصل: تخض) معهم . – قال تعالى : « ألم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها ? » . « يا عبادي ان ارضي واسعة فا ياي فاعبدون » . – فهوًلا في الوقوف يخاض جم من حيث يكرهون 'كا خاضوا هنا حيث يكره الحق منهم . – والله يقول الحق وهو يحدي السبيل! » . (فتوحات : ١٠ ١٨)

(10) « الجواب: من حيث ان اللمحة (من البصر) كانت ( الاصل: وان كانت) واحدة وانحا (أم) واحد فانتظمت (الاصل: واسط) ما تتضمنه من المبصرات من الفلك الأقصى الى حيث بلغت. وتنوّعت المبصرات فتنوّعت العلوم ' والام واحد. فكذلك « الام، »: تنوعت آثاره مع احديته في ذاته ».

#### ( الجواب المستقيم ، ورقة الم به ٢٤٧ – ب

« الجواب : الضمير في هامره على الوقوف . فاعلم ان الكيفيات لا تنال . ولكن نقال بضرب من التشبيه . فان هام واحدة اي كلمة واحدة مثل هلج البصر» . فان اللمحة الواحدة من البصر تعم من احكام المرئيات ' من حيث الرائي الى الفلك الأطلس جميع ما يحوي عليه ما أدركه بصره في تلك اللمحة من الذوات والأعراض القائمة جما من الأكوان والألوان .

- وفي العبادات كل مصل والحلق كله مُصل من حيث دعي ليناجي ربه في الان الواحد . كذلك أمره في الوقوف مع كون ذلك المقدار الزماني خمسين الف سنة من ايام الدنيا . وهو يوم « ذي المعارج » ، و « يوم الرب » من « يوم ذي المعارج » مثل نصف خمس الحمس .

فالأيام وان اختلفت مقاديرها ' وعدها اليوم الشمسي فان امر الله فيها مثل لمح البصر ' للافهام والتوصيل . وربما هو في القلة اقل من هـذا المقدار . بل مقداره الزمان الفرد المتوهم ' الذي هو « يوم الشأن » . فالشأن ' بالنظر الى الحق ' واحد منه ؛ وبالنظر الى قو ابل العالم كلّه شؤون . لولا (أنّ ) الوجود حصرها ' لقلنا انحا لا نحاية لها . فانظر الحكم الواحد من الحاكم كيف تعدد وعظم بحيث لا يمكن ان يحصره عدد من حيث العالم والما يحصيه « من احاط بكل شيء علماً » و «احصى كل شيء عددًا » .

فكما صارت الخمسون الف سنة كيوم واحد وفي يوم واحد 'كذلك صار « ام،ه كلمح البصر » . وسبب ذلك ' ان الذي يصدر منه الام لا يتقيد . فهو في كل مأمور بحيث أكر . فينفذ الام بمكمه دفعة واحدة . وهذا اذا لم يبعد في المحدثات وجوده

### السؤال الثاني والستون): وامر الساعة أقرب من لمح البصر (١٠٢ ?

جهذه السعة ' فما ظنك بالأَمر الحق . فان الهواء حكمه في كل شيء من العالم الطبيعي اسرع من لح البصر . وهو أَمر واحد 'كالانسان الواحد . وكذلك الروح الأَمري في الفصول وفي الاجسام الطبيعية . فمثل هذا لا يستبعده الا من لا علم له بالأمور والحقايق ' ولاسيا .

واين أعاد الضمير في سؤاله من ه أمره » على الضمير المذكور في سورة القمر : « وما أمرنا الا واحدة كلمح البصر » وهو الـذي اراد ' والله أعلم . مع انه يسوغ ان يعود (الضمير) على الوقوف وعلى الحوض'فان الزمان الواحد يجمع المائضين في خوضهم و (الواقفين) . – والله الهادي من شاء الى الحق والى طريق مستقيم . » (فتوحات ' ١١٣٨ - ٨١)

١٠٠٣) « الجواب : لان لمح البصر الما سيق تشبيها للتوصيل . فلا استقر في نفس السامع ' قيل له : هو اقرب من ذلك . وسميت الساعة (ساعة ) لانها تسعى بما فيها . فوقع التشبيه « بلمح البصر » ' لان البصر له سعى باللحظة في المرثيات: فاشتركا في السعي . »

#### ( الجواب المستقيم ، ورقة باب ) .

« الجواب: سميت الساعة ساعة ، لانها تسعى الينا بقطع هذه الأَزمان لا بقطع المسافات، وبقطع الأنفاس . فمن مات وصلت اليه ساعته ، وقامت قيامته الى يوم الساعة الكبرى، التي هي لساعات الانفاس كالسنة لمجموع الايام التي تعينها الفصول باختلاف احكامها .

« فامر الساعة » وشأخها في العالم«اقرب من لمح البصر». فان عين وصولها عين حكمها. وعين حكمها . وعين حكمها عين حكمها عين حكمها عين حكمها عين خامه عين غامه . وعين غامه . وعين غامه عين عمارة الدارين : « فريق في الجنة وفريق في السعير » .

ولا يعرف هذا القرب الا من عرف قدرة الله في وجود الحيال في العالم الطبيعي . وما يجده العالم به من الامور الواسعة في النفس الفرد والطرفة ، ثم يرى اثر ذلك في الحس بعين الحيال . فيعرف هذا القرب وتضاعفت السنين في الرمن القليل من زمان الحياة الدنيا . ومن وقف على حكاية الجوهري رأى عجبا وهو من هذا الباب .

فان قلت : وما حكاية الجوهري ? – قلنا : ذكر عن نفسه انه خرج بالعجين من بيته الى الفرن ، وكانت عليه جنابة ، فجاء الى شط النيل ليغتسل ، فرأى ' وهو في الماء' مثل ما يرى النائم كأنه في بغداد وقد تزوج وأقام مع المرأة ست سنين ' وأولدها اولادًا ' غاب عني عن عددهم ، ثم رُد الى نفسه ' وهو في الماء ، ففرغ من غسله وخرج ولبس ثيابه وجاء الى الفرن واخذ الحبر وجاء الى بيته وأخبر اهله بما أبصره في واقعته ، فلم كان بعد اشهر عاءت ثلك الرأة ' التي رأى انه تزوجها في الواقعة ' تسأل عن داره . فلم اجتمعت به عرفها وعرف الاولاد وما انكرهم . وقيل له : متى تزوج ? فقال : منذ ست سنين . وهؤلاء اولاده

(السوال الثالث والستون): وما كلام الله تعالى لعامة اهل الوقوف ط (١٠٢ ؟ (السوال الوابع والستون): وما كلامه للموحدين ظ (١٠٤ ؟

مني . فخرج بالحس ما وقع في الحيال . وهذه من مسائل ذي النون المصري الستة ، التي تحيلها العقول .

سرو) «الجواب: ذلك راجع الى أساعهم . فيسمع كل شخص بحسب ما يطلبه حاله . فلا يتقيد بأمر عام ولا حالة مخصوصة . ٣ (الجواب المستقيم ورقة بهيم )

«الجواب: يقول لهم: ما جئم به ؛ فيقع في اساع السامعين ذلك مختلفاً باختلاف احوالهم بأساعهم ، بل تختلف أساعهم بحسب احوالهم في الموقف . ولا يحصل في سمع واحد منهم ما حصل في سمع الآخر . وهو السوال عن النفس الذي قبض فيه . ولا يكون هذا الكلام الا لأهل الوقوف خاصة "، الذين هم في هول ذلك اليوم .

واما المتصر فون فيه كالانبياء والرسل والدءاة الى الله ' وكالمستريحين من اهل المنابر الذي ه لا يحزخم الفزغ الاكبر». وكالمصونين في سرادقات الجلال خلف حجاب الانس - فهولاء كلهم وامثالهم ما هم من اهل الوقوف. فأهل الوقوف هم الذين ينتظرون حكم الله فيهم. فيجيبونه عند هذا الكلام بما فهم كل واحد منهم.»

(فتوحات ۲: ۲ - ۸۲)

١٠٠٤) « بالجواب: بالتقريع ! ٣ (الجواب المستقيم ، ورقة بهم ).

« الجواب: يقول لهم: فياذا و حد تموني ? و باذا و حد تموني ? و ما الدي اقتضى لكم توحيدي ? . - فان كنتم و حد تموني في المظاهر ، فأنتم الغائلون بالحلول. والقائلون بالحلول غير موحدين . لأنه اثبت ارين : حال و محل . - وان كنتم و حد تموني في الدات دون الصفات و الافعال ، فما و حد تموني . فان العقول لا تبلغ اليها . و الخبر من عندي ، فما جاء كم جا . - وان كنتم و حد تموني في الالوهة بما تحمله من الصفات الفعلية والذاتية ، من كو ضا

ط الموقف √ .

ظ + فانه قال في تنزيله عندمــا ذكر العداة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم VF .

( السوَّال الحامس والستون ) : وما كلامه للرسل ، عليهم السلام و (١٠٠٠ السلام الم

عينًا واحدة مختلفة النسب – فباذا وحدةوني ? مل بعقو لكم?أو بي? وكيفا كان فما وحدةوني. لان وحدانيتي ما هي بتوحيد موحد: لا بعقو لكم ولابي. فان توحيدكم ايَّاي بي هو توحيدي لا توحيدكم وبعقو لكم ونصبته?

وبعد' ان ادعيتم توحيدي' بأيّ وجه كان' فما الذي اقتضى لكم توحيدي?. – ان كان اقتضاه وجودكم ' فائتم تحت حكم ما اقتضاه منكم : فقد خرجتم عني ' فاين التوحيد ? . – وان كان اقتضاه امري ' فأمري ما هو غيري: فعلى يدي من وصلكم ان رأيتموه مني ' فمن الذي رآه منكم ? وان لم تروه مني فأين التوحيد ?

يا اچا الموحدون ! كيف يصح لكم هـذا المقام ? وانتم المظاهر لعيني وانا الظاهر ، والنظاهر يناقض الهوية : فأين التوحيد ? لا توحيد في المعلومات ، فان المعلومات انا واعيانكم والمحلات والنسب: فلا توحيد في المعلومات .

فان قلم: في الوجود ، فلا توحيد : فان الوجود عين كل موجود . واختلاف المظاهر يدل على اختلاف وجود الظاهر . فنسبة عالم ما هي نسبة جاهل ولا نسبة متعلم . فأين التوحيد على أيها الموحدون ! استدركوا الغلط . فما ثمَّ الا الله . والكثرة في ه ثمَّ ، وما هم (ثَمَّ ؟) سواه ، فأين التوحيد ? . — فان قلم : التوحيد المطلوب في عين الكثرة ، قلنا : فذلك توحيد الجمع . فأين التوحيد ? فان التوحيد إلا يضاف ولا يضاف اليه .

استعدوا ' ايها الموحدون ' للجواب عن هذا الكلام ' اذا وقع السؤال! فان كان اهل الشرك لا يغفر لهم فبحقيقة ما نالوا ذلك . لانه لو غفر لهم ما قالوا بالشريك . فشاهدوا الامر عنى ما هو عليه. فان قلت: فمن اين جاءهم الشقاء ? وهم جذه المثابة وان عدم المغفرة في حقهم ثناء عليهم ' – قلنا: لاضم عينوا الشريك ' فاشقاهم توحيد التعيين! فلو لم يعينوا اسعدوا. ولكن هم ارجى من الموتحدين لدرجة العلم . – جعلنا الله محتن وتحده بتوحيد نفسه ' جل علاه!

١٠٠٥) ﴿ الْجُوابِ : ماذَا أُرِجِبْتُمْ ٢٥ (الْجُوابِ المُستقيم ، ورقة بِنْ ) .

«الجواب: ما قاله تعالى: « يوم يجمع الله الرسل ' فيقول : ماذا اجبتم ? » فآووا الى «لا علم لنا ». فعلموا اخم لما وُجهوا دعوا الى الله تعالى أمجهم ظاهرًا وباطنًا بدءوة واحدة . فلو كلفوا الظواهر لم يكن قولهم « لا علم لنا » جوابًا . - ومن هنا لم يصح جميع فروع احكام الشريعة من المنافق . لانه ما أجاب بباطنه لدعوته مثل ما أجاب بظاهره . وصحت فروع أحكام الشريعة من العاصي المؤمن بباطنه .

<sup>.</sup> F = - 5

فعلمنا أن المقصود للشرع الباطن ، ولكن بشرط مخصوص . وهو أن يعم الايمان جميع فروع الاحكام وأصولها. فأن آمن ببعض وكفر ببعض فلا يعتبر مثل ذلك، وهو الكافر حقاً .

فيقول الله تعالى للرسل: «ماذا اجبتم ? » اذا كان كلامهم لهم في حق ما كلفهم من الدعوة اليه . فان اراد السائل ما كلامه للرسل فيا يختص بذواحم من كوخهم عبيداً مقربين - فيكلمهم بما يكلم به المقربين من عباده . فكلامه للرسل المقربين : ممن اعتقدتم القربة ? لعل اعتقدتم ان اقترابكم الينا ? او الى سعاد نكم ? او الى معرفة ذوانكم ? او الى معرفقي ? . - فان اعتقدتم اقترابكم الينا ؟ فقد حدد تموني وانا لاحد لي . - وهذا اللسان الذي اذكره في هذا الفصل الما هو كلام الحق لمن «دعا الى الله على بصيرة » كما قال : ها دعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني » . فهذا لسان من اتبعه في دعوته الى الله نياب عنه . فكأنه رسول الله ؟ صلى الله عليه وسلم : « يسدعو الى الله على بصيرة » من حيث دعا الرسول ؟ لأحم ورثة . والما قلنا هذا ؟ لأن كلامه للرسل لا يعرفه الا الرسل ولا ذوق لنا في نبو تهم . وكلامنا لا يكون الا عن ذوق . فالجواب عن هذا السؤال ؟ اذا اراد ولا في نبو تهم . وكلامنا لا يكون الا عن ذوق . فالجواب عن هذا السؤال ؟ اذا اراد هم الورثة ؟ رسل الله لما دعوا الى الله على بصيرة . وشرك رسول الله ؟ صلى الله عليهم وسلم ؟ في الدعوة الى الله تعالى الم الله على بصيرة . وشرك رسول الله ؟ صلى الله عليهم وسلم ؟ في الدعوة الى الله تعالى على بصيرة بينه وبين من اتبعه . فاعلموا من ابن نذكام وفيمن أنكلم وعن نبين .

ثم نرجع الى ما كنا بسبيله ' فنقول : فيقول (الله تعالى): فقد حدد تموني ' وانا لا حد لي . فنقول : هذا الذي تقول (هو) لسان العلم ' وانت خاطبتنا بلسان الایمان فآمنا . فقلت : « من تقرب الي شبرًا تعربت اليه ذراعًا . ومن تقرب الي ذراعًا تقربت منه باعًا » . فما حددنا لك الا مجدّك : فأنت حددت نفسك بنا وحددتنا بك . والا فمن اين لنا ان محدد ذواننا ? فكيف ان نحدك ! وجعلت الایمان ' بما ذكرناه ' قربة اليك . فهذا كلامك ولسان الایمان . ونحن لا جراه لنا على ان نقول ما قلته عن نفسك . فيقول (تعالى) : صدقتم ! هذا نسان الایمان .

فتغول طائنة منهم: اقتربنا إلى سعادتنا أفيقول: سعادتكم قائمة بكم وما برحت معكم في حال طلبكم القربة اليها. فإن لم تعلموا ذلك فقد جهلتم. وإن علمتوه فها صدقتم ، إذن فلا قربة! . – فإن قالت طائفة: إنما اعتقدنا القربة إلى معرفة ذواتنا . فيقول لهم: الشيء لا يجهل نفسه . لكنه لا يعرف أنه يعرف نفسه! لان معرفة الشهود تحجب عن معرفة المشهود ، فطلبكم القربة ، من معرفة ما هو معروف ، لا يصح .

فان قالت طائفة ٬ ولا بد ان تقول : انما اعتقدنا القربة من معرفتك . فيقول لهم :

# (السؤال السادس والستون): والى أين يأوون يوم القيامة من العَرَصة (١٠٦ ؟

كيف يعرف ه من ليس كمثله شيء ٥٪ فلوكان شيئًا لجمعتها الشيئية فيقع التاثل فيها. اذن ، فلا شيئية له . فليس هو شيئًا ، ولا هو لاشيء . فان لا شيء (هو) صفة المعدوم . فياثله المعدوم في انه لا شيء . وهو لا يماثل. ه فليس مثله شيء ٥، وليس مثله لا شيء ، ومن هو جذه المثابة ، كيف يعرف ? فبطل اقترابكم الى معرفتي . فبطل ان تكونوا من المقربين ، جده المثابة ، كيف يعرف ? فبطل اقترابكم الى معرفتي . فبطل ان تكونوا من المقربين ،

فيقولون: « لا علم لنا الا ما علمتنا. انك انت العليم الحكيم » . فيقول: انتم رسل ? . وحقيقة الرسول ان يكون بين مرسل ومرسل اليه . وهو حامل اليهم رسالة ليعلموا بحكم ما تغتضيه تلك الرسالة . فالرسول لما كانت مرتبته البينية ، كان أقرب من المرسل اليهم الى الاسم الذي ارسله . وكان المرسل اليهم اقرب الى الاسم القابل لما جاء به الرسول من الرسول . فالكل من المقربين . قان لم يقبلوا الرسالة كان الرسول من المقربين وكان المرسل اليهم غير متصفين بالقربين . قان لم يقبلوا الرسالة كان الرسول من المقربين وكان المرسل اليهم غير متصفين بالقربة : فكانوا من المبعدين . » (فتوحات ٢:٣٨ - ٨٤

١٠٠٩) « الجواب : يأوون عند السؤال الى « لا علم لنا » . ويأوون ' من عرصة القيامة ' الى كل منزل يقع فيه الحبس ' على ما يعطيه المحبوس فيه : كالجسور ' والعقاب (مفردها: عقبة) ' والسرادقات ' وامثال ذلك . وهي خمسون منزلًا ؛ يقفون في كل منزل الف سنة . فذلك قوله (تعالى) : « في يوم كان مقداره خمسين الف سنة » . وقد ورد بذلك خبر موقوف ؛ والامر صحيح في نفسه . » (الجواب المستقم ' ورقة بهم ) .

« الجواب: الى ساق العرش . ويوم القيامة له مواطن كثيرة . فالرسل يأوون يوم القيامة من العَرَصة في كل موطن الى الموضع الذي يكون فيه تجلي الحكم الالهي الذي يليق بذلك الموطن . فموطن للسوال . وموطن للمواذين . وموطن لأخذ الكتب . وموطن للصراط . وموطن للحوض .

في والقراعة المن المن الرسل فيها بين يدي الحق سبحانه كالوزعة بين يدي الملك . والقراعم منزلة من هو ادنى من «قاب قوسين» . وهو التقاء قطري الدائرة ، ثم يأوون في السؤال العام الى «ما لا علم لنا» ، وفي السؤال الحاص بحسب ما يقتضيه ذلك السؤال من الجواب .

وللحق سؤال في كل عرَّصة من عرَّصات القيامة . فيأوون الى الامم الـــذي يَّضُمن الجواب عن ذلك السؤال الحاص ٣٠ (السؤال السابع والستون): وكيف مراتب الأوليا. والأنبيا. يوم الزبارة (١٠٢)?

۱۰۷) « الجواب: ان كان يريد بالانبياء الرسل ' فمراتبهم المنابر الموضوعة في الصف الاول من الكثيب الابيض ' في وسط جنة عدن ' وهي جنة الريادة ( الصواب: الزيارة ) . وان كان يريد الانبياء دون الرسل ' فحراتبهم الاسرة – وهي في الصف الشاني – ؛ ثم الكرامي ؛ ثم المراتب » . ( الجواب المستقيم ورقة ب المدلم )

ه الجواب : ان الناس اذا جمعهم الله يوم الزيارة ، في جنة عدن ، على كثيب المسك الابيض ، نصب لهم منابر وأسرة وكراسي ومراتب .

فالانبياء على رتبتين : انبياء شرائع ، وانبياء أنباع . فأنبياء الشرائع في الرتبة الثانية من الرسل . والانبياء الاتباع في الرتبة الثالثة . والرتبة الثالثة تنقم قسمين: قسم يسمى انبياء، وقسم يسمى اولياء ، والرتبة للأولياء بالاسم العام .

فاذاكان يوم الريارة ' فكل نبي اخذ معرفة ربه من ربه ' ايمانًا لم يشبها بنظر فكري. فانه يشاهد ربه بعين إيمانه . والولي التابع له في إيمانه بربه ' يراه بحرآة نبيه . فان كان هذا الولي حصل معرفة ربه بنظره واتخذ ذلك قربة من حيث ايمانه ' فله يوم الريارة رؤيتان : رؤية علم ورؤية ايمان :

فان كان الولي من أولياء الفترات ، ولم يحصل له في معرفته بربه من المعارف الالهية التي حاءت بها الرسل ، وكانت معرفتهم برجم إما عن نظر وإما عن تجلّ إلاهي لقلبه ، أو كلاهما – فمثل هؤلاء يكونون بما هم اهل نظر في مرتبة اهل النظر في الرؤية . وان كانت معرفتهم عن كشف الاهي ، فان لهؤلاء صفاً على حدة يتميزون به عن سائر الحلق .

والجامع لهذا الباب 'ان الرؤية يوم الزيارة ' تابعة للاعتقادات في الدنيا . فمن اعتقد في ربه ما اعطاه النظر وما اعطاه الكشف وما اعطاه تقليد رسوله – فإنه يرى ربه في صورة وجه كل اعتقاد ربط عليه . إلا انه في تقليده نبيه يراه بصورة نبيه من حيث ما أعلمه ذلك الرسول مما اوحى به اليه في معرفته بربه . فلمثل هذا ثلاث تجليات ' بثلاثة اعين في الآن الواحد . وكذلك حكم صاحب النظر وحده ' أو صاحب الكشف وحده ' أو صاحب التقليد وحده .

فتتميز مراتب الاولياء الاتباع في الزيارة بتقديم الانبياء عليهم . والطبقتان اللتان ليستا

بانبياء ولا اتباع ' فهم اولياء الله . لا يحكم عليهم مقام . يتميزون عن الجميع بالنسب الصحيح الى ربهم . غير ان اصحاب النظر منهم في الرتبة دون اصحاب الكشف . فبين الحق وبينهم في الرؤية حجاب فكره . كلما ادادوا ان يرفعوا ذلك الحجاب لم يستطيعوا . كأتباع الانبياء كلما همروا برفع حجب الانبياء عنهم 'حق يروه دون هذه الواسطة ' لم يستطيعوا ذلك .

فلا تكون الرؤية الحالصة من الشوب الاللانبياء الرسل اهل الشرائع ولأهل الكشف خاصة . ومن حصل له هذا المقام ، مع كونه تابعاً او صاحب نظر ، جمع له على قدر ما عنده ولو كان على ألف طريق . واما الرجال ، الذين صوّبوا اعتقاد كل معتقد بما وصله اليه وعلمه وقرره – فانه يوم الريارة يرى ربه بعين كل اعتقاد .

فالناصح نفسه 'ينبغي له ان يبحث في دنياه على جميع المقالات في ذلك . ويعلم من أين أثبت كل واحد ' ذو مقالة ' مقالته . فاذا ثبت عنده من وجهها الحساص بحا ' الذي به صحت عنده ' وقال بحا في حق ذلك المعتقد ولم ينكرها ولا ردّها – فانه يجني غرضا يوم الزيارة 'كانت ثلك العقيدة ما كانت ا وهذا هو العلم الالهي الواسع .

والأصل في صحة ما ذكرناه 'انكل ناظر في الله ( عو ) تحت حكم اسم من العاء الله . فذلك الاسم هو المنجه له وهو المعطي له ذلك الاعتقاد بتجليه له من حيث لا يشعر . والاسهاء الالهية كلها 'نسبتها الى الحق صحيحة . فرويته في كل اعتقاد ' مع الاختلاف ' صحيحة ليس فيها من الحفاء شيء . هذا يعطيه الكشف الأتم . فلم يخرج عن الله نظر ناظر ' ولا يصح ان يخرج . واغا الناس حجبوا عن الحق بالحق لوضوح الحق . فهذه الطائفة 'التي هي جعده المثابة من العلم بالله ' صف ' يوم الزيارة ' بمعزل . اذا انصرفوا من الريارة ' يتخيل كل صاحب اعتقاد انه منهم . لانه يرى صورة اعتقاده فيها ( في هذه الطائفة ) كصورته . فهو محبوب لجميع الطوائف ' من يكون جعذه الصفة . وكذلك كان في الدنيا .

وهذا القول 'الذي ذكرناه ' لا يعرفه الا الفحول من اهل الكشف والوجود. واما اصحاب النظر العقلي فلا يشمتون منه رائحة . فاجعل بالك لما ذكرناه ' واعمل عليه ' نعط ( الاصل : تعطى ) الالوهية حقها . وتكون ممن انصف ربه في العلم به . فان الله يتعالى أن يدخل تحت التقييد ' او تضبطه صورة دون غيرها . ومن هنا نعرف عموم السعادة لجميع خلق الله ' وانساع الرحمة « التي وسعت كل شي . »

( فتوحات : ۲:۲ – ۸۵ )

(السؤال التاسع والستون): وما فَ حظوظ المحدثين من النظر إليه (١٠٩٠

١٠٨) ه ان حظكل طائفة منهم منه ' بحسب معرفته واعتقاده لا غير . وكل من تجلَّى له في صورة عقده انكره » . ( الجواب المستقيم ' ورقة ملهم — يلاحظ ان ابن عربي هنا قد اجمل الاجابة على الاسئلة رقم ٦٨ ' ٣٠ ' ٢٠ ' ٢٠ – في باب واحد ) .

« الجواب: لا أدري ، فاني لست نبي . فذوق الانبياء لا يعلمه سواهم . (هذا ) ان اراد الانبياء الذين خصَّهم الله بالتشريع العام والحاص جمم . فان اراد انبياء الاولياء ، فحظهم منه على قدر ما عندهم من وجوه الاعتقادات في الله . فان حصل على الجميع فحظه ما للجميع . فهو في النعيم العام . فيلتذ بلذة كل معتقد . فما اعظمها من لذة ! وان حصل على البعض ، فلذاته بحسب ما حصل له . وان انفرد بأمر واحد ، فحظه ما انفرد به من غير مزيد . فافهم ما ذكرناه ! »

( فتوحات:۲:۰۸ )

٩٠٩) ه الجواب : الحجاب الاقرب . فاذا شاهدوا ( الاصل: شاهد ) رجم (الاصل: ربة) حصل لهم في المشاهدة من الحظ مثلا يحصل لهم من الكلام . إلا ان المحدثين يتميزون في المرقية عن سائر الملق : بأن التجلّي يتنوع عليهم في المشهد الواحد ، وسائر الملق ليس لهم هذا المقام فانه مخصوص بالمحدثين . ٢٠

( فتوحات: ۲: ۸۵ )

 $<sup>\</sup>overline{s} - \overline{s}$  الى الله نعالى  $V \ ^{\circ} - F \ ^{\circ} + e$  ما حظوظ العامة فان للحظوظ بينهم في هذه الزيارة من التفاوت ما لا يطيق له البشر وصفًا وكما ان للجنة درجات فكذلك يوم الزيارة لهم درجات وكم بين حظ محمد صلى الله عليه وسلم وبين حظ غيره من الانبياء عليهم السلام و في الاخبار موجود VF.

فَ - فَ: - VF (وهذه الاسئلة ثابتة في الفتوحات: ٨٥-٨٥ و في الجواب المستقيم ' انظر نسخة بيازيد رقم ٣٧٥٠ – ١٠٠٨ ) .

(السؤال السبعون): وما حظوظ سائر الأولياء من النظر اليه (۱۱۰ ؟

( السؤال الحادي والسبعون): وما حظوظ العامة من النظر اليه (۱۱۱ ؟

( السؤال الثاني والسبعون): وقوله أنه « ان الرجل منهم ينصرف بحظه من ربه فيذهل ألله الجنان عن نعيمهم ، اشتغالا بالنظر اليه » (۱۱۲ ؟

11. « الجواب : الاولياء على مراتب. فتختلف حظوظهم باختلاف مراتبهم. فولي حظه من ذلك حظه من النظر اليه لذة عقلية . وولي حظه من ذلك لذة نفسية . وولي حظه من ذلك لذة حسية . وولي حظه من ذلك لذة مكيفة . وولي حظه من ذلك لذة مكيفة . وولي حظه من ذلك لذة غير مكيفة . وولي حظه من ذلك لذة ينقال تكييفها . والله علم درجات عند الله ، كما كانوا في الدنيا . كما قال نعال : « هم درجات عند الله ، والله بصير بما يعملون » .

( فتوحات: ۲: ۵۸ – ۸۸ )

(111) الجواب: حظوظ العامة من النظر اليه على قدر ما فهموه ممن قلدوه من العلماء على طبقاتهم . فمنهم من ألقى اليه عالمه ما عنده . ومنهم من ألقى اليه عالمه على قدر ما علم من عقله وقبوله . – فان الفطر مختلفة متفاضلة بحسب ما ألقى الله عندها . فانها أقسام اصلها المزاج الذي ركبه الله عليه . وهو السبب في اختلاف نظر العلماء بافكارهم في المعقولات . فيكون حظهم في لذة النظر حظهم فيا تخيل لهم . فالعامة حظوظهم خيالية المعقولات . فيكون حظهم في لذة النظر حظهم فيا تخيل لهم . فالعامة حظوظهم خيالية لا يقدرون على التجريد عن المواد . ولهذا اكثر الشريعة جاءت على فهم العامة و و أتي فيها تلويات للخاصة : مثل قوله تعالى « ليس كمثله شيء » و « سبحان ربك رب العزة عما يصفون » .

(١١٢) الجواب: ذلك للباسه صورة ما رأى ودخوله فيها من الانوار . كصور السوق التي في الجنة سواء؛ الا ان الصفات تتفاضل .» ( الجواب المستقيم ، ورقة ١٠٠٨ .) الحوال الباس الرائي صورة ما رأى . وسبب ذلك ان المقام عظيم في قلب كل طائفة ، وانه اعظم مما هم فيه من نعيم الاكوان في الجنان . فاذا دعوا الى الزيارة وبقي الازواج الجنانيون ، من الحور والولدان واشجار الجنان واضارها وجميع ما فيها مما يتنعم به من الطيور والمراكب وغير ذلك ، والكل حيوان فاخا الدار الحيوان – فاذا دعى صاحب المنزل ذكر اكان او انثي من الثقلين بقي اهل المتزل مترقبين ما يأتون به اليهم من الملع

ت فذهل V .

# ( السؤال الثالث والسبعون ) : وما المقام المحمود (١١٢ ?

إلإلهية التي أورشم النظر اليه . وبأي صورة يرجعون اليهم من ذلك المقام الاعظم اذا كان ذلك مشاهدة الملك . فاذا وردوا عليهم من الريارة ' اذا قال الجليل لملائكته : ردوهم الى قصورهم . وقد غشيهم من نور الرؤية ما غشيهم ( الاصل : غشاهم ) عما لا مناسبة بين ذلك وبين الجال والبهاء الذي كانوا فيه قبل الريارة ' مع تعظيم المقام ' الذي مشوا اليه ' في قلوب اعل المنزل .

ثم اخم اذا رجعوا اليهم بصفة ما يشاهدونه في الرؤية 'اشرق الجنان بأنوارهم على مقدارهم ' بصورة ما رأوه . فيجدون من الزيارة ما لم يكن عندهم ولا كانوا عليه . فهذا هو السبب في ذهولهم وحظ كل شخص من ربه 'على مقدار علمه وعقده في درجات العقائد واختلافاتها وكثرتها وقلتها 'كا قد نقرر قبل في هذه الفصول . فاعلم ذلك! والله الهادي . - وفي سوق الجنة علم ما اشرنا اليه .»

#### (فتوحأت:۲:۲۱)

قال صلى الله عليه وسلم: « إنا سيد الناس يوم القيامة » . وكان قد أقيم فيه آدم ، صلى الله عليه وسلم ، لما سجدت له الملائكة . قان ذلك المغام اقتضى له ذلك في الدنيا . وهو لمحمد ، صلى الله عليه وسلم ، في الآخرة . وهو كال الحضرة المحمدية . والها يظهر بسه أولًا ابو البشر ، لكونه كان يتضمن جسده بُشريّة محمد صلى الله عليه وسلم . وهو الاب الاعظم في الجسمية ، والمقرب عند الله ، واول هذه النشأة الترابية الانسانية . فظهرت فيه المقامات كلها حتى المخالفة ، اذ كان جامعًا للقبضتين : قبضة الوفاق وقبضة المخلف . فما تحرك من آدم لمخالفة النهي إلا النسمة المجبولة على المخالفة . فكانت مخالفته ضي الله من تحرك ثلك النسمة التي كان يحملها في ظهره ، فإن المغام يقتضي له ذلك .

وسألت شيخنا أبا العباس عن ذلك . فقال : ما عصي من آدم ' عليه السلام ' إلا ما كان من أولاده المخالفين في ظهره . – وكانت العاقبة لمحمد ' صلى الله عليه وسلم' في الدار الآخرة . فظهر في المغام المحمود . ومنه يفتح باب الشفاعات. فأول شفاعة يشفعها عند الله نعالى في حق من له أهلية الشفاعة من ملك ورسول ونبي وولي ومؤمن وحيوان ونبات وجماد . فيشفع رسول الله ' صلى الله عليه وسلم ' عند ربه لهولاء أن يشفعوا . فكان

## ( السؤال الرابع والسبعون ) : وبأي شي. ناله (١١٤ ؟

محمودًا بكل لسان وبكل كلام . فله اول الشفاعة ووسطها وآخرها .

يقول الله : «شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ، وبقي الرحم الراحمين » . فيقتضي سياق الكلام أن يكون « الرحم الراحمين » يشفع ايضًا . فلا بد ممن يشفع عنده ، وما ثمّ الا الله . فاعلم أن الله يشفع من حيث الماؤه . فيشفع السمه « الرحم الراحمين » عند السمه « القهال » و « الشديد العقاب » ليرفع عقوبته عن هؤلاء الطوائف ، فيخرج من النال من لم يعمل خيرًا قط .

وقد نبّه الله تعالى على هذا المقام فقال تعالى : « يوم نحشر المنقين الى الرحمن وفدًا ». فالمنقي الما هو جليس الاسم الالهي الذي يقع منه الخوف في قلوب العباد . فسمي جليسه متقيًا منه فيحشره الله من هذا الاسم الى الاسم الالهي الذي يعطيه الامان بما كان خائفًا منه وهو « الرحمن » . فقال : « يوم نحشر المنقين الى الرحمة وفدًا » اي يأمنون بما كانوا يخافون منه . ولهذا يقول في الشفاعة : « وبقى ارحم الراحمين » .

فيهذه النسبة تنسب الشفاعة الى الحق من الحق من حيث آثار أسائه . وهذا هو مأخذ العارفين من الاولياء . فلا يجمع المحامد يوم القيامة كلها إلا محمد ' صلى الله عليه وسلم . فهذا الذي عبر عنه بالمقام المحمود .

قال 'صلى الله عليه وسلم ' في هذا المقام : « فأحمده بمحامد لا أعلمها الآن » . وهذا يدلك ان علوم الانبياء والاولياء اذواق لا عن فكر ونظر . فان الموطن يقتضي هنالك بآثاره اسماء الاهية يحمد الله جما ما يقتضيه موطن الدنيا . فلهذا قال : « لا اعلمها الآن» .

وهذا المقام هو الوسيلة . لان منه يتوصل الى الله فيا توجه فيه من فتح باب الشفاعة . وهو شفاعته في الجبيع . ألا تراه 'صلى الله عليه وسلم ' يقول في الوسيلة : « إضا درجة في الجنة ' لا ينبغي ان تكون إلا لرجل واحد ' وارجو ان اكون أنا . فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة . ٥ فجعل الشفاعة ثواب السائل . ولهذا سمي المقام المحمود الوسيلة . وكان ثواجم في هذا السؤال ان يشفعوا . وهذا هو منصب الاهي جامع من عين الوسيلة . وكان ثواجم في هذا السؤال ان يشفعوا . وهذا هو منصب الاهي جامع من عين ملك الملك . – قال تعالى : « ألا الى الله تصير الامور » . وقال : « واليه يرجع الامركله » . فكان المرجع اليه . فكذلك ترجع المقالات كلها والاساء الى هذا المقام المحمود . – قال ' صلى الله عليه وسلم : « اوتيت جوامع الكلم » .

( فتوحات: ۲:۲۸-۷۸ )

114) « الجواب: بتأنيه واستقامة نظره: فَخُرِّبِرَ ' فاجتار الظهور في اليوم الذي يكون لله فيه الظهور ' الذي لا يمكن معه لاحد دعوى ؛ – وتربيته تخلقاً الاهياً . وعلى هذا المجرى اجرى الله خصايص عباده .» ( الجواب المستقيم ' ورقة مليم ).

(السوال الحامس والسبعون): وكم الله عليه عليه عليه عليه وسلم، وخطوظ الله الانبياء ، عليهم السلام ( (١١٥ ؟

« الجواب: قال ' صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة. فاستعجل كل نبي دعونه واني اختبأت دعوتي شفاعة لاهل الكبائر من أمتى ». لعلمه ( الصواب: فعلمه) بمواطن الآخرة اكثر من علم غيره من الانبياء.

فاعلم انه لما كان المقام المحمود اليه ترجع المقامات كلها ، وهو الجامع لها - لم يصح ان يكون صاحبه إلا « من أوتي جوامع الكلم» . لان المحامد من صفة الكلام ، ولما كان بعثه عاماً كانت شريعته جامعة جميع الشرائع . فشريعته تتضمن جميع الاعمال كلها التي تصح ان تشرع .

واعلم ان جناً ت الاعمال ما بين النائين الى السبعين ' لا تزيد ولا نتقص . « والايمان بضع وسبعون باباً ' ادني ذلك إماطة الاذى عن الطريق ' وارفعه قول لا اله الا الله » . - قال نعالى ' في حتى العاملين : « نتبواً من الجنة حيث نشاء . فنعم اجر العاملين » . فلم يحجر جذا لمن عمل بكل عمل . فان الانسان في الدنيا ' أي عمل عمله من الاعمال – أعمال الايمان – لا يحجر عليه اذا شاء عمله . فلم ظهر ' صلى الله عليه وسلم ' بجميع شعب الايمان كلها ' التي هي بعدد الجنات العملية ' إما بالفعل وإما بالدلالة عليها فانه الذي سنها لأمته ' فله أجر من عمل جا ' ولا يخلو واحد من الامة ان يعمل بواحدة منها – فهي في ميزانه صلى الله عليه وسلم ' من حيث العمل جما : فيتبواً من الجنمة حيث يشاء . وهذا لا يصلح الا لحمد صلى الله عليه وسلم ، فانه عنه ظهرت السنن الالهيمة . فيهذا نال المقام المحمود ' وباتصافه جذه الاحوال في الدنيا نال تلك المقامات الآخروية صحت له هذه المقامات في الدنيا ، وباتصافه جذه الاحوال في الدنيا نال تلك المقامات الآخروية . فهذا دور بديع ' مختلف الوجوه حتى صح الوجود عنه » . ( فتوحات : ٢٠١٧ )

والم الجواب: أما بينه وبين الجميع ' فحظ واحد وهو عين الجمعية لما تفرق فيهم . وأما بينه وبين الجمعية كل تفرق فيهم . وأما بينه وبين كل واحد منهم ' فثانية وسبعون خطاً ومقاماً ' الا آدم فإنه ما بينه وبين رسول الله وسلم عليها ' إلا ما بين الظاهر والباطن. فكان في الدنيا محمد ' صلى الله عليه وسلم ' باطن آدم ' عليه السلام ؛ وآدم ' عليه السلام ' ظاهر محمد ' صلى الله عليه وسلم . ومها كان الظاهر والباطن وهو في الآخرة ' آدم ' عليه السلام ' باطن محمد ' صلى الله عليه وسلم . وسلم . وسلم . وسلم . وسلم . والباطن وهو في الآخرة ' آدم ، عليه السلام ' باطن محمد ' صلى الله عليه وسلم ؛ وسلم ؛ وحمد ' صلى الله عليه وسلم ؛ ظاهر آدم . وجما يكون الظاهر والباطن في الآخرة .

 $V_{-}:\overline{J}-\overline{J}$ 

### (السؤال السادس والسبعون): وما لوا. الحمد (١١٦ ?

فهذا بين حظ محمد 'صلى الله عليه وسلم 'وبين حظوظ الانبياء 'عليهم السلام! وأكثر اصحابنا يمنعون معرفة التوقيت في ذلك ؛ وهو غلط منهم ، وفي هذا الفصل تفصيل عظيم 'تبلغ فصول التقصيل فيه الى مائة الف تفصيل واربعة وعشرين الف تفصيل ' بعدد الأنبياء 'عليهم السلام الأنه يحتاج الى تعيين كل نبي ومعرفة ما بين حظ محمد 'صلى الله عليه وسلم 'وبين ذلك النبي .

والحظوظ محصورة 'من حيث الأعمال ' في تسعة وسبعين . وقد يكون للنبي من ذلك أمر واحد ' ولآخر أمران ' ولآخر عشر العدد وتسعه وغمنه وأقصل من ذلك وأكثر . والمجموع لا يكون الا لرسول الله 'صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم يبعث بعثًا عامًّا سوى محمد ' صلى الله عليه وسلم . وما سواه فبعث خاص . – « لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجًا . ولوشاء الله لجعلكم امة واحدة . »

#### (فتوحات: ۲:۷۸–۸۸).

فهو حمد الحق . وان اراد به اللواء الذي يكون بيد النبي عليه السلام ( في الاصل: عليم) فهو حمد الحق . وان اراد به اللواء الذي يكون بيد النبي عليه السلام ( في الاصل: عليم) يوم القيامة – فهو لواء فيه جميع الالوان كلها ، وجميع ضروب الانوار كلها ، ويمتد ظلّه على كل مؤمن . وخصب عليه ربح ، يقال لها : المنفسة ، تحرّ كه ، فيجيء منه كفس لطيف ، يكشف عن المؤمنين الكرب الذي يجدونه . وبذلك النفس ترجح مواذين السعداء من المؤمنين، فتحرك اغصاضا تلك الربح ، فتنتر عليهم المسك ، ويسمع لها نغات ، يذوبون تحتها وجدًا لله تعالى . » ( الجواب المستقيم ، ورقة مراح – براح ) .

«الجواب: لواء الحمد هو حمد الحمد؛ وهو أتم المحامد واسناها وأعلاها مرتبة الما كان اللواء يجتمع اليه الناس والله علامة على مرتبة الملك ووجود الملك كذلك حمد المحامد تجتمع اليه المحامد كلها . فانه الحمد الصحيح والذي لا يدخله احتمال ولا يدخل فيه شك ولاريب أنه حمد ؛ لانه لذانه يدل (على ذلك) وفهو لواء نفسه . - ألا ترى لو قلت في شخص: إنه كريم وكن ان يصدق هذا الثناء شخص: إنه كريم وكن ان يصدق هذا الثناء ويكن ان لا يصدق . فاذا وجد العطاء من ذلك الشخص بطريق الامتنان والاحسان شهد العطاء بذاته بكرم المعطى: فلا يدخل في ذلك احتمال . فهذا معنى حمد الحمد فهو المعبل عنه بلواء الحمد . وسمتي لواء لانه يلتوي على جميع المحامد ولا فلا يخرج عنه حمد : لأن به يقع الحمد من كل حامد وهو عاقبة العاقبة . فافهم ! ولما كان يجمع ألوان المحامد كلها المفذا عم ظله جميع الحامدين .

( السؤال السابع والسبعون ) : وبأي شيء يثنى على ربه ، عز وجل ! حتى يستوجب لواء الحمد (١١٢) ؟

قال 'صلى الله عليه وسلم: «آدم فمن دونه تحت لوائي ». وإغا قال: « فمن دونه » لان الحمد لا يكون الا بالأماء 'وآدم عالم بجميع الاساء كلها ' فلم يبق إلا ان يكون من هناك تحته ودونه في الرنبة ' لانه لا بدأن يكون مثنياً باسم ما ' من تلك الاساء . ( الاصل: + لما كانت) والدولة في الآخرة لمحمد ' صلى الله عليه وسلم ' المؤتي جوامع الكلم ' وهو الاصل. فانه ' صلى الله عليه وسلم ' اعلم بمقامه ' فعلمه ' «وآدم بين الماء والطين » ' لم يكن بعد . فكان آدم لما علمه الله الاساء في المقام الثاني من مقام محمد ' صلى الله عليه وسلم . فكان قد تقدم لمحمد صلى الله عليه وسلم ' علمه بجوامع الكلم ' والاساء الله عليه وسلم ، عبن ' فتظهر بالاساء كلها من الكلم. ولم تكن ' في الظاهر ' لمحمد ' صلى الله عليه وسلم ' عبن ' فتظهر بالاساء في الملائكة بحكم النيابة عن محمد ' صلى الله عليه وسلم . لانه تقدم عليه بوجود الطينة . فمتى في الملائكة بحكم النيابة عن محمد ' صلى الله عليه وسلم . لانه تقدم عليه بوجود الطينة . فمتى غيم الاصالة . « فيكون آدم فمن دونه تحت لوائه » . وقد كانت الملائكة تحت ذلك اللواء في زمان آدم . فهم في الاخرة تحته ( = محمد ' عليه السلام ) . فتظهر في هذه المرنبة خلافة رسول الله ' صلى الله عليه وسلم ' على الجميع . »

(فتوحات: ۲:۸۸)

١١٧) ه الجواب: بالنيابة عن حمد الحمد 'الذي يوافي هو نفسه. وهو الحمد الخاص من جميع الوجوه 'الكامل. وقل من رأيت ُ ينبّه على هذا الحمد 'الا اشارة من ابي الحكم بن برّجان في كتاب ه ايضاح الحكمة » . رأيته قد اشار الى ما ذكرناه . » ( الجواب المستقيم ' ورقة بير ) .

« الجواب : بالقرآن وهو الجامع للمحامد كلها . ولهذا سمّي قرآنًا ، اي جامعًا . وهو قوله : « الحمد لله رب العالمان ، الرحمن الرحم ، ملك يوم الدين » . وما انزلت على احد قبله ، ولا ينبغي ان تنزل إلا على من له هذا المقام . فانه سبحانه لا ينبغي ان يحمد إلا على شرع ان يحمد به من حيث ما شرعه ، لا من حيث ما تطلبه الصفة الحمدية من الكال . فذلك هو الثناء الالهي . ولو حمد بما تعطيه الصفة ، لكان حمدًا عرفيًا عقليًا . ولا ينبغي مثل هذا الحمد لجلاله . »

( فتوحات:۲:۸۸ )

<sup>-</sup> ولأي V ,

( السؤال الثامن والسبعون ) : وماذا يقدّم في إلى ربه من العبودية أم (١١٨ ؟ ) السؤال التاسع والسبعون ) : وبأي شيء يختمه وحتى يناول مفاتيح الكرم (١١٦ ؟

. ( ) ه الجواب : بحسب الاسم الذي يدعوه منه ' سبحانه! فيقدم اليه من العبودية الذلة . وان اثنى عليه بالغنى ' قدم اليه من العبودية الفقر . فليس يتقيد بوصف مخصوص ' بل هو على ما ذكرنا . ٥ ( الجواب المستقيم ' ورقة بهريم ) .

« الجواب: العبودة . وهو انتساب العبد إليه . ثم بعد ذلك نكون العبودية وهو انتسابه الى المظهر الالهي . فبالعبودة يمثل الاس دون مخالفة . وهو اذا يقول له: «كن فيكون » من غير تردد . فانه ما تم إلا العبن الثابتة القابلة بذاتها للتكوين . فاذا حصلت مظهرًا وقيل لها : افعل او لا تفعل – فإن خالفت فمن كونها مظهرًا وان امتثلت ولم تتوقف فمن حيث عينها . – « الها قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له: كن ، فيكون » . فبهذه العبودية يتقدم الى الله في ذلك اليوم . الا تراه يسجد من غير ان يؤمر بالسجود? لكن السجود في ذلك اليوم هو المأمور بالتكوين . ولم يكن له محل الا عين محمد ، صلى الله عليه وسلم . فتكون السجود في ذاته لاس الحق له بتكوينه . فسجد به محمد ، صلى الله عليه وسلم ، من غير اس الاهي . ورد عليه بالسجود ، فيقال له : « ارفع رأسك ، سل نعط ، واشفع تشفع ! »

ثم بعد ذلك ، في موطن آخر يؤمر الحلسق بالسجود ليتميز المخلص من غير المخلص . فذلك سجود العبودية . فالعارفون بالله ، في هذه الدار ، يعبدون رجم من حيث العبودة . فما لهم نسبة إلا إليه ، سبحانه . ومن سواهم فاضم ينسبون الى العبودية . فيقال : قد قاموا بين يديه في مقام العبودية . – فهذا الذي يقدّمه من العبودية الى ربه . وكل محقق جسذه المثابة ، يوم القيامة .»

(فتوحات :۲:۸۸)

وهنا اسرار ه الجواب : يختمه برد ما قدّم الله اليه : ه الى ربك منتهاها » – وهنا اسرار يجب كتمها – وبذلك يستوجب مفاتيح الكرم .» ( الجواب المستقيم ، ورقة بريمه ) . « الجواب : يختمه بالعبودية وهو انتسابه الى العبودة ، كما قررنا . وهي الدرجة

ن تقدم V .

 <sup>□</sup> العبودة ∀ ' + حتى يثنى عليه رب العزة ويشهد له بقدم الصدق ∀V .

و بشق ٧ .

# ( السؤال الثانون ) : وما ي مفاتيح الكوم (١٢٠ ؟

الثانية . فان هذا المقام ما هو سوى درجتين : درجة العبودة 'وهي العظمى 'المقدمة ودرجة العبودية 'وهي المثام . لانه ما امر بما يقتضيه امر العبودة الا بعد وجوده . فأمر وضي بوساطة هذا التركيب . فأطاع وعصى وأناب وآمن وكفر ووحد وأشرك وصدّق وكذّب . ولما وفي حق الدرجة الثانية بما تستحقه العبودية من امتثال أوام, سيده ونواهيه – ناوله مفاتح الكرم بردّ ما قدّم اليه .»

#### ( فتوحات:۲:۲۸ )

- ١٣٠) « الجواب: سؤالات السائلين بحكم الافتقار. وهي دون مفاتيح الجود؛ ودونها مفاتيح الجود؛ ودونها مفاتيح السخاء؛ ودون ذلك مفاتيح الايثار. وما ثمّ مفاتيح للعطاء آكثر من هذه الاربعة ' لا غير .» ( الجواب المستقيم ' ورقة بهم — بهم ) .

« الجواب : سوَّالات السائلين منا ومنه وبنا وبه . فأما « منَّا » و « بنا » ' فسوَّال ذاتي لا يمكن الانفكاك عنه . وصورة مفتاح الكرم في مثل هذا وقوفك على علمه بأنه بعذه المثابة . وغيرك ' ممن هو مثلك ' يجهله ولا يعرفه . فتكرّم عليك ' بأن عرّفك كيف انت وما تستحقه ذاتك ان توفي به بما لا يمكن انفكاكها عنه .

وأماً هر منه » و هر يه » ، فان سؤال السائل بما هو عارض له ؛ أي عرض له ذلك بعد تكوينه . وذلك انه لما كان مظهرًا للحق ، وكان الحق منه هو الظاهر – فسأل من جعله مظهرًا بلسان الظاهر فيه ، فهذا سؤال عارض ، عرض له بعد ان لم يكن ، فعبر عن مثل هذا السؤال بمفتاح الكرم . أي من كرم الله تعالى ان سأل نفسه بنفسه وأضاف ذلك الى عبده . فهو بمنزلة ما هو الام عليه بأنه يخلق في عباده طاعته ويثني عليهم بأنهم أطاعوا الله ورسوله . وما بأيد يهم من الطاعة شيء غير انهم محل لها .

سأل ابليس الاجتاع بمحمد 'صلى الله عليه وسلم . فقال له : يا محمد ' ان الله خلقك للهداية ' وما بيدك من الهداية شيء . وخلقني للغواية وما بيدي من الغواية شيء . فصدقه ' فصدقه . – قال تعالى : « إنك لا خدي من احببت ولكن الله يحدي من يشاء» . وقال : « فألهمها فجورها وتقواها » . وقال : «كل من عند الله » . وقال : « وما من داية إلا وهو آخذ بناصيتها » . ثم اثنى ' مع هذا ' عليهم فقال : « التاثبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر » . – يا ليت شمري ! ومن خلق التوبة فيهم والعبادة والحمد والسياحة والركوع والسجود والام بالمعروف والنهي عن المنكر والحفظ لحدود الله ' إلا الله ? فن كرمه أنه أثني عليهم نجلق هذه بالمعروف والنهي عن المنكر والحفظ لحدود الله ' إلا الله ? فن كرمه أنه أثني عليهم بجلق هذه

<sup>.</sup> ۷ و چ

### ( السؤال الحادي والثانون ) : وعلى مَنْ توزع عطايا ربنا (١٢١ ؟

الصفات والافعال فيهم ومنهم ثم أثني عليهم بان اضاف ذلك كله اليهم ، إذ كانوا محلًا لهذه الصفات المحمودة شرعًا . أليس هذا كله مفاتيح الكرم? فانه يفتح جما من العطايا الإلهية « ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » .

قال تعالى: « تتجانى جنوجم عن المضاجع » . يا ليت شعري! ومن أقامهم من المضاجع ، حين نوم غيرهم إلا هو ? « يدعون رجم خوفاً وطمعاً » يا ليت شعري! ومن انطق ألسنتهم بالدعاء? ومن خوفهم وطمتهم إلا هو ? أترى ذلك من نفوسهم ? لا ، والله! إلا من مفانيح كرمه ، فتح جعا عليهم . - « ومما رزقناهم ينفقون » . فماً رزقهم التجافي عن المضاجع وعن دار الغرور . ومما رزقهم الدعاء والابتهال . ومما رزقهم المتوف منه والطمع فيه ، فانفقوا ذلك كله عليه . فقبله منهم . « فلا تعلم نفس » عالمة « ما اخفى لهم » اي لهولاء الذين هم جذه المثابة « من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون » .

فكانت هذه الاعمال عين مفاتيح الكرم لمشاهدة «ما اخفي لهم » فيهم و في هذه الاعمال « من قرّة أعين » . فكلم هو في خزائن الكرم فان مفاتيحه تتضمنه ، فهو فيها مجمل و هو في المنزائن مفصل . فاذا فتح بالاعمال تميّزت الرئب وعرفت النسب وجاءت كل حقيقة تطلب حقها ، وكل علم يطلب معلومه . »

#### ( فتوحات: ۲-۸۹ )

ورقة هام ) . الجواب : على الصالحين والموالي والراسخين في العلم والمتوكلين . وعلى من حسنت سيرته ( في الاصل : حسن السيرة ) من الولاة ' فيمن ولي عليهم خاصة ، على هؤلاء توزع ، وتوزع ( في الاصل : يوزع ) على جميع الناس ' من مراتب أخر . وهذه عطايا مخصوصة تقتضيها ( الاصل : يقتضيها ) احوال مخصوصة » . الجواب المستقيم ' ورقة هام ) .

« الجواب : على من ( هو ) حسن السيرة من الولاة . وكل شخص وال, بالولاية العامة ، وهي تولية القلب على القوى المعنوية والحسية في نفسه ، والولاية كل من له ولاية خارجة عن نفسه من اهل وولد ومحلوك وملك . فتوزع العطايا على قدر الولاية وقدر ما عاملهم به من حسن السيرة فيهم .

فان كان الوالي من العلم؛ بالله ' الذين يكون الحق سمعهم وبصرهم ' فليس له حظ في هذه العطايا . فانها عطايا غني لفقراء . وانما يعطي من هذه صفته عطاء غني لغني ' ظاهر في مظهر فقير لما أعطى عن فقر ذاتي . فأخذ هذا المعطى له من الاسم « الله » لا من من الاسم « الله » لا من من الاسم « الرب » . فما اعظم الغفلة على قلوب العباد ! هيهات ! متى يبلغ ( الاصل : لتبلغ ) البشر

# ( السؤال الثاني والثانون ) : وكم اجزا. النبوة (١٢٢ ?

درجة من « لا يوصف بالغفلة » ' وهم الملاً الاعملى ' « الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون » في غير ليل ولا نهار « يسبحون له بالليل والنهار » وهم لا يسأمون . – وكفى بالبشرية نقصا !

واعلم أن العطايا تختلف باختلاف المستحقين . فمنهم من يكون عطاؤه هو ، ومنهم من يكون عطاؤه معرفته بنفسه ، ومنهم من يكون عطاؤه ما هو منه . فان كان المستحق يقول بالاستحقاق الذاتي ، فلا يلزمه الا شكر ايجاد الدين ، حيث كان مظهرًا له ، جل وتعالى ! وان كان يقول بالاستحقاق العرضي ، وهو يرى انه ، تعالى ، جعل له استحقاقًا – فهذا بتضاعف عليه الشكر ، فانه دون الاول في المرتبة . وان كان المستحق يرى الاستحقاق للظاهر في مظهر ما ، من حيث ما هو ظاهر لذلك المظهر ، ولا يرى ان عينه نستحق شيئًا – فهذا لا يجب عليه شكر ، إلا ان أوجبه على نفسه : كايجاب الحق على نفسه في مثل قوله : هذا لا يجب عليه شكر ، إلا ان أوجبه على نفسه : كايجاب الحق على نفسه في مثل قوله :

فتتوزع العطايا على مقادير من توزع عليهم: في العلم والعمل والحال والزمان والمكان والقصد وملازمة العمل ومغبته . – « قد علم كل الناس مشربهم » . – قال فرعون لموسى وهرون : « فمن ربكم ، يا موسى ? قال : ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه » وهو الذي يستحقه ، فالرب هو القاسم العطايا . »

(فتوحات:۲:۲۹۰۳)

ورقة ماية جزء وسبعة عشر جزء الإصل: جزءً ا ) . » (الجواب المستقيم، ورقة مايم ) .

« الجواب : اجزاء النبوة على قدر آي الكتب المنزلة والصحف والاخبار الالهية 'من العدد الموضوع في العالم من آدم الى آخر نبي بموت ' مما وصل الينا ومما لم يصل ' على ان القرآن يجمع ذلك كله . فان النبي ' صلى الله عليه وسلم ' يقول ' فيمن حفظ القرآن : « ان النبوة ادرجت بين جنبيه » . فهي وان كانت مجموعة في القرآن ' فهي مفصلة معينة في آي الكتب المتزلة ' مفسرة في الصحف ' متميزة في الاخبار الالهية ' المسارجة عن قبيل الصحف والكتب .

ويجمع النبوة كلها « ام الكتاب » . ومفتاحها « بسم الله الرحمن الرحيم » . فالنبوة سارية الى يوم القيامة في الحلق . وان كان التشريع قد انقطع ، فالتشريع جزء من اجزاء النبوة . فانه يستحيل ان ينقطع خبر الله واخباره من العالم ، اذ لو انقطع لم يبق للعالم غذاء يتغذى به في بقاء وجوده . - « قل : لو كان البحر مدادًا لكلات دبي لنفد البحر قبل

### (السؤال الثالث والثانون): وما الم النبوة الم (١٢٢ ?

ان تنفد كلات ربي ولوجئنا بمثله مددًا». – «ولو ان ما في الارض من شجرة اقسلام والبحر يمده من بعده سبعة ابجر ما نفدت كلات الله ». – وقد أخبر الله انسه ما من شيء بريد ايجاده الايقول له: «كن». – فهذه كلات الله لا تنقطع ؛ وهي الغذاء العام لجميع الموجودات. فهذا جزء واحد من اجزاء النبوة لا ينفد ' فأين أنت من باقي الاجزاء التي لها ? ».

(فتوحات: ۲: ۹۰)

المقامات.» (الجواب: الحال الذي يتحقق به النبي عند حصوله في الشاني عشر من المقامات.» (الجواب المستغيم ورقة المرام).

« الجواب : النبوة منزلة يعينها « رفيع الدرجات ذو العرش » . فينزلها العبد باخلاق صالحة واعمال مشكورة حسنة في العامة ؛ تعرفها القلوب ولا تنكرها النفوس؛ وتدل عليها العقول ؛ وتوافق الاغراض و تزيل الامراض . فاذا وصلوا إلى هذه المنزلة ، فتلك منزلة الإنباء الالهي المطلق لكل من حصل في تلك المنزلة من « رفيع الدرجات ذي المرش» .

فإن نظر الحق من هذا الواصل الى تلك المتزلة نظر استنابة وخلافة القى الروح بالانباء من أمره على قلب ذلك الحليقة المعتنى به : فتلك نبوة التشريع . قال تعالى : «وكذلك اوحينا اليك روحاً من ارنا» . وقال : «يتزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده » – فهي عامة ، لان « من » نكرة – «أن انذروا انه لا اله الا انا فاتقون » . – نبوة خاصة ، نبوة تشريع : «يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده » . مثل ذلك : «لينذر يوم النلاقي يوم هم (الاصل: يومهم) بادزون » . – نبوة تشريع لا نبوة عموم . – «تزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين » . فالإندار مقرون ابدًا بنبوة التشريع ولهذه النبوة (الاصل: + هي) تلك الاجزاء التي سأل عنها ( في السؤال السابق) والتي وردت في الاخبار .

واما النبوة العامة وأجزاؤها لا تنحصر ولا يضبطها عدد وفاضا غير مؤقتة لها الاستمرار دائمًا و دنيا و آخرة وهذه مسألة أغفلها أهل طريقنا وفلا أدري عن قصد منهم كان ذلك وأو لم يوقفهم الله عليها وأو ذكروها وما وصل ذلك الذكر إلينا ? والله اعلم بما هو الار علمه !

ولقد حدثني ابو البدر التاشكي البغدادي ' رحمه الله ' عن الشيخ بشير ' من ساداتنا بباب الازج ' عن امام العصر ' عبد القادر انه قال : « معاشر الانبياء أوتيتم اللقب وأوتينا ما لم نؤتوا » . فأما قوله : « أوتيتم اللقب » اي حجر علينا اطلاق لفظة النبي ' وان كانت النبوة

V = r - r

# ( السؤال الرابع والثانون ) : وكم اجزاء الصديقية (١٢٤ ؟

العامة سارية في أكابر الرجال . وأما قوله : « وأونينا ما لم تؤتوا » ' ( ف ) هو معنى قول الحضر ' الذي شهد الله تعالى بعدالته وتقدمه في العلم ؛ وأتعب الكليم المصطفى المقرب ' موسى عليه السلام ' في طلبه 'مع العلم بان العلماء يرون ان موسى افضل من الحضر – فقال له : « يا موسى انا على علم علم نيه الله لا تعلمه انت . » فهذا عين معنى قوله : « أونينا ما لم تؤتوا » . وان اراد ' رضي الله عنه ' بالانبياء هنا انبياء الاولياء ' اهل النبوة العامة ' فيكون قد صرح جندا القول ان الله قد اعطاه ما لم يعطهم : فان الله قد جعلهم فاضلًا ومفضولًا . فمثل هذا لا ينكر . »

#### (فتوحات: ۲:۰۹-۹۱)

ورقة وأبه ) . ( الجواب : « بضع وسبعون جزءًا مـن النور الاخضر » ( الجواب المستقيم ،

« الجواب: بضع وسبعون جزءً ا ' على عدد شعب الايمان الذي يجب على الصديق التصديق على . وليست الصديقية الاللائناء . والانبياء ' أصحاب الشرائع ' صديقون ؛ بخلاف انبياء الاولياء ' الذين كانوا في الفترات . واغا كان الانبياء ' اصحاب الشرائع ' صديقين – لان اهل هذا المقام لا يأخذون التشريع الا عن الروح الذي يتزل بها على قلوبهم . وهو تنزيل خَبَري ' لا تنزيل على على على قلا يتلقونه إلا بصفة الايمان ' ولا يكشفونه إلا بنوره . فهم صديقون للأرواح ' التي ثنزل عليهم بذلك .

وكذلك كل من يتلقّى عن الله ما يتلقاه ' من كون الحق في ذلك الإلقاء مخبرا ' فاغا يتلقاه من جانب الإيمان ونوره لا من التجلّي . فان التيجلي ما يعطي الايمان بما يعطيه . واغا يعطي ذلك بنور العقل ' لا من حيث هو مؤمن .

فأجزاء الصديقية على ما ذكرناه لا تنحصر . فانه ما يعلم ما يعطي الله في اخباراته لمن اخبره . فأجزاء الصديقية المحصورة هو ما وردت به الاخبار الالهية بأن اعتقاد ذلك المبر قربة الى الله على التعيين . وهي متعلقة بالامم الصادق لا بد من ذلك . فيتصور هنا من اصول طريق الله وانه ما ثم الا صادق فانه ما ثم مخبر إلا الله . فينبغي ان لا يكذب بشيء من الاخبار .

قلنا : الصدّيق من لا يكذب بنيء من الاخبار ' إذا تلقّی ذلك من الصادق . ولكن الصدّیق ' ان كان من العلم بالله بحیث انه یعلم انه ما ثمّ مخبر إلا الله – فیلزمه التصدیق بكل خبر ' علی حسب ما اخبر به المخبر . فاذا اخبر الصادق الحق بان قوماً كذبوا في أمر أخبروا به – صدق الله في خبره اضم كذبوا في كل ما اخبر بـ اضم كذبوا فيه . وان

# (السؤال الخامس والثانون): وما الصديقية (١٢٥ ؟

الكذب هي صفة بالنسبة اليهم لا بالنسبة الى الخبر . فإن المبر أذا نسبته إلى الصادق كان صدقًا ، وإذا نسبته إلى الكاذب فيه كان كذبا ، وإذا نسبته إلى الكاذب لا فيسه كان محتملًا . والذي يرى ان المخبر هو الله الصادق ' فــان ذلك الحبر ' في ذلك الحال ' هو صدق والمؤمن به صدّيق . ثم أخبر الصادق الحق ان ذلك المنبر ' الذي نسبته اليّ بانـــه صدق انسبه الى اللذي ظهر على لسانه نسبة كذب ، فاعتقد انه كذب . فيعتقد فيه انه بالنسبة الى ذلك الشخص ' لكونه محلًا لظهور عين هذا الحبر ' كذب لان مدلوله العدم لا الوجود . فالصدق ام وجودي والكذب ام عدمي .

وصورة الصدق في الكذب ان المخبر الكاذب ما اخبر إلا بأمر وجودي ، صحيح العين في تخيله . اذ لو لم يتخيَّله ، لحصول المعنى عنده ، لما صح ان يخبر عنه بما أخبر. فهو صادق في خبره ذلك ؛ والمؤمن به صدّيق . ثم اخبر الحق عن ذلك المبر أنـــه بالنسبة الى الحس كذب؛ وما نعرض الى الحيال . كما لم يتعرض المخبر في خبره ذلك الى الحس . واغا السامع ليس له في اول ساعه الاخبار إلا أول مرتبة ' وهي الحس . ثم بعد ذلك يرتقي في درجات الغوي . فاعتقد بعد هذا ' باخبار الحق عنه ان ذلك كذب في الحس ' انه كذب في الحس . اي ليس في الحس منه صورة من حيث الحكم الظاهر . فهو صدّيق للخبر الحق. فما للوجود كذب ولا في العدم صدق . فان الصدق اصله الصادق ، وهو الوجود المحض الذي لا نسبة للعدم اليه . والكذب هو العدم المحض ' الذي لا نسبة للوجود اليه . واما الكذب النسي ، بالنظر الى الحيال يكون صادقاً وبالنظر الى الظاهر ، على شرط مخصوص، يكون كذبًا . فالصديق يتعلق به من حيث نسبته الى ما هو موجود به . والعاتمة تتعلق به من حيث إنه لا وجود له في المرتبة ٬ التي يطلبها فيه من يكذبه . فاعلم ذلك!

فَانَ شَنَّتَ قَلْتَ ' بِعَدُ هَذَا : إنْ للصِديقية اجزاءٌ منحصرة . وإنْ شُنَّت قلت: لا تَدْخُلُ تحت الحصر أجزاؤها . وإن اردت بأجزاء الصديقية الصفة التي جا تحصل الصديقية للصدّيق - فهذا سؤال آخر يمكن ان يسأل عنه . فالجواب عن مثل هذا الوجه : ان من اجزائها سلامة العقل ' والفكر الصحيح ' والحيال الصحيح ' والايمان بصدق المخــبر وإن أحاله العقل ' الذي ليس بسلم عند أهل هذه الصفة . والقول باستحالات الامكان في الاعيان الممكنات بالنظر الى ما تقتضيه ذات الواجب الوجود لذاته أو الى سبق العلم منه عند من يقول بذلك. فاذا كان جذه المثابة 'حصلت له الصديقية . ويكون هــذا المجموع اجزاءها . لانها ليست بزائدة على عين المجموع . – وهذا هو النور الاخضر . ته

(فتوحات: ۲:۲۹)

١٢٥) ﴿ أَلْجُوابِ: مشاهدة علم المخبر ' من خلف حجاب الغيب ' بنور الكرم : يعنى

قلب المؤمن » ( الجواب المستقيم ، ورقة ويام ) .

« الجواب : نور أخضر بين نورين ' يحصل بذلك النور شهود عين ما جاء به المخبر من خلف حجاب الغيب بنور الكرم .

وذلك ان اسم ه المؤمن » الذي تسمى الله لنا به في كتابه ، من حيث هو نور ، اعني الكتاب فقال ، عز من قائل : هو الله الذي لا اله الا هو الملك الغدّوس السلام المؤمن » . إلا ان المؤمن هنا له وجهان : معطي الامان ، ومصدق الصادقين من عباده عند من لم يثبت صدقهم عنده . ولهذا قال تعالى ، حكاية عمّاً يقوله الصادق يوم القيامة لربه : هقال : رب ! احكم بالحق الهيثبت صدقي عند من أرسلتني اليهم فيا أرسلتني به . فجاء بلفظ يدل على انه وقع . وهو عند العامة ما وقع ، فانه يوم القيامة . وما اخبر الله إلا بالواقع . فلا بد ان يكون مُنَّ حضرة الاهيمة ، فيها وقوع الاشياء دامًا ؛ لا تتقيد بالماضي فيقال : قد وقعت - ، ولا بالمستقبل - فيقال : تقع - ، ولكن متعلقها الحال الدائم . وبين فيقال : قد وقعت - ، ولا بالمستقبل - فيقال : تقع - ، ولكن متعلقها الحال الدائم . وبين المقاوب وبين هذه الحضرة حجاب التقييد . فاذا كوشف العبد على خاوصه من التقييد ، وظهر بصورة حق في حضرة مطلقة (الاصل : مطلقه) - شهد ما يقال فيه يقع واقعًا ؛ وشهد ما يقال فيه واقعًا ؛ وشهد ما يقال فيه واقعًا ، فعنه تقع عن وجل : « أتى الراهية بانه يقع ، مثل قوله تعالى : « يوم نأتي كل نفس » فعلق بالمستقبل ؛ وقوله عز وجل : « أتى الراهة » فأتى بالحاض . وكلا التقييدين يدل على العدم .

والحال له الوجود والعدم . لا يقع فيه شهود ولا تمييز، فلا بد أن يكون المخبر عنه بأنه كان كذا أو يكون كذا لـ حالة وجودية في حضرة إلاهية ' عنها نقع الاخبارات، والواقف فيهما يسمن صديقا ؛ وهي بنفسها الصديقية . ولها اطلاع من خلف حجاب هذا الهيكل المظلم في حق شخص ' فان وجدت عيناً مفتوحة سليمة من الصدع ' أبصرت هذه العين ' بهذا النور من هذه الحضرة ' صدق المخبرين كانوا من كانوا . فيسمنون صديقين بذلك ، وتسمى هذه الحالة صديقية .

وللملاً الأعلى منها شرب وللرسل فيها شرب وللاً نبياء فيها شرب وللأولياء فيها شرب وللأولياء فيها شرب وللمؤمنين فيها شرب ولغير المؤمنين من جميع اهل النحل والملل شرب فيسعد بها قوم ويشقى بها قوم لشروط تتعلق بها ولوازم . بها يقال مؤمن وكافر ومشرك وموحد ومعطل ومثبت ومقر وجاحد وصادق وكاذب .

فقد عدَّت الصدِّيفية جميع الهياكل: المنوّرة والمظلمة والنورية والنارية والطبيعية والعنصرية (الاصل: العنصرية). ولا يشعر بها إلا الأكابر من الرجال؛ وهم العارفون بسرياضا في الموجودات. فاذا نظرت أرباب هذه الهياكل أنفسها مجرّدة عن هياكلها – خرجت عن حضرة الصدّيقية وكانت من اهل المعاينة. فصارت ترى من بعد ماكانت كأضا ترى.

# ( السؤال السادس والثانون ) : وعلى كم سهم ثبتت العبودية ٢٦١ ؟

فالحق سبحانه ، من كونه مو مناً ، له حضرة الصديقية . فيها يصدق الحق عباده المؤمنين يقوله : « وقضى ربك ألّا تعبدوا إلا إيّاه » . فصدقهم في كوضم ما عبدوا سواه في الهياكل المسهاة « شركاء » . قال تعالى : « قل : سمتوهم » . وقال : « ان هي إلا أسهاء سميتموها ! » . - وبهاذا يصدق العباد في الاخبار كلها من غير توقف . فلها حكم في الطرفين . فان في هذا الذي قلناه « آية لقوم يعقلون » . ما فيه « آية لقوم يتفكرون » ولا « لقوم يعلمون » «يعقلون» .

فالصديقية مستندها من الاماء الالهية (الامم) «المؤمن» . وكذلك أثرها في المخلوقات الايمان . وكذلك أساؤهم المؤمنون الصديقون . لهم النور لصدقهم . اذ لولا النور لما عاينوا صدق المخبر وصدق الحبر من خلب حجاب هذا الهيكل . - « فطوبى لهم » ثم طوبي وحسن مآب! . »

( فتوحات: ۹۲:۲ )

١٣٩) « الجواب : على أربعة أسهم » ( الجواب المستقيم ، ورقة هيهم ) .

« الجواب : على تسعة وتسعين سهماً ، على عدد الاساء الالهية « التي من أحصاها دخل المجنة ». لكل المم الاهي عبودية تخصه ، بها يتعبد له من يتعبّد من المخلوف بن . ولهذا لا يعلم هذه الاساء الالهية إلّا ولي أن أبت الولاية ، فان رسول الله " صلى الله عليه وسلم ، ما ثبت عندنا أنه عينها . وقد يحصيها بعض الناس ولا يعلم اضا هي التي ورد فيها النص ، كما يكون ولياً ولا يعلم انه ولي " . ومن رجال الله من عرفهم الله بها من أجل ما يطلبه كل اسم منها من عبودية هذا العبد . فيعين له هذا الولي العارف من العبودية بحسب الاسم ، الذي له الحكم عليه في وقته .

« فمن أحصى هذه الاماء » الالهية ' دخل الجنة المعنوية والحسيَّة . فامّا المعنوية فبا تطلبه (الاصل: فباذا تطلبه ) هذه الاماء من العلم بالعبودية ' التي تليق بها . وأما الحسيَّة فبا تطلبه (الأصل: فباذا تطلبه) هذه الأماء من الاعمال التي تطلبه من العباد . فلا بد من تمييزها 'وكيف يعرف اسم العبودية من لا يعلم من الله ما يطلبه منه ? فبهذا النظر يكون للعبودية سهام ويكون عددها ما ذكرناه .

والعاملون بهذه العبودية رجــــلان . رجل يعمل بها من حيث شرعه ؛ ومن عمل بها من حيث شرعه فقد عمل بها من حيث شرعه فقد عمل بها من حيث عقله ؛ ومن عمل بها من

بّ العبودة V .

حيث عقله قد لا يعمل بها من حيث شرعه. فالعامل بها من حيث عقله ينسبها الى هياكل منورة او عقول مجردة عن المواد 'لا بد من ذلك . والعامل بها من حيث شرعه 'ينسبها الى الله سبحانه 'وينسبها 'من حيث آثارها وما تنظر اليه لوضح الوسائط بينك وبينها 'الى الهياكل المنورية والعقول المجردة عن المواد . وأما العامة فلا يعرفو ضا إلا لله خاصة او للاسباب القريبة المعتادة المحسوسة خاصة ؛ لا يعلمون غير هذا .

وما رأيت ولا سمعت عن أحد من المقربين انه وقف مع ربه على قدم العبودية المحضة . قالملا الأعلى يقول : « أتجعل فيها من يفسد فيها » والمصطفون من البشر يقولون : « ربنا اننا ظلمنا انفسنا » . ويقولون : «رب أ لا تذر على الأرض من الكافرين ديّا رًا» ويقولون : « ان تحلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض من بعد اليوم » . وهذا كله لغلبة الغيرة عليهم والاستعجال (الأصل: واستعجال) ، لكون الانسان « خلق عجولا » . فهي حركة طبيعية أظهرت حكمها في الوقت ، فانحجب عن صاحبها من العبودة بقدر استصحاب مثل هذا الحكم لصاحبها .

وكل ما كان يقدح في مقام ما ويرمي به ذلك المقام ، فان صاحب ذلك المقام لم يتصف في تلك الحال بالكال الذي يستحقه ، وان كان من الكمل . فنور العبودية على السواء من نور الربوبية ، فانه من أثره . وعلى قدر ما يقدح في العبودية يقدح في الربوبية ؛ وان كان مثل هذا الغدح لا يقدح ولا يؤثر في السعادة الطبيعية . ولكن يؤثر في السعادة العلمية . وأعم الدرجات في ذلك درجنان : درجة العجلة التي خلق الانسان عليها ودرجة العفلة التي حبل الانسان عليها .

ولولا ان الملأ الأعلى له جزء في الطبيعة ومدخل ' من حيث هيكله النوري ' ما وصفهم الحق بالحصام في قوله: « ماكان لي من علم بالملأ الأعلى اذ يختصمون » . ولا يختصم الملأ الأعلى إلا من حيث المظهر الطبيعي ' الذي يظهر فيه كظهور جبريل في صورة « دحية » . وكذلك ظهوره في الهياكل النورية المادية ' وهي هذه الانوار التي تدركها الحواس ' فاضا لا تدركها إلا في مواد طبيعية عنصرية . واما اذا تجردت عن هذه الهياكل ' فلا خصام ولا تزاع اذ لا تركيب ، ومهما قلت : اثنان 'كان وقوع المصام : « لوكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا » .

فالوحدة من جميع الموجوه هو الكال الذي لا يقبل النقص ولا الزيادة . فانظر من حيث هي لا من حيث الموحد بها . فان كانت عين الموحد بها فهي نفسها ' وان لم تكن عين الموحد بها فهو تركيب . فما هو مقصودنا ولا مطلب الرجال . ولهدذا اختلفت احكام الاسماء الالهية من حيث هي اسماء: فأين المنتقم والشديد العقاب والقاهر ' من الرحيم والغافر واللطيف ? فالمنتقم يطلب وقوع الانتقام من المنتقم منه ؛ والرحيم يطلب رفع الانتقام عنه .

## (السؤال السابع والثانون): وما يقتضي تا الحق من الموحدين (١٢٧ ؟

وكلُّ بنظر في الشيء بجسب حكم حقيقته ؛ فلا بد من المنازعة لظهور السلطان .

فمن نظر الى الأمياء الالهية قال بالنزاع الالهي. ولهذا قال تعالى لنبيه : « وجادلهم بالتي هي احسن » . فأره بالجدال الذي تطلبه الامياء الالهية ' وهو قوله: « التي هي احسن » . — كما ورد في الاحسان : « ان ثعبد الله كأنك تراه » — فاذا جادل بالاحسان ' جادل كأنه يرى ربه ' ولا يرى ربه مجادلًا إلا من حيث ما تطلبه الامياء الالهية من التضاد . فاعلم ذلك !

وما منعني من تحصيل هذا المقام إلا الغفلة لا غير . فليس بيني وبينه حجاب إلا الغفلة . وهو حجاب لا يرفع . واما حجاب العجلة ، فأرجو ، بجمد الله ، أنه قد ارتفع عني . واما حجاب الغفلة ، فن المحال رفعه داغًا مع وجود التركيب حيث كان : في المعاني أو في الاجسام ، ولو ارتفع هذا الحجاب لبطل سر الربوبية في حق هذا الشخص . وهو الذي النار اليه سهل بن عبدالله ، أو مَن كان يقوله: «إن للربوبية سرًا لو ظهر لبطلت الربوبية» . لكنه محكن الحصول بالنظر الى نفسه . ولكن لا ادري هل نقتضي الذات تحصيله وظهوره في الوجود أم لا ? غير أنه أعلم أنه ما وقع . ومع هذا فلا أقطع يأسي من تحصيله مع علمي باستحالة ذلك! وينبغي للناصح نفسه ان يقارب هذا المقام جهد الاستطاعة .

وأماً الغائلون بالتشبه بالحضرة الالهية جهد الطاقة 'وهو التخلق بالامهاء 'انه عين المطلوب والكال – فهو صحيح في باب السلوك لا في عين الحصول. وأما في عين الحصول فلا تشبه 'بل هو عين الحق. والذي الايشبه نفسه ، فأعلى المظاهر مظاهر الجمع: وهو عين التغريق ا »

#### (فتوحات: ۲:۲۹-۹۲)

١٢٧) ﴿ الجواب: انْ لا مزاحمة ﴾ ( الجواب المستقيم ، ورقة هوم ) .

« الجواب: ان لا مزاحمة ، وذلك ان الله لم بالظاهر والباطن ' نقى المزاحمة . اذ الظاهر لا يزاحم الباطن ' والباطن لا يزاحم الظاهر . والما المزاحمة ان يكون ظاهران أو باطنان . فهو الظاهر من حيث المظاهر ؛ وهو الباطن من حيث المهوية . فالمظاهر متعددة من حيث أعياضا لا من حيث الظاهر فيها . فالأحدية من ظهورها ' والعدد من أعياضا ،

فيغتضي الحق من الموتحدين 'الذين وصفوا بصفة التوحيد 'ان يوتحدوه من حيث هويته ؛ وان تعددت المظاهر فها تعدد الظاهر ، فسلا يرون شيئًا إلاكان هو المرئيّ والرائي . ولا يطلبون شيئًا إِلَّاكان هو الطالب والطلب والمطلوب، ولا يسمعون شيئًا الَّاكان هو السامع

ت ا يصص <sup>۲</sup>ت

والسمع والمسموع . فلا تزاحم ' فلا منازعة .

فان النزاع لا يحمله الاالتضاد 'وهو الماثل والمنافر. و( المنافر ) هو عين الماثل هنا . اذ قد يكون الضدان ما ليس بمثلين . بخلاف المخالف ' فان حكم المخالف لا يقع منه مزاحمة ولا منازعة ولهذا نفى الحق أن تضرب له الامثال ؛ لانحا اضداد تنافي حقيقة ما ينبغي له . ولا ينافيه ما سمتي به حيث نفى التشبيه ' فقال ( تعالى ) : « ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » . خلق الله التفاحة تحمل اللون والطعم والرائحة ' ولا مزاحمة في الجوهر ، الذي لا ينقسم . ويستحيل وجود لونين او طعمين او ريحين في ذلك الجزء الذي لا ينقسم .

فلا يصح الاهان لإنها مثلان. ويصح وجود جميع الاساء للعبن الواحدة ' لانها خلاف. والمثلاف قابل للاجتاع ' بخلاف المهاثل. فاذا استحال الاجتاع فلحكم الضدية لا لحكم المثلاف ' اذ الاجتاع لا يناقض المثلاف. فكل اجتاع يطلب الحالف ' وما كل خلاف يطلب الاجتاع.

والما يقتضي الحق من الموحدين عدم المزاحمة ' ليبقى الرب ربًّا والعبد عبدًا . فلا يزاحم الرب العبد في عبوديته ولا يزاحم العبد الرب في ربوبيته ' مع وجود عين الرب والعبد . فالموحد لا يتخلق بالامهاء الالهية .

فان قلت : فيلزم ان لا يقبل ما جاء من الحق من انصافه بأوصاف المحدثات : من همية ونزول واستواء وضحك ٤ فهذه أوصاف العباد ' وقد قلت آ : ان لا مزاحمة : فهذه ربوبية زاحمت عبودية – قلنا : ليس الأر كا زعمت . ليس ما ذكرت من اوصاف العبودية والما ذلك من أوصاف الربوبية ' من حيث ظهورها في المظاهر لا من حيث هويتها . فالعبد عبد على اصله ' والربوبية ربوبية على اصلها ' والحوية هوية على أصلها .

فان قلت : فالربوبية ما هي عين الهوية – قلنا: الربوبية نسبة هوية الى عين ، والهوية للغسها لا تقتضي نسبة . والما ثبوت الاعيان طلبت النسب من هذه الهوية . فهو المعبر عنها بالربوبية .

فاقتضى الحق من الموتحدين ان يوتحدواكل أم ، لترتفع المزاحمة فيزول النزاع فيصح الدوام للعالم . فيته يَّن عند ذلك ما معنى الأزل بمعقولية الابد ، وهو قولك : لا يزال . فلولا النقطة المقروضة في الحلط ، التي تشبه الآن – ما فرق بين الأزل والأبد . كما لا نفرق بين الماضي والمستقبل بانعدام الآن من الزمان . أكا إن النقطة هي الربوبية ، ففرقت بين الهوية والاعيان ، وهو المستى المظاهر . ألا إن النقطة (هي ) انت ، فتميز «هو » وهأنا » بأنت . فاذا علمت هذا ، فأنت موتحد الفأعط الحق ما يقتضيه منك ، اذا اقتضاه .

فان قال لك : أليس قد تبيّن لك ، في المرتبة الأخرى ، أنه ما ثُمَّ إلا الله ، وبيَّنت في ذلك ما بيَّنت – فلاذا نزعت هنا هذا المنزع ? قلنا : لأَنك سميت نفسك مقتضيًا مِناً ، من

### (السؤال الثامن والثانون) : وما الحق (١٢٨ ؟

كوننا موحدين أمرًا ما كلا يقتضي «انت» انت ما يعطيك «نحن» نحن. نحن ما أعطيناك إغا أعطينا للمقتضي ، فلا تكلمنا بغير لغتنا ، اذ أنت القائل: «وما الرسلنا من رسول الله بلسان قومه» . - يكون المقتضي في هذا الفصل مشهودنا ويخاطبنا اسم آخر ليس مشهودنا. هذا خطاب ابتلاء و تحيص . »

( فتوحات: ۲:۳۲–۹۴)

ورقة الله المجواب: ارادته بالحق هنا 'العلم الحاصل بعد العين » ( الجواب المستقيم ' ورقة الله ) .

« الجواب: سمّي الحق حقّاً لاقتضائه من عباده ' من حيث أعياضم ومن حيت كوضم مظاهر ' ما يستحق . اذ لا يطلب الحق إلا بالحق ، وهو العلم الحاصل بعد المين ' وهو ما يجب على المقتضي منه ما يعطيه اذا طلبه منه . – « كتب ربكم على نفسه الرحمة . » اي أوجبها ' فصارت حقّاً عليه . قال : « وكان حقّاً علينا نصر المؤمنين » . فهو الحق لا غيره ' وهو المستحق والمحق . وهو الذي تجب عليه الحقوق ' من حيث إيجابه لا من حيث ذاته . فالأعيان لولا ما تستحق ان تكون مظاهر ' ما ظهر الحق فيها ولم يكن حكيماً لما كان يلزم من الحلل في ذلك . ولو لم تكن الهوية تستحق الظهور في هذه المظاهر العينية ' لظهور سلطان الربوبية – ما ظهرت في هذه الأعيان . لان الشيء لا يظهر في نفسه لنفسه ؟ فسلا من عين يظهر فيها لها . فيشهد نفسه في المظهر ' فيسمى مشهودًا وشاهدًا . قان الاعيان لا تستحق بد من عين يظهر فيها لها . هيشهد نفسه في المظهر ' فيسمى مشهودًا وشاهدًا . قان الاعيان تستحق الرحمة ' فان الاعيان ليس لها استحقاق إلّا أن تكون مظاهر خاصة .

فقل للحق ان الحق ما هو سواه فهو حق في الحقيقة فلم انظر بعيني غـير عيني فعين الحق اعيان الخليقـة

الحق هويته الحق ' اسمه خلق هو « المخلوق به » . خلق كلَّ شيء حقه . أعطى كلَّ شيء خَلْقُه : « وما خلقنا السماوات والارض وما بينها إلا بالحق». – « وبالحق أنزلنا . وبالحق نزل » . – « انا ارساناك بالحق بشيرًا ونذيرًا» . – « وقل: الحق من ربكم » ، – الحق طلب الحقوق ؛ فبالحق يطلب الحق . – « وماذا بعد الحق إلا الضلال ' فأنّى تصرفون » .

فالحق الوجود . والضلال الحيرة في النسبة . فالحق المازّل . والحق التآزيل . والحق المنزّل . والحق المازرّل . والحق من الله ' من حيث هو ربنا . ومن صرف عن الحق ' الى أين يذهب ? – « فأين تذهبون ? ان هو الا ذكر للعالمين » = اصحاب العلامات والدلائل .

فالحق المسؤول عنه في هذا السؤال هو المقتضى الذي يقتضى من الموحَّدين لِمَا ذَكَرناه.

### ( السؤال التاسع والثانون ) : وماذا<sup>ث م</sup> بدؤه (۱۲۱ ؟

فسمي حقاً 'لوجوب وجوده لنفسه . فاقتضاؤه إنما اقتضى من نفسه فانسه إنما اقتضاه من الطاهر في مظهره . وهويته هي الظاهرة في المظهر الذي به كانت رتبة الربوبية ، فما اقتضى إلا منه . وما كان المغتضي إلا هو . والذي اقتضى هو حق ' وهو عين الحق . فان أعطى فهو الآخذ ؛ وان أخذ فهو المعلى . فمن عرفه عرف الحق ! ه .

(فتوحات: ۲: ۹۵-۹۶)

۱۲۹) « الجواب: نور المشاهدة » (الجواب المستقيم ، ورقة هيم ) .

« الجواب : الضمير يعود على الحق . وبدؤه من ألام ه الأول » الذي تسمّى الحق به . قال تعالى: « هو الاول والآخر والظاهر والباطن و هو بكل شيء عليم » . فسمّى لنا نفسه « أوّلًا » . فبدؤه أوليّة الحق . و هي نسبة . لان مرجع الموجودات في وجودها الى الحق . فلا بد ان تكون نسبة الاوليّة له . فبدؤه نسبة الاوليّة له . ونسبة الاوليّة له لا تكون الا في الظاهر .

فظهوره في العقل الاول ' الذي هو القلم الاعلى ؛ وهو « أول مــا خلق الله » . فهو الاول ' من حيث ذلك المظهر لانه أوّل الموجودات عنه . فالذات الازليــة لا توصف بالاولية ' واغا يوصف جا الله نعالى .

قال الله تعالى: « سَبّح َ إِلَّه » = فهو المسبّح « ما في السموات والارض » = من حيث أعياضم « وهو العزيز » = المنبع الحمى من هويته ، « الحكيم » = بمن ينبغي ان يسبح له . الضمير يمود على الله من « لله » ملك السموات والارض . ولهذا يسبحه اهلها لانهم مقهورون ، محصورون في قبضة السموات والارض . - « يحيي وعيت » = يحبي المين وعيت الموضف . فالعين لحما الدوام من حيث حيت ؛ والصفات نتوالى عليها . فيميت الصفة بزوالها عن هذه العين ويأتي بأخرى . - « وهو » = الضمير يعود على الله . « على كل شيء قدير » = اي شيئية الاعيان الثابتة . يقول : إضا تحت الاقتدار الالهي . - « هو الاول » = الضمير يعود على الله من « لله » . والاول خبر الضمير الذي هو المبتدأ ، وهو في موضع الصفة لله . وسمستى الله إغا هو من حيث المرتبة . وأول مظهر العلم الالهي ، وهو العقل الاول . والعين ما كانت مظهرًا إلا بظهور الحق فيها ، فهي أوَّل . والكلام في الظاهر في المظهر لان به يتميَّز . - فالاول هو الله ، والعقمل حجاب عليه و يجن تتوالى الصفات عليه . ولما كانت الاعيان كلها ، من كوضا مظاهر ، نسبتها الى الالوهية نسبة الصفات عليه . ولما كانت الاعيان كلها ، من كوضا مظاهر ، نسبتها الى الالوهية نسبة واحدة ، من حيث ما هي مظاهر ، نسبتها الى الالوهية نسبة واحدة ، من حيث ما هي مظاهر ، نسبتها الى الالومية السبة واحدة ، من حيث ما هي مظاهر ، نسبتها الى الالومية المها واحدة ، من حيث ما هي مظاهر ، نسبتها الى الالومية المؤياس واحدة ، من حيث ما هي مظاهر ، نسبتها الى الالومية المؤياس واحدة ، من حيث ما هي مظاهر ، نسبتها الى الالومية المؤياس واحدة ، من حيث ما هي مظاهر ، نسبتها الى الالومية الأجناس واحدة ، من حيث ما هي مظاهر ، نسبتها الى الالومية الأجناس واحدة ، من حيث ما هي مظاهر ، نسبتها وركيته الأجناس واحدة ، من حيث ما هي مظاهر ، نسبتها وركيته الأجناس واحدة ، هو هو الآخر » آخرية الأجناس واحدة ، من حيث ما هي مظاهر ، نسبتها وركيته الأجناس واحدة ، من حيث ما هي مظاهر ، نسبتها وركيته المؤور المؤور هو المؤور هو المؤور المؤور واحدة ، والمؤور المؤور هو المؤور هو المؤور هو المؤور هو المؤور واحدة ، والمؤور هو المؤور هو المؤور هو المؤور والمؤور واحدور وا

ٿ و ۾ V .

### (السؤال التسعون): وأي شي. فعله في الخلق (١٢٠٠ ?

لا آخرية الاشخاص . وهو « الاول » بأولية الاجناس واولية الاشخاص . لانه ما اوجد الاعينا واحدة وهو القلم او العقل 'كيفا شئت سميته . – ولما كان العالم له الظهور والبطون ' من حيث ما هو مظاهر 'كان هو ' سبحانه ! الظاهر لنسبة ما ظهر منه والباطن لنسبة ما بطن منه . – « وهو بكل شيء عليم » = شيئية الاعيان وشيئية الوجود ' من حيث اجناسه وانواعه واشخاصه .

ققد تبيَّن ان بدءه ( الأصل: بدأه ) عين وجود العقبل الإول . – قال النبي و صلى الله عليه وسلم: « أوّل ما خلق الله العقل » وهو الحق الذي خلق به السموات والأرض . وقد مشى معنا هذا في سؤاله في « العدل » في السؤال الثامن والعشرين من هذه السؤالات » . (فتوحات : ۲ : ۹۵)

١٣٠) « الجواب: الفئاء » (الجواب المستقيم ، ورقة هوام ) . « الجواب: إِنْ كَانْ قوله: « في المثلق » ، من كوضم مقدّرين – فالإيجاد ، وهو حال الفعل . وإِنْ كَانْ قوله: « في الحلق » ، من كوخم موجودين – فحال الفناء .

وذلك ان الله تعالى قال للانسان: « اولا يذكر الانسان أنّا خلقناه من قبل » = أي قدرناه ، « ولم يك شيئًا » = نَبّه على أصله! فأنعم عليه بشيئية الوجود ، وهو عين وجود الظاهر فيه . وإنما خاطب الانسان وحده ، لانه المعتبر الذي وجدد العالم من أجله . وإلا فكل ممكن جده المنزلة . – هذا الذي تعطيه نشأته ، لكونه مخلوقًا على الصورة الالهية ، وانه مجموع حقائق العالم كله . فاذا خاطبه فقد خاطب العالم كله ، وخاطب اسهاءه كلها .

واما الوجه الآخر 'الذي ينبغي ايضًا ان يقال 'وهو دون هذا ' في كونه مقصودًا بالحطاب: وذلك انه ما ادّعى أحد الالوهية سواه من جميع المخلوقات . وأعمى الملائق إبليس . وغاية جهله أنه رأى نفسه خيرًا من آدم 'كونه من نار 'لاعتقاده انه افضل العناصر . وغاية معصيته أنه امر بالسجود لآدم فتكبّر في نفسه عن السجود لآدم 'لما ذكرناه ؛ وأبي فصى الله في أمره فسمّاه الله كافرًا. فانه جمع بين المصية والجهل والانسان ادعى أنه الرب الاعلى 'فلهذا خص بالمطاب في قوله (تعالى): «أولا يذكر الانسان» =فلذا قلنا : الفناء 'أي أحاله على هذه الصفة ان يكون مستحضرًا لها .

واما الفعل الماص بكل خلق ' فهو إعطاؤه ما يستحقه كل خلق مما تقتضيه الحكمة الالهية . وهو قوله (تعالى): « اعطى كل شيء خلقه ثم هدى » . أي بيّن أنه ' تعالى! أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » . أي بيّن أنه ' تعالى! أعطى كل شيء خلقه ' حتى لا يقول شيء من الأشياء: قد نقصني كذا . فان ذلك النقص الذي يتوسّمه هو عَرَض مُ مَ له ' لجهله بنفسه وعدم إيمانه إن كان وصل اليه قوله: « اعطى يتوسّمه هو عَرَض له ' لجهله بنفسه وعدم إيمانه إن كان وصل اليه قوله: « اعطى

## ( السؤال الحادي والتسعون ) : وبماذا وكل (١٣١ ؟

كل شيء خلقه ٣٠ فان المخلوق ما يعرف كاله ولا ما ينقصه ' لانه مخلوق لغيره لا لنفسه . فالذي خلقه اغا خلقه له لا لنفسه . فما أعطاه إلا ما يصلح ان يكون له ' تعالى ! والعبد يريد ان يكون لنفسه لا لربه . فاهذا يقول : أديد كذا ' وينقصني كذا . فلو علم أن مخلوق لربه - لعلم أن الله خلق الحلق على أكمل صورة تصلح لربه . - « أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين »!

وهذه المسألة بما أغفلها اصحابنا ' مع معرفة أكابرهم بحا . وهي مما يحتاج اليها في المعرفة المبتدي والمنتهي والمتوسط . فاضا اصل الادب الالهي الذي طلبه الحق من عباده . وما علم ذلك إلا القائلون: « ربّنا ' وسعت كل شي ، رحمة وعلماً » . واما الذين يقولون : « أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدما ، ? » – فما وقفوا على مقصود الحق من خلقه الملق . ولو لم يكن الار كا وقع – لتعطّل من الحضرة الالهية أمها ، كثيرة لا يظهر لها حكم .

قال رسول الله 'صلى الله عليه وسلّم: « لو لم نذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم » . فنبّه أن كل امر يقع في العالم إغا هو لاظهار حكم اسم إلاهي ، واذا كان هكذا الامر – « فلم يبق في الامكان أبدع » من هذا العالم ولا أكمل ، فما بقي في الامكان إلا أمثاله الى ما لا ضاية له . فاعلم ذلك! ، – فهذا فعله في الحلق . وأمّا الجواب العام في هذه المسألة ان يقال: فعله في الحلق ما هو الخلق عليه في جميع أحواله ، » الجواب العام في هذه المسألة ان يقال: فعله في الحلق ما هو الخلق عليه في جميع أحواله ، » (فتوحات ' ۲: ٥٩ - ٩٥)

وسور) « الجواب: بحمل الاثقال ». (الجواب المستقيم ، ورقة ميم) .

« الجواب: وكل بتمشية أوام الله وانف اذ كلانه لا غير . فهو مخصوص بالشرائع الإلهية ، سَنَّها من سَنَّها . كما قال تعالى: « ورهبانية ابتدءوها ما كتبناها عليهم ». فذمهم للم ألم يرءوها ، فقال: «فما رعوها حق رعايتها ».

وقال ، صلى الله عليه وسلم: « من سَنَّ سَنَّة حسنة فله أجرها واجر من عمل جسا » . قالمتير يطلب الشواب بذاته . والشرع مبين توقيت ذلك الثواب . كفوله: « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » . وقال الله لداود: « يا داود انا جعلناك خليفة في الارض » لمن تقدمك أو نيابة عناً بالاسم الظاهر الذي لنا . فقد خلعناه عليك لتظهر به في خلقي ، « فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى » ،

فعرّفنا أن الحق 'سبحانه! قد وكل الحق بتمشية دينه . فقال لحلفائه : احكموا بما يقتضيه أم هذا الوكيل « ولا تتّبعوا الهوى » وهو ارادة النفوس التي يخالفها حكم الحق الموكل بتمشية الكلات الالهية الشروعة . وكل مخاطب «راع ومسئول عن رعيته » . فكان

### 

العدل صفة هذا الحق 'الذي وكله الله ان يصرفها في المخلوقات بمساعدة المثلفاء . – والله المرشد ! » . (فتوحات: ٩٦:٣)

۱۳۲) « الجواب: قيتُو جميع مهادانه » ( الجواب المستقيم ، ورقة مهم) .

« الجواب : الوقوف داغًا مع العبودة : هذه غُرنه . ولكن جوائح الربوبية غنع من ظهور هذه الشرة ، ولا سيا في البشر . ولكن له غُرة أخرى ، دون هذه الشرة . وهو ان يكون الحق « سمعه وبصره » وجميع قواه ، ثم ان له في كل شخص من الشمر بحسب ما أمضاه في سلطانه من أحكامه .

وأما غرته التي يعمل عليها ولها آكثر العقلاء من اهال الله - فتهيّو مراداخم بمجرد الهمم . فمنهم من ينال ذلك في الدنيا ، ومنهم من يدّخر له ذلك الى يوم القيامة . فان آكابر الرجال ، مع معرفتهم بما خلقوا له ، لو وقفوا مع التكوين قوبلوا؛ ولكنهم تركوا الحق يتصرف في خلقه كما هو في نفس الار ، وأبوا ان يكونوا محلًا لظهور التصريف . وان ظهر عليهم من ذلك شيء - فما هو عن قصد منهم لذلك. ولكن الله أجراه لهم وأظهره عليهم لحكمة علمها الحق ، وهؤلاء عن ذلك بمعزل ، وأمّا ان يقصدوا ذلك - فلا يتصور منهم ؟ إلّا ان يكونوا مأمورين كالرسل ، عليهم السلام . فذلك ( التصريف او الفعل مضاف ) إلى الله ، وهم لا يصون الله ما أمرهم ، فاضم مصومون من اضافة الافعال اليهم ، اذا ظهرت منهم ، فيقولون : هي للظاهر من أساته في مظاهره ، فما لنا وللدَّعوى ! فنحن لاشيء ، في حال كوننا مظاهر له وفي غير هذه الحال .

وهذا المقام يسمى راحة الأبد . والقائم فيه مستريح . وهـذا هو الذي وفي الربوبيّة حقها . لان الحكم للمرتبة لا للعين . ألا ترى ان السلطان تمشي أوام، في مملكته فلا يعصى 'ويخاف ويرجى . وما هو لكونه انسانًا 'فان الانسانية عينه . وإنما هو لكونه سلطانًا 'وهي المرتبة .

فالعاقل من الناس ، يرى ان المتحكم في المملكة الما هي المرتبة لا عينه . اذ لوكان ذلك لكونه انسانًا فلا فرق بينه وبين كل انسان . وهكذا كل المظاهر . فرجال الله ينظرون أنفسهم من حيث أعياضم ، لا من حيث كوضم مظاهر . فكانت المرتبة الحاكمة لاهم . وهذه هي غرة الحق ، التي جنوها حين حكموا به وفازوا بالعبودة والعبودية: عبادة الفرائض وعبادة النوافل ».

(فتوحات:۲:۲۹-۹۷)

ج <sup>7</sup> عرنه V .

## ( السؤال الثالث والتسعون ) : وما المحقّ ?

« الجواب: معطي الحق. وهو الموصوف بالحكم العَدُّل . وذلك أني أنبهك عملى تحقيق هذا الاس.

فاعلم أن المحق اذاكان هو معطي الحق – فليس إلا الله . ومقصود الطائفة من المحق أن يكون الصادق الدعوى في طلب الحق الذي يستحقه . وهي مسألة صعبة . فان الله ه أعطى كل شيء خلقه ع = وهو ما يستحقه ؛ فقد أعطى كل شيء استحقاقه . فهذا الطالب ما يستحقه ، كيف يصح أن يكون ممنوعاً عنه ما يستحقه مع قوله (تعالى) : « أعطى كل شيء خلقه ع ?

فلنغل: اعلم ان قوله « اعطى كل شيء خلقه » اغا هو مما يغوم ذات ذلك الشيء ' من الفصول المقومة لذاته . وأما ما تطلبه تلك الفصول من اللواذم والأعراض – فما أعطاه ذلك . لأن أعراض كل ذات لا تتناهى ( الاصل: لا يتناهى ) ما دام موصوفاً بالبقاء في الوجود . وما لا يمكن فيه التناهي لا يصح ان يدخل في الوجود ' بل على التتالي والتتابع.

فالطالب المحق و الذي لا يطلب ما لا تستحقه ذاته من لوازمها وأعراضها . كمن ليس من حقيقته ان يقبل التفكر فيطلب ان يتصف بالفكر – فما هو محق في طلبه . فاذا طلبه الانسان وإذا كان الغالب عليه الوقوف مع المحسوسات – فله ان يطلب الاشتغال بالتفكر « في خلق السموات والأرض » وجميع الآبات . فهو محق في طلبه صادق الدعوى في نغي التفكر عنه لاستيلاء الغفلة عليه . فهذا هو المحق والذي لا يعارض طلب حقه الذي يستحق بذاته طلبه و قولكه (تعالى) : « أعطى كل شيء خلقه » .

فقد تبين لك كيف ينبغي لك ان تسأل ? وماذا تسأل فيه ? . – ومن أوصاف المحق ، ان لا يسأل إلا من بيده قضاء ذلك الحق المسئول . فان لم يفعل ، فقد اشتكي إلى غير مشتكي .

كان شيخنا ابو العباس بن العريف الصنهاجي يقول في دعائه : « اللهم ' إنك سددت باب النبوة والرسالة دوننا ' ولم تسدّ باب الولاية . اللهم ' مها عيّنت اعلى دنبة في الولاية لأعلى ولي عندك – فاجعلني ذلك الولي ل » فهذا من المحققين ' الدنين طلبوا ما يمكن ان يكون حقاً لهم . وان كانت النبوة والرسالة مما يستحقه الانسان ' عقلا ' لكون ذانه قابلة لها – لكن لما علم ان الله قد سدُّ باجا شرعاً وسد باب نبوة الشرائع – لم يسألها وسأل ما يستحقه . قان الله ما حجز الولاية علينا .

# ( السؤال الرابع والتسعون ) : واين محل مع من يكون محقًّا <sup>٢٠٤</sup> ?

ومن هذا الباب سؤال الوسيلة وان لم يكن مثلها لكن يقرب منها. و إنما الحقناها جا في التشبيه لقيرنة حال. «وهي(=الوسيلة)درجة في الجنة لا ينالها او لا تذبغي إلا لرجل واحد». قال ' صلى الله عليه وسلم : « وأرجو أن أكون أنا . فمن سأل لي الوسيلة حلَّت لـــه الشَّفاعة ». فلو سأل واحــد منا ربه الوسيلة في حق نفسه – كَمَا سأل ما لا يستحقه . لانه ربما لا ينالها إلا شخص ' هو على صفة مخصوصة . والله يقول لنا: « وابتغوا إليه الوسيلة » ؛ إلا أنه لم يقل: همنه ٢. فقد يمكن أن يكون هذه من التوسل . وتلك الصفة إما موهوبة او مكتسبة ؛ ولم يعينها رسول الله ' صلى الله عليه وسلم ' ولا حجرها على واحد بعينه . ولم يقل إنها لا تُنبغي إِلا لمن هو افضل عند الله من البشر . ونحن نعلم أنه أفضل الناس عند الله ' بما نصَّ على نفسه . فكان يكون ذلك تحجيرًا . ولم ينصَّ ايضًا في وحدانيــة ذلك الشخص: هل هو لعينه أو واحد لتلك ( الاصل : تلك ) الصغة . فتكون الأحديــة لتلك الصفة . ولو ظهرت في ألف لكان كل واحــد من الأَلف له الوسيلة . لان تلك الصفة تطلبها . فلما لم يقع من الشارع شيء من هذا كله – ساغ لنا ان نطلبها لأَنفسنا . ولكن يمنعنا من ذلك الايثار وحسن الأدب مع الله في حق رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم ؛ الذي اهتدينا جديه . وقد طلب منا ان نسأل الله له الوسيلة ' فتعيّن علينا ' أدبًا وإيثارًا ومهوءةً ومكارم خلق ' ان لو كانت لنا - لوهبناها له . إذ كان هو الأولى بالأفضل من كل شيء ' لعلو" منصبه وما عرفناه من منزلته عند الله .

ونرجو جدا أن يكون لنا في الجنة ما يماثل تلك الدرجة ' مثل قيمة « المثل » عندنا في الحكم المشروع في الدنيا . وذلك ان بيننا وبينه ' صلى الله عليه وسلم ' أخوة الإيمان ؛ وان كان هو السيد الذي لا يعاوم ولا يكاثر . ولكن قد انتظم معنا في سلك الايمان . فعال تعالى: « إغا المؤمنون اخوة » . وثبت في السُرع ان الانسان « اذا دَعَى لأخيمه في ظهر الغيب – قال الملك : له ولك بمثله ' ولك بمثليه » . فاذا دعونا له بالوسيلة ' وهو غائب عنا ' قال الملك : ولك بمثله ، فهي له والمثل للداعي . فينال من درجات مجموعة ما يناله عنا ' قال الملك : ولك بمثلة ، مثل قيمة المثل . لان الوسيلة لا مثل لها ' اي ما مُمَّ درجة واحدة تجمع ما جمعت الوسيلة ، وان كانت ما جمعت الوسيلة متفرقاً في درجات متعددة ولكن للوسيلة خاصية الجمع » . ( فتوحات : ٢ : ٩٨ - ٩٨ )

سه ۱۳۳۱) « الجواب: في حضرة بقاء العين والاقتدار والتأييد». (الجواب المستقيم٬ ودقة ب م

<sup>·</sup> V Jall 7

 $<sup>\</sup>nabla F$  خ $^{7}+$  فانه في بدء الاس نابع للحق حتى يصير محقا فيقوم (فيقرن $^{7}$ ) الحق به مؤيدًاله

## ( السؤال الحامس والتسعون وما سكينة " الأوليا. (١٢٠٠ ؟

« الجواب : « في مقعد صدق عند مليك مقتدر » . فان الحقوق ما يطلبها المحق إلا وهو في « المقعد الصدق » ' لانه صادق . ولا تطلب الحقوق إلا عند من يعلم أنه قادر على إيصالحا ' و ملك ماضي الكلمة في ملكه . فلهذا قلنا : « في مقعد صدق عند مليك مقتدر » . فاجتمع هذا المحق مع المتقي في هذا المحل ، والمتقي « في جنات وضر » . وان كان المحق كذلك ' ولكن لما كان الفرق بين المتقي وبين هذا معلومًا - لم تكن الجنات كالجنات . ووقع الاشتراك في كونه محقًا مع المتقي . فالمتقي ما نال « المقعد الصدق » إلا من كونه محقًا « عند مليك مقتدر » = حضرة بقاء العبن والاقتدار والتأييد .

ولهم أماكن مختلفة بحسب الحضرات الدي يترلوخا من حضرات الاساء . مخلهم الاسم الصادق » و « الحق » و « الناصر » ' وما في معنى هذه الاسماء . فأي اسم ' من هؤلاء الاسماء ' نظر اليه كان محلة . وأمًا في الذاتيّات – فحله الواجبات . وأما في الالوهية في المنظفر بالمطلوب . وأما في العبودية في المناقش . وأما في الأحوال فالتأثير . وأما في المقامات فالصدق . وأما في الجنان فارتفاع الحجب . وأما في الدنيا فالفعل بالهمة . وأما في المعارف فانه يكون مع الحق من حيث أمره . ومع عالمه من حيث عدله ووف وه وأما في المارف فانه يكون مع الحق من حيث أمره . ومع عالمه من حيث عدله ووف وه وأما في المالول : ووفائه ) . فيعين كل طالب حق . فمقامه لا يتزلزل ولا ينخرم . فان له في كل حضرة معمدًا ومجلساً . فحيث حل فهو في بيته فلا يفطر وان كان صاغاً؛ ولا يقصر الصلاة فانه معيم غير مسافر . لان السفر « فيه » ( = في الحق حيث نفني فيه المسافات والابعاد) لا يجوز فيه المقر ولا الفطر ! فهو كمثل عائشة ' قالت : « لا أقصر فاني أم المؤمنين ' فحيث ما حللت حللت عند كبي قأنا في بيتي » . والسفر « اليه » ( = الى الحق ' حيث نثبت المسافات والابعاد ) بخلاف ذلك . فانه يقصر ويفطر ، فهو فطر الصاغين » .

( فتوحات : ۲ : ۹۸ )

ولكن بعد ما يطأون (في الاصل: يطوثون) ما وراء « جابرقا » و « جابرصا » . (الجواب المستقيم، ورقة منهم) .

«الجواب: اذا نتبع الولي الاسباب وقطعها سببًا سببًا ، وولي مملكة جابرقينا وجابرسينا، وجمع له بين المشرقين والمشارق والمغربين والمغارب ، واطلع على المشرق والمغرب ، ووكن المقامات حقها ، وأعطى الانبياء حقهم وانبياء الشرائع حقهم ، وأنصف الملا الأعلي ، وأحال الأساء الإلهية على الاساء الإلهية ، ولم يتوجه لمخلوق عليه حق ، فانه غير وارث ولا رسول

دًا + الانبياء وسكينة V .

### ( السؤال السادس والتسعون ) : وما حظ المؤمنين من قوله : ﴿ الظَّاهِرِ وَاَلْنَاطِنُ ﴾ وَالْأُوَّلُ وَالْآخِرُ ﴾ (١٣٦ ؟

ولا امام ولا صاحب منصب يخاف عليه فيه عدله او جوره ' ويرجي فيسه فضله ؛ و ُجهِل قدره ' ولم يعرف حقه ؛ و ُعَلَم الرسل ' في موطن ما ' ان تكون مثله ؛ وجمع هذا كله . فتلك سكينة الاولياء التي يسكنون اليها .

فهم العرائس المصانون. رجال أي رجال السكنون اليها (= الى سكينة الاولياء). ولا تحصل لهم داغًا . لكن لهم اختلاسات فيها كالبروق . فهي تشبه المشاهد الذاتية ؟ في كوخا لا بقاء لها . فإن المواطن تحكم عليهم وطبيعتهم تطلبها.

فان انفق ان تحصل لأَحد وقتاً ما 'قصيراً أو طويلًا 'فان الدوام محال – فيكون الولي في تلك الحال ناظرًا لمن يطلب طبيعته . فيكون كالمتفرج . ويرى الظاهر فيله المسئول ذلك 'إما يعطيها ما سألته وإما يمنعها . وهو مهيمن على ذلك من حيث عينه . ألا ان هذه هي العبودة المحضة 'التي لا يتخللها شوب من الربوبية » . (فتوحات: ٩٨:٢)

١٣٦) «الجواب: فن الظهور (لعل الصواب: الظاهر) وطلم المؤمنين من الاسم الظاهر) مصولهم في مقام لا يؤثر فيهم كون؛ وليس لهم فيه (في اسمه تعالى: الظاهر) مقام . و (حظهم) من (الاسم) الباطن وصولهم في مقام توتر فيهم جميع الأكوان ويفعلون بلا مباشرة . و (حظهم) من (الاسم) الاول وثية وجودهم من حيث هم . و (حظهم) من (الاسم) الآخر ، مشاهد هم علمهم بكو ضم آخر موجود وجد » . ( الجواب المستقيم ، ورقة هم من ورقة هم من و

« الجواب : كل مصدق بأمر لم يعلمه إلا من الذي اخبره بـ ، فقد بطن عنه ما صدقه فيه وظهر له ما صدقه فيه عند اخباره . وحظه من الاول ان لا يتوقف في تصديقه عند ساعه الحبر منه. وحظه من الآخر ان يتردد فيا صدقه فيه ، إن قدح فيه نظره عند التفكر فيا اخبره به المخبر . وذلك ان الايمان نور شعشماني ، ظهر عن صفة مطلقة لا تقبل التقييد . فاذا خالط هـ ذا النور بشاشة القلوب – كان حكمه ما ذكرناه من « الظاهر والباطن والاول والآخر » .

والمؤمنون فيه على قسمين: مؤمن عن نظر واستدلال وبرهان. فهذا لا يوثق بايمانه ولا يخالط نوره بشاشة القلوب. فان صاحبه لا ينظر اليه إلا من خلف حجاب دليله. وما من دليل 'لاصحاب النظر 'إلا وهو معرض للدخل فيه والقدح ولو بعد حين . فلا يمكن لصاحب البرهان ان يخالط الايمان بشاشة قلبه . وهذا المجاب بينه وبينه . والمؤمن الآخر 'هو ) الذي كان يرهانه عين حصول الايمان في قلبه 'لا أمر آخر . وهدذا هو الايمان الذي يخالط بشاشة القلوب . فلا يتصور في صاحبه شك . لان الشك لا يجد محلًا يعمره . فان

(السؤال السابع والتسعون) : وما حظ المؤمنين من قوله : ﴿ كُلَُّ مِنْ عَوْلُهُ : ﴿ كُلُّلُ مِنْ عَالِكُ إِلَّا وَجُهَةً ﴾ (١٢٧ ?

محله الدليل . ولا دليل ! فما تُمُّ على ما يرد الدُّخل ولا الشك . بل هو مزيد .

تم ان المؤمن على نوعين : مؤمن له عين فيه نور بذلك العين ، اذا اجتمع بنور الايمان ادرك المغيبات التي متعلقها الايمان ، ومؤمن ما لعينه نور سوى نور الايمان ، فنظر اليه به ، ونظر الى غيره به ، فالاول يمكن ان يقوم بعينه امر يزيل عنه النور الذي اذا اجتمع بنور الايمان أدرك الامور التي الرمه الايمان القول بها ، وهو المؤمن الذي لا دليل له . وينظر الاشياء بذاته ، فيدخله الشك عن يشككه . فان فطرته تعطي النظر في الادلة الا أنه لم ينظر ، فاذا نبه تنبه . فثل هذا ، ان لم يسرع اليه الذوق و إلا خيف عليه .

والمؤمن الآخر ' هو بمترلة الجسد الذي قد تسوَّت بنيته واستوت آلات قواه وتركبت طبقات عينه . غير انه ما نفخ فيه الروح . فلا نور لعينه . فاذا كان الانسان جمذه المثابة من الطمس ' فنفخ فيه روح الايمان فأبصرت عينه بنور الايمان الاشياء – فلا يتمكن له ادخال الشكوك عليه جملة ورأساً . فانه ما لعينه نور سوى نور الايمان . والضد لا يقبل الضد . فما له نور في عينه يقبل به الشك والقدح فيا يراه .

وهكذا هي الاذواق . وهذه فائدتها . ومن لم يكن الايمان جذه المثابة ' والغطرة بعذه المثابة — وإلا فقليل ان يجيء منه ما جاء من الانبياء الاولياء من الصدق بالالهيات .

فالغطرة الذكية التي نقبل النظر في المعقولات ' من أكبر الموانع لحصول ما ينبغي ان يحصل من العلم الالهمي . والغطرة المطموسة هي القابلة 'التي لا نور لعينها من ذاشحا إلا من نور الايمان . فلا تعطي فطرته النظر في الامور على اختلافها .

ومما يعضد ما قلناه 'حديث ابار النخل ؛ وحديث نزوله بأصحابه يوم بدر ؛ وقوله : « ما أدري ما يفعل بي ولا بكم ان تتبع إلا ما يوحي الي » = اي ما لي علم ولا نظر بغير ما يوحي الي . وهذا باب لا يعرفه إلا اهل الله .

ومنزلة الانبياء فيا يأخذونه من الغيب بطريق الايمان من الملائكة ' منزلة المؤمنين مع ما يأخذونه من الانبياء . فالانبياء مؤمنون بما يلقي اليهم الروح . والروح مؤمن بما أيلَقي اليه من أيلُقي اليه .

فحظ المؤمن ، كَانَ مَنْ كَانَ ، من « الظاهر » ما ألقي اليه . وحظه من «الباطن» ما استتر به . وحظه من «الاول » علم الخواطر الالهية . وحظه من «الآخر» الحاق بقية المواطر بالمواطر الالهية . وهو تشميم قوله: « وهو بكل شيء عليم» .

(فتوحات: ۲: ۹۹–۹۹)

١٣٧) «الجواب: إِنَّى أَرَاكُم مَنْ خَلْفَ ظَهْرِي ﴾ (الجواب المستقيم ورقة هـيم).

« الجواب : المؤمن هو الذي ذكرناه ، الذي لا نور لعين بصيرته الا نور الايمان . ف «كل شيء » عنده « هالك » عن شيئيته : شيئية ثبوته وشيئية وجوده ، « إلا وجهه » = وجه الشيء ذاته وحقيقته ؛ «وجهه» مظهره: اي ظهوره في الاعيان.

فأما شيئية ذانه – فهي المستثناة ' لا بد من ذلك . وأما « وجهه » في المظهر – فبعض اصحابنا يدخلها في «كل شيء هالك » وبعض اصحابنا لا يدخلها هنالك . فأما من أدخلها في الهلاك – فاعتبر مظهر ا خاصاً ' وأما من لم يدخلها في الهلاك – فاعتبر الحا لا تخلو عن مظهر ما .

وأما غن – فلا نثبت اطلاق لفظ الشيئية على ذات الحق . لانها ما وردت ولا خوطبنا بها ؛ والأدب أولى . والاولى ان يكون هنا « وجهه » مثل اطلاق الاول ، يريد المظهر لا هويته . والمظهر له مناسبة بينه وبين الوجه الظاهر فيه . فلذلك صح الاستثناء . قال تعالى: « انما قولنا لشيء اذا اردناه » فسماً ه شيئًا في حال هلاكه .

فكل شيء موصوف بالهلاك . لان « هالك » خبر المبتدأ الذي هو «كل شيء » = أي كل ما ينطلق عليه اسم « شيء » فهو « هالك » وان كان مظهرًا ؛ فهو في حال كونه مظهرًا في شيئية عينه وهي هالكة. فهو « هالك » في حال اتصافه بالوجود "كما هو «هالك» في حال اتصافه بالوجود "كما هو «هالك» في حال اتصافه بالهلاك الذي هو العدم .

قان العدم للممكن ذاتي آ. اي من حقيقة ذاته ان يكون معدومًا . والاشياء اذا اقتضت أمورًا لذواقا ، فمن المحال زوالها . فمن المحال زوال حكم العدم عن هذه العين الممكنة ، سواء اتصفت بالوجود او لم تتصف . فان المتصف بالوجود ما هو عين الممكن ، والما هو الظاهر في عين الممكن ، الذي سمي به الممكن مظهرًا لوجود الحق .

ف «كل شيء عالك ». فلهذا نفينا عن الحق اطلاق لفظ الشيء عليه. ويكون الاستثناء استثناء منقطعًا ، مثل قوله ( تعالى) : « فسجد الملائكة كلهم الجمعون إلا إبليس » . – ألا ترى لمّا استحق الحق الوجود لذاته – استحال عليه العدم . كذلك اذا استحق الممكن العدم لذاته ٬ استحال وجوده . فلهذا جعلناه مظهر ًا .

قلنا في كتاب «المعرفة»: إن الممكن ما استحق العدم لذاته 'كما يقوله بعض الناس. واغا الذي استحقه الممكن تقدم أنصافه بالعدم على اتصافه بالوجود لذاته لا العدم ، ولهذا قبل الوجود بالترجيح ، إذن 'قالعدم المرجح عليه الوجود ليس هو العدم المتقدم على وجوده 'واغا هو العدم الذي له في مقابلة وجوده 'في حال وجوده: ان لو لم يكن الوجود لكان العدم . فذلك العدم هو المرجح عليه الوجود في عين الممكن ، هذا هوالذي يغتضيه النظر العقلى .

وأمَّا مُذَهبنا ' فالعين المكنة إنما هي ممكنة لان نكون مظهرًا ' لا لان تقبل الاتصاف

# ( السؤال الثامن والتسعون ) : وكيف خص ذكر الوجه (١٢٨ ؟ ( السؤال التاسع والتسعون ) : وما مبتدأ<sup>ذ٢</sup> الحمد (١٢٦ ?

بالوجود: فيكون الوجود عينها ، اذن ' فليس الوجود في الممكن عين الموجود ، بل هو حال لعين الممكن به يسمى الممكن موجودًا ' مجازًا لا حقيقة . لان الحقيقة تأبي ان يكون الممكن موجودًا .

فلا يزال «كلشيء هالك» (الاصل: لك) كما لم يزل. لم يتغير عليه نعت ولا تغير على الوجود نعت ، فالوجود وجود والعدم عدم. والموصوف بأنه موجود موجود، والموصوف بأنه معدوم معدوم . هذا هو نفس اهل التحقيق من اهل الكشف والوجود .

ثم يندرج في هذه المسألة الوجه الذي له الأمام . وهو الوجه المقيد بالنظر 'وبه غيّر عن المثلف . فاذا كان الشخص يرى من خلفه مثل ما يرى من أمامه – كان وجها كلّه ' بلا قفا . فلا يحلك من هذه صفته . لأنه يرى من كل جهة . فلا يحلك ! لان العين تحفظه بنظرها . فمن اي جهة جاءه من يريد هلاكه – لم يجد سبيلًا اليه 'لكشفه اياه . كما يسّقي صاحب الوجه المقيد من يأنيه مِن أمامه α.

#### ( فتوحات: ۲:۹۹-۱۱۰۰)

١٣٨) « الجواب: لان السبحات محرقة فلا مقابل له » (الجواب المستقيم ، ورقة ب ٢٤٩ ) .

« الجواب: لان السبحات له فهي مهلكة . والمهلك لا يكون هالكاً . – فاعلم أن الحقائق لا تتصف بالهلاك '– ووجه الذي عنقته – واغا يتصف بالهلاك الامور العوارض للحقائق ' من نسبة بعضها الى بعض . فهي ' أعني الامور العوارض ' حقيقتها ان تكون عوارض ؛ فلا يحلك وجهها عن كوخها عوارض .

قاتصاف من عرضت له نسبة ما 'ثم زالت تلك النسبة بمحصول نسبة أخرى 'فازالة تلك النسبة العارضة تسسَّى هلاكًا 'ويسمَّى ذلك المحل المنسوب اليه ذلك العارض بزواله هالكًا . – وما ثمُّ إلا حقائق ' ثما ثمُّ إلا وجوه غير هالكة . وما ثمُّ إلا نسب ' فما ثمُّ إلا هالك . فانظر كيف شئت ' وانطق بحسب ما تنظر . – فلهذا خص الوجه لاستحالة اتصافه بالهلاك ' اذ كانت الحقيقة لا تعلك ».

#### (فنوحات: ۲:۰۰۱)

٩٣٩) ه الجواب : الاطلاق ثم يتقيد . هــذا مبتدأ الحمد في اللسان . و في الحال ، التقييد مبتداه ثم الاطـــلاق ثم التقييد . و اما مبتداه ، من حيث اثره في الحامد وقيامه في

ذ مبتدع <sup>٧</sup> .

المحمود - فظهوره مبتداه . وان اراد بالحمد عين الحمد: العبد الكلي - فقد تشير الى ذلك عبارة اصحابنا - فمبتداه ام آخر . والظاهر انه يريد بالحمد هنا : الفاتحة 'يعني في الصلاة . فمبتداه امم الاسم ' وهو الذي اراده بلا شك » . ( الجواب المستقيم ' ورقة بهما ) .

« الجواب : مبتدؤه الابتداء ' وهو المعنى القائم في نفس الحامد . فلا بد ان يكون معيدًا من طريق المعنى انه ابتداء حادث. فلا بد له من سبب، والسبب عين التقييد، و(أمًّا) من طريق التلفظ بالحمد فمبتدؤه الاطلاق. ثم بعد ذلك ' ان شئت قيدنه بصفة فعل إلاهي ' وان شئت نزهته في التقييد بصفة ننزيه . وما ثم اكثر من هذا ،

وان أراد السائل بالحمد هنا العبد – فانه عين الثناء على الحق بوجود عينه – فبتدؤه الحق الذي أوجده لما أوجده . – وإن اراد بالحمد ومبتدئه اضافة المبدأ الى الحمد 'أي بما يبتدأ الحمد – فنعول بالوجود 'سوا، اقترنت سعادة بذلك الموجود أو شقاوة . – وإن اراد بالحمد حمد الحمد – فبتدؤه الوهب والمنة . – وإن أراد بمبدأ الحمد حمد الحق الحمد ، او حمد الحق يخلوقانه – فالثناء على الثناء بانه ثناء ثناء عليه – فمبتدؤه اضافة الحلق اليه تعالى 'لا إلى غيره . – وإن اراد بالحمد الفاتحة 'التي هي السورة – فبتدؤها الباء 'ان نظرت الحق من حيث دلالة الحلق عليه . فيكون «بسم الله الرحمن الرحم » آية من سورة الفاتحة . وان كان ينظرها من حيث الحق مجردًا عن تعلق العالم به للدلائة – فمبتدؤها « الألف » من « الحمد لله » . – فلم تتصل بأمر ولا ينبغي لها ان تتصل ولم يتصل جا . فانه ما انصل جا في المعني إلا اسهاؤها واساؤها عينها . فلم يتصل جا سواها .

فان اراد بالحمد عواقب الثناء – فمبدؤه من حيث هو عواقب رجوع اسائه اليه . فأنه لا أثر لها إلا في الظاهر في المظاهر . وعلى الظاهر يقع الثناء . وليس الظاهر في المظاهر غيره . فلا مُشْنَى ولا مُشْنَى عليه إلا هو ! والتبس على الناس ما يتعلّق بالمظاهر من الثناء . فلهذا قالوا : ما مبتدأ الحمد?

والظاهر من سوّال هذا السائل 'انه اراد « الفاتحة ». لانه قال في السوّال الذي يليه : ما معني آمين ? وهي كلمة شرعت بعد الفراغ من الفاتحة . فهو ثناء بدعاء . وكل ثناء بدعاء فهو مشوب . ولهذا قال : « قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين . فنصفها لي ونصفها لعبدي . ولعبدي ما سأل » . فآمين المشروعة لما فيها من السوّال ' وهو قوله : «اهدنا» . ومن طلب شيئًا من أحد فلا بد ان يفتقر اليه بحال طلبه . فبتدأ الحمد على هذا هو الافتقار . ولهذا سأل في الاجابة .

ثم انه ما اوجب له الافتقار اليه إلا اثر غناه تعالى بما افتقر اليه فيه , فبتدأ الحمد غنى

# ( السوَّال الموفى مائة ) : وما قوله : ٥ آمين » (١٤٠٠ ؟

الحق عن العالمين . قال الله تعالى: « والله غنى عن العالمين » . وقال تعالى: « يا ايجا الناس النم الفقر ا، الى الله والله هو الغني الحميد » . فقد م الفقر على الغنى في اللفظ ، وغنى الحق مقدم في المعنى على فقرا ، الخلق اليه . لا ، بل هما سؤ الان تقد م احدهما على الآخر . فإن الغنى عن الحلق لله الله والفقر للمكن في حال عدمه الى الله ، من حيث غناه ، اذلا ، والموصوفان بالازل ، نفياً وأثباناً ، لا يتقد م احدهما على الآخر . لأن الازل لا يصح فيه تقدم ولا تأخر ، فافهم له .

#### ( فتوحات : ۲ : ۱۰۰–۱۰۱ )

والمراب على ما تقدم في الحمد من الاوصاف والاصناف . إلى هذا الشارة الحكيم بالسوال ، ومن حيث الكلمة (لعل الصواب: الحكمة) ، فلها اجوبة أخر لا تقتضيها اجوبة السائل ، فلهذا جئنا جذا الجواب وهو بالقصر ».

(الجواب المستقيم ، ورقة بي ب سور ) .

لا الجواب: لما اراد الثناء عا هو دعاء في مصالح ترجع الى الداعي - قيل له: قل:
 آمين . وهي تقصر وتحد . قال الشاعر في القصر:

نباعد مني فطحل وابن أمه — أمين — فزاد الله ما بيننا بعداٍ = يعني حتى يتفرد مع الحق الذي لا يقبل البينية . — وقال الشاعر في المد :

يا رب ، لا تسلبني حبها ابدًا ويرحم الله عبدًا قال: آمينا!

= يعني في دعائه بالمبعد بينه وبين من يقبل البينيَّة . ( لعل هـــذا التفسير خاص بالبيت الاول ؛ وتفسير البيت الاول خاص بالثاني ) .

وورد في الشرع الجهر جما (= ؛ آمين) والاخفاء . لان الاس ظاهر وباطن . فالباطن يطلب الاخفاء والظاهر يطلب الجهر . غير ان الظاهر أعم من فاذا جهر جما ( بآمين ) فقد حصل حظ الباطن . واذا اس جما لم يعلم الظاهر ما جرى . والباطن خصوص ، والاسرار جما خاص لماص لماص . والظاهر عموم ؛ فالجهر جما عام "، لعام وخاص" .

« من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. ومن ذكرني في ملاً ذكرته في ملاً خير منه». وكل مذكور في ملاً مذكور في النفس. وما كل ما هو مذكور في النفس يكون مذكورًا في الملاً .

قوله 'عليه السلام: « او استأثرت به في علم غيبك » ' هي اساء لا يعلمها إلا هو . فعلم السر أتم . « وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو » = فالمفاتيح العلم جا خاص له . والغيب « قد يظهر على غيبه » من يرتضيه من رسله: «إلا من ارتضى من رسول ».

### (السؤال الحادي ومائة): وما السجود (١٤١ ؟

فالسر جا (= بآمين ) أتم مقامًا من الجهر جا ، والجهر جا اعم منفعة من السر (في الاصل: + السر ) جا . – « آمين )= معناه أجب دعاءنا . لا ' بل معناه : قصدنا اجابتك فيا دعوناك فيه . يقال: أمَّ فلان جانب فلان ' اذا قصده : «ولا آمين البيت الحرام » أي قاصدين . – وخفف آمين للسرعة المطلوبة في الاجابة ، والحقة تقتضي الاسراع في الاشياء .

«فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة - فقد غفر له » = ولم يقل: فقد أجيب . لانه لو الجيب لما غفر له . لان المهدي ماله ما يغفر . - أي: فمن أمن مثل تأمين الملائكة . هذا معنى الموافقه ' لا الموافقة الزمانية ، وقد تكون الموافقة الزمانية ' فيحوجم زمان واحد عند قولهم: آمين .

والملائكة 'لا يخلو قولها في «آمين» 'هل يقولونها متجسِّدين أو يقولونها غير متجسِّدين ? فان قالتها متجسِّدة – فربما يريد الموافقة الزمانية خاصة . لان التجسُّد يحكم عليهم بالاتيان بلفظة «آمين» 'اي بترتيب هذه الحروف . وان قالتها غير متجسدة – فلم نبق الموافقة إلا ان يقولها العبد بالحال التي يقولها الملك .

والحال هنا على اقسام . الحال الواحدة 'أن يقولها بربّه . فان الملك يقولها كذلك . أو يقولها بحاله 'التي تقتضيها ذاته . فالانسان اذا قالها كذلك 'قالها من حيث روحانيته لا (الاصل: إلا) من حيث حسه . أو يقولها بحكم النيابة 'فالملك قد يقولها كذلك . او يقولها وهو هو 'فالملك قد يقولها كذلك .

وقول الانسان يحكم النيابة هو قوله بحكم الصورة التي خلق عليها . فينبغي للانسان ان يقولها بكل حال يقولها الملك ' من هذه الاقسام التي ذكرناها . فاذا قالها ' غفر الله له . ولا بُدَّ ان يستره الله عن كل ام يضاد الهداية بما تنتج ؛ لا بد من ذلك . لان نتيجة الهداية سعادة . وقد يكون في حيات الدنيا غير مهدي ' والعناية قد سبقت ' فيجني غرة الهداية . – فلهذا لم يقل: أجيب ' وقال: « غفر » .

الى الابد . فالسجود بقاؤه في تجليه ابدًا . فان الله تعالى ما كتب ايمانًا في قلب فمحاه ؟ الى الابد . فالسجود بقاؤه في تجليه ابدًا . فان الله تعالى ما كتب ايمانًا في قلب فمحاه ؟ ولا اسجد قلب عين لتجليه فأقامه . فالسجود لا يكون الا خلف حجاب القربة : وهو مشاهدة معرفتك بك ٥٠ (الجواب المستقيم ، ورقة ما منه الها .

را السحر ٧.

« الجواب: السجود ' من كل ساجد ' مشاهدة اصله الذي غاب عنه ' حين كان فرعًا عنه . فلما اشتغل بفرعيته عن أصليته – قيل له: اطلب ما غاب عنك ' وهو أصلك الذي عنه صدرت . فسجد الجسم الى التربة ' التي هي اصله . وسجد الروح الى الروح الكل ' الذي عنه صدر . وسجد السر" لربه ' الذي به نال المرتبة .

والاصول كلها غيب . ألا تراها قد ظهرت في الشجر أصولها (وهي) غيب? فان التكوين غيب لا يشاهده أحد . الجنين يتكون في بطن أمه ' فهو غيب . حيوان آخر يتكون في البيض ' فاذا كمل تشقّق عنه . – الحق اصل وجود الاشياء وهو غيب لها . – السجود تحية الملوك . لما كان السوقة دون الملك ' فالملك له العلو والعظمة ' فاذا دخل عليه من دونه سجد له : اي منزلتنا منك منزلة السفل من العلو ". فاضم نظروا البه من حيث مكانته و مرتبته لا من حيث نشأته ' فاضم على السواء في النشأة .

سجدت الملائكة لمرتبة العلم ' فكان سجو دها « لا علم لنا » = وهو الجهل . - سجدت الظلال لمشاهد قا مَنْ خرجت عنه ' وهي الاشخاص ، يستتر ظل الشخص عن النور بأصله ' الذي انبعث عنه لئلًا يفنيه . فلم يكن له بقاء إلا بوجود الاصل . - فلا بقاء للعالم إلا بالله . - ها السلطان ظل الله في أرضه » . «العرش ظل الله يوم القيامة » . العرش عين الملك . يقال : ثُلُ عرش الملك 'اذا اختل ملكه عليه . - « الرحمن على العرش استوى » = اي على ملكه .

سجود القلب ' اذا سجد ' لا يرفع أبداً . لان سجوده للاماء الالهية لا للذات. فاخا هي الني جعلته قلباً ' فهي نقلبة من حال الى حال ' دنيا وآخرة . فلهذا سعته قلباً . فاذا تجلى له الحق مقلباً ' فيرى انه في قبضة مقلبه ' وهو الاساء الالهية التي لا ينفك مخلوق عنها . فهي المتحكمة في الحلائق . فمن شاهد لها ' وهو الذي سجد قلبه ؛ ومن غير مشاهد لها ' فلا يسجد قلبه ، وهو المدّعي ' الذي يقول : أنا إ وعلى من هذه صفته ' يتوجّه الحساب والسؤال يوم القيامة ' والعقاب ان عوقب ، ومن سجد قلبه ' فلد دعوى له : فلا حساب ولا سؤال ولا عقاب ،

فلا حالة اشرف من حالة السجود ' لانها حالة الوصول الى علم الاصول . فلا صفة الشرف من صفة (هذا) العلم . فانه معطي السعادة في الدارين ' والراحة في المنزلتين .

اصل الاعداد الواحد . فلا وجود لها الا به . وبهِ بقاؤُها . فمن لا علم له بأحديث خالقه 'كثرت آلهته . وغاب عن معرفته بنفسه ' فجهل ربه .

فصار عبدًا لكل رب فهو محل لكل ذنب

والسجود يقتضي الديمومة . ولهذا قال الشيخ ايضًا لسهل بن عبدالله : « الى الأَبد » . لان السجود الحضوع ، والاسجاد ادامة النظر . وكل من نطأطأ فقد سجد .

( . . . . ) وقلن له: اسجد لليلي فأسجدا

## ( السؤال الثاني ومائة ) : وما بدؤه (١٤٢ ?

اي طأطأ البعير لها لتركبه. - والتطأطو لا يكون إلا عن رفعة . والرفعة في حق كل من سوى الله ' خروج عن أصله . فقيل له: اسجد ' اي تطأطأ عن رفعتك المتوهمة ' واخضع من شموخك بان تنظر إلى أصلك فتعرف حقيقتك . فانك ما نعاليت ' حتى غاب عنك أصلك . فطلبك على أصلك طلبك الغيب عينه . ومن عرف اصله عرف عينه ' اي نفسه . ومن عرف نفسه عرف رأسه ، ومن عرف رأسه ، ومن عرف رأسه ، فانه مخلوق على صورة ربه . ومن نعوت ربه ه الرفيع » فلا بد ان يرفع نفسه .

وبعد هذه الرفعة ، يقال له : اسجد أ فيسجد وجهه . فيسجد قلبه . فيرفع وجهه من السجود ، فلا يدوم . فان القبلة التي سجد لها لا تدوم . والجهلة التي سجد لها لا تدوم . وربه فرفع لرفع المسجود له . وسجد الغلب فلم يرفع . لانه سجد لربه : فغبلت دبه . وربه لا يزول . ولا ترتفع عن الوجود ربوبيته . فالقلب لا يرفع رأسه من سجوده أبدًا . لان قبلته لا ترتفع . – فهذا معني السجود ا»

#### ( فتوحات: ۲:۱۰۱–۲۰۱)

(الجواب المستقيم ورقة ، ورقة ، ورقة ، ورقة ، و الجواب المستقيم ورقة ، و الجواب المستقيم ورقة ، و الذي المجدك ننوع الحالات وتغيراتها عليك ، فنبهك ذلك على النظر في السبب الموجب لذلك ، فطلبت فعلمت انك معلول ، وكل معلول فلا قيام له بنفسه . فان المريض لا يمرض نفسه . وما كل ما نقام فيه من تغير الاحوال يرضيك ، واذا لم يرضك فقد أمرضك ، فلا بد من محرض ، ومن طلب الممرض فقد افتقر ، فعلمت انك فقير . واذا افتقرت فهو كمر فقار ظهرك ، لم يشكن لك ان ترفع رأسك ، فانت موصوف بالسجود دائماً ، فهذا بدؤ السجود .

وان اراد بقوله: ما بدؤه " يعني: ما بدؤه فيك ? اي ما هو اول شيء يعطيك السجود من منحه ? - فنقول: القربة . والقربة موذنة ببعد متقدم . وكل ذلك يؤدي الى الحد ، ولاحد : فانه « البعيد القريب » . فأعلم أن الهوية المساة « بالبعيد القريب » هي التي اعطتك السجود ، وبدأك جا منحة "؛ ولكن من كوضا تسمى « بالبعيد القريب » ، فنقلتك ( الهوية ) من النعت البعيد الى النعت القريب : فنقلتك من البعد الى الغربة .

قال الله تعالى: « واسجد واقترب » . ولم يقل غير ذلك من الاحوال . فدل على ان أول شيء يمنحك السجود هو القربة. ثم بعد ذلك تعطى من مقام القربة ما يليق بالمقربين من الملائكة والنبيين . فتلك عوارف التقريب . والتقريب منحة السجود . والسجود منحة النظر في تغير الاحوال . والنظر في تغير الاحوال . وتغير الاحوال .

### (السؤال الثالث ومائة): وما قوله: « العزة (٢٠٠٠ الثاري (١٥٦) (١٤٠٠ ؟

كونك على « الصورة »: «كل يوم هو في شأن ». وكونك على « الصورة » كونك مظهرًا للاساء الالهية . وكونك مظهرًا للاساء الالهيـــة أعطاك الرفعة . ولاتصافك بالرفعة أمرت بالسجود . فاعلم ا ».

المستقيم ، ورقة الجواب : القهر الذي تجده عند إدراك السر الذي به ظهور العالم » ( الجواب المستقيم ، ورقة الم

« الجواب: لما أنعم الحق على عباده ' حين دعاهم الى معرفته ' بالتنزل بضرب الامثال لهم ' ليحصلوا بذلك القدر ' الذي اراد منهم ' ان يعلموا منه . مثل قوله : « مثل نوره كمشكاة فيها مصباح » لقوله: « الله نور الساوات والارض » . فجعل النور نفسه ' لانه خبر المبتدا ' اي صفته وهويته النور ' من حيث إنه الله النور . وأين نور المصباح من قوله: « الله نور » ?

وكذلك المتبر: « ان الله تعالى اذا تكلم بالوحي كأنه سلسلة على صفوان » . وأين كلام الحق مقيام من ضرب « سلسلة على صفوان » ? كذلك قوله: « العزة ازاري » . فأتزل نفسه لعباده منزلة من يقبل الانصاف بالازار . وان مراده من علمهم به في مثل هذا ما يناسب الازار وما يستره الازار .

واعلم ان الازار يتخذ لثلاثة امور: الواحد للتجمل ؛ والثاني للوقاية ؛ والثالث للستر . والمقصود في هذا الحبر ' من الثلاثة ' الوقاية خاصة من البحل قوله: « العزة عان العزة تطلب هنا الامتناع من الوصول اليه . لان الازار يقي موضع الغيرة ان تطلع اليه الابصار .

ولما كانت العزة منيعة الحمى ان يتصف جما على الحقيقة خلق من المخلوقات ومبدع من المبدعات وهي نناقض العزة و فلم اتزر الحق من المبدعات وهي نناقض العزة و فلم اتزر الحق بالعزة منع العقول ان تدرك قبول الاعبان للايجاد والذي انصفت به وعَيَّزت الأعياضا و فلا يعلم ما سوى الله صورة ايجاده والا قبوله والا كيف صار مظهرًا للحق والا كيف وصف بالوجود و فقيل فيسه و موجود وقد كان يقال فيه و معدوم — فقال الحق و العزة المعزة الزاري م . اي هي حجاب على ما من شأن النفوس ان تتشوّف الى تحصيله و لهذا قال و من نازعني واحدًا منها قصمته م . فأخبر انه ينازع في مثل هذه الصفات والتي التنبغي إلّا له و مثل العزة والعظمة والكبرياء . — والعزّة القهر والذي نجده عن ادراك السر الذي به ظهور العالم م . ( فتوحات : ١٠٣ - ١٠٣ )

ز العز V .

( السوَّالُ الرَّابِعِ وَمَاثُمَّ ) : وما قوله : « الْعَظْمَةُ رَدَائِي » ( السوَّالُ الحَّامِسُ وَمَاثُمُّ ) : وما الإزار (١٤٥٠ ?

المبيرة المجواب: الاس الذي يمنعك من ادراكه عند الرؤية (الاصل: الرئة)» (الجواب المستقيم ، ورقة ، و ) .

« الجواب: ان الله قد نبّه ان العظمة ' التي تلبسها العقول ' رداء بججبها عن ادراك الحق عند التجلي . قليست العظمة صفة للحق على التحقيق ' واغا هي صفة للقلوب العارفة به . فهي عليها كالرداء على لابسه . وهي من خلفه تحجبها تلك العظمة عن الادلال عليه وتورشا الاذلال بين يديه .

ومن الدليل على ان يوصف العظيم بالعظمة ' انه راجع الى العالم به لا اليه ' ان المعظم اذا رآه من لا يعرفه لا يجد لذلك النظر في قلبه هيبة ولا تعظيماً ' لجهله به . والذي يعلم مكانته ومنزلته ' له على قلبه سلطان العالم به فيورثه ذلك العالم عظمة في قلبه . فهو الموصوف بالعظمة لا العظيم .

وقد ورد خبر ' ذكره ابو نعيم الحافظ في دلائل النبوة : « أن جبريل اخذرسول الله على الله عليه وسلم ، فأسرى به في شجرة فيها كوكري طائر ، فقعد جبريل في الواحد وقعد رسول الله ' صلى الله عليه وسلم ' في الآخر ، فلما وصلا الى السماء الدنيا – تدلس اليها شبه الرفرف ' دراً وياقوناً ، فأما جبريل فغشي عليه ، واما محمد ' صلى الله عليه وسلم ' فبقي على حاله ' ما تغير عليه شيء . فقال رسول الله ' صلى الله عليه وسلم : فعلمت فضل جبريل علي في العلم . لانه علم ما رأى وأنا ما علمته ' » . فالعظمة التي حصلت في قلب جبريل ' الما كانت من علمه بما تدلي اليه . فقلب جبريل هو الموصوف بتلك العظمة . فهي حال للرائي لا للمرئى ، ولو كانت العظمة حالًا للمرئى لعظمة كل من رآه ، والام ليس كذلك ،

وقد ورد في الحديث الصحيح: « ان الله يتجه يوم القيامة لهذه الأمة ' وفيها منافقوها ' فيقول: انا ربكم! فيستعيذون منه ' ولا يجدون له تعظيماً . وينكرونه لجهلهم به . فاذا تجلّى لهم في العلامة التي يعرفونه جا انه ربهم ' حينتذ يجدون عظمته في قلوبهم والحيبة » . – فلهذا قلنا في قوله : « العظمة ردائي »' اي هي رداؤه الذي تلبسه عقول العلاء به . وجعلها ردا ولم يجعلها ثوبا ' فان الردا وله كميّة واحدة والثوب مؤلف من كميّات مختلفة 'ضمّ بعضها الى بعض 'كالقميص . وكذلك ايضًا الازار مثل الرداء ، ولم يقل: السراويل 'لان ذلك اقرب الى الاحدية من الثوب المؤلف ' لتنوع الشكل » . (فتوحات: ١٠٣:٢)

ه الجواب: الازار حجاب السر» ( الجواب المستقيم ، ورقة . وس).

« الجواب : حجاب الغيرة والسنر على تأثير القدرة الالهية في « الحقيقــة المامسة» الكليّـة ' الظاهرة في العديم قديمة ' وفي المحدثات محدثة . وهو ظهور الحقائق الالهية والصور

(السؤال السادس ومائة) : وما الرداء (١٤٦٠ ? (السؤال السابع ومائة) : وما الكبرياء (١٤٢٠ ؟

الربانية في «الاعيان الثابتة» الموصوفة بالامكان 'التي هي مظاهر الحق. فلا يعلم نسبة هذا الظهور الى هذا المظهر الله ' سبحانه وتعالى !

فالحجاب الذي حال بيننا وبين هذا العلم ' هو المتبرعنه «بالازار». وهي كلمة «كن». ولا ازيد به حرف الكاف والواو والنون ' والما ازيد به المعنى الذي به كان هذا الظهور». ( فتوحات : ٣ : ٣٠٣ )

٣٤١) ٥ الجواب: الرداء (هو) العبد الكلي » (الجواب المستقيم ورقة . أم). « الجواب: العبد الكامل المخلوق على الصورة الجامع للحقائق الامكانية والالهية وهو المظهر الأكمل الذي لا أكمل منه الذي قال فيه ابو حامد: « ما في الامكان ابدع من هذا العالم » لكال وجود الحقائق كلها فيه وهو العبد الذي ينبغي ان يسمى خليفة وناتباً ؛ وله الاثر الكامل في جميع الممكنات ؛ وله المشيئة التامة ؛ وهو أكمل المظاهر واختلف العلم : هل يصح ان يكون منه في الوجود شخصان قصاعدًا ، او لا يكون إلا شخص واحد ? فإن كان شخص واحد ، فن هو ذلك الشخص ? ومن أي قسم هو من المسلم الموجودات ? هل هو من البشر او من الجن او من الملائكة ؟

واغا سمّاه «رداء » لانه مشتق من الردى ' المقصور ؛ وهو الهلاك . لانه مستهلك في المحق ' استهلاكاً كلياً ' بحيث ال لا يظهر له وجود عين ' مع ظهور الانفعالات الالهية عنه . فلا يجد في نفسه حقيقة ينسب جما شيئاً من تلك الانفعالات اليه . فيكون حقاً كله . وهو قوله ' صلى الله عليه وسلم : «واجعاني نوراً » = اي يظهر في كل شيء ولا اظهر بشيء . وقد يستهلك الحق فيه ' فلا ينسب بوجوده شي ، الى الحق ، وهو الوجه الذي اعتمد عليه من اثبت « الحق المخلوق به » كأبي الحكم بن برجان وسهل بن عبدالله التستري وغيرهما . واليه أشرنا بقولنا :

انا الرداء انا السر الذي ظهرت بي ظلمة الكون إذ صيرها نورا

فالمرتدي هو الهالك جعذا الرداء. فانظر من هو المرتدي فاحكم عليه بانه مستهلك فيه فتجد حقيقة ما ذكرناه . – فكل رتد محجوب بردائه عن ادراك الابصار . قال تعالى : 

« لا تدركه الابصار » . لان الرداء محجب الابصار عنه ولا يحجبه عنها: فهو يدركها ولا تدركه . فالأبصار تدرك الرداء والرداء هو الذي استهلك المرتدي فيه بظهوره . – « أن في ذلك لآيات لقوم يعقلون » . (فتوحات : ١٠٣:٢ – ١٠٤)

## ( السوال الثامن ومائة ) : وما تاج للك (١٤٨ ؟

«الجو اب: ما ظهر عن دعاوى الحلقُ في حضرة الربوبية ' من «انا» على طبقات القائلين جما .

الكبر حال من احوال القلوب ، من حيث ما هي عالمة بمن ينبغي ان ينسب اليه الكبرياء . فان الحق معلوم عند كل موجود . ويتبع العلم الكبرياء : فمن كان أعلم به كان كبرياء الحق في قلبه اعظم محن ليس في قلبه ما يوجب ذلك . فلو كان الكبرياء صفة للذات ، لكانت الذات م كبة . وان كان عبن الذات وتجلى ، سبحانه ، وسلب العلم به في تجليه - لم يجد المنجلي له أثر كبر عنده لهذا النجلي ، لجهله به . فإن رزقه العلم به تبعه الكبر . والعلم مما يوصف به العالم لا المعلوم .

كذلك الكبر، يوصف به من يوصف بالعلم بمن يكون الكبرياء من اثره في قلب هذا الشخص. ولهذا قد ورد « الكبرياء ردائي » . – فهو حجاب بين العبد وبين الحق. يججب العبد ان يعرف كنه المرتدي به ، وهو نفسه ، فأحرى أن يعرف ربه . ومع هذا ، فلا يضاف الكبر إلا لنير لابسه . فانه حالة عجيبه . وكذلك العظمة . فان الحق ما هي صفته (كذا في الاصل ولعل الصواب: ما له صفة ) لا ذائية ولا معنوية . فانه يستحيل على ذائه قيام صفات المعاني جا . ويستحيل ان تكون صفة نفسية ، من أجل ما ورد من إنكار الحلق له في تجليه مع كونه هو هو . - واذا بطل الوجهان فلم يبق إلا ان تكون صفة للمتجلي به وهو الكون ، أو حالة تعقل بين المتجلي والمتجلي له ، لا يتصف جا المتجلي له ، لان العبودة تقابل الكبر وتصادها . ويحال ان تقوم بنفسها بينها . فلم يبق إلا ان تكون من أوصاف العلم . فتكون نسبة كبر وتعظم وعزة انتصف جا نسبة علم بملوم محقق ، من حيث ما يؤدي العلم . فتكون نسبة كبر وتعظم وعزة انتصف جا نسبة علم بملوم محقق ، من حيث ما يؤدي سواد مشرق ، وعلم حسن . فوصف السواد بالاشراق ، والعلم بالحسن، وهو وصف من لا قيام له بنفسه بما لا قيام له بنفسه بما لا قيام له بنفسه . – فلذلك جعلنا الكبرياء والعظمة حالة نابعة للعلم بالحظم والمكتبر في نفس من عظمه و كتبره » . . (فنوحات : ١٤٤٣)

الحذف (?) وهو الجواب : لوكان حاضرًا عند السؤال ومنتبها ( الاصل : ومنتبه ) يحصى الحذف (?) ، وهو الجواب . فافهم لـ « (الجواب المستقيم ، ورقة ، و الجواب ) .

« الجواب : تاج الملك ، علامة الملك ، وتتويج الكتاب السلطاني ، خط السلطان فيه ، والوجود « كتاب مرقوم يشهده المقربون » ويجهله من ليس بمقرّب ، وتتويج هذا الكتاب الما يكون بمن جمع الحقائق كلها ، وهي علامة موجده .

فالانسان الكامل الذي يدل بذانه من أول البدجة على ربه ، هو تاج الملك ؛ وايس الا الإنسان الكامل . وهو قوله ، صلى الله عليه وسلم : « ان الله خلق آدم على صورته » .

س التاج V ، + وما V .

# ( السوَّالُ التَّاسِعُ وَمَا نُدٌّ ) : ومَا الوقارِ (١٤٩ ?

وهو «الأول والآخر والظاهر والباطن». فلم يظهر الكال الالهي إلا في المركب ' فانه يتضمن البسيط ' ولا يتضمن البسيط المركب . فالانسان الكامل هو «الأول» بالقصد ' هوالآخر» بالفعل ' هوالظاهر» بالحرف ' هوالباطن» بالمعنى . وهو الجامع بين الطبع والعقل . ففيه اكثف تركيب والطف تركيب ' من حيث طبعه . وفيه التجرد عن المواد والقوى الحاكمة على الأجساد . وليس ذلك لغيره من المخلوقات سواه . ولهذا خص بعلم الامها كلها وبجوامع الكلم . ولم يعلمنا الله أن احدًا سواه أعطاه هذا إلا الانسان الكامل .

وليس فوق الانسان مرتبة الا مرتبة الملك في المخلوق الت . وقد نتلمذت ( الاصل : تلمذت ) الملائكة له حين علم الاماء . ولا يدل هذا على انه خير من الملك ، ولكنه يدل على انه أكمل نشأة من الملك . – فلما كان مجلي الاساء الالهيسة ، صح له ان يكون للكتاب مثل التاج ، لانه اشرف زينة يتزين جما الكتاب . وبذلك التتويج ظهرت آثاد الأوار في الملك . كذلك بالانسان الكامل ظهر الحكم الالهي في العالم بالثواب والعقاب ؛ وبه قام النظام وانخرم وفيه قضى وقدر وحكم » . ( فتوحات ، ۱۰۶: ۱۰۵ - ۱۰۵ )

« الجواب : حمل اعباء التجلّي قبل حصوله ' والفناء فيه ؛ كسكرات الموت قبل حلوله و وذلك ان للتجلّي مقدمات كطلوع الفجر لطلوع الشمس وكما ورد في الحبر « عن مقدمات تجلي الرب للجبل بما ينزل من الملائكة » والقوى الروحانية «في الضباب» . وهي اثقال التجلي 'التي تتقدمه' من الوقر وهو الثقل ، واذا حصل الثقل ' ضعف الاسراع والحركة .

فستى ذلك السكون وقارًا ' اي سكون عن ثقل عارض ' لا عن مزاج طبيعي . قإن السكون الكائن عن الأم ' الذي يورث الهيبة والعظمة في نفس الصخص ' يسسى وقارًا وسكينة . والسكون الطبيعي الذي يكون في الانسان من مزاجه ' لغلبة البرد والرطوبة على الحرارة واليبس ' لا يسسى وقارًا . اغا الوقار نتيجة التعظيم والعظمة . ولاسيا ان تقدم التجتي خطاب إلاهي ' فصاحبه أشد وقارًا . لان خطاب الحق ' بوساطة الروح ' يورث هيبة ؛ ولا سيا ان كان « قولًا ثنيلا » .

وقد كان رسول الله 'صلى الله علية وسلم 'اذا نزل عليه الوحي كصلصلة الجرس يجد منه مشقة عظيمة 'ويورثه سكونًا وغشيًا مع المواسطة . فكيف به اذا خاطبه الحق بارتفاع الوسائط 'مثل موسى 'عليه السلام لم ومن كلّمه الله ? فاذا كان هذا وامثاله من مقدمات النجلي الإلهي ' فكيف يكون حال الانسان بعد حصول التجلي من الوقاد ?

أَلا تَرى إِلَى مَا يُحْصِلُ فِي قُلُوبِ النَّاسُ مِن هيبة الصَّالَحِينَ \* المنقطعين الى الله \* الذين لم تجر

(السوَّالُ العاشر ومائة): وما صفة شمَّ مجالس الهيبة (١٥٠٠ ؟ ( السوَّالُ الحادي عشر ومائة ): وما صفة صمَّ ملك الآلاء (١٥١ ؟

العادة 'عند العامّة ' برؤيتهم ? فاذا وقع نظرهم عليهم ' ظهر عليهم من الوقـــار والسكينة والحمود برؤيتهم ما لا يقدر قدره الآ الله ' وهو اجلال المتجلي . يقول بعضهم . كاغا الطير منهم فوق رؤسهم لاخوف ظلم ولكن خوف اجلال

وقال آخر:

اشتافه فإذا بدا اطرقت من اجلاله لا خيفة بل هيبة وصيانة لجالـــه

فهذا الاطراق هو عين الوقار . – وقال تعالى: «وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هو تًا » . – وقال ' عليه السلام : « فلا تأتوها وأنتم تسعون » = يعني الجمعة « وأتوها وعليكم السكينة والوقار » =اي امشوا مشي المثقلين . وهذا لا يكون الا اذا تجلّى لهم في جلال الجال ».

. ١٥٠) ﴿ الجوابِ : إنَّ ارادحال الجلساء فكما قيل :

كاغيا الطير فوق رؤوسهم لاخوف ظلم ولكن خوف اجلال وان اراد صفة المحل فمواجهة » . الجواب المستقيم : ٢٠٠ - ٠٠٠ ) .

« الجواب: لمّا كانت الهيبة تورث الوقار ، سأل عن صفة مجلسه . اي ما صفته في قعوده بين يديه ? – فمن صفته عدم الانتفات ، واشتغال السر بالمشاهد ، وعصمة القلب من المواطر والعقل من الافكار والجوارح من الحركات. وعدم التمييز بين الحسن والقبيح . وإن تكون اذناه مصروفة اليه ، وعيناه مطرقتين الى الارض وعين بصيرته غير مطموسة . وجمع الهم ونضاؤله في نفسه . واجتاع اعضائه اجتاعاً يسمع له اذيز . وان لا يتأوه ، مع جود العين عن الحركة ، وان لا تعطيه المباسطة الإدلال .

فإن جالسه بتقييد جهة 'كماكلم بتقييد جهة من حضرة مثالية ' لا كجانب الطور الأبين في البقعة المباركة من الشجرة » – فليكن سمعه بحيث قيده . فإن الحلق سمعه لاجل حقيقة أخرى تعطيب عدم التقييد – وهو تعالى قد قيد نفسه به في جانب خاص – فقد اساء الادب ' وليس هو في مجلس هيبة .

ولا يكون صاحب مجلس الهيبة صاحب فناء 'لكنه صاحب حضور او استحضار 'لا يرجح ولا يجرح ولا يرفع ميزانًا ولا يسمى انسانًا ؛فان الانسان مجموع اضداد ومختلفات، « ( فتوحات: ٢:٥٠١ )

101) « الجواب: روحاني » ( الجواب المستقيم . و س ).

من الله من ال

« الجواب: روحاني . وذلك ان المُلك لا يتصف به اللّا الجاد خاصة ؟ وهو اشد الحلق طواعية لله سبحانه ' المعترف بانه مُللك لله سبحانه - على ان جميع ما سوى الله مُللك لله . ولكن الفضل في المُلك ان يعلم انه مُللك ، وان تكون ( الاصل: يكون ) معاملته مع الله معاملة من هو مُللك لله . وليس ذلك اللّا للمهيّمين من الملائكة والجادات .

واما النبات والم يتصف بذلك كل النبات . فان منه من لا يخرج الا نكدا . ولكن باقي الحلائق ويهم من قام بحق كونه مُلكا ومنهم من لم يقم بذلك في كل صنف . وجعذا وصفهم الحق سبحانه وقال : « ولله يسجد من في الساوات ومن في الأرض طوعاً وكرها». فالطائع في الامكان ان يكون صاحب كره ؛ والكاره في الامكان ان يكون طائعاً . فاعظم الآلاء وأثنها بل هي النعمة المطلقة ان يرزق الملائق طاعة الله وفاضم لذلك خلقوا . فلك الآلاء هم الذي ملكته النعمة في . وهم قوله وعلمه السلام : « احمه القه لما

فملك الآلاء هو الذي ملكته النعمة في ، وهو قوله 'عليه السلام : « احبوا الله لمنه يغذوكم بهِ من نعمه على ، وكل ما سوى الله متغذ ، فكل ما سوى الله منهم عليه ، فكل من تعبدته نعمة الله لله فهو ملك الآلاء . والآلاء من جملة الملك ' فيحتاج الى نعمة ؛ وتلك النعمة عين وجودها وبقائها في المنعمين عليهم : فالنعم ملك الآلاء ايضاً .

فإذا كان ملك الآلاء المنعم عليهم 'ردَّ قهم النعمة الى الله. فكان ملكهم لله بتلك النعم؛ فهم ملك الالاء: فملك الآلاء من كان جده الصفة ·

واذا كان ملك الآلاء عبارة عن عين الآلاء ' فصفة هذا العين ان لا تنسب إلّا الى الله ' فان نسبت الى غير الله ' فذلك من جهة المنعم عليه لا من جهة النعمة . والمنعم عليه هو المذموم بقدر ما اضاف من الآلاء الى غير الله .

لما تلا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، سورة الرحمة ، العامَّة لجميع ما خلق الله ، دنيا وآخرة وعلوًا وسفلًا ، على الجن ، فما قال في آية منها : « فبأي آلاً و ربكما تكذبان ﴿ - إِلَّا قالت الجن : « ولا بشيء من آلائك ، ربَّنا ، نكذب » . فد حهم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لأصحابه بحسن الاستاع ، حين تلاها عليهم ولم يقولوا شيئًا من ذلك .

ولم يكن سكو ضم عن جهل بأن الآلاء من الله ' وان الجن أعرف منهم بنسبة الآلاء الله الله . ولكن الجن وفت بكال المقام الظاهر ' حيث قالت : « ولا بنبيء من آلائك ' ربّنا ' نكذب » . فان الموطن يقتضيه . ولم تقل ذلك الصحابة من الانس ' حين تلاها عليهم ' شغلًا منهم بتحصيل علم ما ليس عندهم ' مما يجي، به رسول الله ' صلى الله عليه وسلم! فشغلهم ذلك الحرص على تعمير الرمان ' الذي يقولون فيه ما قالت الجن ' ان يقول النبي ' صلى الله عليه وسلم ' ما يقول من العلم فيستفيدون . فهم الله حرصاً على اقتناء العلم من الجن . والجن أمكن في توفية الأدب ' بما يقتضيه هذا الموطن من الجواب ' من الانس . فدحهم رسول الله ' صلى الله عليه وسلم ' بما فضلوا به على الانس . وما مدح الانس بما فضلوا به على الجن ، من الحرص على مزيد العلم بسكو قم عند تلاوته . ولاسيا والحق يقول فضلوا به على الجن ، من الحرص على مزيد العلم بسكو قم عند تلاوته . ولاسيا والحق يقول

لحم: « واذا قرئ القرآن فاستمعوا لدوانصتوا » . والسورة واحدة في نفسها 'كالكلام غير التام . فهم ينصتون حتى يتمنّها .

فجمع الصحابة ، من الإنس ، بين فضيلتين لم يذكرهما رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وذكر فضل الجن فيم نطقوا به . فان نطقهم تصريح بالعبودية بلسان الظاهر ، وهم بلسان الباطن ايضاً عبيد . فجمعوا بين اللسانين جذا النطق والجواب . ولم يفعل الانس ، من الصحابة ، ذلك عند التلاوة فنقصهم هذا اللسان .

فكان توبيخ رسول الله على الله عليه وسلم ' إِيَّاهم تعليمًا بما تستحقه المواطن ' اعني مواطن الالسنة الناطقة ' ليتنبَّهوا فلا يفوضم ذلك من الحسير العسلي . فاضم كانوا في الحير العلمي في ذلك الوقت . وحكم العمل في موطنه لا يقاوم العلم ؛ فان الحكم للموطن . وحكم العمل .

والجن غرباء في الظاهر . فهم يسارعون في الظهورية 'ليعلموا أنهم قد حصل لهم فيه قدم لكوخهم مستورين . فهم الى الباطن اقرب منهم الى الظاهر . والثلاوة كانت بلسان الظاهر . والانس في مرتبة الظاهر ؛ فحجبهم عن الجواب 'الذي أجابت به الجن 'كو خهم اصحاب موطن الظاهر . فذهلوا عن الجواب لقرينة حال موطنهم . ولو وقوا به لكان احسن في حقهم . فنبيهم رسول الله 'صلى الله عليه وسلم 'عنى الأكمل في موطنه ، وهو المعلم فنعم المودب !

أفن اراد تحقيق ملك الآلاء ' فليتدبر سورة الرحمن من القرآن؛ وينظر الى تقديم الانس على الجن في آيتها وقوله تعالى: «خلق الانسان» ايضًا. فابتدأ به تقديرًا ومرنبة نطقية 'صحسمًا به على الجن وان كان الجن موجودًا قبله. (وهذا) يو ذن بأنه وان تأخرت نشأته (: الانسان) فهو المعتنى به في غيب ربه. لانه المقصود من العالم لما خصه به من كال « الصورة » في خلقه « باليدين » « وعلم الأساء » والافصاح عما علَّمه بقوله : « علَّمه البيان ».

وبعض اصحابنا يطلق ملك الآلاء على ما يحصل للعبد من مزيد الشكر على نعم الله . فذلك القدر ' لمن حصل له ' يسمى ملك الالاء : فهو ملك الشاكرين . فن شكر نعم الله بنسان حق ' وناب الحق مناب العبد من اسمه « الشكور » وهو شكره لعباده على ما كان منهم من شكره على ما أنعم عليهم ليزيدوا في الاعمال في مقابلة شكره ؛ فيكون ما جازاهم به من ذلك على قدر علم الشاكر بالمشكور ' والله هو الشاكر في هذا الحال ' وهو انعالم بنفسه فالحزاء الذي يليق جذا الشاكر ، لو جوزي ' هو الذي يحصل لهو لاء الشاكرين الذين لهم هذا الحال : فهذا الجزاء يسمى ملك الآلاء . وهو اعظم الملك .

وهو قوله تعالى: « وجوه يومئذ ناضرة الى ربيها ناظرة » = اي نعم ربيها - جمع آلآء -والى ربيها المضافة اليه هنا 'الذي يستحقها لو قبل الجزاء الذي هــذه صفته ' فتكون تلك جزاء هؤلاء. وهذا من باب ما طلبه الله من عباده ' فقال : اذكروني واعبدوني واطبعوني

## ( السوَّال الثاني عشر ومائة ) : وما صفة ضم ملك الضياء (١٥٢ ؟

« واشكروا لي ولا تكفرون » . وهذا كله جزاء من العبد في مقابلة ما انعم الله عليه به من الوجود خاصة وكيف اذا انضاف الى ذلك ما خلق من اجله من النعم المعنوية والحسية.

قال تعالى: « وما خلقت الجن والانس إلّا ليعبدون » . فعلّل . فيعبدونه ( الاصل : فيعبدوه) لكونه انعم عليهم بالايجاد لكال مرتبة العلم والوجود ، من حيث من ذكر من الاجناس ، فاعلم ذلك - لا لكال مرتبة الوجود والمعرفة ، من غير هذا التقييد . فان ذلك يكفي فيه خلق محدث واحد ، وايجاد العلم المحدث فيه المتعلق بالله والكون . ولكن لما كانت الاجناس منحصرة عند الله وأوجدها كلّها ، وبقي هذان الجنسان ، أوقع الاخبار عنها بما ذكر . فشرحناه بما يعطيه الحال المقصودة لما لقها ، تعالى ، جما » .

(فتوحات: ۲:۰۰۱–۱۰۷)

۱۰۲) «الجواب: الكشف. وملك النور: الطمس» ( الجواب المستقيم ، ورقبة ب

« الجواب : قال تعالى في القرآن : انه « ضياء وذكرى للمثقين » . فكلا اضاء بالقرآن فهو ملك الضياء . وكذلك جعل « الشمس ضياء » . فكلا اضاء بالشمس في الدنيا ويوجد به عينه ، فهو من ملك الضياء . وكل نور اعطى ضياء فهو من ملك الضياء ، عما لا يقابله معطي الضياء بنفسه اي نوع كان من الانوار .

فضياؤه هو الضوء الذي لا يكون معه الحجاب عما يكشفه . والنور حجاب . قال رسول الله على الله عليه وسلم ، في حق الحق تعالى ): «حجابه النور» . وقال: « نور أنّى أراه» . والضياء ليس بحجاب . فالضياء اثر النور وهو الظل . فان النور صيّره الحجاب ضياء . فهو بالنسبة الى الحجاب ظل ، والى النور ضياء . فله الكشف من كونه ضياء ، وله الراحة من كونه ظلًا .

فلك الضياء ملك الكشف. فهو ملك العلم وملك الراحة. فهو ملك الرحمة، فجمع الضياء بين الرحمة والعلم. قال تعالى، في منته على عبده خضر: « آنيناه رحمة من عندنا» = وهو الظل، « وعلمناه من لدنًا علمًا » = وهو الضياء ، اي الكشف الضيائي وهو اتم الكشوف واغا قلنا : النور حجاب ، لقوله عليه الصلاة والسلام : « نور أثّى اداه » اي النور لا يتمكن ان تدركه الابصار ، لانحا تضعف عنه . فهو حجاب على نفسه بنفسه . والضياء ليس كذلك . فالضياء روح النور ؛ والضياء للنور ذاتي ً . فملك الضياء ملك ذاتي ؛ وضوء الذات الابهاء الالهية . فملك الضياء ملك الابهاء .

والقرآن ضياء. فملكه ما أظهره القرآن . فعلم الحضر ' في زمان موسى ' عليه السلام أ

ض مفات V F .

جزء من اجزاء ما يحويه صاحب القرآن المحمدي من العلوم . فبالقرآن يكشف جميع ما في الكتب المنزلة من العلوم ؟ وفيه ما ليس فيها . ثمن أو تي القرآن فقد أو تي الضياء الكامل ' الذي يتضمن كل علم . قسال تعالى : « ما فرطنها في الكتاب من شيء » = وهو القرآن العزيز الذي « لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه » . و به صح لمحمد ' صلى الله عليه وسلم ' جوامع الكلم .

فعلوم الانبياء والملائكة وكل لسان علم ' فان القرآن يتضمنه ويوضيحه لاهل القرآن بما هو ضياء . فهو نور من حيث ذاته لانه لا يدرك لعزته . وهو ضياء لما يدرك به ولما يدرك منه . فمن أعطي القرآن ٬ فقد اعطي العلم الكامل . فما ثُمَّ في الحلق أثمُّ من المحمديين ٬ وهم «خير امة اخرجت للناس».

ثم « جعل الشمس ضياءً » لوجود روح الحياة في العالم كله . وبالحياة رحم العالم . فالحياة فلك « الرحمة التي وسعت كل شيء ، وكذلك نسبة الحياة الى الذات الالهية ' شرط في صحة كل نسبة نسبت الى الله : من علم وارادة وقدرة وكلام وسمع وبصر وادراك . فلو رفعت نسبة الحياة منه (الاصل: اليه) ، ارتفعت هذه النسبة كلها . فهي الرحمة الذاتية التي وسعت جميع الاساء . فهو ضياء النور الذاتي وظل الحجاب النسبي . لانه لا يعقل الإله الا جدّه النسب؛ وتعقل الذات نورًا ' لا من حيث هذه النسب .

فكونه إلامًا حجاب على الذات . فكانت الالوهية عين الضياء : فهي عين الكشف. وكانت عين الظل النسبية : فكانت عين الرحمة. فنجمعت الالوهية بين العلم والرحمة في حق الكون ' وهو المألوه ' وفي حق الامهاء الإلهية .

فها أعطاه هذا المقام الإلهي فهو ملك الضياء ؛ وهو ارفع من ملك السموات والأرض وما بينها «ولكن أكثر الناس لا يعلمون » بل لا يؤمنون . - وقد نبهتك على ما فيه غنية وشفاء في ملك الضياء .

> فالكل في ملك الضياء وليس عنسدهم خبر والكل في عين الظلا فالحمد لله الدي قد حزته بين البسر هذا هو العلم الذي يقضي على علم الخضر وستره كنز الذي «كان يتيماً» يحتقر

ل وهو المسمى بالمقر في عصرنا هذا ' فهل في وقتنا من مدّ كر ? يعرف ما قد قلته كا أنَّانًا في « الزبر » هل كان الا «خرقه سفينة» « ذات دس » و «قتل نفس رحمة» لو انبه يجيا كفر

## ( السؤال الثالث عشر ومائة ) : وما صفة ط<sup>م</sup>ملك القدر (١٥٢ ?

بعين كون عن نظر وعلمنا بالله لا اهل الغاوب والبصر فابن ذا من ذاك يا يقال: « سحر مستمر» هذا هو العلم الذي تكسف فيه والقمر ودونه الشمس الـــــــق لا عند مليك مقتدر » في ﴿ مقعد ﴾ من صدقه وسط « جنان وضر » منکئ ﴿ علی سرد »

( فتوحأت: ۲:۲۱-۱۰۸)

١٥٣) « الجواب: سيَّال» (الجواب المستقيم ، ورقة . وم) .

« الجواب : قالت الملائكة « ونقدّس لك » = تعنى ذواتها ' اي من أجلك لنكون من اهل ملك القدس . فالمتطهرون من البشر ، من اهل الله ، من ملك القدس ، واهل البت من ملك الغدس . والارواح العلا ، كلها من غير تخصيص ، من ملك الغدس . فتختلف صفات ملك القدس ، باختلاف ما تقبله ذواخم من التقديس . ولما نعت الله اسم « المُلكُ » بالاسم «القدّوس» – والمَلك يطلب المُلك-فيضاف المُلك الى القدس كما يضاف الى الآلاء وغيرها. وذوات مُلْكُ القدس على نوءين في التقديس . فمنهم ذوات مقدسة لذاتها . وهي كل ذات كونية لم تلتفت قط الى غير الاسم الإلهي ' الذي عنه تكونت. فلم يطرأ عليها حجاب يحجبها عن إلاهما ' فتتصف لذلك الحجاب بأنها غير مقدمة ؟ اي لا تضاف الى القدس فتخرج عن ملك القدس . وهم « الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون » = اي ينزُّ هون ذو التهم عن التقديس العرضى بالشهود الدام .

وهذا مقام ما ناله احد من البشر ، إِلَّا من استصحب حقيقتُهُ ، من حين خلقت (الاصل: خلفت) ، شهودُ الاسم الإلهي ، الذي عنه تكوّنت . وبقي عليها هذا الشهود ، حين اوجد الله لها مُن كبيها الطبيعي ' الذي هو الجسم . ثم استمر لها ذلك الى حين الانتقال ألى البرزخ من غير موت معنوي ' وإن مات حسا . وهذا ' والله أعلم ' ناله محمد'صلى الله عليه وسلم! فانه قال : ه كنت نبياً وآدم بين الماء والطين » . يريد ان العلم بنبوته حصل له ، « وآدم بين الماء والطين ٤ . واستصحبه ذلك الى أن وجد جسمه في بلد لم يكن فيه موحد لله .

ولم يزل على توحيد الله ، لم يشرك كما أشرك اهله وقومه .

ثم انه لما استقامت آلاته الحسية وتمكُّن من العمل جما ، بحسب ما وجدت له ، واستحكم بنيان قَصْر عقله وخزانة فكره 'واعتدلت مظاهر قواه الباطنة – لم يصرفها إلَّا في عبادة

ط صفات F ط

خالفه . فكان يجلو بغار حراء للتحنّث فيه 'الى ان ارسله الله الله الله الله أو الناس كافة . فكان يذكر الله على كل احيانه 'كا ذكرت عنه عائشة 'ام المؤمنين وضي الله عنها! وقد قال وصلى الله عليه وسلم 'عن نفسه – وهو الصادق : « انه تنام عينه ولا ينام قلبه » . فأخبر عن قلبه انه لا ينام عند نوم عينه عن حسه . فكذلك موته : إنما مات حسًا كما نام حسًا . فان الله يقول له : « انك ميت » . وكما انه لم ينم قلبه 'لم يمت قلبه . فاستصحبته الحياة من حبن خلقه الله . وحياته الما هي مشاهدة خالقه دائمًا لا تنقطع .

وقد اخبر ذو النون المصري 'حين سئل عن قوله تعالى في اخذ الميثاق – فقال: ه كأنه الآن في أذني » 'يشير الى علمه بثلث الحال . فإن كان عن تذكر ' فلم يلحق بالملائكة في هذا المقام . وان لم يكن عن تذكر ' بل استصحاب حال من حين اشهد الى حين سئل في كون بمن خصه الله بعذا المقام . فلا انفيه ولا اثبته . وما عندي خبر من جانب الحق نعالى في ذلك 'مروي ولا غير مروي ' انه ناله احد من البشر . واغا ذكرنا ذلك في حق رسول الله ' على الله عليه وسلم ' اعني انه ناله ' على طريق الاحتمال لا على القطع : فانه لا علم لي بذلك .

والظاهر انه تخلله ' في هذا المقام ' ما يتخلل البشر . فانه كثيرًا ما أوحى اليه في القرآن ان يقول: « قل : اغا انا بشر مثلكم » . فاستروحنا من هذا ان حكمه حكم البشر ' إلّا ما خصه الله به من التقريب الإلهي الذي ورد وثبت عندنا . وقد ثبت عثه انه قال : « اغا انا بشر ' اغضب كما يغضب البشر وارضى كما يرضى البشر » . والرضى والغضب من صفات النفس الحيوانية في البشر ' لا من صفات النفس الناطقة . وان اتصفت النفوس الناطقة بالرضى والغضب ' فها هو على حد ما اراده بقوله : « أغضب كما يغضب البشر وارضى كما يرضى البشر » . - واغا قلنا بإضافة ذلك الى النفس الحيوانية ' لما نشاهده من الحيوانات من ذلك . وقد ثبت النهي عن رسول الله ' صلى الله عليه وسلم ' « عن التحريش بين البهائم » . وجمع الحيوان كله من صفته المباشرة ' التي بحقيقتها سمي الانسان بشراً .

وجذا القدر تبين فضل المَلَكَ على الانسان في العبادة 'لكونه لا يفتر (عنها) . لان حقيقة نشأته تعطيه انه لا يفتر: فتقديسه ذاتي . لأن تسبيحه لا يكون الا عن حضور مع المسبح . وليس تسبيحه إلّا لمن أوجده . فهو مقدس الذات عن الغفلات . فلم تشغله نشأته الطبيعية النورية عن تسبيح خالقه على الدوام ؛ مع كوضم ' من حيث نشأقهم ' يختصمون . كما ان البشر ' من حيث نشأته ' تنام عينه ولا ينام قلبه ، ولم يعط البشر قوة الملك في ذلك ' لان الطبيعة يختلف مزاجها في الاشخاص . وهذا مشهود بالضرورة في عالم العناصر ' فكيف عن هو في نسبته الى الطبيعة اقرب من نسبة العناصر اليها . وعلى قدر ما يكون بين الطبيعة المجردة وبين ما يتولد عنها من وسائط ' يكثف الحجاب وتترادف الظلم .

### (السؤال الرابع عشر ومائة): وما القدس (١٥٤) ?

فأين نسبة آخر موجود من الانامي من ربّه ' من حيث خلق جسد آدم بيديه ' من نسبة آدم الى ربه من حيث خلقه بيديه ? فآدم يقول : خلقني ربي بيديه ؛ وابنه شيت يقول : بيني وبين يدي ربي ابي . وهكذا الموجودات الطبيعية مع الطبيعة : من ملك وفلك وعنصر وجماد ونبات وحيوان وانسان وملك مخلوق من نَفَس انسان . وهذا الملك اخر موجود طبيعي ' ولا يعرف ذلك من اصحابنا الا القليل ؟ فكيف من ليس من اهل الايمان والكشف ?

واما القسم الذي تقديسه لا من ذاته ' فهي كل ذات يتخلل شهودَها خالقَها غفلات من فالاحيان التي نكون فيها حاضرة مع خالقها هي من ملك القدس . وسنبين ما ذكرناه في سؤاله : ما القدس ? اذا اجبنا عنه بعد هذا ' ان شاء الله . – قمن صفات ملك القدس التباعد عن الطبيعة بالأصل والتباعد عن مشاهدة اثار الاسماء الإلهية ' بمشاهدة الأسماء الإلهية لا من كونها مؤثرة ' بل بما تستحقه الالوهية والذات .

فاذا كان القدس عين الملك واضيف إلى عينه لاختلاف اللفظ واختلاف معنى الملك والقدس فانه يدل على المبالغة في الطهارة . والمبالغة في الطهر هي نسبة في الطهر ما هي عين الطهر وجود الطهر بدوخا (الاصل: دوخا)؛ وما هي غير الطهر وفان المبالغة ليست سوى الستقصاء هذه الصفة . فيكون ملك القدس استقصاء وهو المبالغة فيه . فيكون سؤاله عن صفاته الذاتية . فإن لهده المراتب نشآت في المعاني كالنشآت الطبيعية . وقد علمت ان النش الطبيعي كما اخبر الله : « مخليقة وغير مخليقة » اي تامة المئلق وغير نامة المئلق . والغير التامة المئلق وغير نامة المئلق . والغير نقصاً . فالريادة على النقص كل شيء خلقه » . فأعطى النقص خلقه ان يكون نقصاً . فالريادة على النقص الذي هو عينه وكانت - لكانت نقصاً فيه . ولم يعط النقص خلقه : فتام النقص ان يكون نقصاً ! »

#### ( فتوحات: ۲:۸:۲-۱۰۹)

عايق الكون ، ليس لعالم الارواح ، المنفصلين عن الظلمة ، عليها اثر : » (الجواب المستقيم، ورقة . ب

« الجواب: الطهارة 'وهي ذاتية وعرضية ، فالذانيسة كتقديس الحضرة الإلهية 'التي أعطيها الاسم « القدوس » . فهي القدس عن ان تقبل التأثر فيها من ذاتها . فان قبول الأثر نغيهر في القابل ، وان كان التغيير عبارة عن ذوال عين بعين 'اسا في محل او مكان 'فيوصف المحل او المكان بالتغيير ، ومعنى ذلك 'انه كان هذا المحل 'مثلًا 'اصفر فصاد في المحل او المكان بالتغيير ، ومعنى ذلك 'انه كان هذا المحل 'مثلًا 'اصفر فصاد

أخضر ؛ او كان ساكنًا فصار متحركًا . فتنَّبر المحل ' اي قبل الغير . فالقدس والقدوس لا يغبل التغيير جملة واحدة .

واما القدس العرضي فيقبل الغير وهو النقيض. وما نفاوت الناس إلّا في القدس العرضي في ذلك و نقديس النفوس بالرياضيات وهي تحذيب الاخلاق. وتقديس المزاج بالمجاهدات وتقديس العقول بالمحاشفات والمطالعات. وتقديس الجوارح بالوقوف عند الأوام والنواهي المشروعات. ونقيض هذا الغدس ما يضاده مما لا يجتمع معه في محل واحد في زمان واحد فهذا هو القدس الذي ذكرنا ملكه . — قالقدس العارض لا يكون إلّا في المركبات. فاذا اتصف المركب بالقدس فذلك المسمَّى حظيرة القدس: اي المانعة قبول ما يناقض كوضا قدسًا. ومها تمنع وفلا تكون حظيرة قدس: فإن الحظر المنع هوما كان عطاء ربك محظورًا» اي ممنوعًا .

فالقدس حقيقة إلاهية سيّالة سارية في المقدسين . لا يدرك لنورها لون مخصوص معيّن ولا عين . تسري بي حقائق الكون . ليس لعالم الأرواح المنفصلين عن الظلمة عليها اثر . وذلك ان الارواح المدّبرة للاجسام العنصرية لا يمكن ان تدخل ابدًا حظيرة القدس ولكن العارف الكامل يشهدها حظيرة القدس فيقول العارف عند ذلك : إن هده الارواح لا تدخل حظيرة القدس أبدًا . لأن الشيء يستحيل أن يدخل في نفسه . فهي عنده وطيرة قدس وغير العارف يشارك العارف في هذا الاطلاق فيقول: اضا لا تدخل حظيرة القدس اي لا تتصف بالقدس ابدًا . فان ظلمة الطبع لا تزال نصحب الارواح المدّبرة في الدنيا والبرزخ والآخرة . فاختلفا في المشهد . وكل الله عنا وأشار الى معنى . وما تواردوا على معنى واحد . ولهذا لا يتصور الخلاف الحقيقي و هذا الطريق .

فاذا كان ملك القدس كل من اتصف بالطهارة الذاتية والعرضية ، والقدوس امم الاهي منه سرت الطهارة في الطاهرات كلها – فمن نظر الاشياء كلها بعين ارتباطها بالحقائق الإلهية، كان ملك القدس جميع ما سوى الله من هذه الحيثية . ومن نظر الأشياء من حيث أعياضا ، فليس ملك القدس منها إلا من كان طهوره عرضياً . واما الطهور الذاتي ، فلا ينبغي ان يكون ملك القدس . إلا ان يكون ملك القدس عين القدس ، فحينتذ يصح ان يقال فيه : ملك القدس .

وطهوركل مطهر بحسب ما نقتضيه ذاته من الطهارة . فطهارة حسية وطهارة معنوية . فلك القدس منه ما هو من عالم الحس . وقد تورث الاسباب الحسية طهارة معنوية . وقد تورث الاسباب المعنوية طهارة حسية . فأما الأول 'فقوله تمالى : «وينزل عليكم من الساء ما اليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام ». وسبب هذه الطهارة المعنوية كلها الما هو نزول هذا الما على قلوبكم ويثبت به الاقدام ». وسبب هذه الطهارة المعنوية كلها الما هو نزول هذا الما على قلوبكم ويثبت به الاقدام ».

### (السؤال الخامس عشر ومائة) : وما سبحات الوجه (٥٠٠ ؟

من السهاء . و اما الثاني ' فقول النبي ' صلى الله عليه وسلم ' لابي هريرة ' حين كان جنبًا فانتزع ابو هريرة يده من يد النبي ' صلى الله عليه وسلم ' تعظيمًا له لكونه غير طاهر لجنابة اصابته – فقال له رسول الله ' صلى الله عليه وسلم: « أن المؤمن لا ينجس » . فعرق المؤمن وسؤره طاهر . – فهذه طهارة حسية عن طهر معنوي .

وكذلك المقدس طهارته الحسية عن طهر معنوي ' فان له التواضع وهو مسيل الحياة والعلم . والحياة مطهرة ' والعلم كذلك . فبالمجموع نال الطهارة . – فان الأودية كلها طاهرة ' واغا تنجس بالعرض . وكل واد به شيطان ' فهو نجس . فما يجد المؤمن فيه خير الأجل ذلك الشيطان . كما ثبت عن رسول الله ' صلى الله عليه وسلم : « أن هذا واد به شيطان فارتفع عنه وصلي في موضع آخر » . ووادي عرنة ' بعرفة ' موقف ابليس . وكذلك بطن محسر . فلهذا أمرنا بالارتفاع يوم عرفة عن بطن عرنة . وامرنا بالاسراع في بطن محسر . ولهذا يعتبر الاولياء اهل الكشف الفاظ الذكر . كان شيخنا يقول : الله أ الله ألا الله إلا الله في فقال : اخاف أن أموت في وحشة النفي . اذ ققلت له : لم لا نقول : لا اله إلا الله في فقال : اخاف أن أموت في وحشة النفي . اذ كان كل حرف نفساً (الاصل: نفس) . فهذا مشل الاسراع في بطن محسر ' لئلا يدركه الموت في مكان غير طاهر ، ولأولياء الله ' في هذا الكشف النام ' نظر دقيق . جعلنا المهد! »

(الجواب المستغيم ' ورقة بي المنازيه خاصةً ؛ واهلاكها مع المقابلة : كالصل مع الانسان .» (الجواب المستغيم ' ورقة بي ) .

« الجواب : وجه الشيء ذاته وحقيقته . فهي انوار ذاتية بيننا وبينها حجب الاسهاء الإلهية . ولهذا قال : «كل شيء هالك إلا وجهه » في احد تأويلات هذا الوجه . وهذه السبحات في العموم ، باللسان الشامل ، انوار التنزيه ؛ وهو سلب ما لا يليق به عنه . وهي احكام عدمية . فان العدم ، على الحقيقة ، هو الذي لا يليق بالذات . وهنا الحيرة ! فانه عين الوجوه ، فإذن لا ينزه عن امر وجودي ، ولهذا كانت الاسهاء الإلهية نسباً ، إن تفطنت ، احدثت هذه النسب اعيان المكنات ، لما اكتسبت من الحالات من هذه الذات .

فكل حال تلفظ باسم يدل عليه ' من حيث نفسه ' إما بسلب او إثبات او جما . وهي حده الاساء – على قسمين . قسم كله انوار وهي الاساء التي تدل على امور وجودية . وقسم كله ظلم وهي الاساء التي ندل على التنزيه . – فقال : ﴿ ان لله سبعين حجابًا ﴾ او هسبعينالف حجاب من نور وظلمة ؛ لو كشفها لاحرقت سبحات ما ادركه بصره من خلقه» . فإنه لو رفع الاساء الالهية ' ارتفعت هذه الحجب . ولو ارتفعت الحجب ' التي هي هذه

## ( السؤال السادس عشر ومائة ) : وما شراب الحب (١٥٦ ?

الاسهاء ' ظهرت احدية الذات . ولا يقف لأحديثها عين نتصف بالوجود . فكانت تذهب وجود اعيان الممكنات ' فلا توصف بالوجود . لاخا لا نقبل الانصاف بالوجود إلا جذه الاسهاء ؛ ولا تقبل الانصاف جذه الاحكام كلها ' عقلًا وشرعًا ' إلا جذه الاسهاء .

قالممكنات من خلف هذه الحجب مما يلي حضرة الامكان . فهو تجل ذاتي ' اورشا الاتصاف بالوجود من خلف حجاب الاساء الالهية . فلم يتعلق لاعيان الممكنات علم بالله ' إلا من حيث الاساء ' عقلًا وكشفاً ».

(فتوحات: ۲: ۱۱۰-۱۱۱)

١٥٩) ﴿ الجواب : ما يحصل عن رؤية أو سماع ٥. ( الجواب المستقيم ، ورقة ٢٥٠).

« الجواب : تجلّ متوسط بين تجلين ، وهو التجلي الدائم الذي لا ينقطع ، وهو اعلى مقام يتجلى الحق فيه لعباده العارفين ، وأوّله تجلّي الذوق ، واما التجلّي الذي يقع به الرّيّ ' فهو لاصحاب الضيق ، فغاية شرجم ريّ ، واما اهل السعة ' فلا ريّ لشرجم : كأبي يزيد وامثاله . – فأول ما أقدم في هذا السؤال ' معرفة الحب وحينتذر يعرف شرابه الذي اضيف اليه وكأسه .

فاعلم ان الحب على ثلاث مراتب . حب طبيعي ، وهو حب العوام . وغاية الاتحاد في الروح الحيواني . فتكون روح كل واحد منها روحاً لصاحب بطريق الالتذاذ وإثارة الشهوة . وضايته من الفعل النكاح . فان شهوة الحب تسري في جميع المزاج ، سريان الله في الصوفة ، بل سريان اللون في المتلون . وحب روحاني نفسي . وغايته التشبه بالمحبوب مع القيام بحق المحبوب ومعرفة قدره . وحب الاهي . وهو حب الله للعبد وحب العبد ربه ، كا قال : « يحبهم ويحبونه » . وضايته من الطرفين ، ان يشاهد العبد كونه مظهر اللحق ، وهو لذلك الحق كالروح للجسم ، باطنه غيب فيه لا يدرك ابدًا ولا يشهده إلا محب . وان يكون الحق مظهرًا للعبد ، فيتصف به العبد من الحدود والمقادير والاعراض ويشاهد يكون الحق مظهرًا للعبد ، وحينثذ يكون محبوبًا للحق .

واذا كان الأمركما قلناه و فلا حد للعب ويعرف به و ذاتي ولكن يجد بالحدود الرسمية واللفظية لا غير . فن حد الحب ما عرفه . ومن لم يذقه شربًا ما عرفه . ومن قال يدويت منه ما عرفه . فالحب شرب بلا ري أ – قال بعض المحجوبين : هشربت شربة فلم اظمأ بعدها ابدًا ، فقال ابو يزيد : « الرجل من يحسي البحار ولسانه خارج على صدره من العطش ، وهذا هو الذي اشرنا اليه .

واعلم انه قد يكون الحب طبيعيًا والمحبوب ليس من عالم الطبيعة ، ولا يكون الحب

طبيعياً إلا اذا كان المحب من عالم الطبيعة ولا بد من ذلك . وذلك ان الحب الطبيعي سببه نظرة او ساع . فيحدث في خيال الناظر مما رآه وان كان المحبوب ممن يلدك بالبصر وفي خيال السامع مما سمع . فحمله في نشأته فصوره في خياله بالقوة المصورة . – وقد يكون المحبوب ذا صورة طبيعية مطابقة لما نصور في الحيال او دون ذلك او فوق ذلك . وقد لا يكون للمحبوب صورة ولا يجوز ان يقبل الصور . فصور هذا المحب من السماع ما لا يكن ان يتصور . ولم يكن مقصود الطبيعة في نصوير ما لا يقبل الصورة إلا اجتماعها على الر محصور ينضبط لها و مخافة المتبديد والتعلق بما ليس في الميد منه شيء ،

فهذا هو الداعي لما ذكرناه ' من نصوير من ليس بصورة ؟ او من نصوير من لم يشهد له صورة وان كان ذا صورة . وفعل الحب في هذه الصورة ان يعظم شخصها حتى يضيق محل الحيال عنها فيما يخيل اليه . فتشمر تلك العظمة والكبر التي في تلك الصورة نحولًا في بدن المحب . فلهذا تنحل اجساد المحبين ' فان مواد الغذاء تنصرف اليها فتعظم وتقل عن البدن فينحل ؟ فان حرقة الشوق تحرقه فلا يبغى للبدن ما يتغذى به . وفي ذلك الاحتراق غو صورة المحبوب في الحيال : فإن ذلك اكلها .

ثم أن القوة المصورة تكسو تلك الصورة في الحيال حسنًا فائقًا وجمالًا رائقًا يتغير لذلك الحسن صورة المحب الظاهرة . فيصفر لونه وتذبل شفته وتغور عين. م أن تلك القوة تكسو تلك الصورة قوة عظيمة تأخذها من قوة بدن المحب فيصبح المحب ضعيف القوى ترعد فرائصه .

ثم ان قوة الحب في المحب تجعله يجب لقاء محبوبه وبجبن عند لقائه . لانه لا يرى في نفسه قوة للقائه . ولهذا ينشى على المحب أذا لقي المحبوب ويصعق . ومن فيه فضلة وحب ناقص ، يعتريه عند لقاء محبوبه ارتعاد وخبلان ، كما قال بعضهم :

أفكر ما اقول اذا افترقنا واحكم دائبًا حجج المقال فانساعا اذا تحن التقينا وانطق حين انطق بالمحال

ثم ان قوة الحب الطبيعي تشجع المحب بين يدي محبوبه ' له لا عليمه . فالمحب جبان شجاع مقدام. فلا يزال هذا حاله ' ما دامت ثلث الصورة موجودة في خياله الى ان يموت وينحل نظامه ' او تزول عن خياله فيسلو .

ومن الحب الطبيعي ان تلتبس تلك الصورة في خياله ' فتلصق بصورة نفسه المتخيلة له . واذا تقاربت الصورتان في خياله تقارباً مفرطاً والتصقتا ( الاصل : وتلتصق ) بـــه التصاق (الاصل: لصوق) الهواء بالناظر ' يطلبه المحب في خياله فلا يتصوره ويضيع ولا ينضبط له للقرب المفرط – فيأخذه لذلك خبال وحيرة ' مثل ما يأخذ من فقد محبوبه ، وهـــذا هو الاشتياق . – والشوق من البعد ' والاشتياق من القرب المفرط .

كان يتخيل انه فقيد لها 'ولم يكن . واغما قرب الصورة المتخيلة افرطت في القرب فلم يشاهدها ؛ فكان يطلبها طلب الفاقد . ألا تراه حين جاءته من خارج ' فلم تطابق صورها الظاهرة الصورة الباطنة المتخيلة ' التي مسكها في خياله منها ' فرآها كأنها مزاحمة لتلك الصورة فغاف فقدها – فقال لها : إليك عني ' فان حبك شغلني عنك ! يريد ان تلك الصورة هي عين الحب ' فبقي يطلبها : ليلي ! ليلي ! . . . .

فاذا نقوت تلك الصورة في خيال المحب ' أثرت في المحبوب تأثير الحيال في الحس مثل الذي ينوهم السقوط فيسقط او يتوهم أمرًا ما مفزعًا فيتغير له المزاج فتتغير صورة حسه مثل الذي ينوهم السقوط فيسقط او يتوهم أمرًا ما مفزعًا فيتغير له المزاج فتتغير صورة حسه كذلك هذه الصورة ' اذا تقوّت أثرت في المحبوب: فقيدته وصيرته اشد طلبًا لها منها له فان النفوس قد جبلت على حب الرياسة ، والمحب عبد مملوك بحبه لهذا المحبوب فالمحبوب لا يكون له رياسة ، والما يتبه عليه للا يكون له رياسة إلا بوجود هذا المحب ، فيعشقه على قدر عشقه رياسته ، والما يتبه عليه للطمأنينة الحاصلة في نفس المحبوب ' بان المحب لا يصبر عنه ' وهو طالب إيّاه ، فتأخذه العزة ظاهرًا ' وهو الطالب له باطنًا ، ولا يرى في الوجود احدًا مثلة ' لكونه ملكه ، فالمحب لا يعلل فعل المحبوب ' لان التعليل من صفات العقل ولا عقل للمحب . يقول بعضهم : فالمحب لا يعلل فعل المحبوب ' لان التعليل من صفات العقل ولا عقل للمحب . يقول بعضهم :

وانشدني ابو العباس المَقرَّاني وكان من المحبين ، لنفسه : الحب املك للنقوس من العقل

والمحبوب يعلل افعال المحب بأحسن التعايل ، لانه ملكه ، فيريد ان يظهر شرفه وعلوه حتى يعلو المحبوب ، اذ هو المالك . وهو يجب الثناء على نفسه . وهذا كله فعل الحب فعل في المحبوب ما ذكرناه وفعكل في المحب ما ذكرناه . وهذا من اعجب الاشياء : ان المعنى اوجب حكمه لمن لم يقم به وهو المحبوب . فانه أثر فيه حب المحب ، كما اثر في المحب ! كمسألة المعتزلي : ان الله مريد بارادة لم تقم بمحل ؛ بل خلقها إما في محل او بلا محل ، واراد جما ! وهذا خلاف المعقول : ايجاب المعاني احكامها لمن لم تقم به . وكذلك الحب لا يجتمع مع العقل في محل واحد . فلا بد ان يكون حكم الحب يناقض حكم العقل :

ثم انه من شأن الحب الطبيعي ان تكون الصورة 'التي حصلت في خيال المحب 'على مقدار المحل الحاصلة فيه ' بحيث لا يفضل عنها منه ما يقبل به شيئًا اصلا . وان لم يكن كذلك ' فما هي صورة الحب . وجدًا تخالف صورة الحب سائر الصور . كما كانت صورة العالم على قدر الحضرة الالهية الامهائية : فما في الحضرة الألهية امم الاهي ' إلا وهو على قدر أثره في نشأ العالم من غير زيادة ولا نقصان . ولهذا كان ايجاد العالم عن حب . وقد ورد ما

يؤيد هــذا في السنة ٬ وهو قوله: «كنت كنزًا لم أعرف فاحببت أن اعرف ، فخلقت الحلق وتعرفت اليهم فعرفوني». فأخبر ان الحب كان سبب أيجاد العالم. فطابق الامهاء الالهية.

ولولا تعشق النفس بالجسم ' ما تألم عند مفارقته مع كونه ضدًا له . فجمع بين المفادير والأَحوال لوجود النسب والاشكال . فالنسب اصل في وجود الانساب . وان كانت الارواح تخالف الاشباح ' والمعاني تخالف الكلمات والحروف . ولكن ندل الكلمة على المنى بحكم المطابقة ' بحيث لو تجسّد المعنى لما زاد على كميّة الكلمة . – ومثل هذا النوع يسمى حبًا .

واما الحب الروحانية في التفات نسبي . في عمّت النسب في الالتفانات ' بين المحب والمحبوب القوى الروحانية لها التفات نسبي . في عمّت النسب في الالتفانات ' بين المحب والمحبوب عن نظر او ساع او علم - كان ذلك الحب . فان نقص ولم تستوف النسب لم يكن حبّاً . ومعني النسب ' ان الأرواح ' التي من شاخا ان تحب وتعطى ' متوجهة على الارواح التي من شأخا ان تأخذ وتحسك . وتلك تتألم بعدم القبول . وهذه تتألم بعدم الفيض وان كان لا ينعدم ؟ إلا ان كونه لم تكمل شروط الاستعداد والزمان ' سمى ذلك الروح القابل عدم فيض ؟ وليس بصحيح . فكل واحد من الروحين مستفرغ الطاقة في حب الآخر . فمثل هذا الحب اذا تمكن من الحبيبين ' لم كيشك المحب فرقة محبوبه لانه ليس من عالم الاجسام ولا الاجساد ' فتقع المفارقة بين الشخصين ؟ او يؤثر فيه القرب المفرط ' كما فعل في الحب الطبيعي .

فالمعاني لا تتقيد ولا تتحيز ؛ ولا يتخيلها الا ناقص الفطرة فانه يصور ما ليس بصورة . وهذا هو حب العارفين ، الذين يمتازون به عن العوام اصحاب الاتحاد . فهذا بحب اشبه محبوبه في الافتقار ، لا في الحال والمقدار . ولهذا يعرف المحب قدر المحبوب من حيث ما هو محبوب .

واما الحب الالهي ، فمن اسمه ه الجميل» و ه والنود» . فيتقدم النود الى اعيان الممكنات فينفر عنها ظلمة نظرها الى نفسها وامكافا ، فيحدث لها بصراً هو بصره ، اذ لا يرى الا به ، فيتجلى لتلك العين بالاسم ه الجميل» . فتعشق به . فيصير عين ذلك الممكن مطهراً له . فيبطن العين من الممكن فيه ، ونغني عن نفسها فلا تعرف اضا يحبة له ، سبحانه ! او ثغني عنه بنفسها ، مع كوضا على هذه الحالة ، فلا تعرف اضا مظهر له ، سبحانه ؛ وتجد من نفسها اضا تحب نفسه . وما تُم ظاهر إلا هو في عين الممكن . فما أحب الله إلا الله ! والعبد لا يتصف بالحب ، اذ لا حكم له فيمه ، فانه ما احبه منه سواه ، الظاهر فيه . وهو الظاهر . فلا تعرف ايضاً اضا محبة له . فتطلبه وتحب ان تحبه ، من حيث إضا ناظرة الى نفسها بعينه . فنفس حيها ان تحبه هو بعينه حبها له .

ولهذا يوصف هذا النور بان له اشعة اي انه شعشعاني ولهذا يوصف هذا النور بان له اشعة اي انه شعشعاني ولمتداده من الحق الى عين الممكن ليكون مظهرًا له - بنصب الهاء ولا اسم ف على - فاذا جمع من هذه صفته بين المتضادات في وصفه وفذلك هو صاحب الحب الالهي . فانه يؤدي الى الحاقه بالعدم عند نفسه وكما هو في نفس الأم .

فعلامة الحب الإلهي 'حب جميع الكائنات في كل حضرة معنوية أو حسية او خيالية او متخيلة ، ولكل حضرة عين من اسمه « النور » تنظر جما الى اسمه الجميل ، فيكسوها ذلك النور حلّة وجود . - فكل محب ما احب سوى نفسه ، ولهذا وصف الحق نفسه بانه يجب المظاهر ، والمظاهر عدم في عين ، وتعلق المحبة بما ظهر ؛ وهو الظاهر فيها ، فتلك النسبة بين الظاهر والمظاهر هي الحب ، ومتعلق الحب الما هو العدم ، فتعلقها هنا الدوام ، والدوام ما وقع ' فانه لا ضاية له : وما لا ضاية له لا يتصف بالوقوع .

ولماكان الحب من صفات الحق ويث قال: «يحبهم» ومن صفات الماق ويث قال: «ويحبونه» – اتصف الحب بالعزة لنسبته الى الحق ووصف الحق به . وسرى في المالق بتلك النسبة العزيّية . فأورثت في المحل ذلة من الطرفين . فلهذا ترى المحب يذل تحت عز الحب لا عز المحبوب . قان المحبوب قد يكون محلوكاً للمحب معهوراً تحت سلطانه ومع هذا تجده يذل له المحب. فعلمنا ان تلك عزة الحب لا عزة المحبوب. قال امير الومنين . هرون الرشيد في محبوباته :

ملك الثلاث الآنسات عناني وحللن من قلبي بكل مكان مالي تطاوعني البرية كلها وأطيعهن وهن في عصياني ? ما ذاك إلا ان سلطان الهوى وبه قوين اعز من سلطاني!

= فأضاف القوة الى الهوى ، بقوله: «سلطان الهوى» .

يقول الله في غير ما موضع من كتابه ' متلطّفاً بعباده : « يا عبادي ! اشتقت اليكم وانا الله شوقاً » . ويخاطبهم بنزول من لطف خفي . وهذا الخطاب كله لا يتمكن ان يكون منه إلا من كونه محبًا . ومثل ذلك يصدر من المحبين له ' تعالى !

فالمحب في حكم الحب 'لا في حكم المحبوب، ومن هي صفته عينه فعينه تحكم عليه 'لا أمر زائد ، فلا نقص ، غير ان أثره في المخلوق بن التلاشي عند استحكامه 'لانه يقبل التلاشي . فلهذا يتنوع العالم في الصور . فيكون في صورة 'فاذا افرط فيها الحب 'من حيث لا يعلم 'وحصل التجلي 'من حيث لا يظهر س تلاشت الصورة وظهرت في العين صورة اخرى . وهي ايضًا مثل الأولى في الحكم 'راجعة اليه 'ولا يزال الام كذلك 'دائمًا لا ينقطع . —ومن هنا غلط من يقول : ان العالم لا بد له من التلاشي 'ومن خاية علم الله في العالم 'حيث وصف نفسه بالاحاطة في علمه جم .

## (السؤال السابع عشر ومأئة): وما كأس<sup>ظا</sup> الحب<sup>(١٥٢)</sup> ?

ثم انه ' من كرمه سبحانه ' ان جعل هذه الحقيقة سارية في كل عين ممكن متصف بالوجود . وقرن معها اللذة التي لا لذة فوقها . فأحب العالم بعضه بعضا ' حب تعبيد من حقيقة حب مطلق . فقيل : فلان أحب فلاناً . وفلان احب امرًا ما . وليس إلا ظهور حق في عين أخرى 'كان ما كان .

فيحب الله لا ينكر على محب حب من احب. فأنه لا يرى محبًا الا الله في مُظْهَرٍ ما . ومن ليس له هذا المب الالهي ، فهو ينكر على من يحب .

" أنه م دوية من كون من قال: إنه يستحيل ان يجب احد الله تعالى ، فان المق لا يمكن ان يضاف اليه ولا الى ما يكون منه ، نسبة عدم أصلًا . والحب متعلقه العدم . فلا حب يتعلق بالله من مخاوق . لكن حب الله يتعلق بالمخلوق ، لان المخلوق معدوم . فلا حب يتعلق بالمخلوق عبوب لله ابدًا ، داغًا . وما دام الحب لا يتصور معه وجود المخلوق ، فالمخلوق المخلوق المخلوق ، فالمخلوق المخلوق مظهراً للحق لا ظاهرا - فمن احب لا يوجد ابدًا . فاعطت هذه الحقيقة ان يكون المخلوق مظهراً للحق لا ظاهرا - فمن احب شخصاً بالحب الالهي ؟ فعلى هذا الحد يكون حبه اياه . فلا يتقيد بالمتيال ولا بجال ما ، فإضا كلها موجودة له فلا يتعلق الحب جما . - فقد بان الفرقان بين المراتب الثلاثة في الحب .

واعلم ان الحيال حق كله ؛ والتخيل منه حق ومنه باطل». (فتوحات : ۲ : ۱۱۱–۱۱۳)

### ١٥٧) « الجواب: سرك!» ( الجواب المستقيم ، ورقة بهم )

« الجواب: القلب من المحب لا عقله ولا حسه . فان القلب يتقلّب من حال الى حال .

كما ان الله والذي هو المحبوب: «كل يوم هو في شان » . فيتنوع المحب في تعلق حبه بتنوع المحبوب في افعاله . كالكأس الرجاجي الأبيض الصافي يتنوع بحسب ننوع المائع الحال فيه : فلون المحب لون محبوبه إوليس هذا الاللقلب . فان العقل من عالم التقييد ولهذا سمى عتلًا ومن العقال . و (أماً) الحس فعلوم بالضرورة انه من عالم التقييد .

بخلاف الغلب؟ وذلك ان الحب له احكام كثيرة 'مختلفة ' متضادة . فلا يقبلها إلا من في قوته الانقلاب معه فيها . وذلك لا يكون إلا للقلب . – وإذا اضفت مثل هذا الى الحق ' فهو قوله: « اجيب دعوة الداعي اذا دعاني » ' «وان الله لا يملَّ حتى غلّوا» ' «ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » . والشرع كله أو أكثره في هذا الباب .

ظاً وكاس ٧ .

## (السؤال الثامن عشر ومائة): ومن أين (١٥٨ ؟

وشرابه عين الحاصل في الكأس. وقد بيّنا أن الكأس هو عــين المظهر 'والشراب (هو) عين الطاهر فيه. والشرب ما يحصل من المتجلي للمتجلي له. فاعلم ذلك عــلي الاختصار!»

( فتوحات: ١١٣:٣ - ١١١ )

« الجواب : من تجلّيه في اسمه « الجميل » . قال صلى الله عليه وسلم : « ان الله جميل يجب الجال » وهو حديث ثابت . فوصف نفسه بأنه يجب الجال ؛ وهو يجب العالم ؛ فلا شيء الجمل من العالم . وهو جميل ؛ والجال محبوب لذاته ؛ فالعالم كله محب لله . وجمال صنه سار في خلقه ؛ والعالم مظاهره؛ فحب العالم بعضه بعضاً هو (الاصل: هب) من حب الله نفسه . فان الحب صفة الموجود ؛ وما في الوجود إلا الله . والجلال والجال لله ، وصف ذاته في نفسه وفي صنعه . والهيبة التي هي من اثر الجلال (الاصل: الحال) ، والانس الذي هو من اثر الجلال (الاصل: الحال) ، والانس الذي هو من يؤنس الا موجود . ولا موجود إلا الله . فالآثر عين الصفة . والصفة ليست مغايرة للموصوف في حال اتصافه جما ، بل هي عين الموصوف .

وان عقلت ثانيا ' فلا محب ولا محبوب إلا الله ' عز وجل! فما في الوجود إلا الحضرة الالهية : وهي ذاته وصفاته وافعاله . كما تقول : كلام الله علمه ' وعلمه ذاته . فانسه يستحيل عليه ان يقوم بذاته الرزائد ' او عين زائدة ما هي ذاته ' تعطيها حكماً لا يصح لها ذلك الحكم دونها مما يكون كما لها في الوهيتها . بل لا نصح الالوهية إلا بها : وهو كونه عالماً بكل شيء . ذكر ذلك عن نفسه بطريق المدحة لذاته ؛ ودل عليه الدليل العقلي . ومن المحال ان تكمل ذاته بغير ما هي ذاته . فتكون مكتسبة الشرف بغيرها . ومن علم بذاته ' علم العلماء بالله ما لا تعلمه العقول ' من حيث افكارها الصحيحة الدلالة . وهذا العلم ما تقول فيه الطبعة (الاصل: الطبعة) انه وراء طور العقل . قال تعلى في عبده خضر: هو علمناه من لدنا علماً » . وقال تعالى : « علمه البيان» فأضاف التعليم اليه لا الى الفكر . فعلمنا ان ثم مقاماً آخر ' فوق الفكر يعطي العبد العلم بأمور شق :

منها ما يمكن ان يدركها من حيث الفكر ' ومنها ما يجوّزها الفكر و ان لم يحصل لذلك العقل من الفكر ؛ ومنها ما يجوّزها الفكر ؛ ومنها ما العقل من الفكر و ان كان يستحيل ان يعينها الفكر ؛ ومنها ما يستحيل عند الفكر ويقبلها العقل من الفكر مستحيلة ولا يزول عنها اسم الاستحالة ولا

(السؤال التاسع عشر ومائة) : وما شراب حبه الك<sup>7</sup> حتى يسكرك<sup>4</sup> عن حبك له (<sup>101</sup> ?

حكم الاستحالة عقلًا . – قال صلى الله عليه وسلم: « أن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله فأذا نطقوا به لم ينكره إلا أهل الغرة بالله » . هذا 'وهو العلم الذي يكون تحت النطق . فأ ظنك بما عندهم من العلم ' مما هو خارج عن الدخول تحت حكم النطق ? فأكل علم يدخل تحت العبارات! وهي علوم الاذواق كلها . – فلا أعلم من العقل ' ولا أجهل من العقل أ فالعقل مستفيد أبدًا . فهو العالم الذي لا يعلم علمه وهو الجاهل الذي لا ينتهي جهله! »

(فتوحات : ۲ : ۱۱٤)

١٥٩) « الجواب : تجليه من مقام المعرفة » (الجواب المستقيم ' ورقة به وره) .

« الجواب : إن اراد باللام الذي في «لك» و « له » الأجلية فجو ابه مغاير لجو ابه اذا كانت لا للأجلية . اذ يكون المعنى : ما شراب حبه إياك حتى يسكرك عن حبك اياه ? فجو اب الوجه الأول والثاني متغاير .

نقول: تغاير التجليبات إنما كان من حيث ظهوره فيك . فوصف نفسه بالحب من أجلك ، فأسكرك هذا العلم الحاصل من هذا التجلي ، عن ان نكون انت المحب له ، اي المحب من أجله . فلم تحب احدًا من أجله ، وهو احب من أجلك . فلو ذلت انت لم يتصف هو بالمحبة . وانت لا تزول ، فوصفه بالحب لا يزول . فهذا جواب يعم الأول والثاني ، ففرقان بين ما يستحقه الأول منه ؛ والثاني دقيق غامض .

واما الجواب عن الثاني: ان شراب حبه إياك وهو حبه إياك ان تحبه فاذا احببته علمت وحين شربت شراب حبه اياك ان حبك اياه عين حبه اياك واسكرك عن حبك اياه مع احساسك بانك تحبه فلم تفرق! وهو تجلي المعرفة. فالمحب لا يكون عارفًا ابدًا. والعارف لا يكون مجبًا ابدًا . فمن ههنا يتميز المحب من العارف والمعرفة من المحبة.

فحيه لك مسكر عن حبك له . وهو شراب المنم 'الذي لو شربه رسول الله 'صلى الله عليه وسلم 'ليلة الإسراء – لغوت عاشة الأمة . وحبك له لا يسكرك عن حبه لك 'وهو شراب اللبن 'الذي شربه رسول الله 'صلى الله عليه وسلم 'ليلة الاسراء 'فاصاب الله به الفطرة 'التي فطر الله الحلق عليها . فاهتدت امته في ذوقها وشرجها . وهو الحفظ الالهي والعصمة . وعلمت ما لها وما له في حال صحو وسكر .

غ اسكرك V . تغ اسكرك V . و عنا اسكرك V .

### ( السؤال العشرون ومائة ) : وما القبضة (١٦٠ ?

فشراب حبه لك هو العلم بأن حبك اياه من حبه إياك ' فغيَّبك عن حبك إياه : قانت عب لا محب: « وما رميت ' اذ رميت ' ولكن الله رمى ! » – « وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنًا » = مثل هذا البلاء في فنون المقامات يظهر فيه كما ظهر في حق رسول الله ' صلى الله عليه وسلم ' في رميه التراب في وجوه الاعداء . فاثبت انه رمى ونفى انه رمى . فعبر عنه الترمذي بالسكر ' اذ كان السكران هو الذي لا يعقل .

فان الترمذي كان مذهب ، في السكر ، مذهب ابي حنيفة . وكان حنفي المذهب في الاصل ، قبل ان يعرف الشرع من الشارع . وهو الصحيح في حد السكر . ولكن من شيء يتقدم هذا السكران ، قبل سكره من شربه ، طرب وابتهاج . وهو الذي اتخذه غير ابي حنيفة في حد السكر . وهو ليس بصحيح . فكل سكر جعذه المثابة ، فهو الذي يترتب عليه الحكم المشروع . فان سكر من شيء لا يتقدم سكره طرب ، لم يترتب عليه حكم الشرع لا بحد ولا بحكم . ثان سكر من شيء لا يتقدم سكره طرب ، لم يترتب عليه حكم الشرع لا بحد ولا بحكم . ثان سكر من شيء لا يتقدم سكره طرب ، الم يترتب عليه حكم الشرع لا بحد ولا بحكم . ثان سكر من شيء لا يتقدم سكره طرب ، الم يترتب عليه حكم الشرع لا بحد ولا بحكم . ثان سكر من شيء لا يتقدم سكره طرب ، الم يترتب عليه حكم الشرع لا بحد ولا بحكم . ثان سكر من شيء لا يتقدم سكره طرب ، الم يترتب عليه حكم الشرع لا بحد ولا بحكم . ثان سكر من شيء لا يتقدم سكره طرب ، الم يترتب عليه الشرع لا بحد ولا بحكم . ثان سكر من شيء لا يتقدم سكره طرب ، الم يترتب عليه الشرع لا بحد ولا بحكم . ثان سكر من شيء لا يتقدم سكره طرب ، الم يترتب عليه المدرد ولا بحكم . ثان سكر من شيء لا يتقدم سكره طرب ، الم يترتب عليه الشرع لا بحد ولا بحكم . ثان سكر من شيء لا يتقدم سكره طرب ، الم يترتب عليه الشرع لا بحد ولا بحكم . ثان سكر من شيء لا يتقدم سكره طرب ، الم يترتب عليه الشرع لا بحد ولا بحكم . ثان سكر من شيء لا يتقدم سكره طرب ، الم يترتب عليه لا يتو و الديم الشرع لا بحد و لا بحكم . ثان سكر من شيء لا يتو و الديم الشرع لا بعد و لا بحكم . ثان سكر من شيء لا يتو و الديم ا

• ١٦٠) ه الجواب : حصر عالم الأَجسام في وقت مخصوص للمخاض . » ( الجواب المستقيم ، ورقة به ، » ) .

ه الجواب: قال الله تعالى: ه والأرض جميعاً قبضته». والارواح تابعة للاجسام ' ليست الاجسام تابعة للأرواح . فإذا قبض على الاجسام ' فقد قبض على الأرواح فإنها هياكلها . فأخبر (تعالى) ان الكل في قبضته . وكل جسم ارض لروحه . وما تم الاجسم وروح.

غير ان الاجسام على قسمين : عنصرية ونورية 'وهي ايضاً طبيعية . فربط الله وجود الارواح بوجود الاجسام وبقاء الاجسام ببقاء الارواح . وقبض عليها 'ليستخرج ما فيها ليعود بذلك عليها . فانه منها يغذيها 'ومنها يخرج ما فيها : « منها خلقنا كم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم نارة أخرى » - « ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طبن » - « ألم نخلقكم من ماء مهين » - « . . . وهي دخان فسواهن سبع ساوات » = فهي من العناصر 'فهي أجسام عنصريات وان كانت فوق الاركان بالمكان 'فالاركان فوقهن بالمكانة .

«والله يقبض ويبسط». فيغبض منها ما يبسطها جا فلا يعطيها شيئًا من ذاته ' فاضا لا نقبله: فلا وجود لها إلا جا . فالمحنات الما أقامها الحق من امكانها : فقيامها منها جا . والحق والحق والسطة في ذلك ' مؤلف ' راتق ' فاتق: «كانتا رثقًا »= لانه كذا اوجدها بامكانها وفتقناهما » بامكانها . لو لم يكن الفتق ممكنا لما قام جما : فما أثر في الممكنات إلا الممكنات . لكن العمى غلب على أكثر الحلق ' «الذين يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون » .

الاترى ما هو محال لنفسه هل يقبل شيئًا مما يقبله الممكن? فبنفسه تمكن منه الواجب الوجود بالايجاد فأوجده . وهذه هي الاعانة الذائية . ألا ترى الحجر اذا رميت به علوًا ? فيقال : ان حركة نحو العلو قهرية ؛ لان طبيعته النزول إما الى الاعظم وإما الى المركز . فلولا ان طبيعته تقبل الصعود علوًا بالقهر – لما صعد. فما صعد الا بطبعه ايضًا ' مع سبب آخر عارض ' ساعده الطبع بالقبول لما أراد منه .

فالقبضة على الحقيقة ' قول من « والله بكل شي محيط » . ومن أحاط بك فقد قبض عليك . لانه ليس لك منفذ مع وجود الاحاطة . وإلا فليست احاطة وما هو محيط وصورة ذلك ' انه ما من موجود سوى الله ' من المكنات ' إلا وهو مرتبط بنسبة الاهية وحقيقة ربانية ' تسمّى الها عسنى . فكل ممكن في قبضة حقيقة الاهية : فالكل في القبضة .

واعلم ان القبضة نحتوي على المقبوض بأربعة عشر فصلًا وخمسة اصول . عن هذه الاربعة عشر فصلًا ظهر نصف دائرة الفلك ، وهي اربع عشرة منزلة . وفي الغيب مثلها . وهذه الفصول تحوي جميع الحروف ، إلا حرف الجيم ، فإنحا تبر آت منه دون سائر الحروف . وما علمنا لماذا ? وما أدري ، هل هو مما يجوز ان يعلم ام لا ? فان الله تعالى ما نفث في روعنا شيئًا ولا رأيته لغيرنا ولا ورد في النبوات . فرحم الله عبدًا وقف عليه فألحق في هذا الموضع من كتابي هذا ، وينسب إليه لا الي فتحصل الفائدة بطريق الصدق ، حتى لا يتخيل الناظر فيه ان ذلك مما وقع لي بعد هذا . فان فتح علي به حينئذ ، اذكره أنه لي ؛ فان الصدق في هذا الطريق اصل قاطع ، لا بد منه ولا حظ له في الكذب .

وهذه الحمسة الاصول متفاضلة في الدرجات . فأعلاها وأعمّها هو العلم ؟ وهو الاصل الوسط . وعن يمينه اصلان : المهياة والقدرة ؟ وعن يساره اصلان : الارادة والقول . وكل اصل فله ثلاثة فصول ؟ إلا اصل القدرة فان له فصلين خاصة . وانما سقط عنه الفصل الثالث ، لان اقتداره محجود ، عير مطلق . وهو قول العلماء : « وما لم يشأ ان يكون ، ان لو شاء ان يكون – لكان كيف يكون » . فعلق كونه به « لو » فامتنع عن نفوذ الاقتدار عليه لسبب آخر ، فلم يكن له النفوذ ، وهذا موضع إجام ، لا يفتح ابدًا .

ومن هنا وجد في العالم الامور المبهمة . لانه ما من شيء في العالم إلا وأصله من حقيقة الاهية . ولهذا وصف الحق نفسه بما يقوم الدليل العقلي على تنزيجه عن ذلك . فما يقبله إلا بطريق الاعيان والتسليم . ومن زاد فبالتأويل على الوجه اللائق في النظر العقلي . واهل الكشف 'اصحاب القوة الالحية 'التي وراء طور العقل ' بعرف ذلك كما نفهمه العامة . ويعلم ما سبب قبوله لهذا الوصف مع نزاهته به « ليس كمثله شي عنى وهذا خارج عن مدارك العقول بافكارها . – فالعامة في مقام التشبيه ؛ وهؤلاء في التشبيه والتنزيه ؛ والعقلاء في التنزيه خاصة . فجمع الله الأهل خاصة مبين الطرفين .

( السؤال الحادي والعشرون ومائة ): ومن فلم الذين استوجبوا القبضة حتى صاروا فيها (١٦١ ?

فن لم يعرف القبضة هكذا ' فما قدر الله حق قدره » . فإنه ان لم يقل العبد: ان الله «ليس كمثله شيء » – فما ٥ قدر الله حق قدره . وان لم يقل : «ان الله خلق آدم بيده» – فما قدر الله حق قدره . وأين الانقسام من عدم الانقسام ? وأين المركب من البسيط ? – فما قدر الله حق قدره . وأين الانقسام من عدم الانقسام ? وأين المركب من البسيط أفالكون يغاير مركبه بسيطه ؛ وعدده توحيده وأحديته . والحق: عين تركيبه عين بسيطه ؛ عين احديثه عين كثرته ؛ من غير مغايرة ولا اختلاف نسب . وان اختلفت الآثار ' فعن عين واحدة . وهذا لا يصح الا في الحق . ولكن اذا نسبنا نحن بالعبارة ' فلا بد إن نغاير : كان كذا من نسبة كذا ، وكذا من نسبة كذا ، لا بد من ذلك للإفهام» .

(فتوحات ، ۱۱۵:۲-۱۱۱)

ورقة بوس ) . الشاردون (الاصل:الشاردين) إلى ذواقهم » ( الجواب المستقيم ، ورقة بوس ) .

ه الجواب: الشاردون الى ذواقهم ، من ررتبة الوجوب وررتبة المحال. أذ لا يقبض إلا على شارد. فأنه لو لم يشرد لما قبض عليه . فالقبض لا يكون الا عن شرود أو توقع شرود. فحث كم الشرود حكم عليه بالقبض فيسه واستوجبوا (الاصل: استوجبوا) أن يقبض عليهم من قبض عليه مرتبة الوجوب ، ومنهم من قبض عليه مرتبة المحال.

وهنا غور بعيد . والاشارة الى بعض بيانه : ان كل ممكن لم يتعلق العلم الالهي بإيجاده لا يمكن ان يوجد . فهو محال الوجود . فحكم على الممكن المحال وألحقه به . فكان في قبضة المحال . وما تعلق العلم الالهي بإيجاده فلا بد ان يوجد . فهو واجب الوجود . فحكم على الممكن الوجوب . فكان في قبضة الواجب . وليس له حكم بالنظر الى نفسه . فما خرج الممكن من ان يكون مقبوضاً عليه : اما في قبضة المحال ، واما في قبضة الواجب . ولم يبق له في نفسه مرتبة يكون عليها خارجة عن هذين المقامين : فلا امكان . فإماً محال ، وإماً واجب .

واما الغُور البعيد: فان جماعة قالوا وذهبوا الى أنه ليس في الامكان شيء إلا ولا بد ان يوجد 'إلى ما لا يتناهى . فما ثم محكن في قبضة المحال . ولا شك اخم غلطوا في ذلك الوجه الظاهر ' وأصابوا من وجه آخر . فأمًّا غلطهم : فما من حالة من الاكوان ' في عين ما نفتضي الوجود فتوجد 'إلّا ويجوز ضدها على تلك العين . كحالة القيام للجمع مع جواذ

ق ً وما ∀ .

(السؤال الثاني والعشرون ومائة) : وما صنيعهم بهم في القبضة (١٦٢ ؟ (السؤال الثالث والعشرون ومائة): وكم نظرته إلى الأوليا. كل يوم (١٦٢ ؟

العمود 'لا نفي القيام . ومن المحال وجود العمود في الجسم النائم ' في حال قيامه وزمان قيامه . فصاد وجود هذا القمود ' بلا شك ' في قبضة المحال لا يتصف بالوجود ابدًا ' من حيث هذه النسبة لهذا الجسم الحاص . وهو قمود خاص ؛ واما مطلق العمود ' فانه في قبضة الواجب ' فإنه واقع .

وأمّا وجه الاصابة : فإن متعلّق الامكان اغا هو في الظاهر في المظاهر والمظاهر محال ظهورها ' وواجب الظهور فيها ، والظاهر لا يجوز عليه خلافه ' فانه ليس بمحل لملافه ، واغا المظهر هو المحل ، وقد قيل ما ظهر فيه ' ولا يقبل غيره ، فاذا وجد غيره ' فذلك ظهور آخر ومظهر آخر ، فأن كل مظهر لظاهر لا ينفك عنه بعد ظهوره فيه ، فلا يبقى في الامكان شيء إلا ويظهر الى ما لا يتناهى ، فان الممكنات غير متناهية ، وهذا عور بعيد التصور ؛ لا يقبل إلا بالتسليم او تدقيق النظر جدًا ' فإنه سريع التفلّت من الحاطر ' لا يقدر على امساكه إلا من ذاقه ، والعبارة تتعذّر فيه » ،

(فتوحات: ۲: ۱۱۲)

١٦٢) « الجواب : المخض » ( الجواب المستقيم ، ورقة به ، ) .

« الجواب: المخض (الاصل: المحض) . وهم ما هم عليه . فهو يرفع ويخفض ويبسط ويقبض ويقبض ويكشف ويستر ويخفي ويظهر ويوقع المتحريش ويؤلف وينفر . وصنيعه العام جم التنهير في الاحوال . فانه صنع ذاتي اذ لو لم يغير لتعطيل كونه إلاها . وكونه الاها نعت ذاتي : فتغيير الصنع في المحكنات واجب لا ينفك . كما أضم في القبضة دائمًا».

(فتوحات: ۲:۲۱۱)

٣٣٠) ﴿ الجواب : ماية مرة » ( الجواب المستقيم ، ورقة (٢٥٠) .

« الجواب : بعدد ما يغير عليهم الحال ' من حيث هو متوليهم لا غير . وينحصر ذلك في مائة سرّة من غير زيادة ولا نقصان . ولكن ما دام الولي مظروفًا لليوم . – واما نظره للأولياء ' اذا خرجوا من الأوقات – فنظر دائم لا توقيت فيه ' ولا يقبل التوقيت : فانه لا يدخل تحت العدد ولا المنايرة ولا التمييز . فإذا دخلوا أو كان حالهم الزمان ' فمائة مرة وكل مرة يحصل لهم في تلك النظرة ما لا يحدّه توقيّت . فهو عطاء إلاهي من غير حساب ولا هنداز » .

(فتوحات: ۲:۲۱۳-۱۱۲)

( السؤال الرابع والعشرون ومائة ) : وإلى ماذا تنظر منهم ( المنهم ( السؤال الحامس والعشرون ومائة ) : وإلى ماذا كلام من الانبياء من الانبياء من السؤال الحامس والعشرون ومائة ) : وإلى ماذا كلام من الانبياء من السؤال المنا ( السلام ( ۱۳۰ ) السلام ( ۱۳ ) السلا

174) « الجواب : إلى أسراره » ( الجواب المستقيم ، ورقة بن ) – ( و ) . « الجواب : الى اسراره لا الى ظواهره . فان ظواهره يجريصا ، سبحانه ، بحسب الأوقات . واسراره ناظرة الى عين واحدة . فإن أعرضوا أو أطرفوا ، نقصهم في ذلك الاعراض او ثلث الطرفة ما تقتضيه النظرة . وهو أكثر عا نالوه من حيث اوجدهم إلى حين ذلك ذلك الاعراض .

قال بعض السادة ، فيا حكاه القشيري في رسالة : « لو ان شخصاً اقبل على الله طول عمره ثم أعرض عنه لحظة واحدة ، كان ما فانه في تلك اللحظة اكثر بما ناله في عمره به . وذلك ان الشيء في المزيد ، وان المتأخر بتضمن ما تقدمه وزيادة ما تعطيه عينه ، من حيث ما هو جامع . فيرى ما تقدم في حكم الجمع وهو يخالف حكم انفراده . وحكم جمعه دون هذا الجمع الحاص ، ومن حيث ما تختص به هذه اللحظة من حيث ما هي لنفسها، لا من حيث كوخا حضرة جمع لما تقدمها . فبالضرورة يفوته هذا المهير . فما أشأم الاعراض عن الله ! وفي هذا يتبين لك شرف العلم . فإن العلم هو الذي يفوتك . والعلم هو الذي تستفيده . قال تعالى آمرًا لنبيه ، عليه الصلاة والسلام : « وقل: رب ، زدني علماً به ، فإنه أشرف الصفات وأنزه السمات ا به .

( فتوحات : ۲ : ۱۱۷ )

و ١٦٥) « الجواب : إن أراد عنده – فإلى حقايقهم . وإن أراد عند الدعوة – فإلى قلوجهم » ( الجواب المستقيم ، ورقة الله عنده .

« الجواب: إن اراد العلم ' فإلى اسرارهم ، وإن اراد الوحي ' فإلى قلوجهم ، وإن اراد الابتلاء ' فإلى نفوسهم ، إلا ان نظره سبحانه ' على قسمين : نظر بواسطة ' وهو قوله : « نزل به الروح الامين على قلبك » ، ونظر بلا واسطة ' وهو قوله : « فأوحى إلى عبده ما أوحى » .

قاذا نظر الى اسراره، أعطاهم من العلم به ما شاء ، لا غير : وهو ان يكشف لهم عنهم

<sup>.</sup> F 6 5 . F 6 5

لَ الله الله V . ما الأوليا، V .

<sup>.</sup> V - 0 - 0

اضم به لا جمم . فيرونه فيهم ولا يروخم . فيعلمون « ما اخفى لهم » فيهم « من قرة اءين» . فتقر عيوضم بما شاهدوه . ويعلمون أن « الله هو الحق المبين » جم في كل نظرة . وهو مزيد العلم الذي أمر بطلبه ' لا علم التكليف ؛ فأن النقض منه هو مطلوب الانبياء ' عليهم السلام . ولهذا كان رسول ألله ' صلى الله عليه وسلم ' يقول : « أتركوني ما تركتكم » . وقوله: « لو قلت : نعم ' لوجبت وما كنتم تطيقو ضما » .

واذا نظر الى قلوجم 'قلب الوحي فيهم بحسب ما تقلبوا فيه . فلكل حال يتقلبون فيه حكم شرعي 'يدعو اليه هذا النبي . وسكوته عن الدعوة شرع : اي ابغوا على أصولكم . وهذا هو الوحي العرضي 'الذي عرض لهم . فان الوحي الذاتي 'الذي تقتضيه ذواخم ، وهو اضم يسبحون بحمد الله – لا يحتاجون في ذلك الى تكليف . بل هو لهم مثل النفس للمتنفس . وذلك لكل عين على الانفراد . والوحي العرضي هو لعين المجموع . وهو الذي يجب نارة ولا يجب نارة ؛ ويكون لدين دون عين .

وهو على نوعين . نوع يكون بدليل انه من الله ' وهو شرع الانبياء . ومنه ما لا دليل عليه ' وهو الناموس الوضعي ' الذي نقتضيه الحكمة ' يلقيمه الله تعالى من السمه ه الباطن الحكيم » ' في قلوب حكاء الوقت ' من حيث لا يشعرون . ويضيفون ذلك الالقاء الى نظره ' لا يعلمون انه من عند الله على التعيين . لكنهم يرون ان الاصل من عند الله فيشرعونه لمتبهم من اهل زماضم ' اذ لم يكن فيهم نبي مدلول على نبوته . فإن هم قاموا بحدود ذلك اللناموس ووقفوا عنده ' ورعوة – جازاهم الله على ذلك بحسب ما عاملوه في الدنيا والآخرة ' جزاء الشرع المقرر ' المدلول عليه : ه فما رعوها حق رعايتها » فيما ابتدعوه من الرهبانية . حومن سن سنة سيئة فعليه وذرها ووزر من عمل بها يه . وان الله يصدق قول واضع الناموس الحكمي كما هو مصدق واضع الناموس الشرعي الحكمي .

فأما جزاؤه في الدنيا ' في لا شك ولا خفاء بوقوع المصلحة ووجودها في الأهل والمال والمعرض. وأما الآخرة ' فعكى هذا المجرى؛وان لم يتعرض اليها صاحب الناموس الحكميم. كما انه في ناموس الحكم الالهي ' ان في الآخرة لنا « ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ٤. ويحصل لنا من غير تقدم علم به . كذلك الحاصل في الآخرة جزاء لعمل الناموس الذي اقتضته الحكمة عند من ابتدعه للمصلحة .

فان قال في ناموسه: قال الله ويكون عمن قد علم أنه مظهر وان لا موجود على الحقيقة إلا الله – صدق وعفا الله عنه . وان كان من أهل الحجاب عن هذا العلم فأمره إلى الله . وهو بحسب قصده في ذلك . فانه قد يقصد الرياسة وتكون المصلحة في حكم التبع . وقد يقصد المصلحة وتكون الرياسة نبعاً . وهذا الكلام لا يتصور إلا مع عدم الشرع

( السؤال السادس والعشرون ومائة ) : وكم إقباله عـــلى خاصته في كل يوم (١٦٦ ؟

المقرر بالدليل في تلك الجاعة وذلك المكان خاصةً.

واذا نظر الى نفوسهم 'ابتلاه بمخالفة أممهم ؛ فاختلفوا عليه واختلفوا فيا بينهم وان اجتموا عليه . – وهذا كله 'اذا انفق إن ينظر النبي الى نفسه ' ولا بُد له من النظر الى نفسه . فان الجلوس مع الله لا تقتضي البشرية دوامه . واذا لم يدم ' فما ثم والا النفس . فيكون نظره ' في هذه الحال ' نظر ابتلاء . لان النبي في تلك الحالة صاحب دعوى ' انه قد بلتغ رسالة ربه . وكذا ورد : « ما من نبي ولا وقد قال : قد بلغتكم ما ارسلت به الميكم وقال : ألا ' هل بلغت ? » . فأضاف التبليغ اليه . ولم يقل في هذه الحال : قد بلغ الله اليكم بلساني ما قد أسمع . فلو قال هذا ' ما ابتلوا ببلاء النفوس . وفي هذا فله حكم خفي ' ليعلم العبد أنه محل للتوفيق ونقيضه ' وانه لا حول ولا قوة الا بالله ' على ما أم به وضى عنه . ف « الحكم فله العلى الكبير » .

(فاتوحات: ۲: ۱۱۷–۱۱۸)

## ١٦٦) « الجواب : الربعة وعشرون الف مرة » (الجواب المستقيم ، ورقة ٢٥١ ) .

« الجواب : الربعة وعشرون الف اقبال في كل يوم . يهيهم في ذلك الاقبال ما شاء ويأخذ منهم في الاقبال الثاني ما كان أعطاهم في الاقبال الأول وإما أخذ قبول وإما أخذ رقة غير مقبول . فإن الله قد أمرهم بالأدب في كل ما يلقى اليهم عشد أخذهم . وكذلك إذا ردوا الأمور اليه وردوضا محلاة بالأدب الالهي . فذلك داعية القبول الإلهي . فإن أساءوا الادب في الأخذ والرد و عاد وبال ذلك عليهم . وليسوا وعند ذلك و بخاصة الله . فالحاصة تحضر مع الله الربعة وعشرين الف مرة في كل يوم .

وإن اردت التحرير في المقال ' ان لم يكن عندك علم وتخرج من العهدة ' فقل : إقباله على خاصَّته كل يوم بعدد انفاسهم ' كانت ما كانت . فمن اطلع على نوقيت انفاسه ' علم نوقيت اقبال الله عليه في كل يوم . فان ذلك النفس من « نَفسَ الرحمن » . فهو عين اقبال الحق عليهم . وبه تنوّرت هيا كلهم . فهو في الأجسام ربح ' وفي اللطائف أرواح - جمع رَوْح ' بفتح الرا ، وتسكين الواو ' سكونًا حيًا » .

( فتوحات : ۲ : ۱۱۸ )

(السوال السابع والعشرون ومائة): وما المعية مع ولا الحلق والاصفياء والانبياء والخاصة ، والتفاوت والفرق بينهم في ذلك والخاصة ، والتفاوت والفرق بينهم في ذلك والخاصة ،

١٩٧٧) « الجواب : المعية معيثان : معية تنقال ، ومعية لا تنقال ، فالتي لا تنقال ، قد منعت ذاتها . والتي تنقال ، فيها يقع الجواب . وان كان مراده ما لا تنقال ، فجمعنا بين المعيثين بالتنبيه على مقام الواحدة ، وبالتفصيل في الأخرى . فانه مع (الاصل: يجمع) الحلق بالعلم واللطف ، ومع الاصفياء بالحفظ والتولي ، ومع الانبياء بالتأييد والتولي ، ومع الحاصة بالمباسطة والانس» ( الجواب المستقيم ، ورقة ، و الحواب المستقيم ، و المستقيم ، و المستقيم ، و الحواب المستقيم ، و المستقيم ، و الم المستقيم ، و المستقيم ، و

« الجواب : قال الله نعالى : « وهو معكم أينا كنتم » . فالأينية إلينا . وقال لموسى وهرون : « انني معكم اسمع وأرى » . فنبه ها على انه سمعها وبصرهما ' تذكرة لها او إعلامًا لم يتقدمه علم به عندهما . فانه قد صح عندنا في المبر ان العبد اذا احبه ربه « كان سمعه وبصره الذي يسمع به ويبصر به » . فالنبي أولى جعذا ممن لبس بنبي . وطبقات الأوليا ، كذيرة . ولكن ما ذكر منها إلا ما قلناه ' فلا نتعدّى بالجواب قدر السوال .

فنقول: ان المعية تقتضي المناسبة . فلا نأخذ من الحق إلا الوجه المناسب 'لا الوجه الذي يرفع المناسبة . ثم اننا اردنا ان نعمم الجواب بتعميم قوله نعالى : « اينا كنتم » من الاحوال . ولا يخلو موجود عن حال ' بل ما تخلو عين موجودة ولا معدومة ان تكون على حال وجودي أو عدمي ' في حال وجودها أو عدمها . ولهذا قال نعالى : « وهو معكم أينا كنتم » . — فإن قلت: قوله «كنتم» لفظة معناها وجودي : فالمغي أينا كنتم من الوجود ، فنقول : صحيح ' ولكن من أي الوجوه من الموجود : من حيث العلم بكم ? وما ثم فنقول : صحيح ' ولكن من أي الوجوه من الموجود : من حيث العلم بكم ? وما ثم الاهو؛ أو من حيث الوجود الذي يتصف به عين المكنات من حيث ما هي مظاهر ?فحالة منها توصف العين الممكنة بها بالعدم ' ولهدا نقول : كان هذا معدوماً ووجد ، والكون يناقض العدم ' مع صحة هذا القول ، فيعلم عند ذلك ان قوله : «اينا كنتم» اي على اي حالة نكونون من الوصف بالعدم او الوجود .

ثم نقول: انه مع الحلق باعطاء كل شيء خلقاً من كوضم خلقاً ، لا غير . فينجر معه انه و معهم كه بكل ما نطلبه ذوا تقم من لوازمها . ومعيته مع الأصفياء بما يعطبه الصفاء من التجلي . فاضم قد وصفهم باضم اصفياء . فما هو معهم بالصفاء والاصطفاء ، واغا هو معهم بما يطلبه الاصطفاء ، وقدم الحلق ، فانه مقدم بالرتبة فان الاصطفاء لا يكون الا بعد الحلق ، بل هم

هَ ﴿ فَانَهُ مِعَ الْحَلْقُ وَمِعَ اصْفِياتُهُ وَمِعَ انْبِياتُهُ ﴿ اوْلِيَاتُهُ ۚ ٧ ﴾ وَحَاصَةً ﴿ ٧ ﴾ وَكَيْف الفرق بين هؤلاء في تفاوت ذلك VF .

و ً ـ و ً ـ VF ( الريّادة من الفتوحات ٬ ۲ : ۱۱۸) .

# ( السوَّالُ الثَّامن والعشرون ومائة ) : وما ذكره الذي يقول : ﴿ وَٱلْدِكُورُ اللَّهِ أَكْبُرُ ﴾ (١٦٨ ؟ الله ِ أَكْبَرُ ﴾ (١٦٨ ؟

من الحلق عند الحق بمنزلة الصفي الذي يأخذه الامام من المغنم ' قبل القسمة . فذلك هو نصيب الحق من الحلق ' وما بقي فله ولهم .

واما معينة مع الانبياء فتأييد الدعوى ولا بالحفظ والعصمة وإلاً ان اخبر بذلك في حق نبي معين . فان الله قد عرفنا ان الانبياء قتلتهم أممهم وما عصموا ولا حفظوا . فلا بد ان يكون ظرف المعيمة التأييد في الدعوى لإقامة الحجة على الامم . فإنه قال : « فلله الحجة البالغة» . ولا يكون نبياً حتى يقدمه الاصطفاء . فلهذا أخر النبوة عن الاصطفاء . فإنه ما كل خلق مصطفى وما كل مصطفى نبي .

ومعيته مع الحاصة بالمحادثة برفع الوسائط بعد تبليغ ما امر بقبليغه. مثل قوله: «ورأيت الناس يدخلون في دبن الله افواجاً فسبح بحمد ربك واستغفره » من ايام التبليغ ه انه كان نواباً » اي يرجع اليك الرجوع الحاص 'الذي يربي على مقام التبليغ . فيجتمع هذا كله في الرسول وهو شخص واحمد . وفي كل مقام اشخاص 'فيكون الشخص الواحد خلقاً 'مصطفى 'نياً 'خاصاً .

واما معيَّة الذات فلا تنقال . فان الذات مجهولة ' فلا تعلم نسبة المعية اليها . فهو مع الحلق بالعلم واللطف ' ومع الاصفياء بالتوكي ' ومع الانبياء بالتأييد ' ومع الحاصة بالمباسطة والانس ».

۱۹۸) «الجواب: الذكر بعين الجمع وهو ذكر «الهو». (الجواب المستقيم ، ورقة الهو).

« الجواب: ذكره نفسه لنفسه بنفسه أكبر من ذكره نفسه في المظهر لنفسه. – اعام ان الله ما قال هذا الذكر ووصفه بهذه الصفة من الكبرياء والا في قوله تعالى: « ان الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر » ولا تنهي عن غيرها من الطاعات فيها ، مما لا يخرجك فعله عن ان تكون مصلياً شرعاً . فيكون قوله : « ولذكر الله » فيها هاكبر » أعمالها وأكبر احوالها . اذ الصلاة تشتمل على اقوال وافعال . فتحريك اللسان بالذكر من المصلي ' من احوالها . اذ الصلاة . والقول المسموع من هذا التحريك هو من اقوال الصلاة ، وليس في اقوالها شيء يخرج عن ذكر الله ' في حال قيام وركوع ورفع وخفض ' إلا ما يقع به الثلفظ من ذكر نفسك بحرف ضمير أو ذكر صفة تسأله (الاصل: تسئله) ان يعطيكها ' مثل : اهدني وارزقني . ولكن هو ذكر ' شرعاً ' فله فان الله سمى القرآن ذكراً + وفيه اساء الشياطين والمغضوب عليهم ، والمتلفظ به يسمى ذكراً ' فانه كلام الله . فذكر من بذكر

# (السؤال التاسع والعشرون ومائة):وما ذكره الذي يقول:﴿ فَأَذْ كُرُو نِي عَامَ أَذْ كُرُو نِي عَامَ أَذْ كُرُو نِي أَذْ كُرُو نِي الله التاسع والعشرون ومائة):وما ذكره الذي يقول:﴿ فَأَذْ كُرُو نِي عَامِ الله التاسع والعشرون ومائة):وما ذكره الذي يقول:﴿ فَأَذْ كُرُو نِي عَامِ الله التاسع والعشرون ومائة):وما ذكره الذي يقول:﴿ فَأَذْ كُرُو نِي عَامِ الله التاسع والعشرون ومائة)

الله . وهذا بما يؤيِّد قول من قال : ليس في الوجود إلا الله ! فالأَذْ كار أَذْ كَار الله .

ثم ان قوله تعالى: «ولذكر الله » هذه الاضافة تكون من كونه ذاكرًا ومن كونه مذكورًا . فهو « اكبر » المذاكرين وهو « اكبر » المذكورين . وذكره اكبر الاذكار ، التي تظهر في المظاهر . فالذكر ، وان لم يخرج عنه ، فان الله قد جعل بعضه اكبر من بعض . ثم يتوجه فيه قصد آخر من اجل اسم « الله » . فيقول : « ولذكر الله » ، جعذا الاسم الذي ينعت ولا ينعت به ، ويتضمن جميع الاساء الحسني ولا يتضمنه شيء في حكم الدلالة – « اكبر » من كل اسم نذكره به ، سبحانه : من رحيم وغفور ورب وشكور وغير ذلك . فان ه لا يعطي في الدولة ما يعطي الاسم « الله » لوجود الاشتراك في جميع الاساء كلها .

هذا 'اذا اخذنا « اكبر » 'بطريق أفعل ' من كذا وكذا . فان لم نأخذها على أفعل كذا 'فيكون اخبار" عن كبر الذكر من غير مفاضلة بأي "اسم ذكر ' وهو أولى بالجناب الالهي . وان كانت الوجوه كلها مقصودة في قوله تعالى : « ولذكر الله أكبر » . فانه كل وجه تحتمله كل آية في كلام الله ' من فرقان ونوراة وزبور وانجيل وصحيفة كل عادف ' بذلك اللسان – قانه مقصود لله تعالى في حق ذلك المتأول لعلمه الاحاطي ' سبحانه ' بجميع الوجوه ، وبقي عليه في ذلك الكلام من حيث ما بعلمه هو .

فكل متأوّل مصيب 'قصد الحق بثلث الكلمة . هذا هو الحق الذي ه لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل 'من حكيم حميد » 'على قلب من اصطفاه الله ؛ من عباده ، فلا سبيل الى تخطئة عالم في تأويل يحتمله اللفظ . فان مخطئه في غايسة القصور في العلم . ولكن لا يازم القول به ولا العمل بذلك التأويل إلا في حق ذلك المتأول خاصّة ومن قلّده » .

( فتوحات: ۱۱۹:۲)

١٦٩) « الجواب : ذكر المفاوضة » ( الجواب المستقيم ، ورقة ٢٥١ ) .

«الجواب: هذا ذكر الجزاء الوفاق؛ قال تعالى: «جزاء وفاقاً » . فذكر الله في هذا الموطن هو المصلي عن سابق ذكر العبد. قال نعاو: «هو الذي يصلي عليكم» اي يؤخر ذكره عن ذكركم فلا يذكركم حتى تذكروه؛ ولا نذكرونه حتى يوفقكم ويلهمكم ذكره . فيذكركم بذكره اياكم فتذكروه به أو بكم ، فيذكركم بكم وبه – بالواو لا بأو – فان له الذكرين معاً ، وقد يكون الذكر البعض العلاء الذكر ان معاً ، وقد يكون الذكر الواحد دون

ي واذكروني F .

## (السؤال الثلاثون ومائة): وما معنى الاسم (١٧٠ ?

الآخر في حق بعض الناس.

وتختلف احوال الذاكرين مِناً . فَمِناً من يذكره في نفسه ' وهم على طبقات . طبقة نذكره في نفسها - والضهير من النفس يعود على الله ' من حيث الهو . – وشخص يذكره في نفسه – والضهير يعود على الله خص . – وشخص يذكره في نفسه . – والضهير يعود على الله ' من حيث ما هو خالقها لا من حيث ما هي نفسه : من كوفعا ظاهرة في مظهر خاص . – فاذا ذكره كل شخص من هؤلاء ' اما بوجه واحد من هذه الوجوه او بكل الوجوه فان الله يذكره في نفسه .

وقد يكون قوله: « ذكرته في نفسي » ، عين ذكر هذا العبد ربه في نفسه ، من حيث ما هو الضمير يعود على الله من نفسه ، من حيث ما هي نفسه عيناً ، لا من حيث مأ هي نفسه خلقاً . فيكون عين ذكر العبد هو عين ذكر الحق . كما قلنا في قوله : « ومكروا ومكر الله » وهو عين مكره ، عين مكر الله جمم ؛ لا انه استأنف مكرًا آخر . ويؤيده ايضاً بقوله : « ذكرته في نفسي » يريد نفس العبد مضافة الى الله ، من حيث ما هي ملك له خلقاً وايجادًا . ويريد إيضاً : « ذكرته في نفسي » = نفس الحق ، لا من حيث الوجه الذي ذكره به العبد من حيث نفسه نفس الحق ، وهو الوجه الأول . فهذه احوال ذكر النفس بالجزاء الوفاق في كل وجه .

والحالة الثانية 'ان يذكره في ملا 'فيذكره الله في ملا خير من ذلك الملا ، وقد يكون عين ذلك الملا ونكون الخيرية بالحال ، فحال ذلك الملا 'في ذكر هذا العبد لله وون حال ذلك الملا في ذكر الله فيهم لهذا العبد ، فهو في هذه الحال خير منه في حال ذكر العبد 'والملا واحد ، كما تتشرف الجاعة بالملك 'اذا كان فيها 'على شرفها اذا لم يكن فيها ، وعين الجاعة واحدة ، فهي خير منها ، ولكن بشرط ان يكون كل واحد من ذلك الملا حاله الكشف ان الله قد ذكر هذا العبد فيهم ؛ وهم يسمعون ذكر الله اياه 'كما سمعوا ذكر هذا العبد ربه ، فحينتذ يكون الشرف في الملا الواحد يتفاضل .

والوجه الآخر 'ان يكون الملا مناير الذلك الملا . فيكون خيره على هذا الملا ' إما بكون الحق أسمعهم ذكره عبده وهو فيهم ؛ أو يكون خيره الأمر آخر تقتضيه مرتبته عند الله : إما نشأة او حالًا او علما . وهذه امور 'إن تأملتها 'انفح لك منها علوم حجماً من العلم الالهي . - « والله يقول الحق وهو جدي السبيل !» .

(فتوحات: ۲: ۱۱۹–۱۲۰)

٩٧٠) ه الجواب: نسبة الحكم» (الجواب المستقيم ،ورقة أوم ). ه الجواب: امر يحدث عن الاثر ، أو امر يكون عنه الأثر . او منه ما يكون عنه ( السؤال الحادي والثلاثون ومائة ) : وما رأس اسمائه الذي استوجب منه جميع الاسماء (١٢١ ?

( السؤال الثاني والثلاثون ومائة ) : وما الاسم الذي أبهم على الحلق و إلا على خاصته (١٢٢ ?

الاثر 'ومنه ما يحدث عن الأثر ' اذا لم ترد به المستى . فإن اردت به المستى ' فمعناه المستى ' كان ماكان : مركباً تركيباً معنوياً او حسياً او غير مركب معنوياً او حسياً . كلفظة « رحيم » ' اي ذات راحمة . فالمسمتى جده التسمية هي عين تلك النسبة الجامعة بين ذات ورحمة 'حق جعل عليها ' من هذه النسبة ' اسم فاعل .

وان كانت التسمية جامدة لا يعقل منها غير الذات وليست بمركبة تركيبًا معنويًا وقد تكون هذه الذات مفردة معنى وفي نفسها وقد تكون مركبة حِسًّا . مشل انسان تحنه مركب حسّى ومعنوي .

والاسم والرسم عند بعض اصحابنا ، نعنان يجريان في الأَبد على حكم ماكان عليه الآلا . وفرق بين الاسم والرسم ؛ وسيأتي ذكرهما في شرح معاني الفاظ اهل الله ، من هذا الباب ، فانه يطلبها » .

(فنوحات: ۲: ۱۲۰)

« الجواب: الاسم الاعظم ' الذي لا مدلول له سوى عين الجمع ؛ وفيه ه الحي القيوم» ولا بد . فان قلت : فهو الاسم ه الله » – قلت : لا أدري ' فانه يفعل بالماصية ؛ وهذه اللفظة اغا تفعل بالصدق ' اذا كان صفة للمثلفظ جما ' بخلاف ذلك الاسم .

ولكن الظاهر من مذهب الترمذي ، ان رأس الاساء ، الذي استوجب منه جميع الاساء ، أمّا هو الانسان الكبير ، وهو الكامل ، واذا كان هذا ، فهو الأولى في طريق القوم ان يُشرح به رأس الاساء ، فإن آدم علمه الله جميسع الاساء كلما ، من ذانه ذوقاً ، فتجلّى له تجلياً كلما : فما بقي اسم في الحضرة الالهية إلّا ظهر له فيه ؛ فعلم من ذات حبيع اساء خالقه ».

۱۲۲) « الجواب : اسم مركب من عشرين وثلاثين وبينها واحد واربعون (الاصل: واربعين ) ». (الجواب المستقيم ، ورقة الهم ) .

 ( السوال الثالث والثلاثون ومائة ): وبماذا<sup>ب ا</sup> نال صاحب سليمان ذلك ته ، وطوى عن سليمان ، عليه <sup>شو</sup> السلام أو هو رسول من الرسل (١٧٢٠ ؟ وطوى عن سليمان ، عليه والثلاثون ومائة ) : وما السبب اله في ذلك (١٧٤٠ ؟ )

اسم مركب من عشرين وثلاثين ' بينها احذ واربعون ' حِسًّا ومعنى . وقد يتركب حِسُّا لا معنى ' من ثانية وثانين ومائدين وستة عددًا . فإذا جمعتها على وجه مخصوص ' من غير اسقاط الستة 'كان اسمًّا غير مركبًا . وإن اسقطت الستة 'كان اسمًّا غير مركب .

ولا ينبغي ان يوضح في العامّة ما اجمه الحق على خلقه 'وخص به خاصَّته ؛ فان هذا من غاية سوء الادب . وما أظن الترمذي قصد جذا السؤال طلب الشرح والايضاح لمعناه 'وانما قصد اختبار المسئول : انه إن كان من اهل الله لا يوضحه . فان أوضحه فيكون قد تلقًاه من أحد غلطًا ممن تلقاه منه 'لقرينة حال وذكاء فيه . وأما اهل الله 'فعندهم من الادب الإلهي ما يمنعهم ان يستروا ما كشف الله 'او يكشفوا ما ستره الله ».

(فتوحات: ۲:۲۰۱)

« الجواب: بجمعيته وتلمذنه 'ليعرف الشيخ بما حصل عنده وبسبه. وطوى عن سليان ' بوجوده في محل التبديد في الوقت. فان الحكم للوقت، ووقته المسه رسول. فهو صاحب وجود ' معروف العين إلى من أرسل اليه. وصاحبه في جمعيته على امر واحد ' متحقق جا . فظهر بما طوى عن سليان العمل به ' تعطيماً لقدر سليان ' عليه السلام ' عند اهل بلقيس وسائر اصحابه . وما طوى عن سليان العلم به ' وانما طوى عنه الاذن في التعرف به ' تنزيماً لمقامه » .

#### (فتوحات: ۲: ۱۲۰–۱۲۱)

(۱۷٤) الجواب: السبب فيه تعظيم الأمر عند المدعو (الجواب المستقيم ورقة وم). الجواب: اعلام الغير بأن التلميذ التابع إذا كان أمره جعذه المثابة فما ظنك بالشيخ فيقيق قدر الشيخ مجهولًا في غاية التعظيم . فلو ظهر على سليان ' لتوهم ان هذا غايته . ولا شك ان مشهد سليان في ذلك الوقت ' واقة اعلم ' كان مشهد أدب ' لا يريد ان يكون عنسه شرك في التصرف . كما قال ابو السعود : اعطيت التصرف وتركته تظرفاً ؟ في حكاية طويلة (...)

بًا وما V . تا - V . ثا - V . ثا - V . ثا - تا - V . ثا - ثا - تا - V . ثا - ثا - تا - V . ثا الله عليه F . ثا السلب V .

( السؤال الحامس والثلاثون ومائة ) : وماذا " اطلع من الاسم " : على حروفه " ، أم " على معناه (١٢٥ ؟

( السؤال السادس والثلاثون ومائة ) : وأين رسم باب رسم هذا الاسم ، الحفي على الحلق ، من أبوابه (١٧٦ ?

والغرض للنبي ' الما هو الدلالة ؛ وظهورها على يد صاحبه اثم في حقه . اذ كان هذا التابع مصدقاً به وقائماً في خدمته ' بين يديه ' تحت امره وخيه . فيزيد المطلوب دغبة في هذا الرسول . اذا رأى بركته قد عادت على تابعيه . فيرجو هذا الداخل ان يكون له بالدخول في امره ماكان لهذا التابع . والنفس مجبولة على الطمع وحب الرياسة والتقدم » . والنفس مجبولة على الطمع وحب الرياسة والتقدم » . (فتوحات: ١٢١:٢)

(۱۷۵) (الجواب: على حروفه خاصة " هو وكل ولي من الأمم الحالية " ما خلا النبيين " الا اولياء (الاصل: الاولياء) هذه الامة المحمدية: فمنهم من له المعنى دون الحرف ومنهم من جمع له بينها . والقسم الثالث (اي الحرف دون المعنى) لا يكون في هذه الأمة» . (الجواب المستقيم " وقة به الله ) .

« الجواب : على حروفه دون معناه . فانه لو وقف على معناه لمنعه العمل به 'كما منع سليمان . ألا ترى الى قوله تعالى ' في صاحب موسى: « فانسلخ منها » ? فكانت عليمه كالثوب ' وهو مثل الحرف على المعنى ' فعمل جما في غير طاعة الله فأشقاه الله . وصاحب سليمان عمل به في طاعة الله فسعد .

وما وقف على معناه من الامم الحالية سوى الرسل والانبياء . فاخم وقفوا على معناه وحروفه . إِلَّا هذه الطائفة المحمدية: فاخم جمع لبعضهم بين حروفه ومعناه ؛ ولبعضهم اعطى معناه دون حروفه . وليس في هذه الأمة من اعطي حروفه دون معناه . وكذلك صاحب الأخدود ' اعطي حروفه دون معناه . فانه تلقاه من الراهب كلات 'كما ورد . وهي الكلات التي ذكرناها في السوال الثاني والثلاثين ومائة ».

(فتوحات: ۲: ۱۲۱)

١٧٦) ﴿ الجواب : بالمغرب الأقصى » ( الجواب المستقيم ، ورقة ، وم) .

« الجواب بالمغرب . – قال رسول الله ٬ صلى الله عليه وسلم : «لا تزال طائفة من اهل المغرب ٬ ظاهرين على الحق الى يوم القيامة ». وعليه تطلع الشمس من المغرب ٬ عندما يسد

خ ۲ المم V . ذ ۲ او V .

ح ً وعلى مانه V .

د ۲ حروف V .

ر" - ر" و ارباب V .

## ( السؤال السابع والثلاثون ومائة ) : وما كسوته (١٧٢ ?

باب التوبة ويغلق . « فلا ينفع نفس ايماضا» ولا ما نكتسبه من خير بذلك الايمان . والمؤمن لا يغلق له باب ، وكيف يغلق دونه وقد جازه و تركه و داءه ? فمن عناية المؤمن غلقه ' حتى لا يخرج عليه بعد ما دخل منه ، فلا يرتد مؤمن بعد ذلك ' فانه ليس له باب يخرج منه ، فغلق باب التوبة رحمة بالمؤمن و و بالا بالكافر .

وجعله الله بالمغرب ' لانه مجل الاسرار والكتم . وهو سر " لا يعلمه إلا اهل الاختصاص . فلو كان هذا الباب بالشرق ' لكان ظاهرًا عند العام والماص . ووقع به الفساد في العموم . وهذا يناقض ما وجد له العالم من الصلاح . وقد جاء في جانب الشرق من الذم ما جاء . والشرق متزلة المخروج الى الدنيا ؛ وهي دار الابتلاء للعام والمناص . والغرب بمنزلة المخروج من الدنيا والدخول الى الآخرة . فإنه انتقال الى دار التمييز والبيان ' ومعرف آ المنازل والمراتب على ما هي عند الله تعالى . فيعلم السعيد سعادته ' والشعي شقاوته . فيظهر عند ذلك عين هذا الاسم المفي لجميع الحلق ' ويحرمون الدعاء به لشغلهم بما هم فيه من الهول . فيعظم في قلوجم شدة الهول ' بحيث أن يظنوا انه ما مم في عرد ما هم فيه ، ولو وفقوا للدعاء به لسعدوا ، فسبحان القدير على ما يشاء ! ته

(فتوحات : ۲ : ۱۲۱)

۱۷۷) « الجواب : حال الداعي به » ( الجواب المستقيم ، ورقة به ، ).

ه الجواب : حال الداعي به المعنوي . وكسونه على الحقيقة حروفه ' اذا اخذت الامم من طريق معناه . فإن اخذته من طريق حروفه ' فحيئتذ يكون كسوته حال الداعي به . فاذا اقيم في شاهد الحس في التخيل او الحيال ' فيكون كسونه الثوب السابغ الاصفر ؛ يلتوي فيه فإنه غير مخيظ .

ألا ترى بقرة بني اسرائيل « صفراء فاقع لوضا » « لاشية فيها » ? فيحيى بها المبت ، وهو أعظم الاثار احياء الموات ، حياة الايمان وحياة العلم وحياة الحس . — وأعظم أثره في زمان الشتاء ، اذا وقع فيه شهر صفر ، في أول الشتاء الى انتصافه . فهو اسرع أثرًا منه في باقي الأزمنة وباقي الشهور . ويكون الثوب صوفًا او شعرًا أو وبرًا ، لا غير ذلك ؛ والريش منه . وإنما قلنا هذا ، لانه قد يظهر لقوم بنوع من انواع ما ذكرناه ، من هذه الانواع التي تلبس . فلو ظهر في نوع واحد ، لمرّفناكم به واقتصرنا عليه .

وقال بعضهم: رأيت كسونه جلدًا أصفر 'قد صفر بِوَرْس او زعفران . وهكذا رآه الحسين بن منصور . ولكن لم يكن سابغ الثوب واغا ستر بعض اعضائه: ستر منه قدر ستة أذرع لا غير » . (فتوحات: ٢١: ١٢١-١٢١)

(السؤال الثامن والثلاثون ومائة) : وما حروفه (١٧٨ ?

(السؤال التاسع والثلاثون ومائة) : والحروف <sup>رس</sup> المقطعة <sup>رس</sup> مفتاح كل اسم من اسمائه ، فأين هذه الاسماء ، وإنما هي ثمانية وعشرون حرفاً س<sup>س ،</sup> فأين هذه الحروف س<sup>س (۱۷۹</sup> ؟

١٧٨) ه الجواب : الدال والذال والراء والراي والواو والالف ولام الأَلف ». ( الجواب المستقيم ، ورقة بن ) .

« الجواب : الالف ولام الألف والواو والزاي والراء والدال والذال . فاذا ركبت المتركيب المئاص ' الذي تقوم به نشأة هذا الاسم ' ظهر عينه ولونه وطوله وعرضه وقدره ؛ وانفعل عنه جميع ما توجهه عليه . هكذا هو عند الطائفة في الواقعة ؛ ولا تنغل عني اني أعلم لما ذكرت فيه ؛ هذا لا يلزم : فقد تنغل من الواقعة والكشف جميع ما سطرته ' ولا يلزم أن أكون عالماً به . وإغا قلت ُ هذا ' لئلا يتوهم أنه ما ذكرته إلا عن علم به . ولكن مطلبي من الحق العبودة المحضة ' التي لا تشوجا ربوبية ' لا حساً ولا معنى » .

#### (فتوحات: ۲۲۲۲)

ومراد الجواب: الاساء في التركيب ' والحروف عند انقطاع الكلمة . ومراد النرمذي في هذه الحروف ' حروف الرقم بالوضع العربي بالترتيب الأول ' الذي هو: ا ب ت ث . لم يتعرض لغير ذلك » ( الجواب المستقيم ' ورقة بين ) .

« الجواب: لانه يفتح الحرف الواحد من الاساء الالهية اساء كثيرة لا يحصرها عدد . وذلك لانه الما يفتح اساء للاساء والتي تتركب من الحروف بحكم الاصطلاح وقد ثبت ان المق متكلم وقد سمّى نفسه من كونه متكلماً بالكلام الذي نسب اليه ويليق به وهذه الاساء والتي نظهر عن الحروف أساء تلك الاساء فلو ان الحرف الواحد يفتح اسماً واحدًا وكان حكا قلت حمن التعجب ألا ترى في الاساء المحفوظة في العموم: كالملك والمان والمنان والمقتدر والمحيي والمست والمقيت والمالك والمليك والمقدم والمؤخر والمؤسن والمهيمن والمتكبر والمغني والمعز والمذاع فهذا حرف واحد افتتحنا به كذا اسماً الاهياً ومع أنا لم نستوف .

ثم لتعلم أن كل أسم في العالم هو أسمه ؟ لا أسم غيره. فأنه أسم الظاهر في المظهر. وليس في وسع المخلوة بن حصرها ولا أحصاؤها . وجميعها مفاتيحها هذه الحروف على قلتها . ولك في اختلاف اللغات أعظم شاهد وأسدً دليل ؟ أن فهمت مقصود القوم .

 $v^2 - v^3$  وحروف المقطع  $v^3 - v^3 - v^$ 

## ( السؤال الاربعون ومائة ): وكيف صار الألف مبتدأ الحروف (١٨٠ ؟

وأما قوله: فأين هذه الحروف ? - فقل له: في عوارض الانفاس ' تعرض « للنَفْس الرحماني » ما يحدث عبن الحرف ؛ ويعرض للحروف ما يحدث الاساء . فابنية الاساء ' في الحروف . وابنية الحروف ' الانفاس . وابنية الانفاس ، وابنية الانواح . وابنية الارواح ، وابنية الارواح ، وابنية الالواح ، وابنية القلوب ، وابنية القلوب ، عند (الاصل: عندية) مقلبها . واساء الحق لا تتعدد ولا نتكثر الا في المظاهر . واما بالنسبة اليه فلا يحكم عليها العدد ولا اصله ' الذي هو الواحد . فاساؤه ' من حيث هو ، لا تنصف بالوحدة ولا بالكثرة .

فسؤال الامام ، الما هو عن الاساء ، التي يقع جما التلفظ في عالم الحروف اللفظية ؛ ويقع جما الرقم في عالم الكتابة ، فتارة يراعى الرقم ، وتارة يراعى اللفظ ، وأما غيره فيجعل حروفًا ثوالث ، وهي المروف الفكرية ، وهي ما يضبطه الحيال من ساع المتلفظ بها أو إبصار الكاتب إيّاها ،

(فتوحات: ۱۲۲:۲۱)

۱۱۷ ه الجواب : لان له القيّوميّة ، بلا خــلاف بيننا » ( الجواب المستقيم ، ورقة بن ) .

«الجواب: لان له الحركة المستقيمة. وعن القينوسية يقوم كل شيء. فإن قلت: الما يقع التكوين بالحركة الافقية ، فانه لا يقع إلا بجرض (=بغرض بعلة) والمرض ميل: ألا ترى إلى القائلين بحكم العقل ، كيف جعلوا موجد العالم علّة العلل ? والعلة تناقض القيومية . - فلنقل : الما وقع الوجود بقيومية العلة . فإنه لكل ام قيومية . فقيومية الالوهبة تطلب المألوه ، بلا شك . - « المن هو قائم على كل نفس بما كسبت » .

وما ثمَّ يناسب الالف إلا الحرف المركب وهو اللام ، فانه مركب من الف ونون . فلم تركب حدث اللام الرقمي والله اللفظي . فلام اللفظ وردة في الرقم وركب من حرفين في فيا تركب حدث اللام الرقمي وهو عينه ويفعل بالنقش فعل الالف والنون . وهكذا كل فيفعل بالنقش فعل الالف والنون . وهكذا كل حرف مركب ويفعل فعل الراء والزاي ببعد كما يفعله النون بقرب . لان النون حرف مركب من ذاي وراء وأريد حروف الرقم .

فابتدؤا بالأنف في الرقم ' لما ذكرناه ؟ وانفتحت فيه اشكال الحروف كلها . لان اصل الاشكال الحظ ؛ كما أن اصل الحط النقطة ، والحط هو الألف. فالحروف منه تتركب واليه تنحل : فهو أصلها .

وأما الحروف اللفظية ' فالألف يجدثنا بلا شك . كما يظهر الأَلف عن الحرف اذا اشبعته الفتح ' فانه يدل على الالف . كما أنك اذا اشبعت الحرف الضم ' دلّ على الف الميل 'وهو

( السوَّالُ الحادي والاربعون ومائــة ) : وكيف كرد الالف واللام في آخره شمرالما ؟

العلة . واغا ظهر عن الرفع المشبع ' لان العلة ادفع من المعلول. فما ظهر عن الحرف إلا بصفة الرفع البالغ ' ليعلم أنه وإن مال قإنه ما مال إلا عن رفعة ' رحمة بك ليوجدك مظهرًا لمالقك . ألا تراه في حرف الايجاد ' كيف جاء برفع الكاف المشبع فقال : « انحا قولنا لشيء ' اذا اردناه ' ان نغول له كن » ? فجاء بالكاف مشبعة الضم لتدل على الواو .

فان قلت : وأين الواو ? – قلنا : غيب في السكون الذي هو الثبوت . فان الحق يستحيل عليه الحركة . فلم التقى سكون الواو من «كون» وسكون النون النون المواو بالغيب فلم نظهر ولزمت الهوية . وهذا هو « الهو » غيب وضمير عن غائب وبقيت النون سأكنة وتدل على سكون الواو . وظهرت النون على صورة الواو في السكون وهو الثبوت . كقوله: « خلق آدم على صورته » . – فأثبت الاساء بوجود النون في «كن » = اي ما ثم كائن حادث إلا عند سبب . فلا يرفع الاسباب إلا جاهل بالوضع الالهي . ولا يثبت الاسباب إلا عالم ، كبير ولا يثبت الاسباب إلا عالم ، كبير وليثبت الاسباب المله اللهي .

فعن الحروف اللفظية بوجد عالم الارواح . وعن الحروف الرقمية يوجد عالم الحس، وعن الحروف الفكرية يوجد عالم العقل في الحيال ، ومن كل صنف ، من هذه الحروف ، نتركب اساء الاساء» .

#### ( فتوحات:۲:۲۲-۱۲۳)

(١٨٥) الجواب: لان اللام كسوة (الاصل: كسوف) الالف وجنته . وجعلها في الآخر 'لانه ظهر في عبالم التركيب 'وهو آخر العالم . فكان تنبيها أجري على خاطر الواضع . وربما لم يقصده . ونحن ننظر في الاشياء 'من كون الباري واضعاً لها لا من حيث من ظهرت على يديه . فلا بد من المكسة والقصد في ذلك التخصيص ٤ . (الجواب المستقيم ورقة وسلم المستقيم ) .

ه الجواب: هذا يختص بحروف الرقم المناسب المزدوج ' وهو نظم: اب ت ث ، لا حروف وضع: أُبجد . فان لام ألف ما ظهر إلا في نظم: اب ت ث . فانه ناسب بين الحروف لتناسبها في الصورة ' بخلاف وضع: أبجد . وذلك لان اللام كسوة الألف وجنته ؛ فانه مستور فيها بالنون الملصقة به ' الذي تَمَّم وجود اللام وجعلها في آخر النظم ' ليس بعدها إلا الياء . لانه ظهر في عالم التركيب ' وهو آخر العوالم ؛ وجاء بعده بالياء ' فان لها

شَ؟ آخرا V ، + يُعبِل لامه الإلف وقد ذكر امره في الحروف V .

(السوّال الثاني والاربعون ومائة ) : ومن أي حساب صار عددها ثمانية وعشرين صطحرفاً (١٨٢ ?

السفل . اذ كانت اغما حدثت من اشباع حركة الحفض والحفض سفل والسفل آخر المراتب . فكان تنبيها اجرى على خاطر الواضع لهذه الحروف ؛ وربما لم يقصد ذلك . ونحن إغا ننظر في الاشباء ' من حبث إن الباري واضها لا من حبث يد من ظهرت منه . فلا بد من القصد في ذلك والتخصيص . فشرحنا لكون الحق هو الواضع ' لا غيره .

ولما كانت الأولية للألف ' انبغى ان تكون له الآخرية . وكاله الظاهر في أول الحروف ' انبغى ان يكون له الباطن في آخر الحروف : ليجمع بدين « الأول والآخر والظاهر والباطن » . والياء هي الف الميل في عالم الحس ' الذي هو العالم الاسفل ' لحدوشا عن الحفض لتدل على الألف التي في لام ألف ؛ ولتدل على السبب الذي في شكل اللام ' إذا انفردت . فإذا عانقت الألف ' صغرت النون في الالتواء ؛ وقابل الألف التي في اللام ' الألف التي في لام آلف ' حتى لا يكون يقابلة إلا نفسه: فقابل الألف الألف! وربطت النون بينها ' وهو ألف سر العبد ' الذي تألف بربه ، وهو من باب الامتنان الإلهي .

قال الله تعالى ، ممتناً على عبده: « لو انفقت ما في الأرض جميعاً ما النفت بين قلوجهم ولكن الله الف بينهم » = ولم يقل: بين قلوجهم ولا بينها. فجاء رجاء الهو في «بينهم» وجعل ميم الجمع سترًا عليه ليدل على ما ينستر إليه من الجمعية ، من حيث كثرة الاساء له تعالى. والمراد انه ، سبحانه ، ألف بين قلوب المؤمنين وبينه ، لاخه ما اجتمعوا على محمد ، صلى الله عليه وسلم ، إلا بالله ولله . فب تألفوا ، لتألف محمد ، صلى الله عليه وسلم ، به . فافهم لماذا كرد لام الألف في نظم تناسب الحروف ، وهو نظم : اب ت ث ».

(فتوحات: ۱۲۳:۲)

« الجواب: لانها الما ظهرت اعيان الحروف في العالم العنصري وفي عنصر الهواء سلطانها. كما ان التراب والماء للاجسام الحيوانية . كما ان عنصر النار للجان .

والعالم العنصري الما نسب الى العناصر ' لانها السبب الأقرب . والعناصر الما حدثت عن حركات الافلاك . وحركات الافلاك الما قطعت ثمانيًا وعشرين منزلة في الفلك الذي قطعت فيه العالم . والعالم الما صدر من ه نَفَسَ الرحمن » لأَنه نَفَسَ به عن الاساء لما كانت تجدبه من

ص وعشرون VF.

(السوّال الثالث والاربعون ومائة) : وما قوله ضم : « خلق الله آدم على صورته » (۱۸۲۰ ?

عدم تأثيرها . والنفس مناسب لعنصر الهواء . فتشكلت المنازل الفلكية في الهواء العنصري و لل ظهرت العناصر . فلما جاء حكمه فيما تولد عن العناصر من المولدات – ظهرت في أكمل نشأة المولدات وهو الانسان وسور المروف غانية وعشرين حرفًا عن غان وعشرين منزلة . وألمق فيها لام الف خطًا ويغبه على القاطع في هذه المنازل وهي الكواكب السيارة . وكا عممت المنازل بقوضا وتقطع فيها ايجاد الكائنات والموادث – كذلك اوجدت هذه المروف جميع الكلات والتي لا نهاية لها دنيا وآخرة .

فقد بان لك 'على التقريب ' لم كانت ثمانية وعشربن حرفاً . فمن تمكن له ان يضع قلماً على شكل المنازل في طالع مخصوص وتكون الدراري في عقدة الرأس - فإنه يكون عن ذلك القلم ' متى كتب به 'عجائب في سرعة ظهور ما يكتب له في أي شيء كان . حتى لو كتب به كانب دعاء ' اجيب ذلك الدعاء ولم يتوقف » .

#### ( فتوحات: ۲:۳۲۲ )

الحديث: وهو إن الهاء تعود على آدم ليس غير ذلك. وكل من قال فيه غير ذلك ' فيقوة الخلايث: وهو إن الهاء تعود على آدم ليس غير ذلك. وكل من قال فيه غير ذلك ' فيقوة النظر وصلاح اللفظ وما يعطى الكشف فيه غير هذا الوجه . فليقل من شاء ما شاء له . (الجواب المستقيم ورقة الهم ) .

«الجواب: اعلم الدكل ما يتصوره المتصور فهو عينه لا غيره ' فانه ليس بخارج عنه . ولا بد للعالم ان يكون متصورًا للحق على ما يظهر عينه . والانسان 'الذي هو آدم ' عبارة عن مجموع العالم ' فانه الانسان الصغير ؛ وهو المختصر من العالم الكبير . والعالم ما في قوة انسان حصره ' لكبره وعظمه . والانسان صغير الحجم' يحيط به الادراك ' من حبث صورته وتشريحه وبما يحمله من القوى الروحانية . فرنب الله فيه جميع ما خرج عنه ' مما سوى الله . فارتبطت بكل جزء منه حقيقة الامم الالهي ' التي ابرزته وظهر عنها . فارتبطت به الاساء الالهية كلها ' لم يشذ عنمه منها شيء . فخرج آدم على صورة الاسم « الله » ' اذ كان هذا الاسم يتضمن جميع الاسهاء الالهية .

تُخذلك الانسان ' وان صغر جرمه ' فإنه يتضمن جميع المعاني . ولوكان اصغر مما هو' فانه لا يزول عنه اسم الانسان . كما جوّزوا دخول « الجمل في مم الحياط » ' وان ذلك

ض ً + صلى الله عليه وسلم F .

ليس من قبيل المحال . لان الصغر والكبر 'العارضين في الشخص ' لا يبطلان حقيقته ولا يخرجانه عنها . والقدرة صالحة ان تخلق جملًا يكون من الصغر بحيث لا يضيق عنه سم الحياط . فكان في ذلك رجاء لهم ان يدخلوا جنة النعيم . – كذلك الانسان ' وان صغر جرمه عن جرم العالم ' فإنه يجمع جميع حقائق العالم الكبير . ولهذا يسمي العقلاء العالم انساناً كبيراً . ولم يبق في الامكان معنى ' الا وقد ظهر في العالم ' فقد ظهر في مختصره ( = ولم يبق في الامكان معنى – وقد ظهر في العالم – إلّا وقد ظهر في مختصره ) .

والعلم تصور المعلوم . والعلم من صفات العالم الذائية . فعلمه صورته ' وعليها خلق آدم . فآدم خلقه الله على صورته . وهذا المعنى لا يبطل ' لو عاد الضمير على آدم ؛ وتكون الصورة صورة آدم علما . والصورة الآدمية حساً مطابقة للصورة . ولا يقدر يتصور هذا إلا بضرب من الحيال يحدثه التخيل . وأما نحن ' وأمثالنا ' فنعلمه من غير تصور . ولكن لما جاء في المديث ذكر الصورة ' علمنا ان الله إنما أراد خلقه على الصورة ' من حيث افه يتصور لا من حيث ما يعلمه من غير تصور . فاعتبر الله نعالى في هذه العبارة التخيل ؛ واذا ادخل سبحانه نفسه في التخيل ' فما ظنك عن سوى الحق من العالم ?

صح عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، انه قال لجبريل : « الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه » . فهذا تنزيل خيالي ، من اجل كاف التشبيه . وانظر من كان السائل ومن كان المسئول ومرتبتها من العلم بالله ? ولم يكن بأيدينا إلا الاخبار الواردة بالنزول والمعية واليدين واليد والعين والرجل والضحك وغير ذلك ، مما ينسب الحق الى نفسه . وهذه صورة آدم قد فصلها في الاخبار وجمعها في قوله : « خلق الله آدم على صورته » .

فالانسان الكامل ينظر بعين الله وهو قوله: «كنت بصره الذي يبصر بع» الحديث. كذلك يتبشبش بتبشيش الله ويضحك بضحك الله ويفرح بفرح الله ويغضب بغضب الله وينسى نسيان الله . قال تعالى: «نسوا الله فنسيهم» . وينسب جميع ما ذكرناه الى كل ذات بحسب ما نقتضيه مع علمنا بحقيقة كل صفة . فان كانت الذات المنسوب اليها معلومة علم صورة نسبه هذا المنسوب . وان جهلت الذات المنسوب اليها ، كنت بنسبة هذا المنسوب الحهل . فهذا الوجه الذي يليق بجواب سؤال هذا السيد .

فلو سأل مثل هذا السؤال فيلسوف اسلامي ' اجبناه بان الضمير يعود على آدم . اي انه لم ينتقل في أطوار المثلقة ' انتقال النطفة من ماء الى انسان ' خلقاً بعد خلق بل خلقه الله كما ظهر ، ولم ينتقل أيضاً من طفولة الى صبي الى شباب الى كهولة ، ولا انتقل من صغر جرم الى كبره ' كما ينتقل الصغير من الذرية ، جذا يجاب مثل هذا السائل : فلكل سائل جواب يليق به » ،

(السؤال الرابع والاربعون ومائة): وقوله طع: « ليتمنين طع اثناء عشر نبياً ان يكونوا من امتى (الله » ?

۱۸۴ ( الجواب : هم انبياء ولدوا ليلًا » ومم).

« الجواب : لما كانت أمته خير الامم ، وعندها زيادة على أنبياء الامم بانباعهم سنن هدى رسول الله ؟ صلى الله عليه وسلم . فإخم ما البعوه لأخم نقدموه ؟ وليس خيرًا من كل امة الانبيُّها . ونجن خير الامم ' فنحن' والانبياء في هذه الخيرية' في سلك واحـــد منخرطون(الاصل: منخرطين). لانه ما تمَّ مرتبة بين النبي وأمته ؛ ومحمد خير من أمته. كما كان كل نبي خيرًا من أمته . فهو صلى الله عليه وسلم خير الانبياء .

فهوَّ لاء الاثنا عشر نبياً ولدوا ليلًا وصاموا الى ان ماتوا ؛ وما أفطروا خارًا مع طول أعمارهم ' سؤالًا ورغبة ورجاء ان يكونوا من امة محسد ' صلى الله عليه وسلم! فلهم ما ة نوا . وهم مــع من أحبوه يوم القيامة . فيأتي النبي يوم القيامة و في أمته النبي والاثنان والثلاثة . ويأتي محمد ' صلى الله عليه وسلم ' وفي أمنه انبياءٌ اتباعٌ وانبياءُ اتباع ٍ وانبياء ما هم انبياءُ انباع ٍ . فيتبع محمدًا ' صلى الله عليه وسلم ' ثلاثة ُ اصناف من الانببياء . وهذه مسألة ( الاصل : مسئلة ) أعرض عن ذكرهـا اصحابنا ' لما فيها مما يتطرق الى الأوهام الضعيفة

وجعلهم الله اثنى عشر ' كما جعل الفلك الاقصى اثنى عشر برجاً : كل برج منها طالع نبي من هؤلاء الاثني عشر ' لتكون جميع المراتب تشمني ان تكون من امة محمد ' صلى الله عليه وسلم ' من الاسم الظاهر . ليجمعوا بينه وبين ما حصل لهم من اسمه الباطن . اذ كان كل شرع بعثوا به من شرعه ' عليه السلام ' من اسمه الباطن : « إذ كان نبياً وآدم بين الماء والطين ۽ .

فقوله نعالى : « أولئك الذين هدى الله ' فيهداهم اقتده » ، وما قال : جم . اذ كان « هداه » ( هو ) هداك الذي سرى اليهم في الباطن من حقيقتك . فمعناه من حيث العلم: اذا اهتديت جداهم ' فهو اهتداؤك جديك ' لان الأولية لك باطنًا ' والآخرية لك ظاهرًا ' والأُولية لك في الآخرية ظاهرًا وباطنًا ٥.

(فتوحات: ۲: ۲۲۱-۱۲۶)

ط<sup>ا</sup> وما قوله F .

ع التي VF .

( السوَّال الحامس والاربعون ومائة ) : وما تأويل قول موسى \*\* : «رب ، اجعلني من امة محمد فسم « ( ١٨٠ ?

عد 'عليها السلام 'حتى لا يكون بينه وبين محمد عليه السلام (في الاصل: عليم) واسطة ' عليها السلام (بي الاصل: عليم) واسطة ' كعيسى عليه السلام (بي الاصل: عليم) . ولهذا طلب الرفق بامة محمد حين نَبِيّه عليه محمدًا عليه السلام (بي الاسلام ) ليلة الاسراء ؛ ليفتح بذلك طريقًا لنفسه في هذه الامة 'مع بقائه في درجة اختصاصه بالرسالة . واغا هو كال ينضم الى كال بشرف محمد صلى الله عليه وسلم (في الاصل: صلعم ) ٤ . (الجواب المستقيم 'ورقة به م ورقة الحرم ) .

« الجواب: لما عرف موسى ان الانبياء في النسبة الى محمد نسبة أمته اليه ، وان نسبة امته اليه من اسم الظاهر والباطن ، ونسبة الانبياء اليه من اسم الباطن – أراد موسى ان يجمع الله له بين الاسمين في شرعه . ثم انه لما علم انه تبع ولم يشك ، اراد اقامة جاهه عند محمد ، صلى الله عليه وسلم ، على غيره من الرسل . اذ كان التباهي يوم القيامة بالتكاثر بالامم والاتباع . وليس في الرسل اكثر اتباعاً من موسى ، عليه السلام ، كما اخبر صلى الله عليه وسلم في الوسل اكثر اتباعاً من موسى ، عليه السلام ، كما اخبر صلى الله عليه وسلم في الصحيح : «حين رأى سوادًا اعظم ، فسأل فقيل له : هذا موسى وأمته » . وقد قال صلى الله عليه وسلم : « انه سيد الناس يوم القيامة » . والسيد لا يكاثر .

فاذا كان موسى بدعائه من امة محمد في الدرجة ' ظاهره وباطنه – مثل ما نحن – زاد هو وامته في سوادنا بلا شك . وما قال عليه السلام : « اني مكاثر بكم الامم » إلا في امم لم يكن لنبيها مجموع الاسمين ؛ اللذين دعا الله موسى ان يكونا له . فكل من جمع بين الاسمين ' حشر معنا في امته ' صلى الله عليه وسلم !

فيباهي موسى بأمته سائر الانبياء 'الذين حشروا معنا . فيكونون معه بمنزلة الامراء المفدمين على العساكر . فأكبرهم أميرًا 'اكثرهم جيشًا ؛ واكثرهم جيشًا 'اعظمهم قدرًا وحرمة عند رسول الله 'صلى الله عليه وسلم . ولهذا قال الترمذي : انه يكون في امة محمد 'صلى الله عليه وسلم 'من هو افضل من ابي بكر الصديق ؛ عند من (الاصل : ما) يرى انه افضل الناس بعد رسول الله 'صلى الله عليه وسلم 'من المسلمين .

فإنه معلوم أن عيسى 'عليه السلام 'أفضل من أبي بكر وهو من أمة محمد' صلى الله عليه وسلم 'ومتبعيه . وأغا ذكرناه لكون الخصم يعلم أنه لا بدّ أن ينزل في هذه الأمة في آخر ألا مأن ويحكم بسنة محمد ' صلى الله عليه وسلم' مثل ما حكم الملفاء المهديّون الراشدون . فيكسر الصليب ويقتل المغنزير ويدخل' بدخوله من أهال الكتاب في الاسلام ' خلق كثير أيضاً » .

غ ً + عليه السلام V . ف أ + صلى الله عليه وسلم V .

في وقت شغلهم بالكون. وقد قال (عليه الصلاة والسلام): هلي وقت لا يسعني فيه غير ربي ». فلا يغبطهم في هذه الحالة نبي اصلًا ، فأنه اتم فيه منهم ؛ بشرط ان يكون العبيد من الجنس الانساني. فإن الراد بالعباد غير هذا الجنس ، فله حكم آخر لا يحتاج الى ذكره». (الجواب المستقيم ، ورقة منهم ، ورقة

« الجواب: بريد ليسوا بانبياء تشريع لكنهم انبياء علم وسلوك ' اهتدوا فيه جمدى انبياء التشريع . وقد ذكرنا مقامهم ومعنى النبوة وتفاصيلها في هذا الباب وفي غيره من هذا الكتاب . غير اضم ليس لهم اتباع لوجهين:

الواحد 'لغنائهم في دعائهم « إلى الله على بصيرة» عن نغوسهم. فلا تعرفهم الانباع.
 وهم المسودون الوجه في الدنيا والآخرة – من السؤدد – عند الرسل والانبياء والملائكة.
 ومن السواد ' لكوخم مجهولين عند الناس. فلم يكونوا في الدنيا يعرفون ' ولا في الآخرة يطلب منهم الشفاعة. فهم اصحاب راحة تامة في ذلك اليوم.

٣) والوجه الآخر ' أضم لما لم يعرفوا لم يكن لهم اتباع . فاذا كان في القيامة جاءت الأنبياء خائفة « يجزخم الغزع الاكبر » على أنمهم لا على انفسهم . وجاء غير الانبياء خائفة : لا على « يجزخم الفزع الاكبر » على أنفسهم . وجاءت هذه الطائفة مستريحة ' غير خائفة : لا على نفوسهم «ولا يجزخم الفزع الاكبر» على اممهم ' اذ لم يكن لهم امم . – وفيهم قال الله تعالى : « لا يجزخم الفزع الاكبر ونتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون » = ان يرتفع الحزن والمنوف فيه عنكم في حق أنفسكم وحق الأمم ؛ اذ لم تكن لكم أمة ' ولا تعرفتم لأمة الميمون في حلى المنافون ؛ الذين لم تغيلهم الانبياء » المتبوعون . اولئك المهيمون في جلال الله ؛ العارفون ؛ الذين لم تغيلهم الدعوة الى الله».

(فتوحات: ۲: ۱۲۵)

۱۸۷) ه الجواب: مآله الى الفعل به ٬ فان ه بسم الله ، من العبد بمترلة ه كن ، من الله تعالى ، وقد صرح بذلك الحسين بن منصور . وكان ذلك حاله، (ج.م. ۲۰۰۳) .

 $<sup>\</sup>mathbf{V} - \mathbf{\tilde{v}}^7 - \mathbf{\tilde{v}}^7$  .

الح ٢٠٠٠ + فليس تأويله عند الحكاء ان يقلب لغته ويترجم بالفارسية فما هو الا انك حولته ( لحولت F ) من لغة الى لغة فليس هذا بتأويل ، فهذا تحويل VF ).

« الجواب : هو للعبد في التكوين بمنزلة « كن » للحق . فيه يتكون عن بعض الناس ما شاءوا . قال الحلاج : « بسم الله من العبد بمنزلة «كن» من الحق » . ولكن بعض العباد له «كن» دون «بسم الله» و هم الأكابر . جاء عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في غزوة نبوك : « اضم رأوا شخصاً فلم يعرفوه ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : كن ابا ذرّ ا فاذا هو ابو ذر » . ولم يقل : «بسم الله ! » . فكانت «كن » منه «كن » الالهية .

فإنه قال الله تعالى فيمن أحيه حب النوافل: «كنت سمعه وبصره ولسانه الذي يتكلم به». وقد شهد الله لمحمد 'صلى الله عليه وسلم ' بأن له نافلة بقوله تعالى : «ومن الليل فتهجد به نافلة لك ». فلا بد ان يكون سمعه الحق وبصره الحق وكلامه الحق . ولم يشهد بها لأحد على التعيين . — فعلامة من لم تستغرق فرائضه نوافله وفضلت له نوافل 'أن يجبه الله تعالى هذه المحبة المناصة . وجمل علامتها ان يكون الحق سمعهم وبصرهم ويدهم وجميع قواهم . ولهذا دعا رسول الله 'صلى الله عليه وسلم 'ان يكون كله نوراً . فان «الله فور السهاوات والأرض » .

ولهذا تشير الحكاء بأن الغاية المطاوبة للعبد التشبه بالاله. وتقول فيه الصوفية: التخلق بالامهاء . فاختلفت العبارات وتوحد المعنى . – ونحن نرغب الى الله ونضرع ان لا يحجبنا في تخلقنا بالامهاء الالهية عن عبودتنا م.

#### ( فتوحات:۲:۵۲۲–۱۲۹)

١٨٨) « الجواب : مثل قوله 'عليه السلام في الصحيح : « اذا قال العبد سمع الله لمن حمده » . فهي مخاطبة من صفة الى صفة . وكذلك « يوم يحشر المتقين الى الرحمن وفدًا» وهم جلساؤه . وقد تعجب من هذا ابو يزيد ' لما سمع هذه الآية . فقال : كيف يحشر اليه من هو جليسه ? » (الجواب المستقيم ' ورقة به ) .

« الجواب : لما كانت الانبياء بصفة تقتضي الاعتراض والتسليم ، شرع للمؤمن التسليم . ومن سلّم لم يطلب على العلة في كل ما جاء به النبي ، ولا في مسألة من مسائله . فان جاء النبي بالعلة قبلها ، كما قبل المعلول ؛ وان لم يجيء جا ، سلم فقال : السلام عليك أجها النبي . وقد بينا معناها في باب الصلاة من هذا الكتاب ، في فصول التشهد . - واذا قال هذا : النبيّ ، فالمسلم عليه منه هو الروح » . (فتوحات: ١٢٦:٢١)

لَ + ورحمة الله V .

( السؤال التاسع والاربعون ومائة ) : وقوله : « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين مسرد الله المسلم علينا وعلى عباد

(السؤال الحمسون ومائة) : وما تأويل قوله : « اهـــل بيتي امان لأمتي » (١٩٠٠ ?

« الجواب: بريد التسليم علينا لنا . اذ فينا ما يغتضيه الاعتراض منا علينا . فتارم نفوسنا التسليم فيه لنا ، ولا نمترضه . ولا سيا اذا رأينا ان الحكم الذي يقتضي الاعتراض صدر من الظاهر في هذا المظهر ، الذي هو عيني . فنسلم ، ولا بد ، علينا وعلى عباد الله الصالحين للاشتراك في العطف . اي لا يصح هذا العطف بعباد الله الصالحين ، إلا بأن يكون بتلك الصفة الصالحة ؛ وحينئذ يكون السلام علينا حقيقة . – وقد بينا ايضاً هذا المعنى في باب الصلاة من هذا الكتاب في فصول التشهد .

قال نمالى: « فسلموا على انفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة ». فقد أربنا بالسلام علينا ' لنحظى بجميع المراتب في امتثال الار, الالهي . وهذا يدلك على ان الانسان ينبغي ان يكون في صلاته اجنبيًّا عن نفسه بربه 'حتى يصح له ان يسلم عليه بكلام ربه . فانه قال : « تحية من عند الله مباركة طيبة » = فهو سلام الله على عبده وانت ترجمانه إليك » . قال : « تحية من عند الله مباركة طيبة » = فهو سلام الله على عبده وانت ترجمانه إليك » .

(الجواب: هالم البواب: هالمان منا 'أهل البيت » ( الجواب المستقيم 'ورقة به » ) . ها الجواب : قال صلى الله عليه وسلم: هسلمان مِناً ' أهل البيت » . فكل عبد له صفات سيده . هوانه لما قام عبد الله » = فأضافة إليه صفة ' أي صفته العبودة ؛ واسمه عمد واحمد . – وأهمل القرآن هم أهل الله . فاضم موصوفون بصفة الله وهو القرآن . هوالقرآن أمان وشفا، ورحمة » . وأمته ' صلى الله عليه وسلم ' من بعث اليهم . وأهل بيته من كان موصوفاً بصفته . فسعد الطالح ببركة الصالح : فدخل الكل في رحمة الله . فانظر ما تحت هذه اللفظة من الرحمة الالهية بأمة محمد ' صلى الله عليه وسلم ، وهمذا معني قوله ما تحت هذه اللفظة من الرحمة الالهية بأمة محمد ' صلى الله عليه وسلم ، وهمذا معني قوله تعالى : « ورحمتي وسعت كل شيء » . ووصف النبي ' صلى الله عليه وسلم ، بالرحمة فقال :

م ً + فانه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا قال ذلك اصاب كل عبد صالح لله في الساوت ( الساء V ) والارض V F.

« بالمؤمنين رؤوف رحيم ». وما من احد من إلامة إلا وهو مؤمن بالله . وقد بيّنا فيا تقدم من هذا الكتاب في باب : « سلان منا ' اعل البيت » ؛ فأغنى عن الكلام في اهل البيت ' طلبًا للاختصار .

قال نعالى ' لما وصف ووصّى اذواج النبي ' صلى الله عليه وسلم ' بقوله : « وقررن في بيونكن ولا تبرجن نبرج الجاهلية الاولى واقمن الصلاة وآتين الركاة وأطعن الله ورسوله». ثم أعلمهن ( الاصل : أعلمهم ) ان ذلك كله بكوض ازواجه ' صلى الله عليه وسلم ' حتى لا ينسبن الى قبيح فيعود ذلك العار على بيت رسول الله ' صلى الله عليه وسلم . فببركة اهل البيت وما ازاد الله به من النطهير بقوله : « الما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت » البيت وما الازواج ما اوصيناهن به « ويطهركم نطهيرًا » من دنس الاقوال المنسوبة الى الفحش قعل الازواج ما اوصيناهن به « ويطهركم نطهيرًا » من دنس الاقوال المنسوبة الى الفحش وهو الرجس ، فإن الرجس هو القذر . فكان أهل البيت أمانًا لأزواج رسول الله ' صلى الله عليه وسلم ' من الوقوع في المخالفات ' التي يعود عارها على اهل البيت .

فكذلك امة محمد 'صلى الله عليه وسلم ' لو خلدت في النار ' لعاد العار والقدح في منصب النبي 'صلى الله عليه وسلم . ولهذا يقول اهل النار : « ما لنا لا نرى رجالاً كنّا نعدُه من الاشرار » – وهو من دخل النار من أمة محمد ' صلى الله عليه وسلم ' التي بعث اليها في مشارق الأرض ومغارجا . فكما طهر الله بيت النبوة في الدنيا بما ذكره مما يليق به ' كذلك الذي يليق بالآخرة ' الما هو الخروج من النار . فلا يبقى في النار موحد ممن بعث البه رسول الله ' صلى الله عليه وسلم . بل ولا احد ممن بعث اليه يبقى شقياً ' ولو بقي في النار فاضا ترجع عليه «بردًا وسلاماً »من بركة اهل البيت في الآخرة . فما أعظم بركة اهل البيت أفي نه من حين بعث رسول الله ' صلى الله عليه وسلم ' انطلق على جميع من في الأرض ' من فإنه من حين بعث رسول الله ' صلى الله عليه وسلم ' انطلق على جميع من في الأرض ' من الناس امة محمد الى يوم القيامة . فالمؤمنون به منهم يحشرون معه ' وغير المؤمنين يحشرون اليه ! وقد أعلم انه ما ارسل « إلا رحمة للعالمين » ولم يقل : للمؤمنين خاصة . وقد قيل اله ' لما دعا في الصلاة على رغل وذكوان و عصية : « ما بعثك الله سبّا با ولا لماً نا » أي طرادًا ' اي لا تطرد عن رحمتي من بعثك اليه ' وان كان كافرًا ؛ واغا بعثتك رحمة وهو طرادًا ' اي لا تطرد عن رحمتي من بعثتك اليه ' وان كان كافرًا ؛ واغا بعثتك رحمة وهو قوله : « وما ارسلناك إلا رحمة» .

فإذا حشروا اليه 'وهم أمته 'وهو جذه المثابة من الرحمة التي فطر عليها والرحمة التي بعث جا 'فبرحم منهم من يقتضي ذلك الموطن ان يرحم : فإنه حكيم . والذي لا يقتضي ذلك الموطن ان يرحم الله 'حتى يتجلى الحق في صفة ذلك الموطن ان يرحمه 'يقول فيه : سحفاً اسحقاً! أدباً مع الله 'حتى يتجلى الحق في صفة غير ثلك الحفة مما يقتضي الاسعاف في الجميع . فعند ذلك نظهر بركته ورحمته 'صلى الله عليه وسلم 'فيمن بعث اليهم بما يرحمهم الله به وينقلهم من النار الى الجنان ومن حال الشقاء الى حال السعادة 'ان كانوا مخلدين في النار .

فان الحكم يقضي بحكم الموطن كرجل مقرّب عند مليك رأى الملك في حال غضب على عبد من عبيده . فلا ينبغي له في الأَدب ان يشفع فيه في ثلك الحال ، ولكن ينبغي له ان يقول: ( السوَّالُ الحادي والحمسون ومائة ) : وقوله : « آلُ مُحمَّد » (١٩١ ؟ ( السوَّالُ الثاني والحمسون ومائة ) : والقائم بالحجة ?

ازيلوه من بين يدي الملك ' واجعلوه في الحبس وقيَّدوه . فإنـــه لا يصلح لشيء من الحبر هذا ألعبدُ الآبقُ ، الكافر نعمة سيده . كل ذلك عِزًّا ( الاصل: بمرءى ) من سيده . قاذا تجلى ذلك السيد في حال بسط ورضيٌّ ، وزال ذلك العبد الى السجن والقيد وبعد عن الرحمة – وان كان في رحمة – حيثئذ يليق جذا المقرّب ان يقول للسيد : يا مولانا ' فلان على كل حال هو عبدك ٬ وما له راحم سواك ٬ والى من يلجأ ان طردته ? ومن يوسع عليه إِنْ ضيقت عليه ? وهو محسوب عليك . و في هذا من العار بالحضرة ان يقال فيه : انه لم يحترم سيده ' اذا رُبِّي (الاصل: رئ) معاقبًا ،والحضرة أجل من ان يقال عنها النما لم تحترم. فاذا عقوت عنه والحقته بالسعداء ' استتر الأمر. وأنا ' يا مولاي ' أغار ان ينسب الى هذه الحضرة ما يشينها . ومثل هذا الكلام ، مع البسط الذي هو عليه السيد واقتضى الموضع الشفاعة فيه . فيأمر السيد بتبديل حال الشقاء عنه بحال السعادة٬ وان يخلع عليه خلع الرضى . وإن بقي محبوسًا، فيصير له ذلك الدار والمنزل ملكًا ويصبه له ربه ملكًا ' ويرجع عذابه نعيمًا ؛ وهو ابلغ في القدرة. هذا ان كانت تلك الدار سكناه أو يأم باخراجه الى منارل السعداء. -فهكذا الناس يوم القيامة في بركة اهل البيت عن بعث إليه ' صلى الله عليه وسلم . فما أسعد هذه الأمة ا فان اعتبر الله البيت اعتبار الباطن ' اذ كان كل شرع متقدم شرع محمد ' صلى الله عليه وسلم 'عِنْزَلَةَ طَلُوعَ الْفَجِرِ الى حَيْنَ طَلُوعَ السَّمِسُ ۚ فَكَانَ ذَلَكَ الضُّوءَ وَتَرَايِدَهُ مَنَ الشَّمِسُ فتكون امة محمد ' صلى الله عليه وسلم ' من آدم إلى آخر انسان يوجد . فيكون الكل من أمة محمد ' صلى الله عليه وسلم . فينال الكل بركة اهل البيت . فيسعد الجميع . ألا تراه يقول يوم القيامة : ﴿ أَنَا سَيْدَ النَّاسَ ﴾ ? فلم يخص ولم يقل : أنا سيد أمتي . ثم أنه ما ذكر بعد هذه اللفظة إلا حديث الشفاعة ' فقال : « اندرون بما ذاك ? » وذكر حديث الشَّفاعة يوم القيامة . وهو معنى ما اشرنا البه آنفًا . فان فهمت ما أومأنا إِليه ، فافعل ما شئت : فقد غفر لك ﴿ انه واسع المغفرة ﴾ ! ٨ . ﴿ فتوحات ٢٦٢١٣٠)

( الجواب : المشاركة في الاختصاص الابعد ' من منازل التقريب » ( الجواب المستقيم ' ورقة بهم ) .

« الجواب: قال رسول الله 'صلى الله عليه وسلم : « لكل نبي آل وعدة ؛ وآلي وعدتي المؤمن » . ومن اسائه تعالى « المؤمن » . وهو العدة لكل شدة . والآل يعظم الأشخاص . فعظم الشخص في السراب يسمى الآل . فآل محمد هم العظاء بمحمد ، ومحمد 'صلى الله عليه وسلم 'مثل السراب يعظم من يكون فيسه ؛ وانت تحسبه محمدًا 'العظيم المئأن 'كا تحسب السراب ماء ' وهو ماء في زأي العين . فإذا جئت محمدًا ' صلى الله عليه وسلم ' لم تجد محمدًا ووجدت الله في صورة محمدية ورأيته برؤية محمدية . كما أنك اذا جئت الى السراب

(السؤال الثالث والحمسون ومائة): ومن " أين " يكلم " الخلق حتى يقيم حجة الله عليهم الخلق حتى يقيم حجة الله عليهم العبودية ، وجعل للقائم بها طريقاً إلى محل خزائن الكلام – ?

( السؤال الرابع والخمسون ومائة ) : وأين خزائن الحجة ، من خزائن الحجام من خزائن الحكلم ، من خزائن علم التدبير (١٩٢٦ ?

( السوّال الحامس والحبسون ومائة ) : وأين خزائن علم الله وسم ، من خزائن علم الله وسم ، من خزائن علم البدء (١٩٢٠ ؟

لتجده كما اعطاك النظر؛ فلم تجده في شيئيته ما أعطاك النظر ووجدت الله عنده. اي عرفت ان معرفتك بالله مثل معرفتك بالسراب انه ماء ؛ فإذا به ليس ماء وتراه العين ماء.

فكذلك اذا قلت : عرفت الله ' وتحققت بالمعرفة – عرفت انك ما عرفت الله . فالعجز عن معرفته هي المعرفة به . فما حصل بيدك إلا انه لا يتحصل لأحد من خلقه . وكل من استند الى الله عظم في القلوب وعند العارفين بالله وعند العامَّة . كما انه من كان بالسراب عظم شخصه في رأي العين ويسمى ذلك الشخص آلًا ' وهو في نفسه على خلاف ما تراه العيون من التضاؤل تحت جلال الله وعظمته . كذلك محمد يتضاءل تضاؤل السراب في جنب الله لوجود الله عنده . فهذا ' اذا فهمت ما قلناه ' معني آل محمد ي (فتوحات : ٢ : ١٢٧ – ١٢٨)

۱۹۲) ه الجواب: خزاین علم التدبیر: بین خزاین الکلام وخزاین الحجة » . (الجواب المستقیم ' ورقة سلم ۲۵۳ — ۲۰۰۰ ) .

« الجواب: في قوله: « فلله الحجة البالغة » بكل وجه. فأوله تدبير ' وهي المخزائن العامة ' وهو قوله: « يدبر » ؛ وفي هذه المغزائن خزائن الكلام. لأن خزائن علم التدبير تحوي على خزائن شتى ' منها خزائن الكلام ' وهي قوله: «يفصل الآيات» بالكلام . وفي خزائن الكلام خزائن الحجة في مقابلة المعارض ' وهو الذي لا يعرف الله معرفة ذوق ' وهم اصحاب الأدلة العقلية . فإضم لا يقبلون ما جامت به الشرائع من صفات الحق ' التي لو قالها غير الذي ' جهله العقلاء بأدلتهم وكفره المؤمنون . وهو ما قال « الا ما قبل له » . فقى ما لم يكن العلم ذوقاً لم يخلص خاطر سامعه من الانكار بقليه من حيث عقله .

ثم خزائن الحجة خصوص في الكلام . وهو القول المعجز ' وهو قول الحق والصدق . وكذا رأيته في الواقعة ' مثل القرآن . فهو الحجة من الكلام : « قل : فأنوا بسودة من مثله » - « ولئن اجتمعت الانس والجن على ان يأنوا بمثله لا يأنون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا» . لانه أتى من خزائن الحجة . وساثر الكتب والصحف ' من خزائن الحكم ؛ وساثر الكتب والصحف ' من خزائن الحكم ؛ وساثر المخلوقات ' من خزائن علم التدبير » . فتوحات : ١٢٨٠:٢)

١٩٣) « الجواب : في المرتبة الأولى التي لانقبل الشاني ٢ . ( الجواب المستقيم ، ورقة المرتبة الأولى التي لانقبل الشاني ٢ . ( الجواب المستقيم ، ورقة المرتبة الأولى التي لانقبل الشاني ٢ . ( الجواب المستقيم ،

ن ٔ – ن ۲ ان ۴ ومن ان ۷ . م کلم ۷ . و ۲ عز وجل F . ي – F .

(السؤال السادس والخمسون ومائة) : وما تأويل أمّ الكتاب ? – فإنه ادّخرها ، من أنا جميع الرسل ، له بنا ولهذه الأمة (١٩٤٠).

« الجواب: في المساوقة الوجودية . لان الله لم يزل عالمًا بأنه الاله وان الممكن مألوه؛ وإن العدم للممكن نعت أزلي؛ وإنه لم يزل مظهرًا للحق وخزانة علم الله من علم البدء وموفة ربية الاسم « الله » من الاسم « المبدئ » . كما يقال: ابن خزانة علم المبدئ من علم المعيد ، فإن الظرفية لا تخلو إما أن نكون مكانية أو زمانية ؛ ولا زمان ولا مكان ؛ فإنها هما اللذان يعطيان المقدار ، وأين كذا من كذا ويطلب المقدار ، فغاية (ما يمكن) أن يقال: (انه) في المرتبة الأولى التي لا تعبل الثاني وهي مرتبة الواجب الوجود الذاتي . كما نقول في الممكن : انه في مرتبة الوجوب الامكاني الذاتي ، والعلم جذا هو علم سر السر وهو الاخفى . وهو العلم الذي إنقرد به الحق دون ما سواه ، ولا يعلم هذا الا بالتحلي وهو الاخلى . والحاء المهملة – » .

عدا المقام 'كان أمَّا لجميع ما ينضم اليه 'وهو الكتاب 'اي: المضموم الى الأمّ » . ( الجواب المستقيم 'ورقة سوم) .

« الجواب: الأم هي الجامعة . ومنه أم القرى ، والرأس أم الجسد. يقال : أم رأسه ، لانه مجموع القوى الحسية والمعنوية كلها التي للانسان . وكانت الفاتحة أمّا لجميع الكتب المغترلة . وهي القرآن العظيم ، اي المجموع العظيم ، الحاوي لكل شيء . وكان محمد ، صلى الله عليه وسلم ، قد أوتي جوامع الكلم . فشرعه تضمن جميع الشرائع . وكان نبيًا وآدم لم يخلق . فمنه تفرعت الشرائع لجميع الانبياء ، عليهم السلام . هم ارساله ونوابه في الأرض ، ونبية جسمه . ولو كان جسمه موجودًا ، لما كان لاحد شرع معه . وهو قوله : « لو كان موسى حيًا ما وسعه الا ان يتبعني » .

وقال تعالى : «انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا » . ونحن المسلمون . وعلماؤنا الانبياء . ونحكم على اهل كل شريعة بشريعتهم ، فاخا شريعة نبينا . اذ هو المقرر لها ، وشرعه اصلها . وارسل « الى الناس كافة » . ولم يكن ذلك لغيره من الناس ( الاصل: والناس ) : من آدم إلى آخر انسان . وكانت فيهم السرائع ، فيي شرائع محمد ، صلى الله عليه وسلم ، بأيدي نوابه . فانه المبعوث الى الناس كافة . فجميع الرسل نوابه ، بلا شك . فلها ظهر بنفسه ، لم يبق حكم إلّا له ولا حاكم إلّا له ولا حاكم إلّا له ولا حاكم إلّا له ولا حاكم إلى . واقتضت ربيته ان تختص بأمر عند ظهور عينه في الدنيا ، لم يبطه أحد من

بع لهذا الرسول F .

(السؤال السابع والخمسون ومائة) : وما معنى المغفرة ، التي تنظم لنبينا وقد بشّر النبيين بالمغفرة " (١٩٥٠ ؟

نوابه . ولا بد أن يكون ذلك الأم من العظم ' بحيث إنه يتضمّن جميع ما تفرّق في نوابه وزيادة .

وأعطاه ام الكتاب . فتضمّنت جميع الصحف والكتب وظهر جما فينا يختصرة 'سبع آيات ' تحتوي على جميع الآيات . كما كانت السبع الصفات الالهية تتضمّن جميع الاسماء الالهية كلما ' ويرجع كل اسم الاهي الى واحد منها بلاشك . وقد فعل ذلك الاستاذ ابو إسحق الاسفرائيني في كتاب « الجلي والحقي » له . فرد جميع الاسماء الالهية اليها . وما وجد من الاسما. الالهية لصفة الكلام إلّا الاسم « الشكور» و « الشاكر » خاصة " . وباقي الاسماء قسمها على الصفات ' فقبلتها حيث تتضمنها بلاشك . فنها ما الحقه بالعلم ومنها بالقدرة وسائر الصفات .

فكذلك أم الكتاب ' الحق الله جا جميع الكتب والصحف المنزلة على الانبياء ' نوّاب محمد صلى الله عليه وسلم ؛ فادّخرها له ولهذه الامة ليتميز على الانبياء بالتقدم ' وانه الامام الاكبر ' وامته ' التي ظهر فيها ' « خير امة اخرجت للناس » ' لظهوره بصورت فيهم وكذلك القرن الذي ظهر فيهم خير القرون ' لظهوره فيسه بنفسه ؛ وقبل ذلك وبعده بشرعه » .

(فتوحات:١٣٤:٢٠-١٣٥)

(190) ه الجواب: الستر الذي اسدل بينه وبين ذنو به 'التي في مقابلة تكليفه ' فحال ذلك الستر بينها وبينه ' فلم تصبه . وكيف يصيبه ذنب ' من جعله الله أسوة ( حسنة ) حوقوله: هما تقدم من ذنبك وما تأخر ٤ ' تنبيه على ان هما تقدم ٤ لم يقع ' كها ان هما تأخر ٤ لم يقع منه قطعاً . ولما كان هو في الوسط من زمانه ، كان التقدم والتأخر وبشراه للمرسلين بالمقفرة – اعلاماً (الاصل: اعلام) بالستر من غير مشاهدة ٤ . (الجواب المستقيم ورقة ما ) .

« الجواب: الغفر ' الستر . فستر عن الانبياء ' عليهم السلام ' في الدنيا كوخم نوّابًا عن رسول الله ' صلى الله عليه وسلم . وكشف لهم عن ذلك في الآخرة ' اذ قال: « انا سيد الناس يوم القيامة » . فيشفع فيهم ' صلى الله عليه وسلم ' ان يشفعوا . فإن شفاعته ' صلى الله عليه وسلم ' من وجوه الشفاعة .

فبشر (الله) النبيين بالمغفرة الحاصة ' وبشّر محمدًا ' صلى الله عليه وسلم ' بالمغفرة العامة . وقد ثبتت عصمته ' فليس له ذنب يغفر ؛ فلم يبق اضافـة الذنب اليه إلا ان يكون هو المخاطب والقصد امته . كما قيل :

ت <sup>4</sup> + قد غفر F .

إيَّاكُ أعنى والسمعي يا جارة .

و كما قيل له: « فإن كنت في شك مما انزلنا إليك ، فاسأل الذين يقرؤن الكتاب من قبلك » . ومعلوم انه ليس في شك ؛ فالمقصود من هو في شك من الأمة . وكذلك : ه لتن اشركت ليحبطن عملك » . وقد علم انه لا يشرك ؛ فالمقصود من اشركت فهمذه صفته . فكذلك قيل له: « ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » وهو معصوم من الذنوب . فهو المخاطب بالمغفرة ، والمقصود من تقدّم من آدم الى زمانه ؛ وما تأخر من الامة من زمانه إلى يوم القيامة : فإن الكل امته . فانه ما من أمة إلا وهي تحت شرع الله . وقد قرّرنا ان ذلك هو شرع محمد ، صلى الله عليه وسلم ، من اسمه الباطن ، حيث كان « نبياً وآدم بين الماء والطبن » . وهو سيد النبيين والمرسلين ، فانه « سيد الناس » وهم من الناس . وقد تقدم نقرير هذا كله .

فبسر الله محمدًا ، صلى الله عليه وسلم ، بقوله : « لينفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر » بعموم رسالته الى الناس كافة ، وكذلك قال : « إنّا ارسلناك الى الناس كافة » وما يلزم الناس رو ية شخصه . فكما وجه في زمان ظهور جسم رسوله عليًا ومعاذًا الى اليمن المبن المبيغ الدعوة ، كذلك وجه الرسل والانبياء الى أمجهم من حين كان ه نبيًا وآدم بين المبا والطين » . فدعا الكل الى الله . فالناس أمته من آدم الى يوم القيامة . فبشره الله بالمغفرة لما تقدم من ذنوب الناس وما تأخر منهم . فكان هو المخاطب ، والمقصود الناس . فيغفر الله للكل ويسعده . وهو اللاثق بعموم رحمته ، التي « وسعت كل شيء » ؛ وبعموم مرتب محمد ، صلى الله عليه وسلم ، حيث بعث « الى الناس كافة » بالنص . ولم يقل : انا ارسلناك الى هذه الأمة خاصة ، وإلى أهل هذا الزمان إلى يوم القيامة خاصة ، وإغما أخبره انه مرسل « الى الناس كافة » . والناس من آدم الى يوم القيامة . فهم المقصودون بخطاب المغفرة لم تقدم من ذنب وما تأخر : «والله ذو الفضل العظيم» .

لكن ثُمَّ مففرة في الدنيا وثمَّ مغفرة في القبر وثمَّ مغفرة في الحشر وثمَّ مغفرة في الناد: بخروج منها وبغير خروج . لكن يستر عن العذاب ان يصل اليه بما يجعل له من النعيم في النار مما يستمذبه ، فهو عذاب بلا ألم .

وقد انتهت سؤالاته ' رضي الله عنه ، وانتهى ما ذكرنا من الاجوب عليها من غير استيفاء ، وما تركناه من ذلك في الجواب اكثر مما اوردنا بما لا يتقارب ، فان الاختصار أولى من الاكثار ، إذ باب النطق والإبانة عن حقائق الأمور لا يتناهى ، فان علم الله أوسع ' فتعليمه لئا لا يقف عند حد ، والله الموفق لا رب غيره ! » ،

(فتوحات ۲: ۱۳۸-۱۳۸)

# (الفصل الخامس) ( علم الأوليا. وعلم الأنبيا. )

فهذا أن واشباه هذا كهو علم الأنبياء ب وعلم الأولياء. بهذا العلم يطالعون تدبيره > وبهذا العلم يقومون بالعبودية " له . لأنه " من كشف له الغطاء عن هذا النوع من العلم ، فإغا فتح له في " الغيب الأعلى ، حتى لاحظ ملك الملك، بعد ان قوم ثم هذب ثم أدب ثم نقى م ثم طهر م أهيد ثم وسع ثم عود . فتمت ولاية الله له ، وصلح في المجلس الاعلى من مجالس الأولياء ، بين يديه. يناجيه كِفَاحًا ، وَيَلِجُ مُجَالِسه سماحًا ، ما له من حاجز ّ . فيرجع س من عنده مع الفناء الأحجد ، فيقوم به بالعبودية محارصة ش

فيقال لهذا البائس: إن كنت ص خِلْوًا ص من هـذا الذي ذكرناه ، وفي عمى "ط عندظ ؟ فما دخولك في هذا الباب حتى تكدر الما. الصافي ? فأي جرم أعظم من جرم رجل يلتقط كلام الأوليا. حرفاً حرفاً ، ثم يخلطه وفيصوغه حكايات ، ثم يرمي بها في إلى قوم يتزيّن بذاك عندهم ، فيعمى عليهم طريقهم ويفسد عليهم سارهم ?

| م بالطريق ، ولا بالمكامن له في الطريق | ( فهذا ألبائس ) ، لا قد عا! |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| ب + صلوات الله عليهم V .              | ا وهذا ؟                    |
| · V y ·                               | ت العبودة V .               |
| ح طيب V .                             | . V – ج                     |
| د ربی V .                             | خ وسع <sup>V</sup> ،        |
| ر فصلح ۷.                             | د شجع V                     |
| س ويرجع ∇.                            | . V - i - i                 |
| VF في $VF$                            | ش في روضة ٧.                |
| . VF Le 1                             | ض خلو F ، خلق v             |
| ع خلطه V .                            | ظ عن علمه VF ظ              |
| ف به ∀ .                              | غ فيصيرها F ، فاضره V .     |
| . F ごくは 点                             | ق فلا VF ك                  |
|                                       | ل+ولا هو من ذلك الرفيق F .  |

ولا بمنتهى القوم ومنازلهم ؟ من شغله بنفسه ، وانخداءه فاه ، وإصغائه إليها ، وستره فاك عن خلقه . فهو أبدًا في الاعتذار والتزين والقصد ؟ للا يعلم أنه يكسب آبذلك جاها عند الحلق . وأعظم المصائب عنده ، الوقت الذي يعمل فيه عملًا ينكسب به جاهه عند الناس .

فهذا تعبد قلم فلى يتفرغ تم العبودية تم ربّه تم ومتى يصلح هذا لله ? ومتى يصلح هذا لله ? ومتى يصفو قطريقه الى الله تعالى في ?

قال له قائل : صف لنا شأن الذين وصلوا ، فوقفوا في مراتبهم سم على شريطة و لزوم حفظ المرتبة ؛ وما سبب اللزوم ? وصف لنا شأن الذين وصلوا فرفعت عنهم الشريطة ، وفوضت إليهم الاور ، ومن ولى شحق الله ؟ ومن ولى الله ؟

قال: إن الواصل إلى مكان القربة ، رتب له محل ، فحل فحل نقلبه هناك ، مع نفس فيها تلك الهنات باقية ، فإنه إغاظ الزم المرتبة ، لانه إذا توجه إلى عمل من أعمال البوظ ، ينال في موضع القربة ، ليعتق من رق النفس في ما زجه فالهوى ومحبة محمدة الناس ، وخوف سقوط المنزلة . فعمله لا يخلو من التزين والريا ، وان دق . أفيطمع عاقل أن يترك قلبه مع دنس الريا ، [ الحوال المنزلة ، فيحل محل القربة ?

| ن والمدعة V .      | . VF                            |
|--------------------|---------------------------------|
| و ويستر F.         | . V læg as                      |
| . F                | ي ابداي F                       |
| ت فهذا V           | ب ينكسر F                       |
| . F يضرع           | . V ن عن الله                   |
| . V – <del>;</del> | _ لعبودة V .                    |
| . F 3              | F                               |
| . F لمرط خ         | · F palan -                     |
| . V – 📆            | س + ذات V                       |
| . V – ض            | . VF كولا .                     |
| ظ + مع عمل النفس V | ط واغا V .                      |
| غ فازجه VF ،       | $V = \frac{1}{5} = \frac{1}{5}$ |
|                    |                                 |

(بل) يقال له: يشترط عليك ، مع العتق من رق النفس ، الثبات ههنا ؛ فلا تصدر الى عمل بلا إذن . فإن أذنا لك ، اصدرناك مع الحراس ، ووكلنا الحق شاهدًا عليك ومؤيدًا الك ؛ والحرس يذبّرون عنك .

قال له قائل : وما تلك الحرس ?

قال: أنوار العصمة في موكلة به ؟ تحرق في هنات أنفس ونواجم ما انكمن منها وكل ما ينجم أمن مكامن النفس من تلك الهنات وأحرقته تلك الأنوار وكل ما ينجم أمن مرتبته ولم تجد النفس سبيلا إلى أن تأخذ بحظها من ذلك العمل. فيرجع ألى مرتبته طاهرًا كما صدر في الم يتدنس أدناس والنفس: من التزين والتصنع والركون إلى موقع الامور عند الحلق.

فهذا المفرور المخدوع كما وجد قوة المحل <sup>٢١</sup> ونور القربة ، وطهارته <sup>٣</sup> خ ظن أنه استولى . ونظر إلى نفسه فلم يجد فيها شيئًا <sup>٣٥</sup> في الظاهر يتحرك ، ولا يعلم أن المكامن مشحونة بالعجائب! روي عن وهب (١٩٦٠ بن منبه ، رحمه الله ، أنه قال : « إن للنفس كمونًا ككمون النار في الحجر ؛ إن دققته

١٩٦) هو من اصل فارسى ، تو في عام ١١٤ للهجرة . وله كتاب « التيجان في ملوك حير » . انظر ترجمته في طبقات ابن سعد: ٥: ٥٣٩ ؛ تذكرة الحفاظ للذهبي : ١ : ٨٨ : ١ نظر ترجمته في طبقات ابن سعد: ٥: ٥ ٣٩ ؛ تذكرة الحفاظ للذهبي ؛ ١ : ٢٧٨ ؛ ٣٠ ؛ التهذيب لابن حجر : ١٠٠ ؛ طبقات الحفاظ للسيوطي: ١ : ١٧١ ; ارشاد الاريب لياقوت : ١ : ٢٣٢ ؛ مرآة الجنان لليافعي : ١ : ٢٤٨ ؛ شذرات الذهب لابن العاد: ١ : ١٥٠ ؛ وانظر ايضاً : ١ كان لليافعي : ١ : ٢٤٨ ؛ ٥ و (Broch. S. I, 101) و (E. I.IV. 1142-44-Horovitz)

ف العظمة V

ر هنهات V .

<sup>.</sup> V-5-5

<sup>.</sup> F يدنس

<sup>-</sup>ي موضع F .

ب<sup>7</sup> ومهارشما V .

ت بحرقون VF.

<sup>.</sup> VF خم J

ن اتصدر V .

و لادناس ۷ .

<sup>·</sup> V Jarl 1

<sup>.</sup> V - ٢ ت

لم تجد فيه شيئًا تُ وإِن قدحته أورى ثُ أَرًا » .

فكان هذا نظرًا من الله من الله من الله من الله من الله من عن الله من الله من

(ولكن ايها البائس) هل أجابتك نفسك حين دعوتها على يجيبك الناس ? وهل صفا قلبك لله عز وجل ! حتى تصفو عبوديتك ? وهل خرجت من رق النفس عتى تدخل في رق الله عز وجل ? هيهات عهات ! ما أبعدك من الصدق عن فكف من طويق الصديقين ?

قال قائل : ومن أين تلك الأنوار ، التي توكل بالحراسة لهذا الذي ثبت في مركزه ولم يصدر من عنه عنه إلا بإذن ?

قال : من مجالس الحديث .

قيل: وما مجالس الحديث?

قال : مجالس المحدثين ، أهل الله ونصحاؤه " . يجبون " أن يصل هؤلا. إلى ما وصلوا . فيقطع لهم " قطعة من النور ، فيحرسهم " ذلك النور ، ما داموا في تلك الأمور . فكل ما نجم من هنات " النفس ، في الصدر ، شي . ، وقت مباشرتهم تلك الأمور – ثارش ذلك الشعاع في صدره فخفي على القلب والنفس ذلك الناجم ص وبطل ؛ فمر في أمره مستقيماً ، غير ملتفت الى أحد . ثم رجع ض إلى محله ومركزه نقياً .

VFت . V = . V = . V = .

ج المعجائب عن وهب بن منبه ان للنفس كموناً ككمون الحجرين او الحجر ان دقعته لم نجد فيه شيئًا وان قدحته اورى وان كان هذا نظرًا من الله تعالى ٧ .

ح ا يتصور V . خ عنها F . V

دًا ونصحاته VF ذَا ويحبون F

را لهولا. F اولا F . زا فيجرجم F .

سَّ ههات V . شَّ و ثار F ، فان ثار V .

ص الناج V . في يرجع F .

وإن صدر عنها " بغير إذن ك صدر على غرور نفسه ؟ تلذذ الم " بشهوة نفسه " نفسه " المرتبة. فانصرف " بلا حوس نفسه " في ذلك العمل كوقلة صبره على لزوم " المرتبة. فانصرف " بلا حوس نفدت " النفس اليه مخالبها فأعابته " كورجع مخدوشاً محموشاً " ألا ترى الى قول رسول الله كولى الله عليه وسلم : « لا تسل لا الامارة كفإنك ان أعطيتها عن مسألة وكلت اليها ؟ وان أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها " (١٩٧ . وهذا معمق قولنا بعينه .

فهذا شأن ولي حق الله ، وهو مع هذا قد يقال له : ولي الله ، لأن الله قد ولي أمره ونقله الله على القربة .

## (الفصل السادس) (وليّ الله)

وأما ولي الله ، فرجل ثبت في مه تبته ، وافياً الشروط كما وفي بالصدق في سيره " ، وبالصبر في عمل الطاعة " ، واضطراره . فأدى الفرائض ، وحفظ الحدود ، ولزم المرتبة ؛ حتى قوم وهذب ونقَى وأدّب وطهر وطيب ووسع وزكى وشجّع وعوذ " . فتتت ولاية الله له " بهذة الخصال العشر . فنقل من

رفي مسلم: كتاب الامارة ' الايمان ؛ وفي صحيح ابي داوود: كتاب الاحكام' الايمان ' الكفارات؛ وفي مسلم: كتاب الامارة ' الايمان ؛ وفي صحيح ابي داوود: كتاب الامارة ؛ وفي مسند ابن حنبل : • : ٣٣ ؛ وعند الترمذي: ك. المنذور ؛ وعند النسائي: ك. القضاء ؛ والدارمي:

#### ك. النذور .

-  $4^7 - 4^7 - 4^7$  كناذه الشهوات نفسه -

غ قان صدر F

. V منيه F منيه ا

ل الاتسال ٧.

ن ا بيان ٧ .

ط عبر ها F ا منها V .

ع؟ ما الزم V .

ن ا مدت F

1≥ محموسا V .

م آ فهذا V .

ه أ و نقلته F ، و انقلابه V .

. V 4 + 1

ت السير ٧ .

ج وعود V .

ب بالشرط V .

ت انقطاعه F

. VF - z

من تنته الى مالك الملك . فرتب له بين يديه ، وصارح يناجيه كف احاً . فاشتغل به عمن سواه ، ولها به عن نفسه ، وعن كل شي.. فصيره في قبضته. فأيّ حصن أحصن من قبضته ? واي حارس أشد حراسة من عقله ?

فهذا قول رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فيما يرويه عـن جبريل عن الله ، عز وجل ، أنه قال : « ما تقرب الي عبدي ، بمثل أدا. ما افترضت عليه . وانه ليتقرب اليّ بالنوافل حتى أحبه . فاذا احببته كنت سمعه وبصره ولسانــه ويده ورجله وفؤاده : في يسمع ، وبي يبصر ، وبي ينطق ، وبي عشي ، وبي يعقل ، وبي يبطش! ٣ (١٩٨١ . فهذا عبد خمد عقله بالعدل الأكبر ؟ وسكنت حركاته الشهوانية لقنضته.

وهو قوله ، فيما يروي ، حيث قال موسى ، عليه السلام : ﴿ يَا رَبُّ أَيْنَ أبغيك ? – قال : يا موسى ، وأي بيت يسعنى ? وأي مكان يجويني ? فإن اردت أن تعلم أين أنا ، فأني في قلب التارك الورع العفيف (١٩٩١».

فالتارك هو الذي تركه بجهده ، وفيه بقية ؛ ثم منَّ عليه ربه بما وصفناه: فورعه هو ما علمه . ثم عقف فلا يلتفت الى شي. . فهذا موافق لذلك.

وكلاهما في وَليا لا أمر الله بالصدق ، حتى وَلِي الله امرهمان. فا لأوَّل خوجت له الولاية من الرحمة: فَوَلِي الله نقله من بيت العزة الى محل منزلة القربة ، في لحظة . والثاني خرجت له الولاية من الجود : فَوَلِي الله ص نقله ص ، في لحظة ،

١٩٨) للحديث روايات مختلفة ، و هو مروي لدى البخاري : ك . الرقاق ؛ وأبن حنبل ، مسند : ٢٥٦:٦ » وهو من اصول فكرة « التوحيد الصوفي » في الاسلام ، انظر جمر الماثنين (Intr. Franç. p.113, note I52.)

١٩٩) هذا الحديث مروي في الاحياء ٬ مع فارق يسير في الرواية: ٣: ١٥ وانظر تخريجه في المغنى عن حمل الاسفار ، على هامش الاحياء ، نفس الجزء والصفحة ، ملاحظة رقم: ٣٠٣.

. VF al se s

· F العالما j

خ فصار V .

<sup>.</sup> F d o

ذ كلاما F وكلالها V .

س انقلابه F ، بولاية V .

ش -- V

<sup>.</sup> VF - ص

ض انقلابه F

من طملك الى ملك عن ملك عن مالك الملك. وهو قول تعالى: ﴿ اللهُ وَلَيْ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهِ وَلَي اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَلَي إخراجهم من ظلمات النفس الى نور القربة ، ثم من نور القربة الى نوره .

ثم وصف (عز وجل أ) هؤلا. الأوليا. وقصال : ﴿ أَلَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ وَبَدِكُمْ اللهِ مَ أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ ا (٢٠٦ ﴾ اي: اطمأنوا اليه وكانوا يتقون . أي : يتقون ان يطمأنوا الى احد سواه ا

# ( الفصل السابع ) ( خصال الولاية العشر )

قال قائل : صف لنا الحصال العشر ، التي تمّت له ولاية الله بها : من التقويم والتهذيب ، وسائر الحصال ، التي ذكرت .

قال: نعم ا اقامه ( الله تعالى ا ) في المرتبة ، على شريطة اللزوم لها . فلما وفر له بالشرط ، ولم يبغ عملًا في محل القربة – نقله منها الى ملك الجبروت ، ليقوم بجبر نفسه ومنعها بسلطان الجبروت ، حتى ذلّت وخشعت . ثم نقله منها الى ملك السلطان ، ليهذّب ؛ فذابت تلك العزّة التي في نفسه ، وهي اصل الشهوات ، فصارت بائنة عنها . ثم نقله منها الى ملك الجلال ليؤدب . ثم نقله الشهوات ، فصارت بائنة عنها . ثم نقله منها الى ملك الجلال ليؤدب . ثم نقله

٠٠٠) سورة : ٢:٧٥٢

<sup>.</sup> TY:1+: # (F+1

<sup>.</sup> YA: 1 = ( F.Y

<sup>.</sup> F は は ー 占

غ ظلمة F

ق فقولو V .

<sup>.</sup> F 6 Lb - b

<sup>.</sup> V ->

ف اخذم F

منها الى ملك الجال لينقَى، ثم الى ملك العظمة ليطهّر. ثم الى ملك الهيبة ليزكن منها الى ملك الهيبة ليزكن منها الرحمة اليوسع منها الى ملك البهاء ليرتبى منها الى ملك البهاء ليرتبى منها الى ملك المهجة ليطس ف منها الى ملك الفردانية ليفرد.

فاللطف يفرده من والرحمة تجمعه من والمحبة تقربه من والشوق يدنيه. ثم يهمله. ثم يناجيه . ثم يبسط له . ثم ينقبض عنه ا فأين ما صار فهو في قبضته وأمين من امنائه . فاذا صار في هذا المحل و فقد انقطعت الصفات وانقطع الكلام والعبارات . فهذا منتهى العقول والقلوب !

قال له قائل : فهل للقاوب منتهى ? فإن ناساً يقولون : انسه لا منتهى للقلوب ، لان القلوب تسير الى ما لا منتهى له . فكل ولي يزعم انسه قد انتهى الى مقام لا يتقدمه احد فهو مخطى . ومن اين يبلغ احد عظمة الله ، حتى يكون للقلوب منتهى ?

قال : بجن اقول اك ، هذا قول احمق ، صاحب كلام ومقاييس . يتفكر في نفسه باشيا. ويتوهمها ، ثم يقيسها من تلقا، نفسه . فأحذرك ان تصغي اليه ا فانه ينطق عن لسان الشياطين . وأنا اصف لك هذا الباب لتعرف عواده ، ان شا. الله تعالى !

إعلم ان الله ؟ سبحانه ؟ عرف العباد اسماء . ولكل اسم ملك ولكل ملك سلطان ؟ وفي كل ملك مجلس ونجوى وهدايا لأهلها . وجعل الله لقلوب خاصته ؟ من الأوليا. ؟ هناك مقامات ؟ (أعني) اولئك الأوليا. الذين تخطوا من المكان الى الملك .

وَرُبَّ ولِي مقامه في اول ملك ، وله من اسمائه ذلك الاسم. ورُبَّ ولي مقامه التخطّي الى ملك أعطي ذلك مقامه التخطّي الى ملك أعطي ذلك

. F-3

ا البهجة V . ب فيرغب ا

ت – ت ويغوى ويشجع ثم نقله الى ملك الهيبة ليربي V ' + ثم نقله الى ملك الرحمـــة ليرضب ويقوى V .

<sup>.</sup> VF - 亡 - 亡

ج فباللطف F .

<sup>·</sup> F - Z

خ-+ F + وتكتنفه V .

الاسم ؟ حتى يكون الذي يتخطّى خيع ذاك الى ملك الوحدانية الفردانية وهو الذي يأخذ بجميع حظوظه من الاسماء ، وهو محظوظ من ربه وهو سيد الأولياء ؟ وله ختم الولاية من ربه ، فاذا ش بلغ المنتهى من اسمائه ، فالى اين يذهب ? وقد صار الى الباطن الذي شانقطعت عنه الصفات!

وهل تستى (الله) لاصفيائه ، ووصف نفسه لهم كا إلا ليخلوا (منها) ? فعظوظ المعتصدين وعامة الأوليا، المقربين ، شرح الصدر لها واستنارة علم تلك الصفات في صدورهم ؟ لل على قدره ، وقدر نور قلبه ، وحظوظ المحدّثين ، وهم خاصة الأوليا. كل على قدره ، وقدر نور قلبه ، وحظوظ المحدّثين ، وهم خاصة الأوليا. ، ملاحظة تلك الصفات ، واشراق نور تلك الصفات على قلوبهم وفي صدورهم . ولذلك قال (تعالى) : ﴿ هُوَ الظَّاهِرُ وَالبّاطِنُ (٢٠٠٠ ﴾ فهل الظاهر إلا ما ظهر على القلوب ? وإنما يظهر بصفاته على قلوب خاصة أوليائه. فاذا انتهت ما ظهر على القلوب ? وإنما يظهر بصفاته على قلوب خاصة أوليائه. فاذا انتهت الصفات ، صار الى الباطن الذي لا يدرى . فقد استقر القلب . وكلما علم انه لا يتقدمه احد .

فَسَلْ هذا الزاعم : ما اول اسمائه ? وما الاسم الذي هو ولي اسمائه ؟ فان كان يعجز عن علم هذا ؟ فكيف لا يخوض فيا هو أولى به ? – و (سَلَهُ ايضاً:) حدثني عن الانبياء ؟ كيف عرفوا مقاماتهم ? فإن قال : (عرفوا) هذا النبوة ؟ فقل : هذا عرفوه بالولاية : فأ فإن النبوة مع البرهان ؟ والولاية هي البرهان! فا النبوة كنا على انبيائه وأوليائه ? فكا صح الميت السكينة حقاً من الله ؟ ينزلها على انبيائه وأوليائه ? فكا صح الحديث لهذا ( = للولي ) له ( = للنبي ) الوحي بالروح ؟ فكذلك يصح الحديث لهذا ( = للولي )

۲۰۳۳) سورة: ۲۰:۳

ذ تخطى V . لفردية V .

ز – ز وان حظوظه V . سخاتم V .

ش ما لي V . ص ميلغ V .

ض + قد V . ط - ط وبدل الاصفياء F ، واهل الاسهاء . V

d - d وهل نسبت لهم F - V . ع بحظوظ V

غ بشرح V . ف الصدور T . ف النص هنا غير واضح في V وقد أثبتناه كما يُرى . ق حق V .

بالسكينة . وسنوضح هذا ؟ ان شاء الله ؟ فيما بعد " .

وأما قوله: فإن القلوب تصير الى ما لا منتهى له كليس بججة. وذلك أن القلوب جعل لها مقامات كو وجعل الهقامات منتهى آتصير تلك القلوب اليها آليها ألى المقامات معلوم متناه. اليها ألى القامات معلوم متناه. قال (قائل): وما منتهاه (=القلب) و

قال: الواحد الفرد. فما ورا. هذا ؟ ممان (لا) تضبطه العقول ؟ هل مح يقدر أن يرد مسيم . ? فاغا تسير القلوب بعقولها الى محل يعقل ؟ واغا يعقل عما ما ظهر . فاذا انتهى الى المعلوم ؟ ووقف على من لا يعقل عنه ورا . د ذلك شي . ؟ وقد بطن عنه ؟ فبأي اسم يدعوه ? ومن أي ملك يظهر له ويحدثه ?

# (الفصل الثامن) (خاتم الأوليا، وخاتم الأنبياء)

قال له أقائل: وصفت لنا الأولياء ، وذكرت ان لهم سيدًا ، وان<sup>ب</sup> له ختم الولاية ، فما هذا ?

قال: نعم! فرّغ سمعك ، واشحذ عقلك في الافتقار الى الله تعالى ، في درك ما اريد ان اقول لك ؟ لعله يرحمك فيرزقك فهمه!

اعلم أن الله ، تبارك اسمه! اصطفى من العباد انبياء وأولياء ، وفضَّل

| ل القلب F                         | ك + هذا V .              |
|-----------------------------------|--------------------------|
| ن + هذا V .                       | ، F مئة م                |
| و مقاوم V .                       | ه جملت F                 |
| $F = \overline{1} = \overline{1}$ | abla ي للمقاوم $ abla$ . |
| ت المفاوم V.                      | ب والمقاوم V .           |
| . V قد ح                          | . Fu 🗓                   |
| · V العقل ج                       | س بورد VF.               |
|                                   | د ورای F                 |
| $\nabla \psi$                     | VE - 1                   |
| ث واسحل V .                       | ت ففرغ V .               |

بعض النبيين على بعض: فمنهم من فضّله بالخلة (٢٠٠٠) وآخر بالكلام (٢٠٠٠) وآخر بالنبين على بعض: فمنهم من فضّله بالخلة (٢٠٠١) وآخر بالعصمة من الذنوب وحياة ألقلب (٢٠٠١) حتى لا يخطئ ولا يهم بخطيئة . وكذلك الأولياء وضياة ألقلب (٢٠٨٠) حتى لا يخطئ ولا يهم محمدًا (الاصل: محمد) كم صلى الله عليه وسلم فضل بعضهم على بعض . وخص محمدًا (الاصل: محمد) كم صلى الله عليه وسلم على أيؤت احدًا من العالمين . فمن الحصوصية ما يعمى عن الخلق كولا على الله على الله على الله على الله على الله على الله على ومنها ما ليس [٨٥] لأحد عنه محيص ولا محيد .

وكان الله ولا شي. ا فجرى الذكر . وظهر العلم . وجرت المشيئة . فأول ما بدأ ، بدأ ذكره . ثم ظهر في العلم علمه . ثم في المشيئة مشيئته . ثم في المقادير هو الاول . ثم في اللوح هو الاول . ثم في الميثاق هو الاول . ثم هو الاول في المول يوم تنشق عنه الارض . ثم هو الاول في الحطاب . والاول في الوفادة في الجواد في الجواد في دخول الدفادة في الجواد في الخواد في الخواد في الخواد في الخواد في دخول الدفادة في الخواد في الزيارة . فبهذا ساد الانبياء ، عليهم ظ السلام في من خص الدار . والاول في الزيارة . فبهذا ساد الانبياء ، عليهم ظ السلام في . ثم خص

٢٠٤) هو ايراهيم عليه السلام ' انظر سورة ١٢٥٤ .

۵۰۷) هو موسى عليه السلام ، انظر سورة ١٦٤ ، ١٦٤ ، ١٤٣١٠.

٢٠٦) هو داوود عليه السلام ؛ انظر سورة ١٧:٥٥.

۲۰۷) هو عيسي عليه السلام ، انظر سورة ۲: ۹: ۵.

۲۰۸) هو محمد عليه السلام ، انظر سورة ۸:۲۲ ، ۸۶: (۲۰.

ج والآخر F .

خ وبحياة V .

V-3-3

<sup>.</sup> F - j

ش ثم V

ض الوقار F .

<sup>.</sup> V-5-5

V - z - z

د - د فضل بعض الاولياء V .

ر فجرا V .

س – س – ۷

<sup>.</sup> V-b-b

يما لا يدفع : وهو خاتم (٢٠٩ النبوة؟. وهو حجة الله ، عز ً وجل ً ا على خلقه ، يوم الموقف . فلم ينل هذا احد من الانبياء .

قال له قائل : وما خاتم النبوة ?

قال: حجة الله على خلقه ؟ بحقيقة قوله تعالى: ﴿ وَبَشِرِ الَّذِينَ آمَنُوا الله عَدَمَ صِدْق عِنْدَ رَبِهِم . ﴾ (٢٠٠٠ فشهد الله له بصدق العبودية . فاذا برز الديان في جلاله وعظمته ؟ في ذلك الموقف ؟ وقال : يا عيدي ؟ انما خلقت كم للعبودة ؟ فهاتوا العبودة ! فلم يبق لأحد حس ولا حركة ؟ من هول ذلك المقام ؟ إلا محمدا ؟ صلى الله عليه وسلم . فبذلك القدم ( الصدق ) الذي له ؟ يتقدم على جميع صفوف الانبيا، والمرسلين . لانه قد اتى بصدق العبودية لله تعالى . فيقبله الله منه ؟ وبيعثه الى المقام (١١٦ المحمود ؟ عند الكرسي . فيكشف الغطاء عن ذلك الحتم ؟ فيحيطه النور وشعاع ذلك الحتم يبين عليه . فيكشف الغطاء عن ذلك الحتم ؟ فيحيطه النور وشعاع ذلك الحتم يبين عليه . وينبع من قلبه على لسانه من الثنا، ما لم يسمع به احد من خلقه ؟ حتى يعلم الانبياء كلهم ان محمداً ؟ صلى الله عليه وسلم ؟ كان اعلمهم بالله ؟ عزف وجل ! فهو اول خطيب ؟ واول شفيع . فيعطي لوا، الحمد ؟ ومفاتح الكرم .

فلوا. الحمد لعامة المؤمنين ، ومفاتح الكرم للانبيا. ولحاتم النبوة بدر وشأن عميق ، اعمق من ان تحتمله في . فقد رجوت انه كفاك هذا القدر من علمه !

وحيح البخاري : المناقب ؛ تفسير سورة ١٧:٥ ؛ ومسلم: الفضائل ؛ ابو داوود: الغتن ؛ صحيح البخاري : المناقب ؛ تفسير سورة ١٧:٥ ؛ ومسلم: الفضائل ؛ ابو داوود: الغتن ؛ جامع الترمذي: الفتن ؛ الدارمي: الفصل الثامن ؛ ابن حنبل ، المسند: ٣٩٨ ، ٢١٤ . - اما ما يتعلق بقدًم ه ذكر ٥ محمد ، عليه الصلاة والسلام ، او وجوده او حقيقته ، فيراجع كتاب الشريعة للا تجري ص ٢١٤ - ٢٦٨ و كتاب الشرح والابانة لابن بطة ص ٢٠ ( نص عربي ) والتعليق الغيم للاستاذ الكبير لاووست في ترجمته لنص الابانة ص ٢٠١١٠ . ( نص فرنسي ) .

<sup>+</sup> ۲: ۱۰ سورة ۱: ۲

ووم) انظر الآثار النبوية الحاصة بالمقام المحمود في مسند ابن حنبل ٢: ٤٤٤ ، ٨٧٨»

v-z-z خاتم النبيين بالنبوة v-z-z-z

v = v - v - v.

<sup>.</sup> F منه + ' V منه ع

فصار محمد أن عليه وسلم الشفيعاً اللانبيا، والاوليا، ومن دونهم. ألا ترى الى قوله أعليه الصلاة والسلام الحيا يصف من شأن المقام المحمود ?: «حتى ان ابراهم الحليل الرحن أن يحتاج الي في ذلك اليوم (١١٦ » . حدثنا و بذلك الجارود (١١٦ ) عن النضر (١١٦ بن شميل ) عن هشام الدَّستَوائي (١١٥ ) عن حمَّد (٢١٥ ) وفعه الى رسول الله كم صلى الله عليه وسلم !

ألا توى ان الله ، تبارك وتعالى الذكر البشرى في غير آية ? فلم يذكرها الله مع الشرط : ﴿ بَشِرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (٢١٧ ﴾ وذكرها هنا ولم يشترط: ﴿ وَبَشِرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ كُلُم قَدَمَ صِدَق عِنْدَ وَذَكرها هنا ولم يشترط: ﴿ وَبَشِرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ كُلُم قَدَمَ صِدَق عِنْدَ وَرَبِهِم (٢١٨) ﴾ علمهم ان نجاة الجميع ، في ذلك اليوم ت ، بهذا القدم الصدق.

٣١٣) انظر الاثار النبوية الحاصة بالشفاعة في صحيح مسلم : الايمان ؛ في مسند ابن حنبل : ١:٥ ، ٥٤ ، ٢٨١ ، ٢٩٥ ; في صحيح البخاري : زكاة ، انبياء ، توحيد ؛ في صحيح النسائي ، الفصل: ٨١ ؛ وفي كتاب الشريعة للآجري ص٣٣١–٣٤٤ .

٣١٣) هو أبو جعفر ' أحمد بن علي بن محسد بن الجارود الاصفهاني . روى عن أبي سعيد الاشج وعمر بن 'شبّة وهارون بن اسحاق ' وغيرهم . توفي عـام ٢٩٩ هجرية . راجع ' تذكرة الحفاظ ٢٠٥٢ .

٢١٤) النضر بن تُسمَيْل المازني التميمي . مات سنة ٢٠٣ للهجرة . انظر ترجمته في الرشاد الارب ' لياقوت: ٢٠٨-٢١٢) وفي مرآة الجنان لليافعي : ٢ : ٨ ؛ وفي البغيـــة للسيوطي: ٤٠٤ ؛ وفي (Brock. S. I. 161).

راجع هو هشام بن ابي عبدالله ' صَنْ الدَّسْتُو ابي . تو في سنة ١٤٥ للهجرة . راجع ترجمته في خلاصة تقذيب الكمال: ٣٥١ .

٢١٦) هو احمد بن سُلَمة بن دينار التميمي ، من التابعين . ثو في عام ١٦٧ للهجرة .
 انظر ترجمته في خلاصة تحذيب الكمال : ٧٨ .

۲۱۷) سورة:۲:۰۲.

۱۲۱۸) سورة: ۱۰:۲۰

V م قول دسول الله V . F- ل

V-ن . V-ن . V-ن .

و-و-V : يروى الحديث باسناده V . ي- ي - V .

<sup>·</sup> F يذكره V . ب + الجمع آ

<sup>.</sup> F منك ت

وامات الحجة ، فكأنه يقول للانبياء ، عليهم = السلام = : معاشر الانبياء ؟ هذا محد " ا جاء في آخر الزمان ؟ ضعيف البدن ؟ ضعيف القوة ؟ ضعيف المعاش ، قليل العمر . أتى ﴿ بما قد تُرَونَ : من صدق العبودة ، وغزارة المعرفة والعلم. وانتم في قواكم وأعماركم وأبدانكم كم تأتوا بما دأتي. ويحشف أذ الغطاء عن الختم الختم الختم الكلام وتصير وتصير الحجة سعلى جميع خلقه. لأن الشيء المختوم محروس في . وكذلك تدبير الله تعالى لنا في هذه الدنيا: انه اذا وجد الشي. بخشمه ض زال الشك وانقطع الخصام ظ فيا بين الآدميين. فجمع الله تعالى اجزاء النبوة لمحمد ؟ صلى الله عليه وسلم ؛ وتدّمها ع له غ ، وختم ف عليها ق مجتمه . فلم تجدك نفسه ولا عدوه سبيلًا الى ولوج موضع

النبوة ، من اجل ل ذلك الحتم . ألا ترى الى م حديث الحسن البصري ن ، رحمه الله (٢١٦ ) عن انس بن مالك (٢٢٠ ) رضي الله عنه ، في حديث الشفاعة ،

٢١٩) الصوفي الشهير ، وامام البصرة ومن كبار التابعين . توفي ، رضي الله عنه ، عام 110 للمجرة . انظر ترجمت في الملاصة: ٦٦ وفي T. 152—179; et Milieu ) . Baserien, à l'index.)

٢٢٠) خادم الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، ومن كبار علماء الصحابة ، رضى الله عنهم . نوفي عام ٩٣ للهجرة روى احاديث كثيرة عن الرسول وتلقاها عنه التابعون . انظر ترجمته في البداية: ٩٠٩ - ٩٧ ؛ وفي تذكرة الحفاظ: ١: ٢٤ ؛ وفي التهذيب: ٥١٧٥٠؛ وفي شذرات الذهب: ١٠١-١٠٠١؛ وفي الملاصة: ٣٥؛ و EI. I. (2e éd.)350 .

ت فاما F .

<sup>- +</sup> صلى الله عليه وسلم F .

د + قد V .

ر ويقطع V .

<sup>.</sup> V sizes F szes or

ص عز وجل V .

ط مازال V

ء و قبه V .

ف وختمها F .

<sup>.</sup> F se #

<sup>.</sup> V-5

<sup>·</sup> V-=--

<sup>.</sup> V - ÷

دَ وينكشف V .

ز و صبر F .

ش المحروس V .

ض مختوماً V .

ظ المطاب V.

غ - VF . غ

ق عليه V .

 $V - \overline{J}$ 

 $V - \overline{o}$ 

عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، انه قال: ٥ فإذا أتوا آدم ، يسألونه ان يشفع لهم الى ربُّه ، قال لهم آدم: أرأيتم لو أن أحدكم جمع متاعه في غيبته مم ختم عليها ، فهل كان يؤتى المتاع الا من قبل الحتم ? فاتوا محمدًا ، فهو خاتم النبيين » . ومعناه عندنا : أن النبوة تمَّت بأجمعها لمحمد ، صلى الله عليه وسلم. فجعل قلبه ، لكمال النبوة ، وعاء عليها ، ثم ختم ا

ينبؤك م ( هذا ) ، إن الكتاب المحتوم والوعاء المختوم ، ليس لأحد عليه سبيل ، في الانتقاص منه ، ولا بالازدياد فيه ممّا و ليس منه . وان سائر الانبيا. ي عليهم ال السلام على على على قلوبهم ، ( فهم غير آمنين ان تجد ) النفس سبيلًا إلى ما فيها .

ولم يدع الله " الحجة مكتومة " وفي باطن قلبه حتى اظهرها " فكان بين كتفيه مع ذلك الحتم ، ظاهرًا كبيضة حمامة على [ . ٢٠٠ ] . و ( هــذا ) له شأن عظم ٢٠ تطول قصته.

فان الذي عَمِيَ عن خبر لا مذا كيظن را ان « خاتم النيين زم » تأويله انه آخرهم ٢٠٠٠ مبعثًا ٣٠٠ . فأي منقبة ٢٠٠٠ في هذا? وأي علم في هذا? هذا مناص تأويل الله ، الحيلة!

<sup>. ﴿</sup> إِنَّ مَا يَتَعَلَقُ بِالظَّاهِرِةُ المَادِيةَ لَمُتَّمَّ النَّبُوةُ فِي جَسَّمُ النَّبِي ، عليه الصلاة والسلام ، (بين كتفيه ) راجع كتاب الشريعة للآجري ص٧٥٧ .

م بنبك VF.

 $V - \Gamma - \Gamma$ ي النيين V

 $F - \Gamma_{\downarrow}$ 

ث<sup>7</sup> مکتوما V . ج ۲ اظهره V.

ح آ کنفی E .

دا عجيب ٧ .

ر آ نظر V .

F آخر النبيين

ص معثد VF.

<sup>·</sup> Vh

<sup>·</sup> V 411 + 1-

خ حمام V ، + مكتوب عليه محمد رسول الله V ·

 $<sup>\</sup>cdot V - r_{\dot{s}}$ 

ش معنا VF.

<sup>·</sup> V - 5

وقرأط العائمة ط من السلف وقرأط العائمة العائمة الله من السلف بكسر التاء ، فاغا تأويله انه «خاتم » أعلى معنى فاعل ، اي : انه ختم النبوة ، بالذي اعطى من الحتم . ومما يحقق ذلك ، ما روي في حديث المعراج من حديث الي جعفر الرازي (٢١٦ ) عن الربيع بن ابي العالية (٢١٦ ) في يذكر من محتمع الانبياء في المسجد الاقصى : « فيذكر كل نبي منّة الله عليه . فكان من قول رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، انه قال : وجعلني خاتًا وفاتحاً . فقال ابراهيم ، عليه السلام : بهذا فضلكم محمد ! » (٢١٢ ) .

# ( الفصل التاسع ) ( النبوّة والولاية )

فالنبوة هي العلم بالله عزا وجل اعلى كشف الغطاء وعلى اطلاع اسرار الغيب . و(هي) بصر نافذ في الاشياء المستورة بنور الله تعالى التام . فن اجل هذا عدر محد محد على الله عليه وسلم ا ان يأتي جده وهدم الصدق فن اجل هذا ، قدر محمد ، صلى الله عليه وسلم ا ان يأتي جده بدهدم الصدق في اجل هذا ، قدر محمد ، صلى الله عليه وسلم ا ان يأتي جده بده الصدق في اجل هذا ، قدر محمد ، صلى الله عليه وسلم ا ان يأتي الم

و ٢٢١) هو محمد بن احمد بن سعيد ابو جعفر الرازي . انظر ترجمت في ميزان الاعتدال : ١٦:٣٠ .

٣٣٣) هو ابو العالية الرياحي' فقيه ومفسر للقرآن الكريم ' من مدرسة البصرة ' توفي بعد عام ٩٠ للهجرة . انظر ترجمته في طبقات ابن سعد: ١٠١٪ وفي نذكرة الحفاظ: ١٠٨، وفي شذرات الذهب: ١٠٢، ؟

<sup>(</sup>cf. également Milieu Basrien 82; R. Blachère EI (2) I, 107-108.)

راجع هذا الحديث السُريف في البخاري: مناقب؛ وفي مسلم: فضائل؛ وفي ابي البخاري: مناقب؛ وفي مسلم: فضائل؛ وفي ابي داوود: فتن؛ وفي جامع الترمذي: فتن؛ وفي مسند الدارمي: مقدمة؛ وفي مسند ابن حنبل:

<sup>· \$14 - 44</sup> YEL

ط<sup>ر</sup>ا تأويل ٧ .

طرا تأويل ٧ .

عرا عرا ومن قرأ ٧ .

ب + من ۴ .

ت نظر ٧ .

ت نظر ٧ .

ح علي ان ٧ .

د صدق ٧٢ .

د صدق ٧٢ .

فاذا استوت الأقدام وأقدام الانبياء و [ من ] في صفها وسئل الصادقون عن صدقهم – احتاج الانبياء الى عفو الله تعالى . وتقدم محمد و صلى الله عليه وسلم و جميع الانبياء المامهم و يخطو الله الصدق الذي اتى به و بارزا على جميع الانبياء وكرمه : بأن اعطى النبوة وختم عليها . فلم يَكَلَمُهُ عدو ولا اخذت النفس مجظها منه ش .

۲۲٤) سورة: ۱:۱۰،۰

۲۲۵) سورة:۱۱:۲۰

۲۲۲) سورة: ۱۰: ۲۰

<sup>.</sup> V ابنو غ

<sup>.</sup> V-;-;

ش منها F .

ض الاو F .

<sup>.</sup> F-b-b

<sup>·</sup> F - i - i

<sup>.</sup> Flà ق

ل الوفاله F .

ر احتاجت VF

س بخطوة F .

ص — ص → ∇

ط + ثم قال V .

ع المنهين ٧.

ف + بالنذارة F

ك الوعد F .

وكذلك روي لنا عن ابي سعيد (٢٢٠ الحدري ، في قوله : « قدم صدق » قال : محمد ، صلى الله عليه وسلم ا يشفع لهم م يوم القيامة . وقول الوسول ؛ عليه الصلاة والسلام : « ان لي ، في ذلك اليوم ، مقاماً محمودًا يجتاج الحلق فيه الي حتى ابراهيم خليل الرحمن ! (٢٢٨ » – وهذا و تحقيق ما قلناه .

ثم لما قبض الله ؟ عز وجل ؟ نبيه ؟ صلى الله عليه وسلم ؟ صير في امته اربعين صديقاً . بهم تقوم الارض ؟ وهم آ آل بيته ب . فكل ما مات واحد منهم ؟ خلفه من يقوم مقامه . حتى اذا انقرض عددهم ؟ وأتى وقت زوال الدنيا—ابتعث الله وليا ؟ اصطفاه واجتباه ؟ وقربه وأدناه ؟ واعطاء ما أعطى الاولياء ؟ وخصّه بخاتم الولاية . فيكون حجة الله يوم القيامة ؟ على سائر الاولياء ؟ فيوجد عنده بذلك الحتم صدق الولاية ت ؟ على سبيل ما وجد عند عجد ؟ صلى الله عليه وسلم ؟ من صدق النبوة . فلم \* ينك ه العدو ؟ ولا وجدت النفس سبيلا الى الاخذ بحظها من الولاية .

فاذا برز الاوليا. يوم القيامة واقتضوا صدق الولاية والعبودية - وجد الوفا. عند هذا الذي ختم الولاية تماماً. فكان حجة الله عليهم وعلى سائر الموحدين من بعدهم ؟ وكان شفيعهم يوم القيامة . فهو سيدهم : ساد الاوليا. كا ساد محمد ؟ صلى الله عليه وسلم ؟ الانبيا. فينصب له مقام الشفاعة في كا ساد محمد ؟ صلى الله عليه وسلم ؟ الانبيا. فينصب له مقام الشفاعة في كا ساد محمد ؟ صلى الله عليه وسلم ؟ الانبيا. فينصب له مقام الشفاعة في كا ساد محمد ؟ صلى الله عليه وسلم ؟ الانبيا.

H.Laoust انظر ما يتملق بالمقام المحمود؛ التعليق القيم للاستاذ الفاضل المستشرق H.Laoust في ترجمته لابن بطة ، صفحة ٩٥ ، تعليق رقم ١ ، و انظر ايضًا .61 –61 . E I. IV, 259 –61 .

٣٢٧) هو سعد بن مالك بن سِنان ، من المدينة (أنصاري) ، من قبيلة الحزرج، مشهور في فقهه و في رواية الحديث الشريف و في فناواه ، نو في سنة ٧٠ للهجرة . انظر ترجمته في البداية: ٣:٩٠ ؟ و في الحلاصة: ١١٤ ؟ و اسد الغابة: ٣:٩٠ ؟ و الاصابة ٢:٧١٥.

ويثنى على الله ر تعالى ز ثناء ، ويحمده بمحامد يقرس الاوليا. بفضله عليهم في العلم بالله تعالى ش ا

فلم يزل هذا الولي مذكورًا في البد. ص: اوَّلًا في الذكر ، واوَّلًا ض في العلم . ثم هو ط الاول في المشيئة. ثم هو ظ الاول في المقادير . ثم هو ؟ الاول اللوح المحفوظ . ثم الاول في الميثاق . ثم الاول في المحشر ع . ثم الاول في الخطاب. ثم الاول في الوفادة ف. ثم الاول في الشفاعة . ثم الاول في الجواد . ثم الاول في دخول الـــدار . ثم الاول في الزيارة . فهو في كل مكان اول الاوليا. إكما كان ق محمد ك عليه الاعليه وسلم اول الانبياء! فهو من محمد، صلى الله عليه وسلم ، عند الأذن والاولياء عند ل القفا .

فهذا عبد مقامه بين يديه في ملك الملك م. ونجواه هنساك في المجلس الاعظم . فهو " في قبضته . والاوليا. من خلفــه ، دونه ، درجة درجة . ومنازل الانساء بين يديه م.

فهؤلاً. الاربعون في كل وقت ، هم و اهل بيته . ولست أعني (آل بيته) في النسب ، اغا هم ي اهل بيت الذكر. بعث رسول الله ، على الله عليه وسلم، لا قامة الله ذكر الله ، وليبوأ له به مستقرًا، وهو الذكر الخالص الصافي. فكل

. FLY

 $V - \overline{z}$ . V L

<sup>.</sup> V - ش س نقر F .

ض او اے F . ص + او لا F

<sup>.</sup> V - 5 . V - b

ء الحشر F . V - 5

<sup>.</sup> F نا ت ف الوقار F.

ل المعا J . F 12-3 3

<sup>·</sup> V1+0 م الملكوت V . · F امثل + و

<sup>.</sup> V 4 inc -

ي هو VF .

ب کم V

من آوى الى ذلك المثوى فيهم آله أن الا ترى الى أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في اله الله عليه وسلم في الهان لامتي فاذا ذهبوا اللهم اللهم الدون المان المتي واغاد اللهمة واللهم اللهم اللهم اللهم اللهم واغاد اللهمة واغاد اللهمة والمان اللهمة والمن اللهم اللهم اللهم اللهم المنهم ال

### ( الفصل العاشر ) ( علامات الاولياء )

قال له قائل الله عائل على عما وصفت من صفة هؤلا. وهو في الباطن و فهل الله علامة في الناطن و فهل الله علامة في الظاهر يعرفون بها ? وهل يلزم تصديقهم اذا ادعوا الولاية? وما الفرق بين النبوة والولاية ? وما أن المحدَّث من الاولماء أن ?

قال : الفرق " بين النبوة والولاية " ، ان النبوة كلام ينفصل " من الله وحياً ، معه روح من الله . فَيُقْضَى الوحي ويختم " بالروح . فَيهِ قبوله . فهذا الذي يلزم تصديقه ؟ ومن رده فقد كفر ، لانه رد كلام الله تعالى . والولاية لمن ولى الله حديثه " على طريق اخرى " ، فأوصله اليه . فله الحديث . وينفصل لمن ولى الله حديثه " على طريق اخرى " ، فأوصله اليه . فله الحديث . وينفصل التحديث ، وروايانه المتعددة في جامع الترمذي : نفسير سورة ٨ : ٢ ومناقب وانظره ايضاً في سند ابن حنبل : ٢٢٩ (٢٢ ، ٢٩ ، ٥٩ ، ١٨٢ ) .

| $\dot{c}^7 + e^{1alk} V$ . | ت المبوأ F .                  |
|----------------------------|-------------------------------|
| ح أ ذهب V + أهل بيتي V .   | $\mathbf{z}^{7}-\mathbf{V}$ . |
| · Ville · File ·           | خ اتي امتي V .                |
| د - د الا ان F             | ذ <sup>۲</sup> يسقون ۷ .      |
|                            | زا فيمونون F .                |
| . V – .                    | ا القابل V                    |
| ث - ث - V                  | ت فا V                        |
| ح منفصل V                  | · V-z-z                       |
| . V – s                    | خ ويختمه F ، بختمه V .        |
|                            | ذ اعمزاین V .                 |

ذلك الحديث من الله ، عز وجل ، على لسان الحق . معه السكينة . تتلقاه السكينة . التي في قلب المحدَّث ، فيقبله ويسكن اليه .

قال قائل : وما الحديث من الكلام ? وما الفرق بينها ?

قال: الحديث ما ظهر من علمه الذي برز في وقت المشيئة. فذلك حديث النفس كالسرّ. واغا يقع ز ذلك الحديث من محبة الله تعالى لهذا العبد. فيسضي مع الحق الى قلبه كفيله القلب بالسكينة. فمن ردّ هذا مل يكفر بل يخيب ويصير وبالا عليه كويبهت قلبه. لأن هذا ردّ على الحق ما جاءت به محبة الله كمن علم الله في نفسه كفأودعه الحق وجعله مؤيدًا لهذا القلب كوالاول ردّ على الله عليمه كلامه ووحيه وروحه. فالمحدثون لهم منازل: فنهم من اعطي ثلث النبوة كومنهم من اعطي نصفها كومنهم من على الأولاية المن له الزيادة حتى يكون اوفرهم حظاً في ذلك من له ختم الولاية المن الله النبوة شيم الاندا.

قال: الم يبلغك حديث رسول الله ؟ صلى الله عليه وسلم ؟ انسه قال : « الاقتصاد والهدى والسبت الحسن جزء من اربعة وعشرين جزء من اجزاء النبوة (٢٢٠) ؟ فاذا كان المقتصد له من اجزاء النبوة ما ذكر منا ظنك بالسابق المقرب ؟

٢٣٠) انظر جامع الترمذي: البر ؛ الموطأ: باب ١٧ ؛ ابو داوود: الادب ؛ مسند ابن حنبل: ٢٩٦١ .

ر للسكينة V .

س – س – ۷

<sup>.</sup> F خبغ V تند س

<sup>.</sup> V - 1

<sup>·</sup> Vaiy+ &

<sup>.</sup> V – ن

<sup>.</sup> F - 4

م ذكرنا V ' ذكرت F .

ز - F - j . F - j

ش ولكنه ٧ .

ض حات VF.

ظ ماديا V .

غ فالمحدثين F فالمجدوب والمحدث V •

ق + نكون V .

<sup>.</sup> Fリナリ

قال القائل: وما الروح، وما الوحي، وما الحق، وما السكينة، وما المحبة? قال: الوحى والروح ، ما فق ال الله تعالى في كتابه ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكُ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا (٢٠١) ﴿ وَذَكَرَ السَّكَيْنَةَ ) فَقَالُ ﴿ عَزَ اسْحَهُ ﴾ : ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكَنَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ " اللَّهِ مِنِينَ " اللَّهُ والمحمة في قوله " تعالى : ﴿ يُحِيُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (٢٢٦ ﴾ والحق هو حقيقــة التوحيد ، الذي ورد على القلب.

قال له القائل: قد عرفت انه مذكور كله في التنزيل. واغا ابتغيت بمعرفة نفس ت هذه ت الاشاء ، لات الاسماء ت

قال \*: همات! انت تحتاج الى الصبر عن معرفة هذا؛ حتى اذا رَّ في بك طريق الارادة ؟ الى محل القربة ؟ فقربت هناك - فسل حينتذ عن هذه الاشياء \*. فإن أولئك \* (= أهل القربة) كجاجة \* ألى معرفة هذا ، وهم على مكانتهم في مراتب القربة . هناك تشخص د ابصارهم الى من ذ يعرف ر هذا ذ ، عند سادات الاوليا. المحدّثين . فان علم هذه الاشيا. عندهم . وهو الحكمة العليا ، التي يقال لها : حكمة الحكمة .

. F - ¿

. F-5-5

۱۳۱) سورة ۲۲:۲۵.

٢٣٢) سورة ١١٤٠.

٣٣٣) سورة ٥:٤٥.

V - Sو وقالF . ه تتريله V . . F - o . V - s و وقال F . . F ain + U F 4 + F J = 1

<sup>.</sup> V - - - -

<sup>·</sup> V الحاحة F ألحاحة > . V - 3

<sup>.</sup>VF ... + 3

ه ننزيله V .

<sup>.</sup> V - - - -

<sup>-</sup> فاولىك V .

د يسخص VF

ر نىرف ۷ .

قال له القائل: قد وصفت الفرق بين النبي والمحدَّث ، فما صفــة هؤلا. الآخرين سَ من الاوليا. ?

قال: أن أهل الطريق يناجون أن والمحدّثون محدثون والحديث أمن معد كأن حيث أعلمتك والنجوى أمن العطاء كرمي اليه مقالات من بعد كأن قائلًا يقول كذا ليس معه حرّاس النبيين ولا المحدّثين: من الروح والسكينة وتولية الوحي ف فصاحبه منه في ريب لا يأمن أن أن يخالطه العدوّ بشيء كاو تمازجه النفس مجدعها ودواهيها و وكم أن من مريد غلط كاستمع الى نحبواه فركن اليها كوقد مازجته النفس بدواهيها أن كاذا هو ضحكة المشيطان المحدثة أن نفسه بشيء كوت فيحسبه من الله كوركن اليها .

قال له القائل: وهل م يأمن المجذوب أو المحدّث م ان تكون نفسه تأتي بمثل ذلك ؟ او عدوّه ?

قال: فأين الحق والسكينة و وكا أن النبوة من الله ، فكذلك الحديث من الله ، على جمة ما ذكرت الك . وكا ان النبوة محروسة بالوحي والروح ، فكذاك الحديث محروس بالحق والسكينة . فالنبوة بأتي بها الوحي، والروح قرينه . والحديث يأتي به الحق ، والسكينة الم قرينه . والحديث يأتي به الحق ، والسكينة الم قرينه . والحديث في قلب النبي . والمحدث ثابت ".

س الاخر V .

ص والمحدثين V .

ط فالحديث V .

ء برقي ٧

ف + والحق ثلك المقالات VF.

<sup>·</sup> A - = = =

م مل V

ه والمحدث F 'المحدث V .

ي فكما V .

ب مثقدمة V

ش + وهم ومن في هذه المرتبة يناجي VF .

ض پجدون F .

ظ والنحو V .

غ وقوله V .

ق لا يلبث V .

ل تحدث VF

<sup>.</sup> V - 0

و والسكر F ، + منه F .

اً وسكينة V .

تارائب V .

واغا سميت (السكينة) سكينة (سهم) كلانها تسكن القلب عن الريب والحوارة كاذا ورد الحق بالحديث عن الله تعالى ألى وكذلك الروح يعمل وعمله في القلب كاذا ورد الوحي عن الله تعالى . الا ترى ان بني السرائيل لما اعطوا السكينة كووجدوا والموات تقلها كوعلموا انهم يعجزون عن احتالها على القلوب سألوا الله تعالى ان يجعلها لهم في التابوت. فكانت من التابوت كوتسكن القلوب بنطقها من التابوت ، وتسكن القلوب بنطقها من أليابوت على ذلك .

ولما امر الله ابراهيم ، عليه السلام ، ببنا. البيت ، قرن به السكينة ؛ حتى التي البقعة ، فالتوت السكينة حتى صارت بمقدار البيت . ثم نادت : أن ابن على مقدار ظلّي . فالسكينة مقدار من الله ، يلتوي وينتقص ويمند بمقدار ما يويد الله . فهي حارس ما يورده الوحي ويورده الحق ، وقائل ومسكّن . فأي ريب ههنا مع هذا ?

## ( الفصل الحادي عشر ) ( إلقاء الشيطان ونسخ الرّحمٰـن )

قال له قائل: افليس العدو مع هذا سبيل ?

قال: سبيله ههنا كسبيله في الوحي ، اليس الله قد ابتلي الرسل بذلك? فهل ترك الله ذلك الامر في لبس ? أليس قد نسخ ما القي الشيطان كوهل ترك الله ذلك الامر في لبس ؟ أليس قد نسخ ما القي الشيطان ك

| ج السكينة V             | ث مسبي V .                   |
|-------------------------|------------------------------|
| خ ۲ + يصل F             | ح الذب F                     |
| · V de rs               | د ا ما تعمل عملها VF العملها |
| $\cdot \mathbb{F}$ وجدو | . F − <sup>r</sup> >         |
| ش فسألوا VF.            | س الج و استعالها F           |
| ض عنطقها V              | ص ا کانت F                   |
| ا ابتلى V .             | ا فليس ٧٤.                   |
| ت + الله V              | . V — 😀                      |

فأحكم أياته ? واغاكان ذلك مرة واحدة . وقال وعز وجل!) في تنزيله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَدِي إِلَّا إِذَا أَلْقِي الشَّيْطَانُ فِي الْمَنْ عَبْلَكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَدِي إِلَّا إِذَا أَلْقِي الشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيتُهِ وَ ﴿ وَلا مَنْ عَبْلُ مِنْ وَسُولٍ وَلا نَدِي اللّه عنها وَ يَقُوهُ اللّه عنها أَمْنِيتُهِ وَ ﴿ وَلا مُحَدَّثُ مِنْ وَيُخْذِ أَن ذَلك كَان مما يتلي سَ ، ثم ترك . حد ثنا شب بذلك مُحَدّث من ويخبر أن ذلك كان مما يتلي سَ ، ثم ترك . حد ثنا أن بذلك الجارود ( ما الله عنها الله عنها أن بن عينة (٥٠٠ عن عمر بن دينار (٢٠٠٠ عن ابن عباس (٢٠٠٠ ) رضي الله عنها أن إ

۲۳۲) سورة ۱۲:۲۵.

إلى انظر ترجمته في التعليق السابق رقم ٢١٣ .

ويد كرة: ٢٨٩- ٩٠ ويذكرة الحفاظ: ٢٠٤١ – ٤٤ ؛ والبداية ١٩٨٠ ؛ وهي نفس السنة التي مات فيها عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان . وكان سفيان بن عيينه يعتبر امام الحيجاذ في وقته علماً وثقى؛ وهو احد مشايخ ابن حنبل. انظر ترجمته في طبقات ابن سعد: ٥:٤١٤ ؛ وشدرات وتذكرة: ٢٨٩- ٩٠ وتذكرة الحفاظ: ٢٤٢١ – ٤٤ ؛ والبداية ١٠:٤٤٢ ؛ وشدرات الذهب: ٢٠٣١ .

٣٣٦) ولد عام ٢٦ للهجرة وتلقى العلم على ابن عباس وابن عمر وجـــابر وانس بن مالك ، رضي الله عنهم . نو في عام ١٢٠/١١٥ . انظر ترجمته في نذكرة الحفاظ: ٢٠٦١.

٢٣٧) عبدالله بن عباس ، ابن عم الرسول ، صلى الله عليه وسلم . ترجمان القرآن .
 نوفي في الطائف عام ١٩٨ او ٧٠ للهجرة . انظر ترجمته في التهذيب: ٣٥١ – ٥٠٠ . تذكرة الحفاظ ١: ٧٧-٩٠ . و (62–41 J. 1)

.(J. Schacht, Origins, à l'index.)

$$\mathbf{F}$$
 د  $-\mathbf{L}$  .  $\mathbf{F}$  .  $\mathbf{F}$ 

$$m + \mu$$
 . F مراءة ابن عباس للمحدث ذكر في

التنزيل الا انه تركت تلاوته F ، فعلى قراءة... ان تلاوته V .

$$\dot{w} - F$$
 .  $\dot{w}$  .  $\dot{w}$  .  $\dot{w}$  .  $\dot{w}$ 

ث واحكم F · F بالله V .

ح - ح - V . خ و کان V .

ر غير F - j . F . F . F . F

غ فكانه V .

والحديث في طَلْق واحد ، على قراءة ابن عباس ؛ فصيَّرهم ف من المرسلين . قال له قائل : كيف صيَّرهم من المرسلين ?

قال : لم أعن المرسلين ( من الله ) الى الحلق ؟ انما عنيت المرسلين من الله › عز وجل ! ( لا إلى احد ). فكل من و لي الله اسره واصطنعه واتخذه ، فهو مرسل الى الدنيا ومبعوث . الا ترى الى ما ذكر من اعدائه ، الذين كان اعدهم عقوبة لعباده › من بني اسرائيل ? فقال : ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا عَلَيْكُم عِبَادًا لَمَا أُولِي بَأْسِ شَديد ﴾ (١٦٠ وهو بعث في الشر والعقوبة . وهؤلاء بعثوا في الحير والغياث › بقوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلُكَ مِنْ رَسُولُ وَلَا نَبِي . . . ﴾ الحير والغياث › بقوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلُكَ مِنْ رَسُولُ وَلَا نَبِي . . . ﴾ الحير والغياث › بقوله : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلُكَ مِنْ رَسُولُ وَلَا نَبِي . . . ﴾ الحير والغياث › بقوله : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلُكُ مِنْ رَسُولُ وَلَا نَبِي . . . ﴾ الرسول . وأي شيء الفرق بين الرسول والنبي ? الرسول هو مُ الذي يتنبي ولا يرسل ورسل الى قوم يخبرهم ويؤدي الرسالة ، والنبي هو الذي يتنبي ولا يرسل الى احد ؟ فاذا سئل اخبرهم ؟ وهو ك في خلال ذلك › يدعو الحلق الله الله تعالى ، ويعظهم وبيين لهم السبيل في شريعة الرسول .

فالرسول أله شريعة ، قد اتى بها عن الله تعالى ؛ ويدعو القوم الى تلك الشريعة . والنبي هو الذي لم يوسل ( الى الحلق ) . وهو يتبع شريعة ذلك الرسول ، ويدعو الحلق [ من ] الى تلك الشريعة ، التي اتى بها الرسول ، ويدلهم عليها و كذلك المحدث ، يدعو الى الله عز وجل على سبيل تلك الشريعة ويدلهم عليها م وما يود عليه ، عليه الحق عند الله تعالى ، هو

۱۳۸ سورة: ۱۲:۵۰

ف فيصير كلهم V .

<sup>.</sup> F in 4

 $VF - \Gamma$ 

<sup>.</sup> F nila

<sup>.</sup> F & + &

<sup>.</sup> F ...

<sup>.</sup> F - ô

ق ارسلنا F.

<sup>- - - -</sup>

ل فاي F.

ن - TV.

<sup>.</sup> V - 9

<sup>.</sup> F الحق آ

<sup>.</sup> V -= -=

V - - - -

بشري وتأييد وموعظة اليست بناسخة لشي. من الشريعة ، بل هي موافقة <sup>د</sup> لها . فما خالفها فهو <sup>د</sup> وسواس <sup>ر</sup> !

فهذا الرسول والنبي والمحدث . قد قرن [ ابن عباس ( الهم) كا رضي الله عنها كا ي تلاوة ألله التنزيل في كُرُهُم في طُلُق واحد ، بأنهم من مرسلون من عند الله تعالى ا وقد الخذ الله ميثاق كل واحد منهم على حد ته : ميثاق الرسول برسالته ؟ وميثاق النبي بنبوته ؟ وميثاق المحدث طبولايته . وهم عكلهم يدعون الى الله تعالى . إلا ان الرسول عيقتضي أداء الرسالة بالشريعة ؟ والنبي يقتضي الحبر عن الله ؟ ومن ردهما فقد كفر . والمحدث ، حديثه له تأييد وزيادة بينة في شريعة الرسول . فان انفقه في عباد الله كان له م به الى الله تعالى وسيلة ورحمة م . ومن رده و خاب عن بركت ونوره ، لانه امر رشيدي كيدعو الى الله تعالى ويدل عليه الله .

انظر ترجمته في التعليق المتقدم رقم ٢٣٧.

| خ هو V .                    | . V – -                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------|
|                             |                                          |
| د فهي V .                   | د موافق V .                              |
| ز قرا V .                   | ر وسوسة V .                              |
| شَ تَلاوته إ <sup>V</sup> . | . V - w - w                              |
| ض وانهم V .                 | ص بالتنزيل V .                           |
| ظ الحديث V .                | ط فقد V .                                |
| غ الرسل V.                  | F و فهم                                  |
| ت تنبین ۴                   | ف نقتضي V .                              |
| ل عبادة F                   | · V انفقها F انفقها ع                    |
| ت الوسيلة V .               | . V                                      |
| و ردها .                    | <ul> <li>قروجهة آ۲ والرحمة V.</li> </ul> |
| اً + وينصح له في عباده F .  | ي ورشو V.                                |

كَا الله عنه من حين الله عنه من حين الله عنه الله عنه القرنين الله عنه القرنين الله عنه القرنين الله عنه الله عنه الله عنه القرنين الله عنه الله على الله المؤى المؤى الله المؤى ال

عدنا أن الى ما كنا فيه . فقال : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلُكُ مِنْ رُسُولَ. وَلَا نَبِي إِلَّا فِيهَ اللَّهُ عَالَى قوله : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلُكُ مِنْ رُسُولَ. وَلَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أَمْنَيْتِهِ رَا ﴾ اللَّه وله : ﴿ وَلَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أَمْنَيْتِهِ رَا ﴾ اللَّه قوله : ﴿ وَلَا نَبِي اللَّهُ عَلِيه اللَّهُ عَلِيه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيه اللَّهُ عَلَيْه اللَّهُ ال

ابن عم الرسول ' علبه الصلاة والسلام وزوج فاطمة الرهراء ' رضي الله عنها . ٢٣٩ ) ابن عم الرسول ' علبه الصلاة والسلام وزوج فاطمة الرهراء ' رضي الله عنها . ٢٤-١٦١ . وك. الجامع ٢٠٥-١٠٢ . وك. الجامع ٢٣٠-١٢٣ . وك. الجامع ٢٠٥-١٢٣ . وك. الجامع ٢٠٥-١٢٣ . وك. الجامع ٢٣٤-٢٢٦ . وك. الجامع ٢٠٥-١٢٣ . وك. الجامع ٢٠٥-١٢٣ . وك. الجام وك. الجامع ٢٠٥-١٢٣ . وك. الجامع ١٤٦ . وك. الجامع ١٤٦ . وك. الجامع ١٩٥٠ . وك. الجامع ١٩٤٠ . وك. الجامع ١٩٥٠ . وك. الجامع ١٩٥٠ . وك. الجامع ١٩٥٠ . وك. الجامع وك

Lods. in بردة اسم: ١٦ . وراجع عن لقان نفسير الطبري ٢٨: ١٧ . وراجع عن لقان نفسير الطبري ٢٨: ١٧ . وراجع عن لقان نفسير الطبري ١٢ . ٢٠ . وراجع عن لقان نفسير الطبري ١٢ . ١٢ . وراجع عن لقان نفسير الطبري ١٢ . ١٢ . وراجع عن لقان نفسير الطبري ١٢ . ١٢ . وراجع عن لقان نفسير الطبري ١٢ . ١٢ . وراجع عن لقان نفسير الطبري ١٢ . ١٢ . وراجع عن لقان نفسير الطبري ١٢ . ١٢ . وراجع عن لقان نفسير الطبري ١٢ . ١٢ . وراجع عن لقان نفسير الطبري ١٢ . وراجع عن لقان ألم . وراجع الم . وراجع الم

۲۲۲) سورة ۲۲۹۰۱. ۲۲۳) سورة ۲۲:۱۲۱. ۲۲۲) سورة ۲۲:۲۲.

حتى ادرج وسوسة في الوحي ٬ بامنية النفس . فأمنية النفس خطرات . فاذا ابتلى بخطرة واحدة ٬ وجد العدو سبيلًا الى قلبه بتلك الواحدة . لان الخطرة شرّ اذا التفت صاحبها اليها اليها الله وصار الباب رتقا ٬ كما كان . وجرت الكلمة مندرجة ذلك الفتق ٬ فرت الكلمة وصار الباب رتقا ٬ كما كان . وجرت الكلمة مندرجة في كلام الله ٬ في غطا ، الأمنية ٬ مخفية مستورة عن القلب حتى اذا انتبه القلب ، في كلام الله ٬ وأخذه من الذهول والفزع ما لا يحاط به وصفا على سفرة سورة ما لا محاط به وصفا على سفرة و ما لا يعظم المصيبة ٬ التي حلّت به على . من اجل ذلك قال من رسول و كما به عن رسول و كما به في ألا إذا تَمَنَى . . . حل هذا به في على التي بهذا أنها بهذا . فلست بأول من ابتلى بهذا أنها . . .

واغا<sup>67</sup> نبَّه ( الله عز وجل!) بما <sup>67</sup> جرى <sup>67</sup> كالنسخ عن <sup>64</sup> اسانسه كلمة الشيطان ويحكم آياته . وهل <sup>77</sup> كان هذا <sup>71</sup> إلا مرة <sup>74</sup> واحدة <sup>64</sup> أفليس <sup>64</sup> قد قبل ( النبي عليه الصلاة والسلام ) من الوحي ما جاء بعد ذلك ? وهل اتهم نفسه وقلبه <sup>67</sup> فيا <sup>67</sup> كان <sup>67</sup> بعد ذلك ? بل <sup>61</sup> قال <sup>67</sup> : انه قد تبين من امري ما تبين > فكيف لي بان لا <sup>67</sup> اصدق ما يرد <sup>67</sup> على قلبي بعد

٣٤٥) قارن تأويل الترمذي هذا بغيره من المفسرين بصدد هذه الآية الكريمة .

ش المنطمة V

ض ً المرتق V .

ظ<sup>7</sup> – ظ<sup>7</sup> – F

غ ً - غ جذبه V .

ل من فهل V .

ن ۲ – ۲ ن

<sup>.</sup> V - 19

 $V - \gamma$ 

<sup>.</sup> V - F

س س س V

<sup>.</sup> F 44 7b

ع م افعال F

ف ا فاغا V .

<sup>·</sup> V Je 54

<sup>1 - 7 1</sup>KV V.

<sup>.</sup> V Ly Fa

<sup>•</sup>  $\mathbf{F} - \mathbf{r} \mathbf{g} - \mathbf{r} \mathbf{g}$ 

ب مقال V .

<sup>.</sup> F ب + <sup>۲</sup> ث

هذا ? فهل وقع جمّ في حمّ ريب مما<sup>خم</sup> جاء به الوحي <sup>حم</sup> بعد ذلك ، بأثر<sup>خم</sup> عمل الروح على قلبه حتى يصدر الوحي مقبولا ?

وكذلك المحدث ان سل حل به مثل هذان كل الله من المسلم يتركه الله من حتى يتداركه و في نسخ عن قلبه ما اندرج في حديثه عن رمي الشيطان؛ حتى يطمأن بعد ذلك الى ما يرد بعد ذلك من الحديث. (وإلا) فأين عمل السكينة ? واين حراسة الحق و وأداؤه عن الله عز «ظل وجل وجل أفشأن المحدث أعظم من أن يستخف بجديثه . والرسول عليه السلام ويقول : «اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله المناس كانت الفراسة بما يتقي وهي جز من اجزا الحديث عن أخليف المحدث المخدث حدثنا تا الجارود عن الفضل بن موسى عن ذكريا بن زائدة عن سعد بن ابراهيم عن ابي المنه المنه (منه الله عليه وسلم ا «كان في الامم قوم يتكلمون الله ، من غير ان يكونوا انبيا ، وأن يك في أمتي فعمر قوم يتكلمون الله ، من غير ان يكونوا انبيا ، وأن يك في أمتي فعمر قوم يتكلمون الله ، من غير ان يكونوا انبيا ، وأن يك في أمتي فعمر

(١١٠) صحابي ، انظر ترجمته في طبقات ابن سعد ٢١٠)

| T                               |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| ح من F                          | V - r                             |
| د ۲ ب من ۴ ،                    | خ فيا F                           |
| . V 131 5                       | دَ° فاین ۷ .                      |
| · F From                        | را ذلك ٧.                         |
| ص + الله V .                    | ش۲+وذلت F ، وذاك V .              |
| d'elclo V.                      | ض ينسخ F ، وحتى ينسخ V .          |
| ع ً + ويجدث تحقيقه VF.          | . F - 5 - 5 b                     |
| وهو قذف من الله في قلب العبد VF | غ ٢ + والما نظر بخير وكذا الالهام |

ا كلمون F . كلمون

ف<sup>ا</sup> وكذلك V .

٣٤٦) هذا الحديث الشريف مروي في الجامع الصغير 1: ٣٤٦؛ وفي جامع الترمذي ٢: ١٤؛ وفي المقاصد الحسنة ٨-٩؛ وفي فتاوى ابن نيمية ٥: ١٥؛ وفي الفرقان ٤٧؛ وفي الاحياء ٣: ١٦١؛ وفي الحلية ١٢: ٢٨٢ ، وفي تاريخ بغداد ٣: ١٩١، ٢: ٤٩؛ وفي الفتح القدير ١: ١٤١؛ وفي رسالة القشيري ١٣٠؛ وفي صفة الصفوة ٢: ٢٣٩.

منهم (٢٤٧ يعني : عمر بن الحطاب ، رضي الله عنه الم وله : «يت كلمون» واي منهم الي عن الله تعالى حدثنا «مرس عبد الحبار عن سفيان ( مرام ) عن ابن عجلان (٢٤٩ عن سعد بن ابراهيم عن ابي سلمة ( مرام ) مسلم عن عائشة ، رضي الله عنها (٢٠٠٠ عن الله عنها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ا « قد كان في الامم محدثون ، فان يك في امة فعمر بن الحطاب »ناس .

فالمحدّث له الحديث والفراسة والالهام والصديقية. والنبيّ له ذلك كله هم

عمر بن الخطاب بن نقيل بن عبد العزيّ المدوي ' ثاني الحلفاء الراشدين . تولى منصب الحلافة بعد موت ابي بكر وبنص تعيينه ' رضي الله عنها ' انظر ترجمته في الحلاصة : Laoust Essai ؛ وفي كتاب الجامع ٨٨ – ٩٠ ؛ وفي المعتمد ١٣٨ ؛ وفي كتاب الجامع ٨٨ – ٩٠ ؛ وفي المعتمد ١٣٨ ؛ وفي كتاب الجامع ٤ sur Ibn Taymiya p. 210–212 . وانظر ايضًا : 1050–1052 .

ربيه) سفيان الثوري فقيه محدث شهير ولد سنة ٩٥ – ٩٧ وتوفي سنة ١٦١ راجعه في تذكرة الحفاظ ١٦١١ – ١١١٠ الاعتدال ٢٠٩٦؛ تصذيب التهذيب ١١١٠ – ١١١٠ وفيات ٢٦٣٠١ ؛ حلبة ٢٩٦١ - ٣٨٧ ، ٢١ – 26. ١٤٤ المراد ٢٦٣٠١ ؛ حلبة ٢٩٣ - ٣٨٧ ، ٢٠ – 1٤٤ ؛ . 26 – 273 كال

٣٤٩) هو ثابت بن عجلان ' محدث مدينة حمص في وقته ؛ ويقال انه من ارمينياء . تلقى العلم عن سعيد بن المسيب وعطاء بن ابي رباح . وتاريخ وفاته غير معلوم. انظر ترجمته في تقذيب التهذيب: ٢: ١٠ (رقم ١٤) ؛ وانظر ايضًا : (Ibn Baṭṭa, trad. Laoust, p. 51, note 2)

هيه ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عون ' تابعي محدث توفي بالمدينة سنة ١٤٠ وهو ابن ٢٣ سنة انظر ابن سعد ' طبقات ٥: ١١٥=١١٠ .

١٥٠) ام المؤمنين عائشة بنت ابي بكر رضي الله عنها . توفيت عام ٥٩ او ٥٩ او ٥٩ او ٢٥٠ المهجرة . شهيرة في ذكائها وبروز شخصيتها وروايتها للحديث . انظر ترجمتها في طبقات ابن سعد: ٨٠ ؟ تذكرة الحفاظ: ٢١-٢٦-٢٩ ؟ وفي الغنية ١ : ٤١ - ٢٨ ؟ وفي الغنية ١ : ٤١ - ٤١ ؟ وفي الغنية ١ : ٨٨ ؟ وفي العقيدة الواسطية ٢١-٢٤ .

٧٤٧) مروي في البخاري: فضائل الصحابة الانبياء؛ وفي صحيح مسلم: فضائل الصحابة؛ وفي جامع المترمذي: المناقب ؛ وفي مسند ابن حنبل: ٣:٥٥ ؛ وفي الاحياء: ٣:١٦-١٦ ؛ وفي اعلام الموقعين: ٢:٣:٢ ؛ وفي فتاوى ابن تيمية: ١:٢٠١،٣٣ ، ٣٩٣ ، ١٢٦:٥ .

لَ<sup>٢</sup> يَكْلُمُونَ F . وَمَّا لِمُ عَنْهُ F . وَمَّا . وَمَّا لَكُمُ عَنْهُ F . وَمَّا . وَمَا يَالُمُ عَنْهُ وَمَّا . وَمَّا لَمُّا مِنْهُ عَنْهُ وَمَّا . وَمَّا لِمُّا مِنْهُ عَنْهُ وَمَّا . وَمَّا لِمُّا مِنْهُ وَمَّا . وَمَا يَالُمُ عَنْهُ وَمَّا مِنْهُ وَمَا يَالُمُ عَنْهُ وَمَا يَالْمُ عَنْهُ وَمِنْ وَمِنْ عَنْهُ وَمِنْ وَمِنْ عَنْهُ وَمِنْ وَمِنْ عَنْهُ وَمِنْ وَالْمُولِقُونُ وَمِنْ وَم

والتنبؤ . والرسول له ذلك كله والرسالة . ومن دونهم من الاولياء كالهم الفراسة والالهام والصديقية .

روي عن رسول الله ؟ صلى الله عليه وسلم ؟ انه قال : « ان الله ضرب الحق على لسان عمر على وقلبه ». حدثنا ابن ابي بكر العُمَري ؟ قال : حدثنا ابو بكر بن ابي أدريس ؟ الله حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ابي أدَيم المقري عن نافع (۱۰۰ عن ابن عمر (۱۰۰ ) قال الله : قال بله رسول الله ؟ صلى الله عليه وسلم ! « ان الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه ». ويروى عن ابن عن ابن عر انه قال : كنا نعد في السكينة تنطق. وما حذر من عمر شيئاً إلا نزل وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ؟ انه قال : « ما لقي الشيطان عمر إلا فرحم في الله عليه وسلم ؟ انه قال : « ما لقي الشيطان عمر إلا فرحم في الله عليه وسلم ؟ انه قال : « ما لقي الشيطان عمر إلا فرحم في النبي ؟ صلى الله عليه وسلم ؟ انه قال : « ما لقي الشيطان عمر إلا فرحمه » انه عن النبي ؟ صلى الله عليه وسلم ؟ انه قال : « لو كان بعدي نبي ولهذا جا عن النبي ؟ صلى الله عليه وسلم ؟ انه قال : « لو كان بعدي نبي ولهذا جا عن النبي ؟ صلى الله عليه وسلم ؟ انه قال : « لو كان بعدي نبي

٢٥١) محدث المدينة ، كان ارسله عمر بن عبد العزيز الى مصر لينشر الحديث هناك .
 توفي عام ١١٧ للهجرة . انظر ترجمته في التهذيب: ٩٥-٥٩؛ وفي تذكرة الحفاظ: ٢٠١ - ٩٤؛ وفي ما ١١٧ وفي تاريخ الاسلام: ١٠٠ ، ١١ ؛ وفي تحذيب التهذيب: ١٠٠ : ١١٤ – ٤١٥ ؛ وفي شذرات الذهب: ١٠٤ ؛ وداجع ايضًا (Origins, à l'index)

٢٥٢) عبدالله بن عمر بن الحطاب احد كبار فقهاء الصحابة ومحدثيها وعبادها٬ رضي الله عنه! توفي في مكة عام ٧٣٠ او ٧٤ للهجرة. انظر ترجمته في تحذيب التهذيب: ٣٢٨-٣٢٨ عنه! توفي في شذرات الذهب: ١: ٢٠٠-٢٠٠ وفي التهذيب: ٣٥١-٣٥١ وفي تذكرة الحفاظ ١: ٣٧-٣٥ وفي البداية ١: ٤٠-٥ وفي قد كرة الحفاظ ١: ٣٧-٣٥ وفي البداية ١: ٤٠-٥ وفي المدطات عنها ملاحظات J. Schacht, Origins, à l'index

٣٥٣) انظر التعليق السابق رقم ٢٤٧٠ ·

 $V = V^{2} =$ 

قال له قائل : فان ورد على قلبه شيء لا يوافق الكتاب ?

قال : ان ولاية الله تعالى تغيثه ، كمّا أغاثت ولم الرسول في رسالته ، حتى نسخ ولم عن قلبه وحي الشيطان. ومحال ان يحون قلب ، موصوف بهذا ، ان يترك مخذولا . فاو جاز لهذا ان يدوم ، لبطلت اذن الولاية . واغاشه يجوز هذا صفح التخليط ، ودوام صفح مثل هذه الاشياء لمثل هؤلاء المريدين الذين هم ألم في هذا الطريق .

### ( القصل الثاني عشر ) ( أهل القربة )

و (أما) من وصل الى المرتبة ، ومعه نفسه مشعونة بدواهي مكامن تقلم النفس ، والزم المرتبة على شريطة اللزوم ليهذب — فهو كالمكاتب (٢٥٧ ما ٢٥٠) انظر التعليق السابق رقم ٢٤٧ .

الذي تو في عام ١٤٣ لعل هذا المحدث هو ابو العباس بن ابي حيويه الحضرمي ' الذي تو في عام ١٤٣ للهجرة . انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ: ١٣٠١–١٣٠ .

٣٥٦) شركيح بن الحارث الكندي 'قاضي الكوفة . تاريخ وفاته مختلف فيه كثيرًا (بين: ٧٨ و ٩٩ للهجرة!) . انظر ترجمته في التهذيب ٣١٣ '٣١٣ ؛ وفي تحذيب التهذيب التهذيب ٢٢٦-٣٢٣ ؛ وفي تحذيب التهذيب ٤: ٥٠ . وحول شخصيته الاسطورية 'راجع : (Origins 228.)

۲۰۷) بخصوص احكام المكاتب من الناحية الفقهية ' يراجع بصورة خاصة ابن قدامة ص ف٢٠ (trd. Laoust) وشرح المغني ١٦ : ٤٨٧–٣٣٨ . اما الابحاث المتعلقة بطبيعــة المكاتبة فيراجع: (Laoust, Méthodologie d'Ibn Taïmiya p. 149–151)

ا اوان F . V بتكان V . V + بدهات النس V .

ث فالزم V . ت فالزم V .

الذي يعتق على مال : فهو عبد ما بقي عليه درهم . واما من اعتق جودًا او رحمة عليه ، فقد صار حرًا لا تبعة عليه لِمَن كان يملكه . وكذلك هذا (الولي ) اعتق على شريطة لزوم المرتبة : فهو ن كالمكاتب ؟ وهو عبد ما بقي عليه خلق من اخلاق النفس ،

والمجذوب اعتقه الله تعالى من رق النفس. فجذبه أليه أليه أص فصار حراً والزم المرتبة حتى هذّب وادّب وطهر وزكّى . فاعتقه الله تعالى من أرق النفس بجوده ، بلا تبعة ، فصار حراً لم يبق للنفس فيه مطالبة بجلق من المنفس فيه مطالبة بجلق من المرتبة. وقد عبين الله تعالى في تنزيله ذلك فقال: أله الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب أله (١٠٥ فالمجتبي فقال: الله وجذبه ، فهو من اهل اجتبائه بالمشيئة . والآخر ممتن هداه الله الوصول اليه بالإنابة: فالاول من اهل مشيئته ، والثاني من اهل هدايته.

ولا " تخلو" الدنيا ، في هذه الامة ، من قائم بالحجَّة و ، كما قال على بن ابي طالب ، رضي الله تعالى عنه ! : « اللهم ، لا تخل الارض من قائم بالحجة ،

۲۵۸) سورة ۲۲:۲۲ .

ج فاما F

د ورحمه F .

ر اعطى F .

س حق F

<sup>·</sup> F - ص

ط منه E

ء - ع نقدر F .

ف اختاره F.

ك من المسئلة VF.

م بالوصول VF.

ه - • فلا تخلو F .

<sup>·</sup> F مقتدا خ

<sup>.</sup> V مَعِيدُ V غ

ز مو V.

ش حتى جذبه F.

ظ خلق V .

غ والمجني F .

ق جيابه F عدابه V.

<sup>.</sup> F − J

<sup>.</sup> V - o

<sup>.</sup> V العاب \* VF في عبد ا

كي لا تبطل حجج الله وبيناته (٢٠٠١. وقال ) عز وجل ا في تنزيله: ﴿ قُلْ هَذِهِ سَيلِي أَذُهُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَة ﴾ اي آ: على معاينة ﴿ أَنَا وَمَنِ اللهِ عَلَى بَصِيرة ﴾ ولم يجعلها الدعاء الى الله الا على بصيرة › ولم يجعلها الله الا لتابعيه ( = محمد عليه الصلاة والسلام! ) . فتابعوه › من تابعه على جميع ما جاء به من عند الله قلباً وقولًا وفعلًا : وهم اهل هذه الطبقة .

قال له قائل : فما علامة الاوليا. في الظاهر ?

قال: اولها ما روي عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حيث قيل له: « من اوليا. الله ? قال: الذين اذا رأوا ذكر الله ». وما روي عن موسى، عليه السلام ، انه قال: « يا رب ، من اولياؤك ? قال: الذين اذا ذكرت « فَ كروا ، واذا ذكروا ، واذا ذكروا المنابة » الثانية » ان لهم سلطان الحق ، لا يقاومهم احد حتى يقهره أسلطان حقهم . والشالثة ، ان لهم الفراسة . والرابعة ، ان لهم الالهام . والخامسة ، ان من آذاهم صرع وعوقب بسوه الحاقة أن والسادسة ، اتفاق الالسنة بالثناء عليهم أن إلا من ابتلى بجسدهم . السابعة ، استجابة الدعوة وظهور الآيات نه مثل طي الارض ، والمشي على الله ، ومحادثة الحضر ، عليه السلام ! الذي تطوى له الارض ، برها وبحرها ، سهلها وجبلها ، في طلب مثلهم أن شوقًا اليهم أن .

٢٥٩) انظر النص الكامل لهذا الاثر في تذكرة الحفاظ ١٢:١٠ .

٣٦٠) يوجد حديث شبيه جذين الحديثين اللذين ذكرهما الترمذي ُ في مسند ابن ماجه: كتاب الرهد فصل ٤٠.

وللخضر عليه السلام ، قصة عجيبة في شأنهم ، وقد كان عاين شأنهم في طالبده ط ، ومن وقت المقادير فأحب ان يدركهم ، فاعطي الحياة ط حتى بلغ من شأنه انه يجشر مع هذه الامة وفي زمرتهم ، حتى يكون تبعاً لمحمد ، صلى الله عليه وسلم ! وهو ق رجل من قون ابراهيم الحليب ل ، وذي القرنين . وكان ق على مقدمة جنده ، حيث طلب ذو القرنين عين الحياة ففاتته واصابها الحضر ، في قصة (٢٦٠ طويلة ،

وهذه آیاتهم وعلاماتهم . فأوضح علاماتهم ما ینطقون به من العلم من أصوله .

قال له قائل : وما ذلك العلم ?

ي - ي لانه في ثياب الناس F

قال: علم البد. ك وعلم الميثاق ، وعلم المقادير ، وعلم الحروف. فهذه اصول الحكمة ، وهي الحكمة العليا . واغا ت يظهر هذا العلم ت عن كبرا. الاوليا. ، ويقبله عنهم من له حظ من الولاية .

واما شمائلهم: فالقصد ، والهدى ، والحيا. ، واستعال الحق فيما دق م وجل م ، وسخاوة النفس ، واحمال الاذى ، والرحمة ، والنصيحة ، وسلامة الصدر ، وحسن الحلق مع الله في تدبيره ومع الحلق في اخلاقهم .

قال له قائل : فهذا الذي يصفه و بعض الناس : ان الولي لا يرى ، وانه عن الله عنه الله تعالى ، وانه يأكل وانه مبرقع في برقع الله تعالى ، وانه يأكل

Wensinck, EI, حول شخصة المضر ومصادرها الاسلامية والاجنبية انظر: (۲۲۱ على 12, 912; Nöldek, Beiträge zur Alexander romane p. 30; Friedländer. die Chadir-legende; Gaudefroy-Demombynes, Mahomet, p. 402-407.

یا قباب V.

ط ط – V .

ق + ان يدركهم فاعطى الحياة V .

ء من V .

ق - غ ليكون V .

ق - ل - غ ليكون V .

ك المقادير V .

ك المقادير V .

ك المقادير V .

ك - ق - قلما نظر هذه العلوم F .

م - م جل ودق F . و تصفه قال بعض الناس F .

الحشيش ، ولا يرى من ألم الدنيا إلا ما يستره أنه الديكلم احدًا ، وانه لا يكلم احدًا ، ويحسب في نفسه انه شر على الحلق ، ويقت نفسه ?

قال: هذا قول محل احمق ا يتوهم اشياء من تلقاء نفسه من الم يخطر بباله قط من شأن الولاية على وجهه. وهو محسب انه قد بلغ المنتهى عناهة هذا الطريق ؟ ومعه اشتغال بنفسه. وهو يحسب انه قد بلغ المنتهى ؟ عتاهة وبلاهة . و(لا) يرى خدائع نفسه. فهو من يرى نفسه (ان) شأن الولي لايستقيم امره حتى يهرب من الحلق و عقصم بالمفاوز من المعاش ، هذا رجل يبتغي الولاية من طريق الجهد من والصدق . ولا من يعلم ان لله ؟ عز وجل ؟ عباداً نالوا ولايته من طريق المنة اولصدق . ولا يقويه من ايضاً ؟ ما بلغه عن رسول الله ؟ صلى الله عليه وسلم ؟ انه قال من ك عن ربه عز وجل: «ان أغبط اوليائي عندي مؤمن خفيف الحاذ ؟ ذو حظ من صلاة ؟ احسن عبادة ربه ؟ وكان غامضاً في الناس . عجلت له منيته ؟ وقل تراثه من وقلت بواكيه هنات . فيقوى من على من هذا وقل تراثه من وقلت بواكيه هنات . فيقوى من على من هذا

د٦ - د٦ فهو يزور في نفسه شان الولي انه لا يستقيم امره على ما يرى في نفسه شان الولي حتى هرب من الحلق F فهو يرى في نفسه شأن الولي ان لا يستقيم امره عـــلى ما يرى في نفسه حتى چرب V .
 د٦ بالمفارقة F .

٣٩٣) انظر ابن حنبل ' المجند ٢٥٠٠ ' ٢٥٥٠ ' ترمذي ' زهد (٣٥) ؛ ابن ماجه ' زهد (١٤٠) .

 $<sup>^{17}-^{17}</sup>$  ار الدنيا الا ما يسره  $^{17}$  من الدنيا الا ما يستره

ث ا + عندي F . توهذا V .

<sup>-</sup> V = - V . V = - V . V = - V

ر ۲ - V . V - ۲ . V - ۲ . V - ۲ .

سرا الجهل V . شاوما V .

ص و يقو ته F . في المحكى V .

ط ترابه V. ظ فيقوا V.

الحديث . افلا يرجع الى عقله فيعلم ان اوليا على الله المنهم تفاوت ? فان و الولي الذي يطلب غموضاً أن في الناس و يخفي شأنه اغا يفعل لا ذلك من اجل انه لم يصل الى الله و فتحرق انوار الوصول شهوات نفسه ملى وهذا مكان الضعفاء . وحق للولي تلك الضعيف ان يفعل ذلك ويكون على حذر من الادناس . فانه ان ملى يفعل ذلك هلى محل القدس . وقد روي عن رسول الله و صلى الله عليه وسلم و انه قال : « مؤمن قوي ومؤمن ضعيف . والمؤمن القوي احب الى الله تعالى من المؤمن الضعيف . وكلاهما يجبه الله و عن وجل ! » وهذا هو الذي ذكرنا .

ولو [ , ٢٠] كان كما وصف و من شأن الولي ، لكان له الفضل على الصديق والفاروق. فنعوذ ي الله ان يكون كما وصف من شأن الولي وصفة الاولياء. وهذا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم و كا رأس الاولياء، وبعده الله الصديق (٢٦٠٠ ، رضي الله تعالى عنه أ منهم عامضاً في الناس ? وفيا عكى الله تعالى منهم عامضاً في الناس ? وفيا عكى الله تعالى منهم عامضاً في الناس ? وفيا عكى الله تعالى منهم عامضاً في الناس ? وفيا عكى الله تعالى منهم عامضاً في الناس ؟ وفيا عكى الله تعالى منهم عامضاً في الناس ؟ وفيا على الله تعالى منهم عامضاً في الناس ؟ وفيا على على الله تعالى منهم عامضاً في الناس ؟ وفيا على الله تعالى منهم عامضاً في الناس ؟ وفيا على على الله تعالى منهم عامضاً في الناس ؟ وفيا على على الله تعالى منهم عامضاً في الناس ؟ وفيا على على الله تعالى منهم عامضاً في الناس ؟ وفيا على على الله تعالى على الله تعالى على الله تعالى منهم عامضاً في الناس ؟ وفيا على على الله تعالى الله تعالى على الله تعالى الله تعالى على الله تعالى الله تعالى الله تعالى على الله تعالى على الله تعالى على الله تعالى على الله تعالى الله تع

$$=$$
  $\mathbf{y}^{1} - \mathbf{V}$ .

مذا اللقب بين أهل السنة والشيعة ' في منهاج السنة ١٧٤: ٢ الطر الجدل الذي أثير حول مذا اللقب بين أهل السنة والشيعة ' في منهاج السنة ٢٠١٣ و Taïmiya 220; V.Vacca, EI, IV, 148.

<sup>(</sup>trad. Laoust) هذه هي صفة عمر ' رضي الله عنه ' المميزة ' انظر ابن بطة (٢٩٦٤ كا Essai sur Ibn : انظر ابضاً : ٢٨٦-٢٨٥ أنظر ابضاً : ٢٨٦-١٥٤ كا الظر ابضاً : Таїтіуа 210–212; Levi Della Vida, El. III, 1050–1052.

غ ۲ - V .

ق ا وان V .

لr پغني r

ن الولي F.

و٢ - و٢ لكان الفضل على القصد من

 $<sup>\</sup>cdot F$  ونعاذ  $\cdot F$ 

ب م عمر V .

تَ<sup>7</sup>وما لها V .

ع الاولياء V .

ف، افيهم ٧ .

ال عموما V .

م النفس V.

 $F = \Gamma_{a} - \Gamma_{a}$ 

رووس الاولياء V .

تنزيله فقال : ﴿ وَعِمَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا ﴾ ("اللي حس آخر الآيات " ، وقال : " ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ : رَبُّنَا ؟ هِمْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرْ يَا تِنَا دُ وَهُ وَأَعْيُنِ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿ الْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾ وأنا الله عن الله الإمامة المتقين ؟ هل يحون غامضاً في الناس ? اليس مم الله قد أثني عليهم وقال : هم اصحاب الغرف في عليين ، فقال : ﴿ أُولَنَّكَ يُجْزَوْنَ الغُرْفَةَ بِمَا صَبِرُوا ﴾ (٢٦٠ اي تا على هذه الخصال ، وعلى الكون بين يدي الله تعالى بقلوبهم ، فلم تقدر النفس ان تأخذهم .

والذي وصف هذا الرجل من شأن الولي ، اغــا قاسه على بلاء سم نفسه واشتغاله بهاشم. فظن ان الولى انما يكون ابدًا هارباً من هذه الاشغال. ولا يعلم أن لله تعالى صم عبادًا قد قطع لهم من خزائن المن قطائع صم فجاءت طم تلك الانوار فطارت بقاربهم الى العلاءطم وفجالت بهم في الملكوت وملكاً ملكاً ، الى ذي العرش حتى احرقت على جميع ما في نفوسهم من نواجم النفس على. مُ مالت الى نفوسهم فأحرقت فللم جميع قلم ما فيهاقل . مُ تتبعت المكامن التي منها النواجم فأحرقتها . فصارت نفوسهم كفازة جردا. ٢ وقلوبهم زهر عصباح الله تعالى الله الكا وصف رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قلب له

۲۹۰) سورة ۲۰:۳۰.

٢٢٦) سورة ١٤:٤٧.

٣٦٧) سورة ٢٥:٥٥ .

ح؟ - ح؟ الى آخر القصة VF. د<sup>۲</sup> و ذریتنا ۷ .

ر ع فلس V .

<sup>.</sup> F y "w

V - v

ط<sup>ا</sup> فجات V .

ع احترق F .

ف۲ واحرقت F.

 $E^7 - V$ .

خ فقال V .

 $<sup>\</sup>dot{c}^{7} - \dot{c}^{7} - V$ .

V - V .

ش ۲ – V .

ض مقطايعا F.

ظ<sup>ا</sup> العلي F .

غ النفوس V .

<sup>.</sup> V - ق - ق - V .

ل°- F

المؤمن فقال : « قلبه مس اجرد ازهر (٢٦٠ » . وكما وصفه في حديث آخر ، حيث قيل حيث قيل له : « أي المؤمنين أفضل ? فقال : كل مؤمن محموم القلب . قيل له : وما محموم القلب ؟ قال : التقي ، النقي ، الذي وس لا إثم فيه يس ولا بغي ولا حسد (٢٦٠ » .

٣٦٨) راجع ابن حنبل ' مسند ٣: ١٧ ؟ الاحياء ٣٠ ١٢ ؟ طبراني ' المعجم الصغير ( بحسب نقل العراقي في المغنى عن حمل الاسفار ؛ على هامش الاحياء ٣:١٢ ).

٢٦٩) يراجع الاحياء ٣: ١٥؛ والعراقي يثبت ان هذا الحديث مذكور في مسند ماجه وهو مروي عن عبدالله بن عمر بسند صحيح: المغني عن حمل الاسفار على هامش الاحياء ٣: ١٥.
 ٢٧٠) سورة ٢:٣٥٠.

ن وصف F . . F - 7 V -هَ المؤمن V . الله V الله . V - 56 · V سلت ٤٠ . V - س . V - <sup>1</sup> 立 . V تا سات ک ح تشمموا V . حج<sup>ئ</sup> ومن V . د الشاخم F . خ حفيذ F ر ك فال V · V NIFI + 25 . V - 2j - 2j . V - 1 - 2 -· V - 1 - 1 :

أَجِنَّةٌ ﴾ (٢١١ شيخ الآية . واغاصم يكون المؤمن في عمى ضيخ من شأن نفسه ؟ حتى يلاقي طلط طريق الرسول في حياته ظلم ؟ او يفتح الله علم لقلمه الطريق اليه علم حتى يصل اليه ، فتقع مناجاته في مجالس الملك بين يديه .

وأين فَ عَمْ قُولُ الله ، عَز وجل: ﴿ أَفَهَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةً مِنْ رَبِّهِ وَيَثْلُوهُ شاهد منه ? الله المينة إلا لهؤلا. ? وهل الشاهد إلا الحديث الذي يرد

على قلبه والسكينة التي تقبله?

# (الفصل الثالث عشر) ( خاتم الأولياء )

قال له قائل : وما صفة ذلك الولي ، الذي له إمامة الولاية ورياستها وختم الولانة ?

قال : ذلك من الانبياء قريب ، يكاد يلحقهم .

قال : فأين مقامه ?

قال " : في أعلى منازل الاولياء ، في ملك الفردانية " ، وقد انفرد في وحدانيته . ومناجاته كفاحاً في مجالس " الملك ، وهداياه من خزائن السعى .

قال . وما خزائن السعى ?

قال : انما هي ثلاث خزائن : المنن للاولياء ؟ وخزائن السعي لهذا الإمام

۲۲۱) سورة ۱۵:۲۲ .

۲۲۲) سورة ۲۱۱۱۱۱

ص ف فاغا F

ط؛ الباقي F ، لا يتباق V .

<sup>.</sup> V - 2 =

ف ع فأين F .

<sup>.</sup> V 119+1

ت الفردية V .

ض عماية V

ظع حيرنه ٧.

غ<sup>٤</sup> الى الله عز وجل V .

ب - V .

ث منازل V .

القائد " ؟ وخزائن " القرب للانبيا، عليهم السلام . فهذا (=خاتم الاوليا، ) مقامه من خزائن المنن ؟ ومتناوله من خزائن القرب : فهو في السعي أبدًا . فهو تبته ههنا ؟ ومتناوله من خزائن الانبياء ؟ عليهم السلام! قد انكشف له الغطا. عن مقام الانبياء ومواتبهم وعطاياهم وتحفهم (٢٧٠ ح.

قال له قائل: فهل تخاف هذه الطبقة من الاولياء على انفسهم ?

قال : خوف ماذا ?

قال : خوف الله ؟ عزَّ وجلُّ !

قال: لو قسم خوفهم على اهل الارض لوسعهم. وذلك ان خوف المنفود لا يوصف: فكل شعرة منه بجيالها قد اخذتها هيبة الله عز وجل! وكل عرق منه قد امتلأ من عظمة الله سبحانه! وانفرد صدره وقلبه لوحدانيسه. واكتنفته رحمة (الله) > وشملته رأفته > فبهماش يتصرف في اموده ويتبسط.

حدثنا صحفص بن عمر، رضي الله عنه ، حدثنا محمد بن بشر العبدي (۲۲۶ حدثنا عمر بن بشر العبدي و ۱۲۶ حدثنا عمر بن الله عنه عن يحيى بن كثير (۲۲۰ عن ابي سلمة صعن ابي هريرة ، قال:

٣٢٠) أنظر الفتوحات: ٣٠٠،٣٣ وما بعدها.

وسواهم توفي عام ٣٠٣ للهجرة ، ترجم له الذهبي في نذكرة الحفاظ ٢:٥٩١–٢٩٦.

ويعتبر من أكبر علم، المدينة بعد المهجرة (أو عام ١٣٣) ويعتبر من أكبر علم، المدينة بعد الرّهري. وابن حنبل يرجح رأي يحيى على الزهري عند وجود التعارض بينها ، انظر ترجمته في طبقات ابن سعد ٥٠٤٠؟ ؛ نذكرة الحفاظ ١٠١١-١٢١ ؛ تقذيب ٢٦٨-٢٦٠ ؛ شذرات الذهب ١٠٦١) ؛ تقذيب الكال ٣٦٧ .

ج العابد  $abla + {}^{\prime} = {}^{\prime} + {}^{\prime} = {}^{\prime} = {}^{\prime} + {}^{\prime} = {}$ 

<sup>·</sup> V - ナーナ · F - ナーナ

ر ولكان F ، ولوكان V . د منها F .

س بحياله V . ش فيها V .

مى - ص - V

رسول الله على الله عليه وسلم : « سيروا ا سبق المفردون. قالوا : يا رسول الله وما المفردون ? قال : الذين اهترواط في ذكر الله ويأتون يوم القيامة خفافاً ، يضع الذكر عنهم اثقالهم » (٢٧٦ . وهم الفين وصفهم في حديث آخر : حدثنا بذلك اي ، حدثنا الحجاني ، حدثنا صفوان بن ابي الصها. (٢٧٧ ، عن بكر ابن عتيق ، عن سالم (٢٧٨ بن عبدالله ، عن ابيه ، عن جده عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن ربه ، عز وجل ، الله عنه ، قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن ربه ، عز وجل ، قال : هن مسألتي ، أعطيته افضل ماظ أعطى ظ السائلين » (٢٧٩ . والمشغول بذكره عن مسألته هذا محله منه ونواله ، فكيف المشغول عن ذكره والمشغول بذكره عن مسألته هذا محله منه ونواله ، فكيف المشغول عن ذكره به والمنه والله والمناه الأمر اجل من ان يفهمه « الحطاميون » (٢٨٠ و « البلعميون » قال ١٠٠٠ و المناه و المن

٣٧٦) هذا الحديث مذكور في منازل السائرين للهروي (ص. ١٢ ' ١٥ ط. المهد الفرنسي بالقاهرة). والشيخ عبد المعطي اللخمي ' شارح المنسازل يذكر اسنادًا آخر للحديث ' غير اسناد الترمذي وينص على أن هذا الحديث موجود في صحيح مسلم. انظر ايضًا الاحياء ٣:٣١ والمغنى عن حمل الاسفار للعرافي ' على هامش الأَحيَاء.

٣٧٧) لعله صفوان بن عيسى الزهري ' المعروف بابي محمد البصري ؟ محمدت تو في عام ١٩٨ للهجرة . انظر ترجمته في الحلاصة ١٤٧ .

عام ٢٧٨ للهجرة . انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ ٤:٨٨ .

٣٧٩) حديث شريف مذكور في الاحياء ٣٠٣:١ . وانظر تخريجه في المغني عن حمل الاسغار ، على هامش الاحياء ، نفس الجزء والصفحة تعليق رقم ٩ .

٠٨٠) لعل الحطاميين هم اهل « الحُطَسَة » المذكورة في القرآن الكريم سورة : ٥٠٤ ، ٥٠٠ .

(١٨١) في آية من آي الذكر الحكيم (سورة ١٥٠١–١٧٦) يضرب الله تعالى مثل من أراه الدلائل البينة فأعرض عنها وآثر هواه واتبع شيطانه . والمفسرون في هذا الموضع ' بناءً على بعض الاثار النبوية ' يذكرون ان المعني جحذا المثل هو عالم ضال من علماء بني اسرائيل السمه بلعم بن باعوراء . ( انظر تفسير ابن كثير ٢:٤٢٥–٩٨ ؛ وتفسير الطبري ١٠١٧ ؛ ومقالة المستشرق الفاضل ڤاجدة (Vajda) في دائرة المعارف الاسلامية ' ( نص فرنسي ) ط . ثانية مجلد ١٠١٤ : ١٠١٤ .

· V - ...

d laitel F' laite V.

<sup>.</sup> V – ۶

ن - V .

ظ - ظ ما اعطیت V.

غ وكيف ٧ .

ق والبلغميون V .

ختم الاولياء - ٢٤

قبل له: وما<sup>ك</sup> « الحطاميون » ك وما<sup>ل</sup> « البلعميون » ل ?

قال : من أوتي ما أوتي من آيات الله وعلم هذا الطريق « فانسلخ منها وأخلد الى الارض » « واتبع هواه » · فهو يتأكّل بهذا الاسم ، ويكدر هذا الما ، الصافي بجهله أ. فهم عبيد النفوس لم يخرجوا عن رقها . وشدَوا أو شيئاً من هذا الكلام ، التقاطأ وتوهماً ومقاييس ا . فهم علائق الشيطان بايسبحون في ما . ت كدر ، ويتلوثون في حماة منتنة . فالما ، الكدر علمهم ، والحمأة في ما . ت كدر ، ويتلوثون في حماة منتنة . فالما ، الكدر علمهم ، والحمأة في مأكلتهم التي يتناولونها ت بذلك العلم .

قال له ح قائل خ : فهل يخاف المحدّثون سوء العاقبة ?

قال : نعم ا ولكن خوف ذهول [ , ، ] وقلق . ويكون ذلك كالخطرات تم يمضي ، فإن الله تعالى ، لا يجب أن يكدر عليهم منته .

قال له قائل: في اي وقت يكون ز ذلك أعمل فيهم ?

قال: اذا لاحظوا جلل الله ، ثم لاحظوا مشيئته ، وذكوا سابق علمه شقيهم - ذهلت منهم شقلوب والنفوس. فاذا لاحظوا حظوظهم شقم من الله تعالى شق ، التي خرجت لهم ظقم من الوأفة والرحمة والمحبة - سكنوا. فذلك زمام هذه الاشياء. فلولا بهتهم ظفي شأن العاقبة وذهولهم ، لكانت النفوس،

<sup>.</sup> V - 4 - 4

 $<sup>\</sup>cdot F -$ 

<sup>.</sup> V J. .

ى وشدخوا V .

ب الشياطين V .

تَ والحيوة V .

<sup>.</sup> V - 7

 $<sup>.</sup>VF - \overline{2}$ 

ر كالحطوات V .

س مشلتة الله تعالى F

<sup>·</sup> V ric o

ط تلك الحظوظ V .

ل – ل وما البلغميون V .

ن ونكل V .

<sup>.</sup> V .

آ ومقاییسا VF.

ت - ت فيا V ' في ما F .

س نئاولوھا F .

<sup>-</sup>خ القائل V .

<sup>.</sup> V - 3

<sup>.</sup> F - 5

ش علم الله ٧.

<sup>.</sup> F ض – ض

ظ نصبهم V

في هذه الحظوظ التي نالوها ، طُلَعَة ، ألا ترى الصبي العاقل ، يبرّه ف اقرباؤه وعشيرته ، وهو ، على تناول قر برهم ، منقبض الم عنهم ؛ يهابهم ل ويحتشم م من الانبساط . فاذا عاين أبويه انبسط ورفع الحشمة ، واستبدّ واجترأ . فهل ذلك إلا بمعرفته بأبويه ، وبما عاين من رأفتهم به ورحمتهم عليه ، وبمــا ابدو له من مكنون صدورهم من المحبة ? فكفى بهذا لك دلالة من شأن الطفل تعتبر به!

ولولا ان مع المؤمنين نفوساً شهوانية واذا اطلعوا على ما لهم عند مليكهم من الرأفة والمحبة والرحمة والمجد الوفيع ، فاستبدوا واجترأوا وافسدوا سبيلهم ورفضوا العبودية – لكانوا "يبشرون " بذلك . ألا وترى و من آداب ي الملوك ، كيف يعاملون الم خدمهم ? ترى الخادم يجل به من الملك ، من أجل ادبه وحظوه، محل الولد ؟ فيكتم ذلك عنه ويطوى خبره وينقبض له، كي ت لا يفسد تحم ولا تنقطع عنه هيبته تحم . فاذا ادَّبه ، وراض نفسه ، وطالت حم صحبته – فوض اليه اموره وأفشي " عنده اسرارًا " لم يكن يطلعه عليها قبل ذلك . وأبدى " له محبته ، وانزله " من نفسه منزلة الاحوار . " وانما طوى الله العواقب لا عن المؤمنين نظرًا لهم : كي لا تستبد نفوسهم ولا يأخذها الأشر والبطر عا اعطاهم من مننه .

ء طلقة F

ف يدبره F ، قدبره V .

د مبصبص ع

م وتحتسم V .

ه ما ينشرون V · + الا VF.

ي ادب F

<sup>.</sup> V ليعمل V .

<sup>.</sup> F منه + آث

ح آ فانشأ F .

د آ وابدا ۷.

غ الطقل V.

ت - F .

<sup>.</sup> V paller J

ن فكانوا V .

و \_ و ماتری F .

I relateir Fl.

<sup>.</sup> F - T - T - T

ج ، وطالب V .

خ ً امرًا F .

دًا فائزله VF

ر٢ - ر٢ فان الله تعالى حجب العواقب F.

قال له قائل (٢ : افيجوز ان يبشر الاوليا، مجسن العاقبة ?

قال : اما اوليا. الحق ، فلا أحققه لانهم لم يصاوا اليه . وانما وصلوا الى مكان القربة ومكن لهم على شريطة اللزوم ، مخافة خيانة النفس . واما المتصاون به ، المحدّثون فلا أبعده " .

قال له قائل : ولم ذلك ?

وأين لا قوله تعالى: ﴿ أَلَا إِنَ أُولِياءَ اللهِ لَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ . لَهُمُ البُشْرَى فِي الْحِيَاةِ الدُّنْيَا ﴿ مَ عَلِيهِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

٢٨٢) سورة لميدن ع

٣٨٣) سورة ١٠:٢٠ ٤٢٠

س ا ابعد F

ص ا ما الما يورده F و لا يرد على

س ۲ - V

. F - rb

غ الير V.

ق آ فیحیون V .

لr فاين VF.

زr القايل V.

ش آ ت F .

قلوجهم ايما يورده V .

ط الله V فذلك F فذلك

ع 7 فبالكينة V .

ف، على قلوجم V .

الح بالنوال F

V - r - r

روي " عن ابي الدرداء ( ٢٨٤ ) رضي الله عنه ؟ انه قال : « سأات عنها رسول الله كولي الله عليه وسلم ؟ فقال : ما سألني عنها احد. فتلك البشرى " كاهي الرؤيا الصالحة يراها العبد او ترى له » ( ٢٠٥٠ . وجاء " عن رسول الله كولية كولية عليه وسلم " : « ان رؤيا المؤمن كلام يكلّمه الرب تعالى لعبده في منامه " وتأتى البشرى على قلبه في اليقظة كفان القلب خزانة الله كوروحه يسري يحل الى الله تعالى يح في منامه كويسجد له تحت العرش ؟ وقلبه يسير اليه فوق العرش في الحجب. فيلاحظ المجالس كويناجي " ويبشر . وفيه توحيده " والهامه وفراسته وسكينته . وهو اثبت وأوكد .

وانما قصد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لذكر المنام لان النفس مزايلة للروح في ذلك الوقت ، فلا تقدر ان تلقي فيه شيئاً ، والقلب الذي قد نال مجالس الحديث قد ماتت نفسه ، وهو في قبضت أحصن وأو كد حراسة من الروح في منامه ، ثم يرجع من حيث كان الى عقله فيعرض عليه .

واغا ذكر الرسول ، عليه الصلاة والسلام! ) الرؤيا عنه لا كالأن الم

وهم) انظر تخريج هذا الحديث الشريف في جمامع النسائي باب ٦٢ ؛ وفي مسند ابن حنبل : ٢٦٠ ٢٣٣ ٢٣٣ ٢٣٣ ؛ ٥٠٥ و وفي مسند ابن ماجة : ٢٣٣ ٢ و ابي داو د حنبل : ٢٠٠٣ ؛ وتاريخ بغداد ٥ : ١٨٩ . و انظر معنى ه الرؤيا الصالحة » في شرح الاحياء ١ : ٥ ٤٤ ؛ ٣٢٠٧ ؛ وشرح جامع الترمذي ( العارضة ) : ٢٠ : ٢٠ ؛ ومدارج السالكين ١ : ٢٨ .

ن T - ن T - V ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي V .

ه ٢ - م وعنه عليه الصلاة والسلام انه قال V .

و ٢ + فاذا كانت البشرى كابنه على روحه في منامه V .

V = 2 + 1 يلاحظ V = 1 يلاحظ V = 1 يلاحظ V = 1 .

V فيناجي F . V فيناجي V . V فيناجي V . V

تَ اذ كرنا F . جا ان V .

الرويا أعم واكثر. والقلب الذي في قبضته قليل في الحلق و لا يبلغ عددهم عدد الاصابع. واين من قوله و عزم وجل المنه الا مافتا الكشف فته من رَبِه وَيَتْلُوهُ شَاهِدُ مِنهُ ؟ في المائة الا مافتا الكشف فته عنه عنه من الغطاء و وأورده الحق و فصار على بينة من ربه وهل شه الشاهد الذي يتلوه الاصلا السكينة صلا التي ذكر الله تعالى عنه في كتابه و الشاهد الذي يتلوه الاصلا السكينة على التي ذكر الله تعالى عن في كتابه في الشاهد في القلب المنافعة في القلب عن القلب المنافعة في القلب عن القلب المنافعة في المنافعة في

#### (الفصل الرابع عشر) (الشرى)

قال له قائل!: وما صفة الولي الذي هذه بشراه ? قال: احفظ علينا حتى ينقضي ما نحن فيه!

ان الله عنر وجل علمق هذا الآدمي وله قلب (هو) وعاء للموحيده ونفس (هي) وعاء للموحيده والحدث ونفس (هي) وعاء للشهواته والصدر ساحة القلب والنفس والخل واحدث منها باب شارع الى هذه الساحة ، وللنفس مشاركة مع القلب فيا يرد على

#### ٢٨٦) سورة ١١:١١٠

- F فاین ۲

د ً فهل V .

. V 2 F)

س۲ و اورد ۷.

ص م ح ص و والسكينة V .

 $V - L^2 - V$ 

ز۲ + عنه V . ش۲ ــ ش۲ و هذا الشاهد V .

د ۲ - د ۲ لن انکشف F .

· V - r ...

خ ً - خ ً - V .

ظ م ط العردادوا طمأنينة F .

ع ً – ع ً وان الحق يقبل والسكينة يسكن القلب اليها F ، وان الحق يقبل وان السكينة تقبله فسكن القلب اليها V .

ا العايل V ،

ت - ت و عا الثوحيد F .

V-

ب تقصص V بتنقص ب

ت باحد V.

ح فالنفس V ' والنفس F .

هذا القلب في هذا الصدر . فأ حدامت النفس حية ، في غطاء الشهوات لم تؤمن من أن تلقى من حديثها في القلب على يأخذ بحظها من البدن. (فبالنبوة) انكشف الغطاء ولم يبق هناك شيء يجتجب . فماتت النفس وحيي القلب. فان بشرت بالنجاة ، لم يكن هناك نفس تضيق (تُعيق?) وتضر وتستبد.

والاولياء الذين اخذوا من اجزاء النبوة اكبرها، وهم المحدّثون، قد قربوا من الانبياء محلاً ﴿ فِانَ بِشروا بِالنجاة لم يَكُنُّ هِنَاكُ نَفْسُ تَضِيقُ وَتَضْرُ وتستبد . اما الذين ) منعوا البشرى ، نظرًا لهم ، فمن اجل ما بقي عليهم من حياة انفسهم <sup>ر ،</sup> لكي يقهروا<sup>ز</sup> هذا الخطر<sup>س</sup> العظيم الـذي ركبوا اهواله ، (وهو) هذا الذي بقي ش في نفوسهم . فاذا رفع ص ذلك [ ٢٦, ] عنهم، ورفع ص عن قلوبهم حجاب البهاء ط والمجد والبهجة والجال ، فترددت ظ قلوبهم في ملك الملك ، وترائىء لهم من عظيم عرحمته وسعة مغفرته ، ولاحظوا عزه وجلاله ق وجوده "\_ عاشوا في كنفه متبسطين اليه. فان بشروا (حينئذٍ) جاز (ذلك لهم)، لان عظمة الله قد ملأت صدورهم ووحدانية قد ملأت قلوبهم وصفت ارواحهم م فأخذت بقسطها من حظوة الانبياء و عملوات الله وسلامه عليهم!

خ - خ فمتى كانت F .

د من VF د

ز تقهر V.

ش نفي ٧ .

ض ووقع V .

ع وترايا VF. ظ فتردد V.

ف عزة F غ عظم V .

ق وجلالة F.

ل وصفة V .

· ٧ المسطرا ٧ - ن

و الدنيا F .

د ولمنعوا V ومنعوا E .

ر نفوسهم **۸** .

س الحظ V .

ص رفه ۷.

. F - b

ك جوده F.

م روحهم V.

ه صفوة VF.

وقد ي بشر رسول الله كملى الله عليه وسلم كسعة من اجلة الصحابه (٢٨١ و على وعاشرهم فقال ب : «ابو بكر (٤٠٠١ في الجنة ) وعمر في الجنة ) وعثان (٢٨١ في الجنة ) وعلى في الجنة ) وطلحة (٢٩١ في الجنة ) والزبير (٢٩١ في الجنة ) وسعد (٢٩١ في الجنة ) وسعد (٢٩١ في الجنة ) وعبد الرحمن (٢٩١ في الجنة » . وقال في حديث آخر : « وعبدة (٢٩٠ بن الجرّاح في الجنة » . حدثنا ت بذلك احمد بن عبدالله المهلبي كحدثنا عبد العزيز بن محمد الدرّاوردي كودننا عبد الوحمن بن حميد بن عوف كون ابيه ) عن جده : عبد الوحمن بن عوف كوسلم : ابو بكر في الجنة . . » وذكر مثله ت .

وكان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من أنصح الخلق لله تعالى في عباده، فهل بشّرهم الا بعد معرفته انه لله تضرهم البشري ? وكلّهم صدّيقون.

٣٨٧) هذا مذكور في ابن بطة ٦٧ (النص العربي) ؛ وعقيدة ابن حنبل٤: ٢٩٤ '٣٤٤' ٥: ٣٨٧) هذا مذكور في ابن بطة ٦٢٠ (النص العربي) ؛ وعقيدة ابن حنبل٤: ٢٩٤ '٢٩٤ من ١٠٧-١٠٧ وانظر الجانب العقائدي لهذه المسألة في كتاب المستشرق العلامة الفاضل : .H. Laoust: Essai sur Ibn Taïmiya p. 206.

٣٨٨) تراجع ترجمة ابي بكر رضي الله عنه في دائرة المعارف الاسلامية (الطبعة الفرنسية الثانية ) مجلد ١١٤-١١٢ وفي ثبت المصادر الوافرة الملحقة بالمقالة .

٣٨٩) تراجع ترجمة عنمان ذي النورين ' رضي الله عنه في المناقب ١٦١–١٦٢ ؛ وفي كتاب الجامع ٩٠-٩٧ ؛ وفي طبقات ابن سعد ٢٤١٤ ؛ وفي المعتمد ٢٨٨٬٢٨٦ .

راجع التعليق القيم الحاص بترجمة حياة طلحة٬ رضي الله عنه ومصادرها في ترجمة كتاب ابن بطة للمستشرق الفاضل الاستاذ H. Laoust ص ١١٧ تعليق رقم ١ ( من النص الفرنسي ) .

٢٩١) نفس المصدر السابق ص ١١٧ تعليق ١٠ .

- m / / / (ram

. F علم ا جالة V . V . كن فقد V

ب + رسول الله صلى الله عليه وسلم F .

· V من أَ فَ م V . ت - ت

. V --

والصديق (٢٠٦ الاكبر فيهم والفاروق (٢٩٧ والمحبوب والشهيد (٢٩٦ والحواري (٢٠٠ والصيد (٢٠٠ والحواري والوصي (٢٠٠ والامين (٢٠٠ وكلهم اوليا. وصديقون . فكذلك بم من بعدهم من المحد ثين من الاوليا.

قال لد قائل أ : هذا خبر اورده الرسول، صلى الله عليه وسلم ، فيهم ر ؟ فليس في هذا ريب .

قال له : اني لم احتج بهذا الحديث نصفه الذي ذهبت اليه . انما جئت به محتجاس انه بشّرهم . فلو علم ش انه تضرهم (البشرى) لطوى صعنهم ش الخبر.

٣٩٦ هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه؛ انظر التعليق السابق رقم ٣٦٣ الماس جدًا اللقب وانظر التعليق رقم ٢٨٨ الماص بترجمة حياته ومصادرها .

به و عمر بن المطاب رضي الله عنه ، انظر التعليق السابق رقم ٢٦٠ الحاص بعذا اللقب .

والمنطقة الماب (١٨) والانبياء (١٥) والحدود (١٢) وفي صحيح البخاري فضائل الصحابة الباب (١٨) والانبياء (١٥) والحدود (١٢) وفي صحيح الي داوود: الحدود (١٤) والنسائي: الحدود (٦) السارق (٦) وابن ماجة : الحدود (٦) والدارمي : الحدود (٥) ووابن حنبل مسند: ٣٨٦ . وانظر التعليق الغيم المناص بترجمة اسامة وضي الله عنه ومصادر حياته اللمستشرق الفاضل هنري لاووست في ترجمت للسياسة الشرعية في ص ١٨٦ تعليق رقم ١٣٠ .

٢٩٩) هذا نعت طلحة بن عبيد الله ' رضي الله عنه ؛ انظر مصداق ذلك في جامع الترمذي: مناقب الصحابة (٢١) ؛ وابن ماجة: مقدمة (١١) .

••• هذا نعت الربير بن العوام ' رضي الله عنه . انظر مصداق ذلك في تذكرة الحفاظ ٤٣:٩.

١٠٠١) هذا نعت سيدنا على ، كرم الله وجهه ا

سمره) هذا نعت عبيدة بن الجراح ' رضي الله عنم ' انظر مصداق ذلك في البخاري فضائل الصحابة (۵۳) و في جامع الترمذي : مناقب (۳۲) ؛ وابن ماجة :مقدمة (۱۱) ؛ وابن حنبل ' مسند: ۱۱،۱۱ ' ۱۳۳٬۱۲۵ .

آخروب ۷.
 آکرال ۲۰۰۰ کا المایل ۷۰۰۰ کا المایل ۱۰۰۰ کا المایل ۱۰۰ کا المایل ۱۰۰۰ کا المایل ۱۰۰۰ کا المایل ۱۰۰۰ کا ال

أترى الله لم يكن في اصحابه من اهل الجنة غير هولا. العشرة ع? بنس ع الظن هذاءُ ! انما بشرهم وطوى ف عن غيرهم ، لانه لم يأمن على ق نفوسهم من هذا الحبرك. والذين قربهم (الله > تعالى! ) وأوصلهم (اليه) ؛ ذهبت الخيانات عن نفوسهم ، وماتت شهواتهم <sup>ل ،</sup> و َحيِيَتْ قلوبهم <sup>م .</sup> فلم تضرهم البشرى .

الا ترى كيف وصفهم ( الله تعالى ) في تنزيله فقيال : ﴿ لَا تُجِدُ قُومًا يُوْمِنُونَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادًّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَ هُمْ أَو أَبِنَاءَ هُمْ أَوْ إِخْدُوانَهُم أَو عَشِيرَتَهُم . أُوَلَئِكَ كَتَبَ فِي تُعْلُوبِهِمْ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ﴾ (٢٠٢ فروي أن ابا قحافة نال من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فسمعه ابو بكر ، رضى الله عنه ، فصك صدره حتى وقع مغشيًا عليه . ويقال: فيه نزات هذه الآية وفي ابي عبيدة بن الجرّاح. وذلك أن الجرَّاح سب ن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فحمل عليـــه ابنه ، ابو عسدة ، فقتله (٢٠٤٠)

وقال عبد الرحمن بن ابي بكر لأبيه : يا أبت ، لقده كنت م وجدت إليك سبيلًا يوم بدر . فصفحت و عنك . فقال: اما اتني لو وجدت ذاك منك لما صفحت عنك ا

وروي ان الله عليه مرت على عهد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم! فلما

ا عن V ، د

. V ---

٣٠٣) سورة ١٥: ٢٢.

۳۰۰ راجع تفسیر ابن کثیر ۱: ۳۲۹.

طَ افتر V . ظ من V .

غ – غ و بئس الظن بظن بصاحب هذا F ء العسرة V.

<sup>.</sup> F نه ت ف وطوا V .

ك + والا فعامتهم كانوا من اهل الجنة فكذلك الاولياء من بعدهم اغا طوى عنهم نظرًا لهم ثم تأمن نفوسهم على هذا المنبر V .

ل شهو اخدا V .

ه - ه لئن كنت F. . F \_ ; 0

<sup>.</sup> V

ي صفت V.

لقوا العدو ؟ نال بعضهم من رسول الله ؟ عليه الصلاة والسلام . فقال رجل من الانصار ؟ لذلك العدو : في ابوان فاذكرهما بما شئت من السب ؟ ولا تذكر رسول الله ؟ صلى الله عليه وسلم ، قال : فكأنما اغراه ؟ فازداد سبا . فلم يصهر هذا الرجل ؟ فحمل وحده تا عليهم ؟ فألقى بنفسه بين تا أظهرهم " فقتلوه . فلما رجعوا ؟ ذكروا ذلك لرسول الله ؟ عليه السلام ! كأنهم توهموا انه القي بيده " الى التهاكة " . فقال " رسول الله كالله عليه وسلم : هفاذ ظنكم " برجل لقي الله غدًا منيناً تا فنفر تا له ه (٢٠٠٠).

فهذه صفة الاوليا. ، وهذا شأنهم في الظاهر. « لا يخافون في الله لومة لائم » (٢٠٦ . «يجبهم (٢٠٠٠ و يجبونه » سلام . « أذلة شلا على المؤمنين ، أغزة على الكافرين» (٢٠٠٠ أهل صلا رقة ورأفة ورحمة ؛ لا رقة ملق وخداع واستالة. أعزة على الكافرين سلام . أهل غلظة وحمية لله عز سلام وجل سلام ؛ لا سلام ولا تجبر ولا صلف ولا استبداد طلا . ووصف طلام الله تعالى النه تعالى النه تعالى النه تعالى النه على الايان أنه في قاويهم ، وحبيب في اليهم في وزين ذلك ايضًا في قلويهم .

<sup>1 1 1 (</sup>m+h

|                                       | -                   |
|---------------------------------------|---------------------|
| . V — ق                               | بr ونال V .         |
| ج م ظهرانيهم V .                      | ث من V .            |
| · بالتهلكة F                          | ح ٢ بنفسه ٢٠        |
| · V 出版 13 - 5                         | د <i>ا</i> وقال ۷ . |
| · ازا فتعد F                          | را متكيا F .        |
| $\tilde{w}^{1} - \tilde{w}^{2} - V$ . | س ً+ الاية V.       |
| . ٧ - ش - س .                         | . V - س - س         |
| ظاً وصفت F ، فوصف آ                   | V - L - L           |
| . V – ۲                               | ع - T .             |
| الى الكتوب لهم F .                    |                     |

ه ۳۰۰) راجع تفسیر ابن کثیر ۱:۸۲۱–۲۲۹.

٣٠٦) سورة ٥:٥٥.

<sup>/ / / (</sup>P+Y

ثَمَّ قَالَ قَالَ : ﴿ وَأَيَّدَ هُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ﴾ (٢٠٦ . ( فهولاء ) اهل الما لان لا يشرواله .

قال له قائل : ولم ذلك ?

قال : لأن الكتاب من المنة ، والكويم لا يرجع في المِنَّة !

## ( الفصل الخامس عشر ) ( الكتاب والروح )

قال (له قائل): وما الكتاب ? وما الروح ?

قال : كتاب رب العالمين ، في قلوب خاصته. والروح هو الحق!

قال: وما الحق ا ?

قال : اقتصر في السوال على قدر طوقك لاحتاله و فاغا القلوب اوعية وكل وعا. اغا يحتمل بقدره و فاذا حمّلته اكثر من ذلك انشق وفاض وكان فسادًا. فليكن اقتصارك في شأن النفس حتى تطهرها فينشر صدرك. الا توى الى قوله تعالى : ﴿ أَنْزَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاء فَسَالَتُ أُودِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ وَ السّمَاءِ مَاء فَسَالَتُ أُودِيَةٌ بِقَدَرِهِا فِلْهُ اللّهُ الْحَقّ بِاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣٠٩) سورة ٥:٤٤ .

1V:17 / (m1+

ق ا – ق فقال F ، اوالعامة حبب في قلوجم الايمان بالله والاولياء كتبه في قلوجم فليس المحب المزين كالمكتوب في قلوجم فقد حببه الى المكتوب لهم وزين ذلك في قلوجم ثم قال V .

ار المحقوق VF.

ا − ا + وما الكتاب VF.

ت ذوقك F .

ج انبثق V .

خ ولكن V .

i - i - V

ل ا - ل ا بان يشر F يشره V ،

ب استقصى F استقصر V .

ت واحتمالها F ، واحتماله V .

ح فكان V .

د حق ي**ن**شرح VF.

فهولا. اوليا. وليا و الله تعالى و الله كتب في قلوبهم الايمان " (اأم وجعل لهم متعلقاً بقوله: ﴿ وَأَيْدُهُم بِرُوحٍ مِنْهُ ﴾ (اأم وأوجب لهم «الرضى عنهم »فقال: ﴿ وَضُوا وَصَهَم بِأَنَّهِم اللهِ عَنْهُ عَنْهُم ﴾ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ (الله عنه فقال : ﴿ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ (الله عنه فقال : ﴿ أُولَئِكَ حِزْبُ الله ﴾ (١٥٠ فهم وجال الله في ارضه > الذابون عن اموه > الناصرون لحقه .

قال له ق القائل : وما المروة ?

قال : حتى علي أن اوَّحُرها لُهُ حتى اجد لها موضعاً ؛ فانها حكمة الحكمة! قال له القائل : فيجري لا وأحتسب تعطفاً ا

قال : نعم ا سَلْ مفتقرًا الى ربك .

ر - ر الاولياء لله F .

س له + ' F فيهم F .

ص + التي F .

ط المؤمنين V .

ع – ع الذي استكمل الايمان V لا انفصام لها VF ،

 $V - \tilde{o}$ 

ل فنيحن نسأل V .

ن سأل V

v - j

ش فاوجب VF.

ض-ض- v

ظ + الله V.

غ – غ – V ' + فوصف العروة النما (الما V) ف و لي المروة VF.

ك احرمها V .

م وتعطف F.

١١١) سورة ٥:٥٥.

<sup>1 1 1 (</sup>mir

<sup># # # (</sup>min

<sup># # # (</sup>mix

<sup># # # (</sup>m10

Y07: 7 / (m17

قال : ما العروة الوثقي " ?

قال: جلال الله تعالى ، لا انفصام لها من الله . فلما ابداها في صدور الاوليا، والمحدّثين ، واشرق في نور الجلال فيهم آ – علقت ب قلوبهم به ت ، فهامت في جلاله ، ولهت عمّن سواه ، واشتغلت به . فهم المستمسكون بالعروة الوثقى ، التي لا تنفصم من مبدئها ، وأيدهم ( الله تعالى ) بروح الجلال فتعلقت بذلك التأييد بجلال الله تعالى !

وَأَتَلَفَتُ قلوب الاوليا، حتى صارت كلها على قلب رجل واحد. وهو قول رسول الله كسلى الله عليه وسلم : « يدخل الجنة من امتي سبعون الفاً بغير حساب ؟ قلوبهم على قلب رجل واحد » . واغا صاروا هكذا كان قلوبهم لهت عن كل شيء سواه كوتعلقت بمتعلق واحد : فهي كقلب واحد. ولهذا قال كاعليه الصلاة والسلام كافياً يذكر عن ربه كاعز وجل : « وحببت محبتى للذين يتحابون لجلالي في ويتصافون خ لجلالي ا د »

وهم الذين وهم الذين والما الله عن وجل عنهم في تنزيله: ﴿ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَدْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِم وَلَكِنَّ الله الله المنظم الله المناه من ان يوصف والحال وجدت قلوبهم نسيم دوح الحلال المحتاد من اما كنها شوقًا اليه عوهم محبوسون برمق الحياة وصادوا في اللقاء يَهَشُ بعضهم الى بعض العين عطفنون حرقة الشوق باهتشاش وصادوا في اللقاء يَهَشُ بعضهم الى بعض العين يطفنون حرقة الشوق باهتشاش في

۲۱۲) سورة ۱،۳۲۰

<sup>.</sup> F — a

ى فأشرق V .

ب تعلقت F ، فعلقت V .

ت فلهث VF.

<sup>-</sup> واستغنت F .

خ ويتصادقون V .

ذ – ذ فهو الذي F .

<sup>.</sup> F نا + ن

ش بالاهتشاش ٧.

و صدقه F.

آ فيه V .

<sup>.</sup> V لعب ت

<sup>.</sup> F LF =

خ بجلالي V .

د بعلالي V .

<sup>.</sup> F — J

س برفق V .

بعضهم الى بعض ، ائتلافاً وتبسماً وتلذذًا .

ومنه قوله ، صلى الله عليه وسلم ، لما ذكر صالعاما ، « بروح ض ائتلفتم ، وكتاب الله تلوتم ، ومساجد الله عمر ثم ، أحبكم الله وأحب من يجبكم » . ومنه قوله ، صلى الله عليه وسلم : « اذا التقى المؤمنان وتصافحا ط تحاتت ظ عنها ذنوبها كما تحاتت ورق الشجرة اليابسة » . فهذه صفة الاوليا .

حدثنا أبن ابي ميسرة ، حدثنا اسماعيل بن عيسى بن سورة (١١٦ ق عدثنا عبد الله بن الحسين ، قاضي البصرة ، حدثنا سعيد بن إياس الحريري ، عن ابي عثان النّهدي (٢١٦ ق ، عن عمر بن الحطاب ، رضي الله عنه ، قال : حمت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : « اذا التقى المسلمان كان احبها الى الله تعالى أحسنها بشر ا بصاحبه . فاذا تصافحا انزل الله عليها ماية رحمة : سمين له منها للذي بدأ بالمصافحة م ، وعشرة للذي صوفح » . فاغيا استوجب صاحب البشر والمصافحة م لا في قلبه من هذه الاشياء ، التي وصفنا .

وقال عزم وجلم ، في شأن موته (= الولي) : ﴿ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنِ الْلَقَرَّبِينَ فَرُوحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةٌ وَ نَعِيمٍ وَ ﴾ (٢٢٠.

وحدثنا ع بشر بن هلال الصواف ، حدثنا جعفر بن سليان الضَبعي

Brock. G. I, 169 et S. I, 219. في مصادر ترجمته في ٣١٨.

٣١٩) من علاء البصرة ومحدثيها ، نو في عام ١٠٠ للهجرة ، انظر ترجمت من تذكرة الحفاظ ٢:١١.

٠٢٠) سورة ٥٦:٨٨، ٩٨٠

ص يذكر V .

ط فتصافي V .

ظ نحائت V ' نتحات F .

و الاشجار V .

ق سويده F .

ل تسمون V .

م F - J .

و الصفاح V .

و - و - و - V .

و - و - V .

الأَشْجَعي (٢٦٦ ) عن هرون الأُعور ؟ عن عبدالله بن شَقِيق ؟ عن عائشة ؟ رضي الله عنها ي عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، انه قرأ: ﴿ فَرُوح ١٠٠ بضم الواء بين كا وهو الووح. ومن قرأ بفتح الواء فمرجعه الى هذا ؟ لان ذلك الرَوْح له رُوح يَكشف عنه كرب الموت وجهده وغمه وضيقه، «وريحان» يدفع عنه 'غَصَّة " الموت ومرارته . فهذا «ث للمقربين ث » وهم اوليا. الله . ﴿ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصِحَابِ السَمِينِ ﴿ أَفَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصِحَابِ السَمِينِ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللّ فلس هو من خلا المقربين في السيء.

فقد اخبر الله تعالى انهم <sup>دم</sup> قد تعلقوا «بالعروة الوثقى» <sup>رم</sup> التى « لا انفصام لها » وهو قوله: ﴿ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ﴾ (٢٠٠ والتأييد هو ان يجعل لقلبه زماماً متعلقاً به زع

فعد الله من الله تعالى كل من هذه الحظوظ ، أن بشره يفوز العاقبة ماذا يضره (ذلك) ? وقد صل بيّناصل أن البشري صل أغا كانت ممنوعـــة من أجل الضرر ، وقلب هذا ( الولي ) في قبضته ، به ينطق وبه يسمع وبه يبصر وبه يعقل فلن ملك تضره البشرى .

٣٢١) هو صوفي شيعي توفي عام ١٧٨ للهجرة ' انظر ترجمته في خلاصة تحذيب الكال: ٥٤.

٣٢٣) سورة ٥٩:٠٩٠١٩٠

<sup>.</sup> YY: 0 / (YYT

آ وروح f · + وريحان F . ب · + فمن قرأ فروح فهو الروح F . ت أ فهذا من المقربين F ت

<sup>·</sup> F & T

 $V - \Gamma_3$ 

راً + و الوثقي VF.

س افعد F .

 $V - \Gamma_{\omega} - \Gamma_{\omega}$ 

F L Tb

ت اراغة F.

 $V - r_{\tau} - r_{\tau}$ 

<sup>·</sup> V 1+ 5

<sup>.</sup> V- 5

ض حملنا لك F .

## ( الفصل السادس عشر ) ( تفكير عامة المؤمنين وتفكير خاصة الأوليا. )

فسائر الموحدين بعقولهم يعقلون الأمور ، وهو ( = الولي المقرّب ) بالله يعقل . فلو عقل هذا ، الذي الكبر في صدره ، ما قال قوله: (كيف) يعقل بالله ? ولعلم أن الذي ذهب اليه جهل كبير . ولقد قصّر أن بأم الاولياء . وما أظن أن الله ينجو من هذا حتى يرديه مذهبه . وهو يرى في نفسه انه يعظم امر الله بتحقير امر الاولياء : فاذا هو ببني من جانب ويهدم من جانب ويهدم من جانب أخر مايبني ، حتى يقتل نفسه تحت الهدم!

وهذا (المنكر) شبيه بأمر ذلك المخذول (المعطّل): ما زال ينز وبه حتى نفاه ، والمخذول الآخر (المشبه) (سهر : ما زال يثبت الصفات له وداً على الآخر وحتى شبه بخلقه . فهذا كله من ظلمة نفوس أقوام لم يتطهروا من دنس القلوب ولم يروضوا انفسهم حتى يتخلصوا من حجبها . وانخدعوا لها ووجدوا شيئاً من روح هذا الطريق فقعدوا . وبسطوا بساط الطبيب (المنتحل للطب) الذي يعترض بمر الناس ببيع الأدوية ويصفها للناس بكلام منظوم وقد أعده لهم ولتأخذ دوانقهم وهو خلو من علم الطب . فاذا

سها نفي الصفات عن الله هو مذهب المعتزلة ، وقد عرفوا : «بالمعطّلة » واثبات الصفات له ، على نحو ما هي ثابتة للمخلوقات هو مذهب الحشوية ، وقد عرفوا: «بالمشبّهة». اما موقف اهل السنة والجاعة فهو وسط بين طرفي التنزيه الاجوف والتشبيه الاخرق. انظر التعليق القيم على هذه المسألة الهامة في ابن بطة للمستشرق الفاضل لاووست ٨٧ : ١ ( ترجمة فرنسية ) .

<sup>.</sup> F 1+1

ت لعلم F يعلم V .

ج - ج فما ظن F .

<sup>-</sup> خ- خ وچمدم من اسس  $\nabla$  .

د تشبیه V ،

ز النفوس VF.

ش فيسطو اله VF .

ب بکتب ۷.

ت قصرنا V .

<sup>-</sup> بودیه F

د - VF

ر - ر فهذه کلها VF

س حجتها V .

تعرض له الحاذق بالطب وبعلم الطبائع (واختبره) تحير (أمامه وانقطع).

فهذه الطبقة التي يكبر في صدورهم بلوغ الاوليا، هذا المحل من ربهم و فيدفعون هذا لجهلهم ، – لا يعلمون ان لله عبادًا غرقوا في بجر جوده و فجاد عليهم ، بكشف الغطا، عن قلوبهم وعن عجائب و أطلعهم من ملكه ما نسوا في جنبه كل مذكور ، حتى تنعموا به في حجبه الربانية .

قال له صقائل : قد فهمت عنك ما شرحت ، (ولكن) كيف عجز هولاً الذين دفعوا هذا الامر كما ذكرت ؟

قال: لاعجابهم بصدقهم و إكبابهم عليه وانقطاعهم [ ١٩٣] عن منن الله تعالى . وكيف يعرفون مننه ، وهم مشغولون بنفوسهم و دواهيها ? ومتى يصلون الى قرب الله تعالى ، وهذه احوالهم ? فهم في غفلة عن الله ، وفي عمى عظيم . انما شغلتهم نفوسهم : فرة مشغولون بقمع النفس وردها ت عما تريده أن ومرة مشغولون بشهوة مد خدعتهم نفوسهم فيها محتى دَسَّتُهُم في التراب وهم في غرّة .

قال له قائل : مثل ماذا ? وصف و لنا منه شيئاً .

قال: احدهم يخطر بباله شي. ثما قــد مُعظِرَ عليه في . فتنازعه نفسه . فيجاهدها حتى يردها ، لانه <sup>«ب م</sup>حرم عليه <sup>ب »</sup>. فهو مشغول في ذلك . ثم تخدعه

ص – V .

ط مستغلبن V .

ع - ع اغا جمم شغل V .

ف مشتغلین V .

ك تريد V.

<sup>·</sup> V -

<sup>.</sup> VF pusi a

ي - F .

<sup>.</sup> V - - - -

ض – V

<sup>.</sup> F - 5

غ مرة V .

ق ودواهيها F.

ل مستغلبن V .

ن في تلك الشهوة VF.

و صف VF.

آ فينازعها F.

نفسه في ميلها أن مما قد أذن لها أن فيه . فترين له أن ذلك حتى تجره الى الذي حرم عليه . فهو لا أن يزال كذلك أن شأنه في السمع والبصر واليه والرجل والبطن أن حتى اذا صارت الجوارح ذات تهمة أن كتمت أن النفس القلب ذلك أن . فاذا خافت النفس ان يشعر القلب بهذا فينكر عليها وياخذ بيدها و وثبت الى منطق حسن ، (مما) يوعظ الناس (به) ؟ ووثبت الى المحراب تأخذ في العبادة ، وقوه على القلب وتزكي جوارحها لديه . فاذا كانوا (حمنكرو احوال الاوليا ، ) بهذه الصفة ، فتى يصلحون لمكان القربة ، فضلًا عن مطالعة شأن الملكوت وقرب الله تعالى ونجواه ؟

وعا مَة سَ نَجُوى هؤلا، وسوسة وخدعة شلانفس، فاذا ذكر شأن الاوليا، قدروا احوالهم صعلى ما يرون من امور نفوسهم، فكذبوا نعم الله تعالى، ودفعوا مننه ضم وجهلوا امره طم. فهذا من اعظم الفِرْيَة على الله تعالى!

قال له قائل: فان بعضهم احتج بقوله (تعالى): ﴿ فَلَاظَ يَا مَنُ مَكُو اللهِ إِلَّا اللهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمَا يَشْعَرُونَ ﴾ (١٦٦ - وان الولاية في السَّمَاوَاتِ وَالا رَضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ وَمَا يَشْعَرُونَ ﴾ (١٦٦ - وان الولاية

۲۲۳) سورة ۲:۹۹.

انظر التحديد الراثع للزندقة ' الذي ارتضاه المستشرق الفرنسي ' الذائع الصيت (E. I. IV, 1298—1299 et Passion 186—198) . وانظر: (H. Laoust, Ibn Baṭṭa. trad. 56 note 2 et 59 note 2.)

٢٢٦) سورة ٢٧:٥٢.

ز - ز والنفس قد كتمت الغلب ذلك VF.

س عامة V . شر وخداع V + وخدشته V . ص اموالهم F ، اموره V . ط فلا V . ط فلا V .

قال له: أما قوله تعالى ﴿ فَلَا يَأْمَنُ مَكُو اللهِ إِلَّا القَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ فهذا قول الله كلا ريب فيه ولا في قبوله . وهو أنه لا يعلم ما حاله عند الله تعالى . فان أمِن فهو خاسر جاهل . كأنه حكم على الله من غير ان يحتمه . فأما من بشره (الله) فرد بشراه فقد اجترم كما اجترم ذلك الآخر . فهذا من هذا الوجه ، وذلك من ذلك الوجه ، فحق على من لا يعلم ، ان لا يأمن . وحق على من أمن أن يأمن . فليس الانبياء ، عليهم السلام ، كانوا يأمنون (من انفسهم ) . (ولكن) لما أُمِنُوا أَمِنُوا . والانبياء لهم عقدة الولاية !

(الفصل السابع عشر) (عقد الولاية وعقد النبوّة)

قال له قائل: ( وما عقد النبوة ? ) وما عقد الولاية ? قال: وَلِيَ الله الانبياء: بأن اخذهم من نفوسهم الى محل النبوة

٣٢٧) يحيى بن معاذ الرازي 'شيخ الري وصاحب اللسان في الحقايق والقدم العالي في الاذواق والدقائق . تو في عام ٢٥٨ في نيسابور . انظر ترجمته في طبقات الصوفية ١٠٧ – الاذواق والدقائق . تو في عام ٢٥٨ في نيسابور . انظر ترجمته في طبقات الصوفية ١٠٤ ؛ الرسالة الملية ١:١٥ – ٧٠٠ ؛ صفة الصفوة ٢:١٧ – ٨٠٠ ' طبقات الشعراني ١:٤٩ ؛ الرسالة للقشيري ٢٠ ؛ وفيات الاعيان ٣:٣٠ ؛ ثاريخ بغداد ٢١٢ - ٢٠١٢ ؛ شذرات الذهب ١٣٨ ؛ سير اعلام النبلاء ٣:٩٠ .

<sup>.</sup> F فال + ،

ف \_ ف الا الله تعالى VF.

<sup>·</sup> V منالله ۲

<sup>.</sup> V limit -

م فهو V .

ي وقد V.

<sup>.</sup>VF of

غ – غ ولايعلمه VF.

ت الى V الى F

ل وتحبر V.

ن انبياء V .

ر فهو VF.

<sup>.</sup> V - - - ·

وكشف الغطاء. وولي هذا الصنف من الاولياء : بأن اخذهم من نفوسهم الى محل الولاية وكشف الغطاء . فهوُّلاء في عقدة ؛وهوُّلا. في عقدة : فلا يَأْمَنُونَ حتى يُوْتَمنُوا . وسائر الحلق ، من الموحدين ، في عقدة التوحيد ؟ يتطلعون " بقاوبهم ( الى ) ما عنده . وذانك الصنفان ( في عقدتي النبوة والولاية ) ينجذبون مقاويهم اليه .

فالذين منده ينالون مما لديه ؟ وعقد قلوبهم هناك . والعامَّة ، من الزهاد والعباد والمتقين والمخلصين ، ينالون مما القي اليهم في ارضهم : فهم ارضيّون واولئك عرشيُّون . هؤلاء نفسيُّون ؛ واولئك قدسيُّون . هؤلاء عبيد النفوس ؟ واولئك عيد الحواد الكريم !

وهولاً ش (هم) الذين قال (عنهم) عيسي س بن مريم س ، عليه السلام ، في خطبته: « فلا عبيد اتقياء ولا احرار كرماء» (٢٢٨ . فالعبيد الاتقياء ، عبيد النفوس في كم يفتيح لهم الباب فبقوا مع مجاهدة النفوس، فهم الاتقياء. والاحرار الكرما.: (هم) الذين اعتقوا من رقّ النفوس، بما فتح لهم من الملكوت. قال الله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكُ نُرِي إِبْرَاهِمَ مَلَكُونَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴾ (٢٦٩ فهؤلا، اهل المقين.

٣٢٨) لا يوجد هذا النص في الاناجيل المتداولة والمعتبرة لدى الكنيسة المسيحيــة . ولكن يوجد في انجيل لوقا مثل الفريسي ( المراثي ) والعشار الساذج ' الطيب القلب ( وهو مثل العبد التقي ) انظر انجيل لوقا الفصل ١٨: ٩-١٤. هذا وحديث عيسي ، عليه السلام ، الذي يرويه الترمذي مذكور في الاحياء للغزالي ٢: ٤٤،٤٤؛ والربيدي ، اتحاف السادة المتقين و: ٣١٨٠٣٠١ ؛ ٨٠٣١٣٠٨ ؛ مكاشفة القلوب ١٧٧ ؛ فاتحة العلوم ١٨ ؛ محاضرة الابرار ( لابن عربي ) ۲۰۳:۲ ؛ العقد الفريد ٢٠٧١ .

۳۲۹) سورة ۲: ۵۷.

ت رسا VF. ج جذباً VF.

ح فاللذان VF.

ذ وهولاء V واولمك F. د وهولاء VF.

ز وهولاء V .

ش و هو لاء VF.

ض النفس V .

ث وهذان VF.

ح اليه الى ما لديه VF.

د بنالان VF.

س - س الجود والكرم V ،

. F - w - w

قال له قائل : من أي طريق يُو مُّنُون ?

قال : من طريق ما اخبرتك : الانبيا. من طريق الوحي ، أورده عليهم فقبلوه بالروح ؛ والاوليا. من طريق الحق ، اوردهم على قلوبهم فقبلوه بالسكينة. ولم يقبلوا شيئاً خالف الشريعة .

واغا قبل (الاوليا.) بشراه ، بعد ان اعطاهم (الله تعالى) طهارة القلوب ، وعلم التوحيد ، ومعرفة الآلا. فاطلع قلوبهم مملكاً مملكاً مملكاً ، وقطع لهم من عكل مملك حظاً . وأوصلهم الى نحبواه ومجالسه القدسية . وأمات نفوسهم عن جميع الشهوات : دنيا وآخرة . فامتلأت قلوبهم من عظمة الوحدانيسة ! فأتنى يستفيقون لذكر النفوس ?

فاذا اماتهم (الله تعالى ) فهم) لا يلتفتون الى طلب ف ايدة او علم او حكمة حتى يكون هو الذي يفيدهم ويدلهم . ولا يلتمسون دياسة ولا ميل الحلق الى ما «ك جاءوا به ك حتى (لا) يصير الالتفات حجاباً لهم عن خالقهم . وبعد مده الاشياء > بشروا بفوز العاقبة .

فلو لم يكن في قلوب (الاولياء) إلا حسن الظن بعطاء (الله) لكان تحقيق ذلك: الحبخ على قلوبهم . فكيف بالفراسة والالهام والحق والحكمة وروح الجلال وعجائب (مطوية) في قلوبهم ? (ف) كلها محقق ومصدق هذا الخبر. ثم السكينة تلقي الحبر (في القلب) فيقبله (القلب) . ف (كيف) يمكنه (= الولي) ردّه (= خبر البشرى) ?

V de e gentle V

ع ومجالسة V .

ف قانا F فاعًا V .

<sup>£ -</sup> ك + التفات فيه F .

م فبعد VF.

<sup>.</sup> F W .

ظ في V .

غ من V .

ق هذا V.

<sup>.</sup> V يصل J

ن العصاله V بيطاله T

#### (الفصل الثامن عشر) (منكرو أحوال الأوليا.)

وهذا الذي يدفع (مثل) هذا ؟ لا يعلم من هذه الاشياء إلا اسماءها ب. ولا يعلم صنع الله على القاوب. وهم مقرون بهذه الاسماء ؟ فلو علموا ما هذه الاسماء التي ذكروها على القلوب — لكانوا لا يحتجون بمثل هذه الحجج. فهم يقولون : حكمة حكمة أ وفواسة ؟ فراسة ! والهاماً ؟ الهاماً ! وليس عندهم وراء هذا شيء . ألا ترى انك [ساء] تجد في مسائلهم انهم يقولون : ما الفرق بين الوسوسة والإلهام ? وليت شعري هل يعرفون قصة الالهام وقذفه وصفته ? من اين ؟ وكيف ؟ ومتى يكون ? فكذلك هان عندهم شأن الالهام !

وقد بلغ من سلطان الالهام ، ما سبلغنا ان عمو ش بن الحطاب ش ، رضي الله عنه ، نطق على المنبر ، على الالهام ص : « يا سارية بن حصين ش ، الجبل ط ، الجبل ا » ط (٢٢٠ فسمع الجيش كلمته في ذلك ، وهم منه على ظ الجبل ا » الجبل ا » وهم منه على ظ

. V-3

خ - خ الا انك V .

ذ + اليس هذا من المسائل الثلاثة الذين لا يعرفون الالهام .

V-y-y

ز وفرقة V

س مبلغا V .

ش - ش - ٧

ص -- ص عن الألهام F.

ض حصر ۷.

. V - L

والفرقان لابن تيمية ١١١ ؛ وروض الرياحين المجوزي ١٧١ ؛ والحساني المخاني المراجع الطبري ١٠٩٥ ، ٢٧٠٠ - ٢٧٠٠ وهذه الحادثة مروية في رسالة القشيري ١٨٦ ؛ والفرقان لابن تيمية ١١١ ؛ وتاريخ عمر لابن الجوزي ١٧١ ؛ والجليس الصالح وجهرة الانساب والمقاصد الحسنة ٢٢١ ؛ وروض الرياحين ١٢ ؛ والاصابة ٣:٢٥ - ٥٣ ؛ وجهرة الانساب لابن حزم ١٧٣ ؛ وشقاء السائل لابن خلدون ص ٢٦ .

<sup>.</sup> V - Luyl 1

ب أساوها F ' الأماء V .

ت وهو V . ث ذكر F ، دكرت V .

<sup>.</sup> V in Sig 7

ظ - ظ مبرة F .

مسيرة شهر ، كما وري في الحنبر. فانحازوا اليه ، وأعانهم أنه بذلك النداء. فالمحدّث حديثه فيا بينه وبين ربه أن . فاذا صار (المحدّث) الى امور الغيب وقذف اليه الحبر مع شعل الانوار . فلولا ان ذلك القذف موسوم بالرحمة لذابت له الجبال ، من هول السلطان الذي معه . فاذا صار (المحدّث) الى الفراسة ، نظر بنور الله التام ، فنفذ بصره فيا لم يخلق بعد ،

وكل هذا كان موجودًا في عمر ، رضي الله عنه الألهم حتى نادى : « يا سارية ، الحبَلَ » ، من مسيرة شهر . وتفرس في الاشتر (. اسم ، حين دخل عليه . حدثنا بذلك يعقوب (٢٢٦ بن شيئة ، قال :حدثنا بشر بن الحارث (٢٢٢ ، عن سعيد بن عمر بن مرّة ، عن عبد الله (٢٢٢ بن سَلَمة ، قال : « دخلنا على عمر عن سعيد بن عمر بن مرّة ، عن عبد الله (٢٢٢ بن سَلَمة ، قال : « دخلنا على عمر

وسم الله بن الاشتر النخعي 'كان احد الذين اهاجوا الفتنة على المتليغة الثالث ثم انضوى الى فريق المتليغة الرابع. مشهور المواقف في الحروب الاسلامية وخلصة في حرب المسلمين مع الروم والفرس. توفي عام ٣٧ للهجرة 'انظر مصادر حياته وترجمته في دائرة المعارف الاسلامية (ط. ثانية) ٢٦-٧٢٠٠٠

وجه ) يعقوب بن شيبة بن السلط بن عصفور البصري ' صاحب المسند الكبير ' تو في عام ٣٦٢ للهجرة ' انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ ١٤١:٢ .

٣٣٧) بشر بن الحارث المعروف بيشر الحاني محدث وصوفي من خراسان . توفي في بغداد عام ٢٢٧ للهجرة مؤسس مذهب صوفي ثمابت الدعائم وعريق في سنيته . انظر ترجمته في تهذيب التهذيب ٤٤٤١ - ٢٦٥ ( رقم ٨١٨) والحلية ٨:٣٢٦-٣٣٦ ؛ ودائرة المعارف الاسلامية ( النص الفرنسي ) مجلد ١: ٧٥٠ ؛ وفي .230 , 230 , 152 , 134 وفي طبقات الصوفية للسلمي ٣٠٣-٤٤ ؛ وطبقات الشعراني ١٤٤ . ٨٦-٨٤ ؛ ورسالة القشيري ١٤ ؛ والبداية ١٠٤ ؛ وسير اعلام النبلا، ٢٤٥-٢٤٤ .

وفي عبدالله بن سلمة ' المعروف بابي عبد الرحمن الحارثي الراهد عاش في البصرة وفي مكة ؛ وهو من اوائل رواة الموطّأ عن الامام مالك' مباشرة . نوفي في مكة عام ٢٣١ للهجرة . انظر ترجمته في شذرات الذهب ٤٩:٢ .

ع فيا V.

ف فعانهم V .

ك صاروا F.

م يخلو V .

ه فكن V .

غ الى الجيل V.

ق الله نعالى F.

ل اليهم F.

ن -V.

<sup>.</sup> V - 9 - 9

ابن الحطاب ، رضي الله عنه ، مع وفد مذحج ، فنظر الينا ، حتى انتهى الى مالك الأشتر ، فصعّد فيه النظر وصوّبه ، ثم قال : أيهم هذا ? قلنا : مالك بن الحارث ، قال : قاتله الله الإلى مالك بن الحارث ، قال : قاتله الله الإلى لأرى منه للمسلمين يوما شرًا عصيباً ».

وهذه وصمة عظيمة شديدة عند العقلاء . تدل على انهم في صدقهم به مدخولون كون كرسكة و بغاة كرسكة و بنا الله تعالى فيدفعونها . فعلما و الظاهر يدفعون كرامات الاولياء : من نخو المشي على الما ، وطي الارض . فينكرون هذه الاخبار ؟ ويقدرون في ذلك من تلقاء انفسهم . ويزعمون ان تلك في في كرسكة و المنات عن آيات المرسلين ، (الحاصة بهم وحدهم .) فان آثبتنا ذلك كِن دونهم كا بطلنا حجج المرسلين . وما ابعد ما وقفوا معه و الأيات من قدرته . فلم يقروا والكرامات كي والكرامات كي في علموا ان الكرامات كيا هم فيه من الأدناس والتخليط .

وهؤلا. القرآ، اعني المدّعين الصدق ويدفعون ما وصفنا من شأن المحدّثين والملهمين الذين هم خاصة الأوليا. يقدرون ذلك من تلقاء انفسهم ويزعمون الأوليا ويزعمون أن هذا لا يكون وما وجدت علة (له هذا الذي دهاهم حتى انهم انكروا (كرامات الأوليا ) إلا انهم قدروا هذه الامور على ما رأوا من عظوظ نفوسهم منه (= الله تعالى ا) ، فاغا حظهم منه التوحيد وهم في عمى في وفاء الصدق وهم في عمى ينالوا شيئاً من القربة ، وهم في عمى

<sup>·</sup> ب + قوم V .

ت مسحونه F ، مصون V .

ہ - ح في قلو جم صدورهم V .

د يقدرون F.

ر وفقوا F' وقعوا V.

<sup>.</sup> V } \_ w

ص الذي ٧.

<sup>.</sup>V-b-b

<sup>.</sup> V خلله آ

ت من علون V .

<sup>.</sup> V \_:5 =

خ يداهنم V .

ذ فاذا V.

 $V - \overline{\zeta}$ 

ش الكرمات V.

ض خاص VF.

عن علم مِنن الله تعالى ، وحظوظه لخاصته ، ومحبته اياهم ورأفتــه لهم . فاذا سمعوا بشيء من هذا تحايروا وانكروه.

ثم هم يَرُوُونَ ظَ الاخبار عن رسول الله وصلى الله عليه وسلم : « ان الله عبادًا ليسوا بأنبيا ولا شهدا و يغيطهم النبيون والشهدا ولكانهم وقربهم من الله وجل ا مجو « ليتمنين في اثناق عشر نبيا انهم كانوا من أمتي مح « لو أقسمت وجل ا مجو « ليتمنين في اثناق عشر نبيا انهم كانوا من أمتي منهم أقسمت والجدت وان لا يدخل قبل سابقي أله المتى الجنة الا بضة عشر منهم ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب ومريم ابنة عمران » . فاذا رأوال هدف الاخبار سمحوا واذا صاروا الى الاشارات والى المنصوص من الناس جحدوا وله هذا إلا من الحسد ؟ فصار مثالهم في هذا وكما قال الله تعالى في تنزيله ولهل هذا إلا من الحسد ؟ فصار مثالهم في هذا وكما قال الله تعالى في تنزيله وكمن هذا إله من الحسد ؟ فصار مثالهم في هذا وكما قال الله تعالى في تنزيله والمن وأينهم كما ينهم عبعث نبي يخرج على دين ابراهيم وسلم وحدود وسلم وحدود وسلم وحدود والمناه عليه وسلم والمها والمه والمها والم

قال له قائل: اليس<sup>ام</sup> في هذه الاخبار ما يدل على تفضيل من دون الانبياء على الانبياء ?

قال : معادْ الله ان يكون كذلك ! ( فانه ) ليس لأحد ان يفضّل على الانبياء احدًا ، لفضل <sup>بع</sup> نبوتهم ومحلهم .

قال (له قائل): هلم فيغبطهم النبيون وليسوا بأفضل منهم ? قال: قد فسره "على الحبر، وذلك : « لقربهم ومكانهم من الله » .

ظ بردون ۲ + + + + + + من ٧. ع يضبطهم ٧. ق الكانتهم ٢. ق النبي ٧. ق النبي ٧. ق النبي ٧. ق النبي ٧. م الاشارة ٢. م الاشارة ٦. ق النبي ٥ النبي ٥ النبي ٥ النبي ١٠ ق النبي ١٠ ق الله ١٠ ق الل

۲۳۲) سورة ۲:۳۳.

فأما قوله ( = المنكر لأحوال الاولياء ) محتجاً ( بقوله تعالى ) : ﴿ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا القَوْمُ الحَاسِرُونَ ﴾ (٢٥٥ ) فهل يدري قائل هذا القول ، ما المكر ، ليحتج به ههنا ? وتفسير المكر أغمض من ان يفهمه صاحب هذا الكلام . فالانبياء والرسل لم يأمنوا المكر بعد البشرى . وليس المكر عندنا ما من يعقله العامة ٢٠ ؛ (أعني المكر الذي ) هو خوف التحويل ؟ فذلك غير عاصل ، ( فانه ) اذا أيمن \* و بُشِر أمن من من \* المكر الذي عند هنا ) .

واما قوله: ان هذا يؤدي الى الزندقة " ، فليت شعري هل يدري ما الزندقة ? او سمع النهاس يذكرون اسماً قبيحاً ( فطفق يرده كالببغاء ! ) فكل من تحرك يريد التشنيع على غيره ، يقول : ههذا " زندقة " ا فلو قال الآخر " : بل «شا الذي شا» في يدك زندقة ، لأنك تزعم " انك تعبد الله وانت معنى وانت " تعبد نفسك وهواك . ونفسك صنم بين " يديك وانت معنى يها - فاذا تقول له ظا ?

وأما قوله: ﴿ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ ﴾ (٢٢٦ - فعلم الغيب الله عند الله . وكم من غيب أطلَع عليه رسولَه ا فأية حجة في هذا ?

الفرنسي المحترم الاستاذ لاووست ص: ١٠٥: تعليق رقم ١. ومن ناحية المباحث الاستشراقية الفرنسي المحترم الاستاذ لاووست ص: ١٠٥: تعليق رقم ١. ومن ناحية المباحث الاستشراقية لام notion de «Ġarīb» dans وايضًا: Macdonald, EI, II,142—143 وايضًا الحراجع : 143 La notion de «Ġarīb» dans

VF الذي V.

 $c^{7}-c^{7}-V$ .

زا - زا هذا الرندقة VF.

ص ً زعمت V. ض وانك V.

ط ً – ط ً + ومن اذاها واستقبلها بمكروه قحرجا قائم VF.

.F - "L

ر؟ + قلت F.

rre) سورة ۷: ۹۹.

٢٣٦) سورة ٢٧:٥٢

وانما يريد أن يروج بمثل هذا على الأغبياء . وكم من غيب أطلع الله عليه أهل الالهام حتى نطقوا به وأهل الفراسة! ولم قال أبو الدرداء وضي الله عنه : «اتق فراسة المؤمن فأنها والله وقي يقذفها الله [ ٣٠٠] في قلوبهم وابصارهم»? ومن اين قال سلمان (٢٢٨) رضي الله عنه وللحارث (٢٢٩ صاحب معاذ (٢٤٠) : « عرف روحي روحك » ? ومن اين قال أويس القرني (٢٤١ : « وعليك السلام و يا هَرِم ابن حيّان ؟ » (مايه) قال : « ومن اين عرف اني هَرِم بن حيّان » ? قال : « ومن اين عرف روحي روحك ! » ? قال : « عرف روحي روحك ! »

فهذا عمل الروح ، الذيء \* ليس في الله من حظوظ القلب ومحله ومصيره الى

٣٣٨) سلان الفارسي ، رضي الله عنه ، صاحب الرسول ، صلى الله عليه وسلم، واحد آل البيت الطاهرين المطهرين ، بالتبني . انظر الدراسة الرائعة لهذه الشخصية العظيمة للمستشرق الفرنسي الذائع الصيت لويس ماسينيون:

(Salmân Pâk et les prémices spirituelles de l'Islam iranien. Soc. Études iraniennes No. 7. 1934, p. 52.

وقد ترجم هذا البحث الاستاذ عبد الرحمن بدوي في كتابه: «شخصيات قلقة في الاسلام » وقد حوت هذه الترجمة نصوص المصادر العربية التي اعتمد عليها الاستاذ ماسينيون في تحضير بحثه. وقد ترجم هذا البحث ايضاً الى اللغة الانكليزية بواسطة الاستاذ: ،Bombay 1955.

وانظر ايضًا للاستاذ ماسينيون بحثًا آخر عـن سلان الفارسي : «Salmân Pâk» وهو محاضرة كان العاها في « دار السلام » في القاهرة .

٣٣٩) لعله الحارث بن انس بن رافع الانصاري ' رضي الله عنه ، انظر الاصابة ترجمة رقم ١٣٦١.

معاذ بن جبل و صاحب الرسول و صلى الله عليه . توفي في السّام عام ١٨ او ١٧ للهجرة . ويعتبر و رضي الله عنه و من كبار فقهاء الصحابة ، انظر ترجمته في التهذيب ٥٥٩ و ٥٦١ و ١٠٠ و ونذكرة الحفاظ و ١٨٠ - ٢١ .

٣٤١) توفي اويس القرني شهيدًا عام ٣٦ للهجرة في وقعة صفين مدافعًا عن علي 'رضي الله عنه . انظر ترجمته في صفة الصفوة ٣: ٣٠-٣٢ ؛ وشرح الشفاء ٣: ١٩٢ ؛ واللباب ٢: ٢٥٦ ؛ وميزان الاعتدال ١: ١٢١-١٢٩ . وكشف المحجوب (ترجمة انكليزية) ص ٨٣-٨٣.

ا الظركشف المحجوب ( ترجمة الكليزية ) ص ٨٤ – ٨٦ وروح القدس لان عربي ' مخطوط جامعة اسطنبول رقم ٢٣٤ : ٣٤ – ٢٣٨ .

F - Fوالذي F والذي F

العُلَافً شي. – فكيف بالقلوب التي تعلق وصفنا ? أليس هذا الذي تكلّم به أويس من النيب ؟ ولم يعرفه قط ? أليس تقد اطلع لا عليه وقول ؟ وقول مع عمر ؟ رضي الله عنه ؟ للأشتر : « إِنَى لا لأرى الهسلمين منه في يوماً شرا عصيباً » ? وقوله : « يا مع سارية مع ؟ الجبل! » ? وهو على المنهر . ومثل هذا اكثر من ان يحصى . وقول ابي بكر ؟ رضي و الله عنه و كا المائشة ؟ رضي الله عنها : « اني كنت نحلتك جدار «عا نحل على الله عنه و ألم تكوني خزته و اغا هو مال الوارث ؟ واغا هو اخوك وأختاك . فقالت له : يا أبت ؟ اغا لي اخت واحدة . فقال : اني ألقي في مع روعي ان الدي في بطن بنت عادرته من أله و الله القي في روعه ؟ فقال : « اغا هما اختاك » ؟ فأثبت من بالقول ان بكر ) عا ألقي في روعه ؟ فقال : « اغا هما اختاك » ؟ فأثبت من بالقول ان بكر ) عا ألقي في روعه ؟ فقال : « اغا هما اختاك » ؟ فأثبت من بالقول ان الدي في بطنها من ولده وانها بنت . افليس هذا غيبا قد اطلع عليه من طريق الخام ؟

ويقال لهذا الزاعم: أن الغيب على وجوه . فهل علمت أيّ غيب هذا(الذي يعنيه الله في قوله:) ﴿ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا

٣٤٣) راجع هذا ايضاً في الموطأ: ٣٤٣؛ والاحياء ٣١٧؛ وشرح الاحياء: ٣٠٠؟ والموافقات للشاطبي ٢: ١٦٥؛ وتلبيس ابليس لابن الجوزي ٣٢٢؛ والبنت التي ولدت لابي بكر 'رضي الله عنه' بعد وفاته 'هي ام كلثوم التي امها هي حبيبة بنت خارجة 'من المدينة ومن قبيلة المخررج (الحارث بن الحزرج) انظر دائرة المارف الاسلامية (النص الفرنسي) الطبعة الثانية 'مجلد ١١٢٠؛

F بعلی + آف

ك<sup>ا</sup> فلس VF.

م عقول V.

ه آ - ه آ + بن حصن V.

<sup>.</sup> V LA 50

<sup>.</sup> F - <sup>۴</sup>ث

ح الفقال V الفقال F.

ق الري F.

ل؟ - و؟ + ولم يعرف V.

نا-ناليرى المسلمون منك F.

وا - وا + عند مونه ٧.

<sup>17</sup> JUH V.

V - r

ج خارجه V.

خ ؟ فثبت F.

الله على أد تَنَى مِن رَسُول ﴿ آية اخرى : ﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحدًا إِلَّا مَنِ أَرْتَضَى مِن رَسُول ﴾ (الله على الانبياء من ليس برسول ) وقد أظهره الله على غيبه " من طريق الوحي. (فهناك) غيب عنده (تعالى) يكاد " الظهره الله على غيبه " من طريق الوحي. (فهناك) غيب عنده (تعالى) يكاد " الخفيه من نفسه : وهي الساعة ، وغيب اظهره عند المحدّثين والاولياء ، فهل مين تن هذه الاشياء ? أم انت في خرف " وعجرفة ? سمعت نا باسم الغيب مين هذه الاشياء ? أم انت في خرف " وعجرفة ? سمعت نا باسم الغيب (فذهبت ) تكرر " آية " من عُرض القرآن محتجاً بها ا

فالك يا مسكين، والتعرض لحرمة صلا الاوليا. ? انت صلا رجل عبد نفسه. لم تتخلص لله من غمة ظلا الهوى ، فضلا عن الهوى . ولكن الهوى والجسع اليك . فانت ، في علائق النفس النفس والوساوس فلا ، مأسور ، فاحذر ان تدخل في منازل الاوليا، وكلامهم ، فانت است من علمهم في شي.!

## (الفصل التاسع عشر) (الولاية والسعادة والمحية)

واما قوله : الولاية والسعادة والشقاوة غيب الله يعلمه إلا الله – أفليس قد اعلم الله تعالى كثيرًا من عباده ذلك ? وأعلم الله ، على لسان رسوله ، صلى الله عليه وسلم ، كثيرًا من عبيده بشقاوتهم وسعادتهم ، مثل ابي بكر وعمر ، رضى الله عنها ، حيث شهد لهما بالجنة ?

۳×۳) سورة ۲۷:0۲.

یکم) سورة ۲۲:۲۲،۷۲.

دا غيب F.

را خواف V عزاف F.

س<sup>۶</sup> ونکون ۷ 'ونکرد F.

ص حلية F.

ط؟ تعلص F.

ع<sup>ا</sup> فيكن F.

في والوسواس ٧.

V-1

ت الرسول F.

. VF نا + ان

ز تقد سمعت V.

شَّ أنه V .

ض فانت F وانت V.

ظ جهة V.

غ السية V.

ب - V .

فاذا كانت الولاية من الله تعالى حقاً لعباده ، فبشراه في محق (ايضاً) . ولكن صاحب هذا القول خِلْو من هذا العلم . فهو يحسب ان الولي هو الذي يصدّ نفسه وليا بصدقه. وهذا حمق ! كأنه لم يتنبه لقوله تعالى : ﴿ هُو الّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُم وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم م مِن الظُلُمَاتِ إِلَى النُّور ﴿ فَوَ اللّهُ وَلِي النّور ﴿ فَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي أَلّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم ﴿ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّور ﴿ وَقُولُه مُ تَعَالَى اللّهُ وَلِي أَلّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم ﴿ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّور ﴿ فَا اللّهُ وَلِي أَلّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم ﴿ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّور ﴿ فَاللّهُ وَلِي أَلّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم ﴿ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّور ﴿ فَاللّهُ وَلِي أَلّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم ﴿ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّور ﴿ فَاللّهُ وَلِي أَلّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم ﴿ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّور ﴿ فَاللّهُ وَلِي أَلّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم ﴿ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّور ﴿ فَاللّهُ وَلِي أَلّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم ﴿ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّور ﴿ فَاللّهُ لَا اللّهُ وَلِي أَلّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم ﴿ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلّهِ اللّهِ لَهُ اللّهُ وَلِي أَلّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم ﴿ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ أَلّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم ﴿ مِنَ الطّلْمَاتِ إِلَى اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللل

خ - خ و هو قوله F.

ذ + وهي صديقة V.

ز قالت V.

ش - ش الله يفعل ما يشاء F.

ض - ض + فغال و اس صديقة V.

ط افلس F ، اولس V.

ت + ايام F.

 $V - \gamma - \gamma$ 

. V - 3 - 3

. V di J

س + فلم ٧.

ص فسكتت VF.

ط افليس F اوليس V.

ميم سورة ١٠٠٠ .

٢٠١١) سورة ٢:٥٧٢.

<sup>747)</sup> me (6 7: 43 ? 11: +7.

المياس) سورة ١٩:١٩.

٩٤٩) سورة ٢٦: ١٢.

٠٧٥: ١٥ مورة ١٠٥٠ (٢٥٠

١٥١) سورة ١٢٧٠.

<sup>.</sup>VF 3

وجدت شيئاً لا يعرف في الدنيا في ذلك الوقت على وجدت فاكهة الصيف في الشتاء. فكان يكون ذلك بمكناً ان يكون الشيطان يجمل اليها سرقة ، من عند الآدميين. فهل سبق الى قلبها قط ، ان هذا لعله من الشيطان ، يويد ان يخدعها بمثل هذا ? أليس عند اطمأنت الى ذلك وقالت : همو من عند ألله همو من الشيطان ؟

فان قال: ان الذي خاطب مريم ، عليها السلام ، بثل هنذا الخطاب ، من «الغيب » ملك . – قيل له : فانها لم ترع الملك ، اغا سمعت الندا . فأي شي . حقّ عندها ان ذلك الندا . من الملك ? فحديث الملك ، من حيث لا يرى ، ابعد ام كلام الله على قلب العبد اذا القي اليه حديثا ? – وهو قول داود لابنه ، عليها السلام : « يا بني ، ما احلي شي ، وما أبرد شي . ، وما أبرد شي . ، وما ألين شي . ? قال : اما م احلي شي ، فكلام الله عز وجل ، اذا قوع افئدة الاوليا . . وأما ابرد شي ، ، فووح الله تعالى بين المتحابين في الله ، واما ألين شي ، ، فحكمة الله تعالى اذا بشر بها اوليا ، " ، حدثني و بذلك ابي رحمه الله ، حدثنا اساعيل بن صبيح اليشكري ، عن صباح بن وافد الأنصاري ، عن سعيد بن طريف ، عن عكرمة (١٠٥٠ و ، عن ابن عباس ، رضي الله عنها ا» عن سعيد بن طريف ، عن عكرمة (١٥٥٠ و ، عن ابن عباس ، رضي الله عنها ا»

۳۵۲) سورة ۳:۷۷.

سهه عكرمة ، هو من التابعين ، مولي ابن عباس ، رضي الله عنهما ! نوفي في المدينة عام ٢٠٠ للهجرة او عام ١٠٠ . كان يتهم بميل نحو المؤوارج ؛ ولكن الحسن البصري كان يجله جدًا . انظر ترجمته في التهذيب : ٢٣٠-٢٣١ ؛ وتذكرة الحفاظ: ١ : ٩٠-١٩ ؛ وفي لد . ٢٠ . ٢٠١ . انظر ترجمته في التهذيب : ٢٣٠-٢٣١ ؛ وتذكرة الحفاظ: ١ . ٢٠ . ١٦١ . 289.

ظ + اغا V . وليس V . واليس V .

ع - ع - V. غ تره V.

ك الحديث V.

م - V. ن اولياء الله V.

ه اوليائه F ' اولياء الله عز وجل V.

و \_ و \_ V \_ ي عن F.

ويقال ( له ايضاً ): ما قواك في محدّث كيشر بالفوز والنجاة فقال: رب، اجعل لي آية تحقق لي فاكت الحبر الذي جاءني كلينقطع ﴿ (الشك والاعتراض). فقال: آيتك أن اطوي لك الارض حتى تبلغ بيتي مُ الحرام في ثلاث خطوات. واجعل ال البحر كالأرض تشي عليه في كيف شئت. واجعل اك التراب والجو في يديك ذهبا! ففعل هذا د . - هدل ينبغي له ز ان يطمئن الى واجترأ على الله وحلَّت به دائرة السوء . وان قــال : نعم ، فقد ذهب قوله واحتجاجه ش الظلماني ا

ولا ينكر هذا إلا حاسد لنعم الله وتقديره ، محب للدنيا ، كاتم للمحبة ، مظهر للزهو ؟ [ ١٦١ ] معجب بنفسه . وقد سترت نفسه المخادعة له هذه الاشياء ، فهو لا يراها من نفسه . ويحسب انه يذب عن الحق بقوله، وغيظه في صدره يتلظى . ولا يعلم أن هذا غيظ الغيرة والحسد ، وأنه لا يصل مجهده ص الى هذا . فهو ض يغتاظ و يحنق ظ على من اوصله الله تعالى ، من طريق المِان والمشيئة حتى يؤديه ( ذلك الفيظ والحنق ) الى تكذيبه ورميه بالزندقة . فاذا هو كما قال ( الله تعالى لموسى عليه السلام ): « يا موسى ، لا تحسد الناس على ماء آتيتهم من فضليء فان الحاسد عدو لنعمتي ، ساخط لأمري ، مضادٌّ اقضائی ،

آ وقال V.

.VF يقطع VF.

خ البعث V.

ذ عليا F.

F ض و هو

ءَ فضله V.

ظ و مجنوي F.

ن – v.

<sup>.</sup> F – u ت - + مع هذا F. ت جاني VF. - اني F. د او اجعل V. د - ر فغول V. س - ۷. ش و حجاجه V. .F 200 0 ط بعثاض F ء - ء ما آنام V.

ختم الاولياء – ٢٦

فهذا المسكين ؟ في «ف الباطن أله ينب عن الحق وينكر الباطل . قضاءه أله ويعادي نعمه ، وهو يحسب انه يذب عن الحق وينكر الباطل . ويقال له: ما قولك في غمر بن الحطاب ، رضي الله عنه ? فإنه م كانت وجفة عظيمة في عهده فقال : « ما هذا ? ما اسرع ما احدثتم ا والله ، لأن عادت لأخرجن من بين اظهر كم » . فبأي شيء عرف عمر ، رضي الله عنه ، ان هذه الرجفة معاتبة ( من الله ) لهم دونه أله ؟ هل عرف هذا الامر إلا و من قبل ما وصفنا ? وإلا فكيف استجاز ان يهرى نفسه من الحدث والمعاتبة ، فيقول : ها خرجن من بين اظهر كم » ؟

### ( الفصل العشرون ) ( الولي والخطيئة )

قال له قائل : فما حال هذا الذي تصفه بهذه الصفة في وقت المقدور عليه من المعصية ?

قال : حاله لا يوصف.

قال: وكيف لا يوصف ?

قال: لأني لو وصفت ملم اصف جزء من عشرة آلاف مما يجل لصاحبه هذا ، اذا وقع في المقدور عليه من الخطيئة ثم انتب منها . فكل شعرة منه تصرخ الى الله تعالى ندماً. وكل عرق يئن اليه ألما ف وكل مفصل شعرة منه تصرخ الى الله تعالى ندماً. وكل عرق يئن اليه ألما ف وكل مفصل

 $V - \overline{s} - \overline{s}$  $V = \overline{\dot{\mathbf{v}}} = \overline{\mathbf{v}}$ ل ويزكى V. ك قضاوه VF. . V 05 0 . VF نا ح .V-,-, م + ولس من اجله F. ں فکف F. V-1ث وكل VF. ت - ت - V. F in + 7  $V - \gamma$ د + نعالی F. خ ياتي V. .V-3

منه يتطاير هولًا وذهولا . ونفسه دهشة . وقلبه هاغ . فاذا لاحظ جلاله كادت نفسه تزهق . واذا لاحظ محبته اشتعل نارًا فاحرقت مصادينه ويكاد كبده يتقطّع . ولكأن مصائب الدنيا كلها تراكمت على صدره . لا يطمأن الى شي حتى يكون الله هو الذي يرحمه فيرقه عنه تذلك . ولا يزال هذا كيًا على قلبه . فتى يزول عنه اثر ذلك الكي ? كلماط نظر الى الرّظ هذا الكي افاضت عَبراته وجعاً وحياء حتى يعطف الله عليه فيطمس ذلك منه .

قال له القائل: انك لتصف امرًا على ف غير سبيل ف ما اشار اليه يجيى ابن معاذ ؟ رحمه الله!

قال : رحم الله يحيى بن معاذ! قد عرفت مكان يحيي من هذا الامر. كان يحيى رجلًا من اوليا. الله ، ممَّن «ق له حظ ق» في هذا الامر . ولكن «ك الله عز وجل ك» ، فتح له في الغيب من مملك الجمال ؟ ومُملك البهجة مقرون بملك الجمال . فكان إيّاه يلاحظ ، وعنه ينطق ؟ وكذلك الشيوخ الذين صحبهم.

ر + من مفصله VF.

س اشعل VF.

ص - ص فيرقه عند V.

<sup>.</sup>F 5 b

ع وكيا F 'وحيا V.

ف - ف على سبيل F.

م الجلال F.

ه – ه وملك الهيبة VF.

ز دهشت V.

ش فاحترقت F.

ض ذلك VF.

<sup>.</sup> F 一 b

<sup>.</sup> V sie è

ق - ق ممن لاحظ له F.

ل فقدمه VF.

ن - ن وسلك الكبرياء VF.

الهيبة " ، حتى يقدّمه الى 'مأك ا'لملك : الى ملك الفردانية. فهيهات أن يخطر ذلك الكلام ببال المقدّم وذكره اوقد عرفنا ذلك القول ، وهو قول سقيم عرف مقبول مين قاله ، وان كان له حظ من الولاية.

فأي حبيب له صدق المحبة في قلبك (وأنت) تجهد نفسك على مخالفته ? فان بدت منك جفوة ، لا تسخو نفسك ان تستقر حتى 'تعتبه . ومثل مخ هذا يقلقك في الآدميين .

وكيف تتهنى بطعام او بشراب قبل آن تعتب الكريم الجليل ? فانه لو لم يوفع ذلك (= ذكرى المعصية ) عن قلبك ، بلطف رحمته ، بعد حين وبعد ما احترقت في حبّه – فكيف أحسجد القرار ?

٢٠١٠) سورة ٢:٠٣٠

<sup>/ / / (</sup>roo

<sup>/ / / (</sup>ro7

v = v. v = v.

<sup>— +</sup> إن الدرة التي لا يعبا جما احد هي اغفل عند قوم ممن لا يعرف ما هو ذا اشير اليه وما شرحه ممن سوا الوالي فهو عنده اعظم من الجبال F ، ان الدرة التي لا يعبا جما احد ممن سوى الولي فهو عنده اعظم من الجبال V .

V استحب V استحب V استحب V استحب V استحب V

ث يقب ل F. . F مذه ج

د حتى VF ذ كيف VF.

## (الفصل الحادي والعشرون) (الولي والأسرار الإلهية)

واعلم ان من اراد الله هدايته ٬ واكتنفته رأفته ورحمته ٬ ومنحه طريق محبته – فسبيله اذا فتح عليه هذا الطريق ان يرزقه خشيته .

وانما برزت الخشية من العلم به ؟ فاذا علمه القلب خشيه . واغها ينال العلم من الفتح ب ؟ فاذا فتح الله له ؟ شاهد الاشياء ببصر قلبه : فعلمه في فخشيه . واذا التزم القلب الحشية حشاه (الله) بالمحبة . فيكون بالحشية معتصماً بما كره الله سبحانه ، (مها) دق أو جلّ . (ويكون) بالمحبة منبسطاً في امود ؟ ذا "شجاعة".

فلو ترك (الله العبد) مع الحشية ، لانقبض وعجز عن كثير من أموره ...
ولو تركه مع الحبة وحدها ، لاستبد وتعدى «الأن النفس تهيج ببهجة الحبة ولكنه ، تبارك اسمه ! لطف به : فجعل الحشية بطانته والمحبة ظهارت متى يستقيم به قلبه فأيرى التبسم والانطلاق والسعة في وجه (العبد) وأموره ، وذلك لظهور المحبة على قلبه أز ومع ذلك ، في داخله ) امثال الجبال خشية فقلبه خاشع ، ووجه منطلق . ثم يُوَقي (الله العبد) الى مرتبة اخرى ، وهي الهية والأنس . فالهية من جلاله والانس من جماله فاذا نظر الى جلاله هاب ؟ واذا "ص نظر الى جماله انبسط وطاب " . فلو تركه (مع الجلال) ،

<sup>.</sup>VF ple 1

ت فعلم V ' F ماه

ج غشاه V.

خ اس V . V

ذ التفسح F ، التقسم V .

ز بباطنه F.

ش + وتحت ذلك VF.

ض - ض - V.

ب الفتحة V.

ث لزمت V.

<sup>- - +</sup> في اموره V.

c etacl V.

Visco )

 $_{f r}$  – س

ص يرقيه VF.

ط + مكذا VF.

لعجز عن اموره: كثوب مُلْقَى ظ او جثة بلا روح ع. ولو تركه (مع الجال) لحاشت نفسه وتعدّت ف فجعل (الله تعالى) [ين الله الهيئة شعاره والانس دثاره و حتى تستقيم له نفسه في ال

مُ يوقيه (الله) الى مرتبة اخرى وهي مرتبة الانفراد و مرتبة القربة العظمى . فحن له (عز وجل!) بين يديه و ونقاه بنوره وفتح له الطريق الى وحدانيته و أطلعه على بد الأمر من قوله : ﴿ الظّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ﴾ وأحياه بنفسه واستعمله . فبه ينطق هذا العبد وبه يعقل وبه يعلم وبه يعلم ، وبه يعمل وهو قول رسول الله وصلى الله عليه وسلم وسمه وبصره و في يسمع ويبصر . احببت عبدي كنت فؤاده و في يعقل . وسمعه وبصره و في يسمع ويبصر . ويده في يبطش .

ريده عبي بيسس فهذا سيد الاولياء ، وامان اهل الارض ، ومنظر اهل السهاء ، وخالصة الله ، وموضع نظره ، وسوطه في خلقه ؛ يؤدب بكلامه ، ويرد الحلق الى طويقه ، ويجعل منطقه و قيدًا لقلوب الموحدين ، وفصلًا بين الحق والباطل .

٧٥٧) سورة ١٢:١٣.

ظ ملقا V.

فرحاً وججة VF.

ف تعدى F.

<sup>2 +</sup> بالله تعالى F.

م ومكن F.

ه الحق F.

ى الذي V

ت ت فشاخم V.

ع + واذا نظر الى جاله امتلاً كل عرق منه غ ترك F + هكذا F.

ق ـ ق حتى يستقيم به قلبه وتقربه نفسهُ V.

ل قرية F.

ن سبيل ٧.

و – و يمنطقه F.

آ - آ ولاهم ألله هدايته V.

ت ذكره الله V.

طريق اصطفاء أن الانبياء . لأن حاله مله هذه كن خرجت له من المشيئة أن فأجراه (الله) على خزائن المان . ثم اخذ بقلبه فجذبه اليه واصطفاه . فلم يزل يتوكى تربيته كقلباً ونفساً – حتى رقي به الى اعلى درجات الاولياء كوأدناه من محل الانبياء كبين يديه .

واما اللهتدي بالإنابة ونهو عبد اقبل الى الله تعالى يريد صدق السعي اليه عنى يصل اليه . فبذل اصدق الجهد ؟ فهداه (الله) اليه كما كان منه من الإنابة . فبذا عبد وجد وجد وجل ا وان فهذا عبد وجد وجل و وان الله و الله و

والمجذوب لم يعان شيئًا من هذا: فهو على اصطفاء الانبياء ؟ يمر الى الله والله يذهب به . وهو لا يهتدي لشيء من الطريق. فهو صاحب الحديث والمبشر والمستعمل . فلا شيء يتعاظم عنده من هذه الاقوال .

# ( الفصل الثاني والعشرون ) ( أَلْمُهْتَدِي والْمُجْتَبِي )

ج الموصل F.

ح من جهده VF.

على غير جهد ، هو عبد مبتلى ، وامتحن بالشكر: فهو غير مأمون ان يسلب ، وخطره في السلب اعظم .

فتعجبت من جهلهم حيث جعلوا الوصول الى الله تعالى عوضاً من جهة العبد. فعرفت انهم اصحاب مقاييس الا يعرفون ما الوصول اولا قدر الوصول. وهل وصل احد الى الله اعز وجل الا بالله?

فيزعمون انهم انما وصلوا بجهدهم . وكذبوا ؟ والله ! (فانه) ما وصل احد منهم الى الله ؟ عز وجل ؟ إلا بالله . ولقد كذبهم غيري ؟ فان المؤمن يغار لله . فلقد ازدروا شأن الوصول ؟ فسأبلغوا في الازدرا . لا جرم ان الله يزدري فبالجاهل المتكلف ! فليس من جهل وسكت كن جهل فتكلف . فالمتكلف ممقوت ؟ ولا سيا في امر الله وصفعه .

(والقول الحق:) ان الصادق لما استفرغ مجهوده 'بقي منقطعاً عن الصدق في مفازة الحيرة. فاضطر نه فجأر الى الله تعالى 'صارخاً مستغيثاً ' فرُحِم َ ا فاغا وصل اليه به: من حيث رحمه . فكيف يكون وصوله ثواباً لجهده ? وقد شرحنا هذا بدياً . فهذا مرحوم بجهده والاول ممنون عليه من جوده وكرمه . فكيف يجوز ان يظن بالله الجواد الكريم ' القريب في جوده وكرمه ' ان يوجع في مننيه ? ومن ههنا اخطأ هذا المتكلف : ان ظن بوبه انه اوصله الى قربه ومكن له بين يديه ليبتليه " . ويجك ش ا هذا عبد متخذ شمل لامن منتكى ش . واغا الابتلاء في شأن النفس لا في شأن القلب .

اما سمعت قول رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : « ان الله اتخذني عبدًا قبل ان يتخذني رسولًا» (٢٥٨ ? فالمتّخذ هو المأخوذ ، ومنه اشتقاقه . ( فمحمد ،

٣٥٨) حديث شريف مهوي في مسئد ابن حنبل: ٢٣١:٢ ° وابي داوود واطعــة(١٧)؛ وابن ماجة ° اطعــة (٦) .

خ خطره F.

د بزری VF د

ز فانتظر V.

ش و بعل ٧ .

ض - ض - V.

c inco V.

ر مفاوز V.

س ولا سلبه √.

ص محد + F مشه V.

ط ا**د**نلي V .

صلى الله عليه وسلم ) هو المجذوب من بين طسائر ً الانبياء ، خصَّه الله بهذا فَاتَخَذَهُ وَجَذَبُهُ . وَالْانْبِياء ، مِن قبلُه ، أُوتُوا الحِكمة والسّان والهدالة تُ ثُمّ تنبؤا ، ثم ارسل اليهم . ورسولنا ، صلى الله عليه وسلم ، اخذ اخذا ، فجذبه ( الله اليه ) على طريق الاصطفاء ". الا ترى الى قوله تعالى: ﴿ وَوَجَدَكُ ضَالًا فَهَدَى ﴾ (٢٥٠ ? فهل يكون الوجود إلا بعد الطلب ? فان الله تعالى طلبه كمن كَمَا مُ وصف م : ﴿ ضَالًا فَهَدَى ﴾ اي : مال به ك فجذبه ك فنتأه.

فكذلك شأن هؤلاء المجذوبين: يجذبهم الله اليه على طريقه. فيتولى اصطفاءهم وتربيتهم حتى يصفّي نفوسهم الترابية بأنواره، كما يُصفَّى جوهر المعدن بالنار حتى تزول ترابيته ، وتبقى النفس صافية . وتمتدّ تاك التصفية ، حتى اذا بلغوا الغاية من الصفاء اوصلهم الى اعلى المنازل، وكشف لهم الغطا. عن المحل، وأهدى اليهم عجائب من كلماته وعلومه . واغيا عِندٌ ذلك ، لان القاوب والنفوس لا تحتمل مرة واحدة كل ذلك . فلا يزال يلطف بهم ، حتى يعودهم احتمال تلك الاهوال ، التي تستقبلهم من ملكه . فاذا وصلوا اليــه احتملوا الوصول والنجوى .

وقد نجد مثال هذا في خلقه و. فإن الملك يريد أن يختص بعض رعيته لقيادة او الولاية الكافيدعو به . فن تدبير الملك ، انه اذا ذهب (بالعبد) ( اليه ) َ التزم بابه . ثم يُمهَل ( العبدُ وقتاً مـــا ) حتى يعتاد<sup>ب</sup> الباب وقواده ؟ وليطمئن ويهتدي الى امور الخدمة ، ثم اذا قُدْم اليه ، تَحَوَّل من مجلس الى

١٩٥٩) سوره ١٣٥٩ ،

.F - 5 غ + من F.

ق + دهرا V.

F on J

ن اصطفى V.

و + عبيد اللك VF.

F 1 . 1 . 1 . 1

 $F - \epsilon$ 

نى -- F.

ك الصفوة VF .

 $\mathbf{F} - \mathbf{r} - \mathbf{r}$ 

ه من المجائب VF.

ى بقيادة F. ب مقتاد V. مجلس على يسكن رَوعه ويخشع قلبه من اذا قدم اليه وأمهل ساعات ليطمئن. ثم يكلمه ولهم تدبير أعمق من هذا و (ما) قصدت لكم ليطمئن. ثم يكلمه واغام علم الملوك هذا التدبير من مالك الملك و اذ آتاهم من ملكه وهو احق بالتلطف بعباده .

### ( الفصل الثالث والعشرون ) ( الْمَدَّةُ وَٱلَحَذْبَةُ )

٠٣٦٠) سورة ١٥:٤٩٥،

١١٦) سورة ١٤٠ ٨٩.

۲۲ سورة ۱۲٬۲۱،۲۲۰

٣٣٣) سورة ٢٠٧٠١٠

١٣٦٠) سورة ١٢:٠٤.

٣٦٥) سورة ١٨:٢٠

٢٦٦) سورة ٢٦،٢٥.

٧٦٣) سورة ٢: ٥٧.

<sup>.</sup>F-5-5

<sup>.</sup>F i i i =

<sup>.</sup>VF \_\_\_ |

ت صبرت V. ح على F. ب المكر F.

الى قوله : ﴿ الْجَاهِلِينَ ﴾ يعني تن ان من كانت له مشيئة مع مشيئة الله فذلك شعبة تن من الجهل ، فيلزمه ﴿ اسم الجهل ﴾.

فهذه الآيات تأديب من الله له ؟ وموعظة لعبده : ليعلم ان النبوة اخذت والنفس حية تعمل عملها . فقبض يده عن ( ولاية ) قتل عبيده ( بالعدل ) ؟ والحكم فيهم بسلطانه (=سلطان الحق). فلم يوله ولاية السلطان (بالحق والعدل) حتى تتت له السنون العشر كمن يوم اظهر الدعوة. وذلك قام العدد ؟ وهي عشرة كاملة . فلما انتهت المدة ؟ اثنى الله عليه فقال : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ مِطْمِ ﴾ عظيم ﴾ (٢٦٠)

وأي خلق اعظم من خلق من ترك مشيئته ونبذها ورا. ظهره حتى استقام قلبه على اخلاق الله ، وهي ماية وسبعة عشر خلقاً ? - حدثني بذلك أبي ، رحمه الله ، حدثنا يحيى بن ابراهيم ، قال: حدثنا عبد الواحد بن زيد (٢٦٩ قال : حدثنا راشد ، مولى عثان ، قال : حدثنا مولاي عثان بن عفان ، رضي قال : حدثنا راشد ، مولى عثان ، قال : حدثنا مولاي عثان بن عفان ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : «ان لله ماية وسبعة عشر خلقاً ، من آتاه بواحدة منها دخل الجنة » .

فلما زالت عنه الحلاق النفس ، جاء الاذن بضرب السيف فجاءت النصرة. قال الله تعالى : ﴿ أَذِنَ لِلّذِينَ يُقَا تَلُونَ رِباً نَهُم ۖ طُلِمُوا ﴾ (٢٠٠ اي : في سبيل الله تعالى : ﴿ وَإِنَّ الله عَلَى نَصْرِهِم لَقَدِير ۖ ﴾ (٢٠١ فوعدهم النصرة ، الله . ثم قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ الله عَلَى نَصْرِهِم لَقَدِير ۗ ﴾ (٢٠١ فوعدهم النصرة ،

٣٦٩) اسمه الكامل زيد (أو زياد): عبد الواحد بن العبدي ' محدث مشهور وصوفي عريق. تلقى العلم عن ليث بن ابي عام, ويونس بن عبيد وآخرين. توفي عام ١٧٦ أو (١٧٧) للهجرة . انظر ترجمته في المللاصة صفحة ٢٠٩٠ والحلية ٢:٥٥١–١٦٥.

#### / / / (FY)

٨٢٣) سورة ٨٢: ٤

٠٧٠) سورة ٢٢: ٢٩.

ت ببین ۷. ث سعیه ۷. ج – ج – ۷. خ – خ + الله عز وجل F. د – F.

<sup>.</sup>F-j-j .V-i-i

ز فوعده V.

وَبُواْ لَهُمْ مَكَانَ الْهُجَرَةَ . فأعطاه النصرة على ايدي الأنصار، وقع قطعة شمن الرعب تسير المامه مسيرة شهر أن فتذهل النفوس ، وتجزع القلوب، وتطير الأفتدة عن اماكنها من اجله إهذا ، بعدما هذَّبه وأدَّبه وقوم نفسه ش.

واغا عنه ذلك ، (في ابتداء النبوة) ليطفئ عنه نبران العجلة ، ويسلب عنه مشيئاته برجراته ومواعظه وبما يورده عليه من الانوار . فيعظه في الظاهر ويزجر ف نفسه ؛ ومع هذا يغذيه في الباطن برحمته ويزينه بانواره . فقال عز قو وجل : ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ آلا الآية ، الى قوله: ﴿ اليَقِينَ ﴾ ﴿ وَأَصِعِ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَأَهْجُرُهُم هُجْرًا جَمِيلًا ﴾ ﴿ وَأَصِعِ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَأَهْجُرُهُم هُجْرًا جَمِيلًا ﴾ ﴿ وَأَصِعِ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَأَهْجُرُهُم هُجُرًا جَمِيلًا ﴾ ﴿ وَأَصِعِ خَلَى مَا يَقُولُونَ وَأَهْجُرُهُم هُجُرًا جَمِيلًا ﴾ ﴿ وَأَصِعِ خُلَى مَا يَقُولُونَ وَأَهْجُرُهُم وَالْمِنْ وَأَصِعِ خُلَمَ مَنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ ﴿ وَأَصِعِ خُلَمَ مَنَ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَالهُ وَاللهُ وَلهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا لَكُولُولُ وَاللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِلللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِمُ وَلّهُ وَلِهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِلْ وَلَا لَاللهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ

ش قطيعة ٧.

س له ۲۰۰

ض - V.

ص تعبر ۷.

ظ+ ولو اطلق له هذا في ابتداء ( مبتدا V )

ط شهرا ۷.

نبوته ومعه ثلث العجلة المشيات لعلم المشة ( المتنبه V ) لما كان ( ما كان V ) قبـــل ان ( - VF ) مكون VF .

غ وسلب ٧.

ع فاغا VF.

ق - ق - V.

ف وبحزر ۷۰

ك الذي VF.

۳۷۲) سورة ۱۹۷۵.

۳۲۳) سورة ۲:۰۱۰

۲۷۳) سورة ۲:۹۹۱۰

۲۷۰) سورة ۲۵:۸۵۰

۲۷۳) سورة ۲۲،۸۶.

<sup>. 17</sup>X:# (PYY

وطريق الانبياء عليهم السلام ، اعظم من ان يوصف . روي عن ابن عباس ، رضي الله عنها ، عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، انه جاءه آ وفد فقرأ عليهم : ﴿ وَٱلصَّافَاتِ ﴾ الى قولهِ : ﴿ فَأَتْبَعَهُ شِهَابُ ثَاقِبٌ ﴾ ألى قولهِ : ﴿ فَأَتْبَعَهُ شِهَابُ ثَاقِبٌ ﴾ أمن خوف الذي فجعلته دموعه تجري على خدة و . فقالوا : يا أبا القاسم ، أمن خوف الذي بعثني تبكي ? فقال: إي ، والذي بعثني بالحق ا انه بعثني على طريق مثل حد

۸۲۳) سورة ۲۸: ۱٥.

۲۷۹) سورة ۲۸:۷۱.

<sup>+</sup> Am) me (6 AT: P1.

المم) سورة ١٠١١-٠١.

ل- لوان بريق ٧.

<sup>.</sup> F - 0 - 0

V - g - g

<sup>.</sup>F . 1

<sup>.</sup>V - r - r

 $<sup>\</sup>mathbf{v} - \mathbf{a} - \mathbf{a}$ 

ي وروى VF. ب لحته V.

السيف ، ان زغت عنه هلكت ت ، ثم قرأ : ﴿ وَكُثِنَ شِئْنَا لَنَذُهُ مَنَ إِاللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّبُوة وكشف الغطاء والتبري أُو حَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ (٢٨٣ وهذا طريق الإيمان بالله على النبوة وكشف الغطاء والتبري من الاسباب والنزاهة من العلائق ، وطويق الاسلام اوسع من السماء والارض، وهو الشريعة ا

فهذا شأن رسول الله كصلى الله عليه وسلم كفي تأديبه من لدن مبعثه الى عشر سنين . ثم امر بالهجرة . وابتعت أله الانصار بالتأييد والايواء حتى رقت أنبوته فأتُسِن على سفك الدما، وسبي الرقاب وأخذ الاموال (بالحقا) ولم يكن قبل هذا لرسول كولا لامة من الامم . بل خص الله تعالى به هذا النبي وهذه الأمة كفضل نبوته وفضل يقينها ألى . وبنو اسرائيل لم يؤذن لهم بذلك. واغا أمروا بالقتال من اجل الارض المقدسة التي كانت لهم وراثة عن ابيهم ابراهيم فاغا قاتلوا عن ديارهم وأموالهم . [ ، ١٦٥] فلم تحل لهم الغنائم كوكانت نار القربان تأتي فتأكل غنائمهم .

وقد كان سبق من الله تعالى لهذه الامة من اليقين حظ وافر. فتقوّوا على قتال المشركين ، حميَّة لله تعالى لا لنصيب النفس. ولذلك قال (عليه الصلاة والسلام): « أنا نبي الحرب والملحقة (٢٨٠ و أمرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا:

۳۸۳) سورة ۲:۱۷.وراجع مصداق ما يذكره الحكيم الترمذي في تفسير ابن كثير ۲:۲ وما بعدها .

٣٨٣) انظر تخريج هذا الحديث الشريف في مسند ابن حنبل: ١١٣٠٨١.

ت والتمت V.

- بالتبسل V.

د + صلى الله عليه وسلم F.

ت قتلت F.

\*F الايصال

شر وقت V.

ذ تقدمها F.

فاذا كان الرسول ، عليه السلام ، محتاجاً الى التأديب والتهذيب والمدة ، حتى يصلح لا مانة الله تعالى – فكيف بالأولياء ? فمن أجل ذلك يحتاج الولي الى مدة في جذبه ، كما يحتاج المجتهد ( الى مدة ) في صدقه . إلا ان هذا

٣٨٧) سورة ٣:٣٧. وانظر ايضاً تفسير ابن كثير ١:٣٧٣.

| ز فبفضل V.                                      | .F — ¬ — ¬ |
|-------------------------------------------------|------------|
| $\tilde{w} - \frac{1}{\tilde{w}} = \tilde{v}$ . | ·V pd w    |
| ض نقو ا V.                                      | .V         |
| .V - B - B                                      | ·Via+b     |
|                                                 | . محتاج V. |

٣٨٠) انظر تخريج هذا الحديث الشريف في صحيح مسلم الإيمان (٣٧٠٣٣) والبخاري الايمان (٢٨٠١) وابي داوود وبهاد الايمان (٢٨٠١) وابي داوود وبهاد (٩٥) والنمائي ولا التعريف في «الناس» (٩٥) وهل «أله التعريف في «الناس» عي للعهد او للجنس (وبتعبير اوضج: هل كلمة «الناس» المذكورة في الحديث ننصرف على البئر قاطبة ما عدا المسلمين او على مشركي العرب خاصة (ان الاخذ جنذا التفسير او بذلك سيحدد في النهاية طبيعة الحرب في الاسلام: هل هي دفاعية او هجومية وبالتالي صلة المسلمين بغيرهم: هل هي مبنية على الحرب الواقعة او المتوقعة او على السلام ? وفي نظرنا ان آيات القرآن مخصوص الحرب تقصد الحرب الدفاعية فقط .

ه ۱۲۶۲:۲۶۲۰ سورة ۲:۲۶۲۰

<sup># # # (</sup>FAT

تصفيته لنفسه ع بجهده ، وتصفية المجذوب يتولاه الله بانواره في فانظر كيف صنع الله بعبده ، وصنع العبد بنفسه ? اما ترى أدم ، صلوات الله عليه ، كيف فات الخلق وبرز عليهم بما تولاه الله من فطرته ? وقال لسائر الحلق « كن ف کان ».

فالمجذوب يجذب في كل موطن في طريقه ( الى الله تعالى ) ويخبر ويعرف المواطن ق

## (الفصل الرابع والعشرون) ( أَلْمُجْذُوبُ )

قال له القائل : صف لنا شأن المجذوب، من مبتدأًه الى منتهاء الى آخر ب صفته ت وخبره .

قال : نعم ، أن شاء الله تعالى ! أعلم أن المجذوب في مبدأ أمره (هو عبد) صحيح الفطرة ، طيب التربة ، عذب الما. ، زكي الروح ، صافي الذهن ، عظيم الحظ من العقل، سليم الصدر من الآفات ؟ لين الاخلاق ، واسع الصدر، مصنوع له ، أعني : محفوظاً عليه " . فاذا بلغ وقت الإنابة ، هـداه ( الله ) ووفقه للخيرذ، حتى اذا بلغ وقت كشف الفتح، فتح له . ثم أخذ بقلبه فمرّ به الى المكان الذي رتب له بين يديه . ثم رجع به فصيره في قبضته . ثم جعل بينه وبين النفس حجاباً ، لئلا تشارك النفس القلب<sup>ز</sup> في عطاياه <sup>س</sup> .

ا ميداه V.

 $\dot{z} - V$ . ت صفه V.

·F عبد + ج

·V - 2 - 2 · لان V

ذ + و هداه F

ز الحق V.

ب آخره V.

ح + والدواهي V·

ر - ر + الكان V.

س عطاه ۴۰

ع على نفسه F عن نفسه غ ف ينوره ٧.

ت مواطنه VF.

ووَكُلُ الحِق بنفسه ليغذوها قليلًا قليلًا ، بقدر ما تحتمله النفس من العطاء الذي يرد على القلب . و (هكذا) يؤدبه ش (الله) ويسير به الى المحل الذي رتب له بين يديه .

فقلب (المجذوب لا يزال بَديًا) مسجوناً في القبضة (الالهية) لا يقدر ان يصل الى محله من الله تعالى من اجل أن النفس مشحونة بعجائب الانوار والنفس يسار بها قليلًا قليلًا ، برفق حتى لا تعجز وتعيا . فيرد عليها من النور على قدر احتالها من العطاء . ففي اول ما يرد عليها من العطاء ما يسكرها عن وجود شهوات الدنيا . ثم بعد ذلك ، يرد عليها من العطاء ما يسكرها عن وجود حلاوة هذا العطاء . ثم بعد ذلك ، يرد عليها ما يسكرها عن وجود حلاوة القربة . ثم توصل الى مكان القربة . فتتغذّى ظهناك وتؤدب مع القلب جيعاً . ويؤيدها الحق : فيورد عليها الانوار ، انوار الملك حتى يقومها ويؤدّبها ويطهرها !

قال له قائل: ما آخر تقويمًا ? أجمله لنا ، فان الوصف ُ في هذا يطول على الامتحان والاستقصاء !

قال: ان المجذوب ملزم موكل به الحق ليحرسه ، حتى لا يقع في مهلكة فيسقط بها . والله يغذوه برحمته حتى لا تبقي في نفسه مشيئة تتحرك . فحيننذ تبدو له المشيئة العظمى ، من ملك الرحمة . فيكشف له الغطا ، ويؤم م أن يقدم الى الفخر .

قال : وما الفخر م ?

 .VF
 ص فالقلب VF

 ض سجون آ. مشحون V. ط – ط – V.

 ظ فتتعدا V.
 ع ونادب V.

 غ الصفة VF
 ف ملزوم VF

 ق يعدوه V.
 ك فحين V.

 ل العظما V.
 م وياس V.

 ن العجز ۲.
 ه العجز ۲.

قال: معرض المحدثين .

قال: وما صفته ?

قال له القائل : كلَّما طلبنا الاختصار ، وقعنا في بجر !

قال: نعم ، (ومع ذلك فاني ) اجتهد ان اختصر لكم من كل شيء شيئاً : فما هذا الذي وصفتُ لكم إلا كرأس إبرة من بجر لجي ، في جنب ما للعبد بين يدي ( الله تعالى ) من الرعاية والتنعم بوجهه الكريم . ففكر في نفسك ، هل يلتفت هذا الموصوف بهذه ( الصفة ) الى كلام احد ، او ثناء احد ، او مدح احد ? وهل يعبأ بمكروه ?

وأين هذا من هؤلاء الذين قد شغلوا بعذاب نفوسهم ? فزاب النفس في صدورهم ، وعلائق الشيطان في كلامهم. تراهم الشهر والدهر في كلام مسلسل لا ينقطع. اذا ذكر العيب عابوه تو ذكروا عيب العيب . وان لحظت (النفس) كذا فعيب ، وان لم تلحظ فعيب . فر (مثل) هذا متى ينقطع ? لو قعد أقلهم علماً ، وأخذ برأس هذا الجبل (لِيَقِيسهُ) لقطع عمره ولم ينقطع هدذا الجبل

٣٨٨) راجع ذلك في الوطأ ، شعر ١٥٠

V أي العصمة V.
 V أي العصمة V.
 V عياد V.
 V عياد V.
 ت عيب V.
 ت عيب F.
 آب العيب F.
 آب العيب F.

مقاساً ﴿ وَتَشْبِيها ۚ . واغا فَ يَخْفَى هذا على المقاييس . فليس هذا يعلم : هذا موجود و [ ١٩٦٠] .

وانما العلم علم المنن ، ثم علم الصنع والتدبير ، ثم علم المقدير ، ثم علم البدء ، ثم علم اللادء ، ثم علم الألاء الذي بدأ مع المشيئة في الاحدية والفردية . فمن أخذ بوأس جبل كل نوع من هذه العلوم وقع في بجر الله عز وجل ، فغرق فيه وأحياه الله به ! ومن اخذ براس جبل علم النفوس وعيوبها وقع في بجر النفس فغرق فيه ، وقتلته النفس أ

قال له القائل: ذَكَرَتَ انه لا تبقى له مشيئة ، وكيف تنقطع عنه مشيئة الوصول اليه ?

قال: لو تركه عمر نوح ، عليه السلام، لم تنقطع عنه تلك المشيئة. ولكن الله لطيف بعباده ، حكيم في أمره . يلطف بعبده حتى يقطع عنه المشيئة . فحينئذ تطهر نفسه من جميع المشيئات ويصح القبول. فانه ما دامت له مشيئة واحدة فنفسه معه . فليس لقلب ان يتقدم الى الله تعالى ، في مقام العرض ليقبله ويتخذه عبدا ، بعد ان تولى سيره اليه بنفسه . ولا يكله (الله) الى نفسه حتى يجاهد . وليس لمثل هذا القلب ان يتقدم الى الله تعالى مع نفس فيها نفسه حتى يجاهد . وليس لمثل هذا القلب ان يتقدم الى الله تعالى مع نفس فيها مشيئة . لان تلك المشيئة شهوة ص ، (وهي خيانة من النفس) وسوء أدب؟ وليس للخائن ان يقرن بالأمين حتى يتقدما اليه (= الى الله تعالى ) فيقبلها .

د فاغا F

د وتشيهات F.

خ مقاییس F

ر + كمن اخذ يرأس هذا الجبل يقطع عمره

ولا يقطع هذا الجبل مقاييس وتشبيهات تم فرغ قلبه لمكايد النفس VF.

رَ - رَ فَالأَخَذُ بِرَأْسُ الجَبِلُ مِن كُلُ نُوعٍ مِن هذا يقع في بحر الله عز وجل فيغرقه الله في مجره ويحييه بة والاخذ براس جبل علم النفوس وعيوجها يقع في النفس فياخذ حذاقة النفس وكياستها فانى تصير بمثل هذه الدقايق عيوب النفس فيغرق فيه فتقتله VF.

سَ المُسْيَّنَة VF شَ وليس VF.

صَ + ولم تَدِين له مشيئة الله تعالى فيها حتى يكون ذلك خيانة منها VF.

قال له قائل: فكيف لطف الله تعالى بعبده ن هذا المقام حتى انقطعت ص

قال: لو ضننت (بالاجابة عن هذه المسألة) على الحلق أجمعين حتى ظ أصيب لها اهلاً ف كنت محقاء بذلك. ولكن قلبي اجده يعطف عليك؟ واحسب ع أن فيك لله خشية ع . - اذا خرجت للعبد ف الرحمة ، من ق ملك الرحمة ، سقاه ربه شربة يسكره بها عن هذه المشيئة ق!

قال (القائل): وما هذه الشربة ?

قال: شربة الحبك.

قال: وما له هي له ؟

قال: كفاكِ هذا ! - فصار (العبد) بجال ألم يعقل من هذه الامور شيئًا. فباطنه سكر ، وظاهره حيرة وبهتة . وأما المشيئة فهفودة في هذا السكر . فان أفاق من سكره قليلًا صرخ الى الله تعالى ، صراخ المضطر . فجاءت الرحمة فاحتملته ووضعته بين يديه .

قال القائل: ولم يصرخ?

قال : لانه لما افاق من سكره قليلًا وجد ريحًا .

قال : وما ذاك الربيح ?

قال: أَلَمْ تَرَ الى الطفل اذا فقد أُمه بَكَى وَتَحَايَّرُ فِي الوجوه وأُخَذَتُه الغُرِبَة ﴾ لأنه لا يجد أُمه : فلا ينام ولا ينيم . حتى اذا وجد ربيح الأم تهلل وصرخ! قال القائل: لقد جثت ( يا شيخ ١ ) بمثل عظيم ا فما هذا ?

قال : ويجك ! ان العظيم في جلاله لما قرّب هذا العبد ، خرجت له الدولة

ض لننقطم VF.
 ط ظنيت V.

 ظ – ظ – V.
 ع خقوقا V.

 غ – غ واحسب ان لله فيك حسيه F ، فلا احسب ان الله فيك حسه V.
 ت – ت – V.

 ف + له F.
 ت – V.

 ل – ل وما هو V.
 ت ل – V.

 م مقال V.
 و خيرة F ، حيوه V.

 م + جا V.
 و خيرة F ، حيوه V.

من مشيئته على طريق المحبة والرأفة والتحنّن عليه. فلمّا بلغ هذا المحل أَفاق من السكر ، وقد انطمست المشيئة عنه بسكره ، وفيه بقية من السكر . وهو قلب غريب في مفاوز الحيرة أقلق منفرد في تلك الفردية ، و ( فجأة ) وجد ريح الرأفة (الالهية) في قلبه ، فصرخ الى ولي الرأفة . فجاءت الرأفة فاحتملته . وبَلَغته الرحمة ، فأخذته فأذته الى مولاه ، فأوصله الى نفسه بلا مشيئة أقل ها فان هذه اقوى المشيئات وأعظمها . ويستحيل ان تسقط عن النفس إلا من هذا الوجه الذي لطف الله تعالى بعبده فيه .

## (الفصل الخامس والعشرون) (خاتم الأولياء)

قال (له) القائل: صف لنا هذا المجذوب الدذي وجبت له الإمامة على الاولياء وان لواء الولاية بيده وان الاولياء كلهم محتاجون اليه في الشفاعة كما يحتاج الانبياء الى نبينا محمد وصلى الله عليه وسلم!

قال: (أمَّا) صفته فهو الذي اعلمتُك .

قال: فَسِمَ تقدم الاولياء فاحتاجوا اليه ?

قال: بأنه اعطى ختم الولاية: فبالحتم تقدمهم ، فصار حجة الله على الوليائه. وقد ذكرت في اول الكتاب سبب الحتم: (وهو) ان النبوة اعطيت الانبياء ، عليهم السلام ، ولم يعطوا الحتم. فلم تخل تلك الحظوظ من هنات النفس ومشاركتها . واعطي نبينا وختمت له نبوته . كالعهد الذي يكتب ثم يختم ، فلا يصل احد الى ان يزيد فيه ولا ان ينقص منه ، وقد وصفت شأنه فها تقدم .

اً الحيو. V.

ي وافاقF.

.V بقيت في نفسه V

ا الامائة ٧٠

ت هو F.

ث فيهم V.

ب الاولياء V.

ج بقيات V.

وكذلك هذا الولي يسير به (الله تعالى) على طريق محمد وكذلك هذا الولي يسير به (الله تعالى) على طريق محمد وصلى الله عليه وسلم عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الانبياء فكذالك يصير هذا الولي حجة على الاولياء: بأن يقول (الله تعالى) لهم : معاشر الاولياء واعطبتكم ولايتي فلم تصونوها من مشاركة النفس . وهذا أضعفكم واقلكم عمرًا قد اتى بجميع الولاية صدقًا ولم فلم يجعل للنفس فيها نصياً ولا تلبيساً .

وكان ذلك في الغيب من منة الله تعالى على هذا العبد كحيث اعطاه الحتم لتقر به عين محمد كصلى الله عليه وسلم في الموقف . حتى قعد الشيطان بمعزل وايست النفس فبقيت محجوبة . – فيقو له الاولياء يومئذ بالفضل عليهم فاذا جاءت تلك الاهوال لم يك مقصر أش . وجاء محمد كصلى الله عليه وسلم بالحتم فيكون أماناً لهم من ذلك الهول . وجاء هذا الولي مجتمه فيكون اماناً لهم بصدق الولاية كاحتاج الى الاوليا .

وللختم شأن عجيب! ولله في ولد آدم عجائب ، وخلقهم لأمر عظيم . — ولما عرف العاقل ان الله في خلق آدم بيده علم ان هذه خطة فيها امور عظام . ولما عرف انه سماه «خليقة» علم ان ههنا عجائب : فان الخليفة له شعبة من ملك المستخلف ظر .

ح فكذلك VF . خ سيرنه F . د - ذ - F . د + فضفى و هذب F . د - ذ - F . د - ت . V . د - ر - F . د - ج ت V . ش + فان دق نقصيره من ان ينال من ذلك الهول على قدر نقصيره V . ط حلق ادم V . ط حلق ادم V .

ظ الامين ٧٠ + فكليا جاء من خير عن حظ الادمي من ربه صدقه فقد اثبته لمبتدا امره وان خلقا بلغ من قدره ان تولاه الله في مكنون امره العجائب ٧٠

## (الفصل السادس والعشرون) (أولِياءُ الزُّور)

قال اله القائل : قد انتهت مسألتي ومحاورتي" ، وبقيت خلة اجلّـك عن ذكرها ، وتحوك في صدري وتأبه نفسي تركها .

قال : هات ، اجاًك الحق !

قال (المريد): انك تجري في كلامك، حتى اذا وقفت على بعض هذه الطبقات التي تنعت كلامها، تغيّرت لهم وغلظ كلامك عليهم، كأن الرحمة لهم "انتسفت من قلبك"، فما هذا ?

قال (الشيخ): نعم ، جاد ما سألت! (إعلَم ) ان الله تعالى جعل الحق ليقتضي الوفا، بقيام التوحيد والانقياد للحق. فاذا وجدهم الحق معظمين له ، قائمين بوفائه رجع الى الله تعالى مثنياً عليهم. فيرجع من الله تعالى بالمدد اليهم من الانوار حتى يزدادوا قوة على القيام بذلك . ومن وجده الحق غير معظم له رجع الى الله تعالى يشكوه . فالرحمة تلقى الحق بين يدي الله تعالى وتراقبه . كلما جاء الحق يشكو التأذي من الخلق . حنت الرحمة في محلّها بين يدي الله ، حنين الوالهة فيسكن السلطان بجيء حنين الوالهة فيسكن السلطان . ولولا شأن الرحمة وحنينها لثار السلطان بجيء الحق شاكياً ود مر العباد .

فهذا شأن الله تعالى في العباد. فاذا جاء الحق يشكو معاندًا ثار السلطان العقوبات ، ورُبَّ عبد تحلّ بسه بالعقوبات ، ورُبُ عبد تحلّ بسه ( العقوبة ) في طرفة عين ، ورب عبد ص تطل ص العقوبة على رأسه ص الى مدة

| ب وكان F.                               | •F - 1 - 1            |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| ت + من حالهم عندك F.                    | ن - F                 |
| ح تراقب الحق VF.                        | $\cdot$ F $ \epsilon$ |
| د ليدم على F ' لسرم على V.              | خ ثار F.              |
| ر + مؤدیا F ، مویدا V                   | ¿ alco V.             |
| س العقو بات F.                          | ز سلطان F.            |
| ص + العقوبة مطلة ( مظلة V) على راسه VF. | ش مبارز ۷۰            |
|                                         | ض – ض – VF            |
|                                         |                       |

سنين ، حتى يؤذن لها فتحل به عند وقت ظهور فعل من الاركان [١٦٦] ، الميكون عذر الله ظاهرًا في حلول العقوبة . وقد مضت العقوبة على قوم لوط عشاء ، فحلت بهم عند الصبح . وكذلك حكى الله تعالى في تنزيله ، فقال : هُوَا أَرَدُنَا أَنْ نَهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُعْرَفِيهَا فَفَسَقُوا " فِيهَا فَحَقَ عَلَيْهَا القَوْلُ فَذَ مَرْنَا هُوَ مَعْ وَعُون وقومه ، مضت العقوبة عند اجابة فَدَ مَا لَيْ فَا فَي وقت الغرق .

فهذا المنتبة يأخذ عن الله . فان كنت وجدتني كذلك ؟ فاغا وجدتني احتذي على مثال ما حكى ( الله سبحانه ) . فان المؤمن اغا يعامل الخاق عن الله وبالحق ؟ وهو يقتضيهم ذلك . فان لم يجد هذا وجد في قلبه لهم من الوحمة ما يطفى ذلك السلطان الذي في قلبه . فان مع الحق سلطاناً ؟ والسلطان ما يطفى ذلك السلطان الذي في قلبه . فان مع الحق سلطاناً ؟ والسلطان فيه ؟ فتجي الرحمة ؟ التي في قلبه فتطفى تلك الثائرة ؟ فيلين كلامه . (ولكن) اذا حاءه معاند ؟ فهو رجل جبار (فيجب على المؤمن حينئذ ان ) يجر نفسه وما فيها من الحسد والكبر ؟ ولا يتركه يعاند الحق . فاذا عاند الحق ؟ فكأنه بارز الله تعالى . فعندئذ يثور السلطان وتلين الرحمة . فحال ان يستعمل الصادق في أمره الرحمة على المعاند. وكيف يقدر ان يستعمل الرحمة ونفسه جبارة عنيدة ؟ في أمره الرحمة ؟ إلا (ان يكون) وقد قال الله تعالى: ﴿ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارِ عَنيد ﴾ (١٦٠ فيها بالاعراض واللين الرحمة ؟ إلا (ان يكون) عبداً يويد ان يتزين للخلق ؟ ويتضع تكلف الرحمة فيتكلفها بالاعراض واللين والسكون ؟ لا يجب ان تسقط عند الحلق مدحته . فان للنفوس خدائع ؟ تقول لصاحبها : متى اغلظت واظهرت الغضب يقال إنك لست كملهم ، فهو

٩٨٣) سورة ٢٢:٢١٠

۴۹۰) سورة ۱۹:۵۱۰

<sup>·</sup>V - b

ع فحل V.

ف + الدعوة V.

<sup>·</sup> V متم بر خ

ظ + عليه السلام V. غ - غ - V. ق + وحل جمم V. ل - ل انه ليس V.

يتكلف الحلم ههنا ؟ في هذا الموضع مرآآة م وتصنعاً ؟ ابقاء على مدحته وجاهه عند من لا يملك ضرًا ولا نفعاً .

فأولياء الله واهل صدقه ووفائه و قد طار عن قلوبهم رضى الخلق وسيخطهم وقبولهم ونفيهم . واغا شأنهم استعال الحق في اوانه واستعال الرحمة في اوانها . فالحق كالنار كالنه من السلطان وهو مقرون به . والرحمة كالماء . فاذا جاء الحق واقتضاك النصرة وجاءت الرحمة فأطفأت سلطانه – فانت مغرور . واذا اقتضاك النصرة واعتزلت الرحمة : فان تكلفت الرحمة فكففت عن النصرة كرفقاً كترفق النساء – فأنت مراء . وصاحب هذا كلم يبلغ عن النصرة الحق و النساء – فأنت مراء . وصاحب هذا كلم يبلغ بعد نصرة الحق ، ولا اعطي سلطانه . اغا هو دجل تابع للحق في ذعم في في أ

و (أنا) النا اصف لك اص رجل مُستَعْمَل : قوّم الله سيرت و وأدبه و وجعل سلطان جيشه في استمال الحق . او (أصف لك) رجلًا اعظم شأناً من هذا : فهو يستعمله والحق والسلطان على مقدمت الفقي يصل الى ما ذكرت فيعمل ما يهوى الناس ويجسن عند المداهنين المتزينين ?

( إلى اسم هذا الصحابي ' رضي الله عنه : عويمر بن زياد ' الانصاري ' نوفي بدمشق في خلافة عثمان ' رضي الله عنه ' سنة ٣٩ · راجع ابن سعد في الطبقات ٢:٧ : ١١٧ ودائرة المعارف الاسلامية ( ط · ثانية ) ١١٧١ ·

م سايا ٧٠

<sup>.</sup> V a - a

ى زوايا V ، روايا F.

ب فذلك F ، فكذلك V.

تُ المشوع V

ن -- ن انما لهم V· و -- و ترق كترقق F·

ا أمره + F حتى يفر من عشرين واحداVF.

ت يصنع V

ج التماوت V·

لما وصف الابدال ، قال : « ليسوا متأوتين ولا متخشعين » ? لان ذلك الله وصف الابدال ، قال : « وروى عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، انه قال : « نعوذ بالله من خشوع النفاق. قالوا : يا رسول الله ، وما خشوع النفاق? قال : ان يخشع البدن والقلب غير تناشع قال : ان يخشع البدن والقلب غير تناشع قال . ان يخشع البدن والقلب غير تناشع قال .

اما ترى ان رسول الله ؟ صلى الله عليه وسلم ؟ كان « اذا غضب لم يقم لفضيه شي. ? وكان له عرق ؟ بين عينيه ؟ يرى رعنه الغضب ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها . وكان من ارحم الناس و الناس الناس الناس الناس الناس و واصبر الناس على الاذى . فاذا جاء عناد او ظلم للحق ؟ لم يستقر حتى ينتصر له . وقد وسع الناس بسطه وخلقه . وصاد لهم ابا ؟ وصادوا عنده في الحق سواء أن . مجلسه مجلس حيا . وعلم وصبر وأمانة ه (١٦٠ حدثنا ص بذلك سفيان بن وكيم عددتنا مجميع بن عمر العجلي في حديثه في صفة النبي ؟ صلى الله عليه وسلم . قال ص : الما كان يستعمل الحلم والصبر في رقة لأهله . وكان موسى صلوات الله عليه : « اذا غضب اخرقت قلنسوته من شدة سلطان غضبه لله وجل ا » فالذي يرى في كلامي من التغير ؟ عند ذكر هؤلا . المعاندين ؟ لان هؤلا عندي اسوأ حالًا من اولئك المخلصين من العامة . هؤلا . المعاندين ؟ لان هؤلا . عندي اسوأ حالًا من اولئك المخلصين من العامة . هؤلا . الهل نفاق ؟ ونافقوا في سبيل الله . قال الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي جَاهِدِ الكُفّارَ وَالمُثنَافِتِينَ وَاعْلَطْ

٣٩١) أنظر السيوطي والجامع الصغير ٣٤١:٣ .

٣٩٧) انظر مجموعة الاحاديت الشريفة الحاصة بشائل الرسول عليه الصلاة والسلام: البخاري ' لباس(٩٨) ' مناقب (٣٣) ؛ جامع الترمذي ' مناقب (٣) ؛ الموطنّأ ' صفة النبي صلى الله عليه وسام (١) ؛ مسند ابن حنبل:٣: ٢٤٠.

خ متخاشعين V.

ذ + ولا يغرنك ما ترى من هذا الحلق VF.

ز + للخلق F.

 $V = \overline{\hat{x}}$ 

<sup>·</sup>V 121 -

<sup>•</sup> لس V·

ر آيدر ∨٠

<sup>.</sup>V - w - w

<sup>·</sup>V - 0 - 0

عَلَيْهِمِ ا ﴾ (٢٩٤ وقال "ض تعالى : ﴿ وَعِظْهُمْ وَقُلْ كُلُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قُولًا لَكُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قُولًا لَلْمَا فَي أَنْفُسِهِمْ قُولًا لَلْمَا ﴾ (٢٩٤ ض .

ولقد سميتهم يوماً مجوس هذه ط الطائفة عن على من كلام على رؤوس الملأ . فسألوني عن عقل تأويله ، فقلت : ما نطقت عبه جزافا ، لكني على بصيرة نطقت به . وذلك ان على الدنيا شبهت بالمرأة الزانية ، التي تتذين للرجال ، وتعرض نفسها وتتبرج في زينتها . فالذي يفخر بها هو الذي ينخدع لها حتى أخذها من حيث لم يؤمر له في ذلك . فهذا كلام جار أله في الحكمة ، لان المرأة اذن للرجل ان يتناولها من حيث اذن له : على رسم المحتاب والسنة ألى . فاذا تبرجت بزينتها وفتنته حتى تناولها من حيث لم يؤذن الم من حيث الم يؤذن الم من حيث الم يؤمر الم يؤنون المرجل ان يتناولون عارمهم على جهة النكاح ، وهو اعظم المجوس وشأنهم ، لان المجوس يتناولون محارمهم على جهة النكاح ، وهو اعظم من الزنا : فقد جموا بين حرمتين ، لانهم يزنون بالأخت والبنت .

فرأيت هذه الطبقة و عدوا الى مذهب فشهروا فيه انفسهم عند الناس المن ترك الفضول وشيء من الزهد والتورع والتعبد وحكايات ملتقطة من هنا وهناك . ثم اتخذوها علماً الا يعرفون ما اولها وما آخرها. فنالوا به رياسة في ناحية من النواحي و حتى اتخذوا بذلك جاهاً . وتمكنوا في الرياسة واتسعوا في ناحية من النواحي والملبس والمنكح والضيافات وغير ذلك من المرافق في نعمة الماكل والمشرب والملبس والمنكح والضيافات وغير ذلك من المرافق والنساء . فنظرت في ظواهر امورهم وبواطنها : فوجدت الأركان معطلة مسن

۳۹۳) سورة ۲:۳۷۰

۲۹۱ سورة ۲: ۲۳۰

لً + فكذلك الدنيا اذن له ان يتناولها من حيث اذن لهعلى رسم الكتاب والسنة ٧٠

<sup>·</sup> F عنون ت نهذه F حال -

م فاذا F اغان V

العبادة ، مشغولة بالقيل والقال والبقبقة ! فقلت: (هؤلاء) ليسوا بعمًّال (حقا ا) ونظرت الى منازل الاولياء ، فاذا قلوبهم عنها غائبة ، فقلت : هم في الطريق يسيرون اليه ، فوجدتهم قد تخطوا في الطريق خطوة او خطوتين ، ما بلغوا ثلاث ، حتى قامت عليهم نفوسهم ، بما وجدت من اللذة والفرح بالعطايا ، فاستأسرتهم ،فاذا هم موتى ، طرحاء على مزبلة ، يحسد بعضهم بعضاً ويتأكلون الناس ".

نفوسهم " معلقة بأحوالهم " ، وقلوبهم مشغولة " بتعلق نفوسهم . همتهم " ظهورهم ( = لباسهم ? ) وبطونهم " ، واصطياد الأرامل . يعسد احدهم الى ارملة موسرة ، فيغتنم رغبتها فيأكل أموالها ويذرها كالمعلقة . يبوأ لنفسه " رخا. العيش والتحكم في " اموال الناس " ، مخادعة بالتلطف " . قد اتخذوا الملق دينا ، والتاوت صناعة يجتملون به دنياهم .

فلو قلت لأحدهم : الزم هذا البيت شهرًا ، فلا تخرج الى الناس – لرأيت به من الضيق والنفار ما يظهر لك، من مكنون ما في صدره، انه رجل بطال، قد ملكته نفسه . فهو يتكلم بكلام الاوليا. التقاطأ وحكايات . لا تنجع في في كلمة ، ولا يوجعه انه خلو من ذلك . فلا عمل بالأركان ، ولا وصول الى مكان ، ولا سير في طريق . كلما وعظت واحدًا منهم ، اخذ يروغ يميناً وشمالاً . فاذا ضطته عاند وكابر . وعاد يرد الملامة ، على الحلق ، ويذب عن نفسه وحاله . لا يتذلل للحق لكيلا يهتك ستر نفسه . فاذا حرَّكته (أخيرًا . . .) وأقت عليه الحجَّة ، أبدى نفاقه ، وأظهر ما نطق به مكنون ما في نفسه : من انه يويد إبقاء حاله ، وليس به شي من هذه الأمور!

فهل يجوز أن يلان لمثل هذا في المقال ? فأني أجرى في كلامي على سبيله فأذا بلغت الى ذكر هؤلاء – تغيّر الكلام : فذلك حميّة الحق وسنانه ، يطعن

اً + ويتأكلون V ·

V alais To

ي مطروحون V.

۰۷ – <sup>۲</sup>ب – <sup>۲</sup>ب

<sup>·</sup>V - آئ - آئ

ج الله و يخطي الكون وانخاذ الحرقاء وهم في

نقص حرب العجايز وتناول ذخايرهم F· ح٢ + معادن المشعو و F· د٢ ولعل F ، ولعله ٧٠

خ - خ اموالم F.

الله به اهل مخادعته المستهزئين بأمره! واغا نسبتهم الى المجوسية الي ها الباب الباب الانهم المحوا هذه (الدنيا) الزانية بالعطايا من الله. فلو كانوا يملكونها بشيء من عَرَض الدنيا او بغير ذلك من طريق علم الظاهر الكان ايسر نه ولكن ملكوها من طريق العطايا من الله تعالى الله فضيحة هذه ? أليست سم هذه محموسية الح هذا الطريق ؟

ثم آذا خاضوا في شيء من امور الاولياء ؟ يقولون : الولي لا يرى . والولي لا يعرف نفسه . وشبه عليه امره حتى لا يعجب بنفسه وأمره . وصاحب المشي على الماء وطي الأرض يأكل من نفسه . وذلك لضعفه يعطي ذلك . والعارف لا يلتفت الى مثل هذا ؟ اغا همته ربه فهو يسأل ربه . هذا يموه على الناس: ان لم يكن هذا لي ؟ فاعلموا اني عارف ؟ وممن لا يلتفت الى هذا . . والحمقى يقبلون منه حمقه هذا ! فهذا قد خلا من أعمال البر لافساد القلوب وافساد الطريق على المريدين ؟ ويابس امر الاولياء على أهل الارادة . فلذلك

# (الفصل السابع والعشرون) (دَوْلَةُ ٱلْخَيْرِ وَدَّوْلَةٌ ٱلشَّرِ)

قلت : علمهم كدر ، ويتلوثون في حمأة منتنة ، وتلك مأكلتهم .

قال له القائل: فللخير اقبال ودولة ، ثم له إدبار . وللشر اقبال ودولة : ف ( لعل وقتنا هذا ) أوان ذلك. وجاء عن انس بن مالك ، رضي الله عنه ، انه قال : « لا يأتي عليكم زمان إلا وبعده شر منه ، سمعته من نبيكم ، صلى الله عليه وسلم» . — فكيف يجوز ان كون في هذا الوقت من له حظ الولاية والصديقية ?

V - |-|

قال: أن الولاية والصديقية ليستا من الزمان في شي. . أن الولي والصديق عجة الله على خلقه ، وغياث الحلق وأمانهم ، لانهم دعاة الى الله على بصيرة . فهم في وقت الحاجة (اليهم) أحرى ان يكونوا . وقد بعث الله الرسل في الفترة والعمى ودولة الباطل حتى نعش الحق وزهق الباطل . فماذا يكبر في الصدور أن يكون في آخر الزمان من يوازي أولهم ، لحاجة الحلق اليهم ? في الصدور أن يكون في آخر الزمان من يوازي أولهم ، لحاجة الحلق اليهم ? والله يقل على بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، في حديث كميل النخعي : «اللهم ، "لا تخل الارض من قائم بالحجة . أولئك الأقلون عددًا ، الاعظمون عند الله قدرًا ، قلوبهم معلقة بالمحل الاعلى ، أولئك خلفاء الله في عباده وبلاده . هاه ي ، شوقًا إلى رؤيتهم (١٠٠٥ ا » ؟

وبما يجقق ما قلناه عما تحدثنا صالح بن عبدالله الترمذي عن ابن عمر كرضي الله عنها كال قال وسول الله كالله عليه وسلم : «مثل الهي مثل المطر كالا يدري أوله خير أم آخره (٢٩٦ ». وحدثنا والحسن بن عمر (٢٩٠ عن شقيق البصري كاخبرنا سليان بن طريف عن مكحول (٢٩٨ عن ابي الدرداء كال قال وسول الله كال الله عليه وسلم : «خير أمتي اولها وآخرها وفي وسطها الكدر».

.V- 3-3

٣٩٥) انظر النص بكامله في تذكرة الحفاظ ١:١١-١١ .

١٩١٦) راجع جامع الترمذي و ادب (٩١) .

٣٩٧) الاسم الكامل والصحيح لهــذا الراوي هو الحسن بن عمرو بن الجَعُ الشّيعي ' تو في عام ٢٨٨ للهجرة ' انظر ناريخ بغداد ٣٩٦:٧ ·

٣٩٨) مكحول الدمشقي ' محدث وفقيه ' اصله من «كابول » وتوفى في دمشق عام ١٩٣ او ١١٣ للهجرة . وهو أكبر علاء الشام في وقته ' لكنه متهم بالتدليس والارسال في روايته للحديث . انظر ترجمته في طبقات ابن سعد ١٠٠٧ ( الطبعـة الثانية ) ؛ وتاريخ الاسلام ٥:٥٠٧ ؛ وتذكرة الحفاظ ١:١٠١-١٠٢ ؛ والبداية ٥:٥٠٩ ؛ وشذرات الذهب عنه ١٤٦٠٠ .

وحدثني الفضل بن محمد ( الماهم عدانا ابراهيم بن الوليد بن سلمة الدمشقي عدانا عبد الملك بن عمر الافريقي (٢٠٠٠ عن ابي يونس ، مولى ابي هريرة (٢٠٠٠ عن عبد الوحن (٢٠٠٠ بن سَمْرَة قال فن « جئت من غزوة مؤتة (٢٠٠٠ ، قال فن كرت قتل جعفر (٢٠٠٠ وزيد وابن رواحة (٢٠٠٠ بكي اصحاب رسول الله عمليه وسلم ، فقال: وما يبكيكم ? فقالوا : وما لنا لا نبكي ، وقد قتل خيارنا واشرافنا

الم العلم الصوفي المحدث المشهور : محمد بن الفضل البلخي وقـــد تقدم ذكره في المقدمة العامة وهو في طبقات الصوفية للسلمي (ص ٢١٢-٢١٦ ).

٣٩٩) الامم الكامل والصحيح لهذا الراوي: عبد الملك بن مُعمَيْر الْفَرَسِيّ . تلقى العلم على جابر بن سَدُرة و بُجنْدُب بن عبدالله وعدي بن حاتم. وقد توفى عام ١٣٦٠ للهجرة . انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ ١٢٧١-١٢٧ .

ورود الدوسي وسعابي مشهور توفى ورضي الله عنه عام ٥٨ للهجرة او السيدة عائمة وهو مع عبدالله بن عمر والسيدة عائمة من أكثر الصحابة لرواية للحديث . انظر ترجمته في البداية ١١٥٣-١١٥ ؛ وتذكرة الحفاظ ٢: ٣١-٣٥ ؛ ودائرة المعارف الاسلامية (النص الفرنسي والطبعة الثانية) مجلد ١: ١٣٣-١٣٣ . وانظر التعليق القيم للاستاذ لاووست في ترجمته لابن بطة ص : ١٠٤ رقم و وترجمته للسياسة الشرعية ص: ١٠٥ رقم ٥ وترجمته للسياسة الشرعية ص: ١٠٥ رقم ٥ .

( الترجمة الفرنسية ) ص: ١٨٤: رقم ه .

والمصدر الاسلامية العربية الحساصة جما في دائرة الممارف الاسلامية ( النص الفرنسي ) محلد ٣٠٠٣ .

معلى جعفر بن ابي طالب ' الملقب بالطيار ' استشهد ' رضي الله عنه ' في وقعة مؤتة عام ٨ للهجرة . راجع ترجمته في طبقات ابن سعد ١٠٢٠ (الطبعة الاولى ) والتهذيب١٩٢٬ عام ٨ للهجرة . دائرة المعارف الاسلامية ( النص الفرنسي ) مجلد ٢٠٢١ .

يه و من المتزرج ينتمي الى بطن بني الحارث. انظر ترجمته ' رضي الله عنه ' في الحارث و من المتزرج ينتمي الى بطن بني الحارث ( éd. Wüstenfeld ) و الاصابة و الإصابة و الإصابة و النه عنه الله و النه عنه الله و ال

د ميسرة F.

V - i - i

وأهل الفضل فينا . فقال ؟ عليه الصلاة والسلام : [ ٢٠٠ ] لا تبكوا ؟ انما مثل امتي مثل حديقة ؟ قام عليها صاحبها : فاجتث رواكبها ؟ وهيأ ساكنها ؟ وحلق سعفها . فأطعمت عاماً فوجاً ثم عاماً فوجاً ثم عاماً فوجاً . فلعل آخرها طعماً يكون الجودها قنوانا واطوالها شمراخاً . والذي بعثني بالحق ؟ ليجدن ابن مريم في امتي خلفا . عن حواريه! (٥٠٠٤ ) – قال : وحدثنا عمر بن ابي عمر ، حدثنا محمد بن السري (٢٠٠٤ ) اخبرنا السويد (٢٠٠٤ عن عيسي بن موسى الفساني ؛ حدثنا ابو حازم (٨٠٤ عن سهل بن سعد (٢٠٠٤ ) قال : قال سوسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم : « ان في اصلاب اصلاب اصلاب رجال من اصحابي رجالًا ونساء يدخلون الجنة بغير حساب ه (١٠٠٠ . ثم تلا ﴿ وَآخرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيْزُ ٱلْحَكِيمُ . حدثنا عبدالله بن وحدثني شن الله يوالله ، والله من الحسين المفاي الله عبد المفاي الله عبد المفاي الله عبد الله بن عبدالله بن وحدثني شن الله ؟ وهذه الله ؟ قال : حدثنا محمد بن الحسين (١١٤ ) حدثنا عبدالله بن وحدثني شن ابي ؟ رحمه الله ؟ قال : حدثنا محمد بن الحسين (١١٤ ) حدثنا عبدالله بن الحسين الله ؟ وحدثنا عبدالله بن الحسين (١١٤ ) حدثنا عبدالله بن الحسين (١١٤ ) حدثنا عبدالله بن الحسين (١١٤ ) حدثنا عبدالله بن الحسين الله ؟ وحدثنا عبدالله بن الحسين (١١٤ ) حدثنا عبدالله بن الحدثنا عبداله بنا الحدثنا عبداله بن الحدثنا عبداله بن الحدثنا عبداله بن الحدثنا عبداله

٠٠٠٠) هذا الحديث الشريف مروي في نوادر الاصول للحكيم الترمذي ص٢٥٦٠.

ورشد بن سعد وغيرهم . توفي عام ٢٣٨ للهجرة . انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ ٢٠٠٥ . ورشد بن سعد وغيرهم . توفي عام ٢٣٨ للهجرة . انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ ٢٠٠٥ . هم سم بد بن عَفَلَة الْمُحْمَدُ ، ثابعي مشهر بن يقيه وزهده . توفي عام ٨٥ او ٨٢

٧٠٠٧) هو سويد بن عَفَلَة اللَّجَمَفِي ، تابعي مشهور بفقهه وزهده . توفى عام ٨٩ او ٨٦ للهجرة في سن متأخرة (يقال انه توفي وعمره ١٣٠٠ سنة ) . انظر ترجمته في طبقات ابن سعد ٣:٥٤ ؟ والتهذيب ٣٠٠٩ ، ٣٠٩ ؛ وهذرات النهذيب ١٤٠٤ ، ٢٧٨ ، ٢٧٩ (رقم ٤٧٧) ؛ وشذرات الذهب ٥:٥٤ .

مه البوحازم الاعرج 'سلمة بن دينار محدث وقاضي المدينة وصوفي ' تلقي العلم عن سهل بن سعد الساعدي وسعيد بن المسيب وغيرهما . توفى عام ١٤٠ للهجرة . انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ ١:٥١١ .

٩٠٤) سهل بن سعد بن مالك بن خالد الساعدي الانصاري ' الملقب بأبي العباس المدني .
كان شيخ الزهري وابا حازم وابا سهل الأصبحي ' وكان من او اخر اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. توفى في المدينة عام ١٩ للهجرة ، انظر ترجمته في خلاصة التهذيب ١٣٣ .

<sup>· 11)</sup> انظر تخريج هذا الحديث الشريف في تفسير ابن كثير ٤: ٣٦٤.

وويه) سورة ١٦٢: ٣ . ٤ .

٣١٧) محمد بن الحسين٬ الملقب بأبي جعفر البيّبَلاني٬ مؤلف كتاب: «الرّهد والرقايق». كان معاصر الابن حنبل٬ وتوفى عام ٢٣٨ للهجرة. انظر ترجمته في تاريخ بغداد ٢٢٢٢٠؟ وكتاب اللباب ١٠٨١٠.

ش - ش - ٧.

المبارك (١١٤ ) اخبرنا ابن ابي كهيعة (١٤٤ ) قال : حدثنا ايضاً ابي ، حدثنا اسماعيل بن سلمة عن عبدالله بن وهب (١٥٠ المصري عن ليث (٢١٦ بن سعد عن ابي عجلان ، ان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : « في كل قرن من أمتي سابقون ش».

# ( القصل الثامن والعشرون ) ( أَهُلُ الدِينِ )

وان اهل هذا الدين صنفان : صنف منهم عمال الله تعالى ، يعبدونه على البر والتقوى ؟ فهم محتاجون الى خير ت الزمان واقباله ودولة الحق ، لان تأييدهم من ذلك . وصنف منهم اهل اليقين ، يعبدون الله عملي وفاء التوحيد ، عن كشف الغطاء وقطع الاسباب واللوذان فيها " ؟ غير ملتفتين الى اقبال " الزمان

سرد عبدالله بن المبارك شيخ خراسان في وقته في الحديث والتصوف. تو في وضي الله عنه عام ١٦٠ للهجرة وكان ابن جنبل يوصي بقراءة كتبه للتفقه . (راجع طبقات ٢٠٧١) وابنه عبدالله (عبدالله بن حنبل) كان يعتبره ايضًا من كبار الأغّة (راجع ك . السنة ٥٠٠٠) . انظر ترجمته في ناريخ بغداد ١٠٠٠-١٩٥١ ؛ التهذيب ٣٦٥-٣٦٨ ؛ تذكرة الحفاظ ١: ٢٥٧ – ٢٥٧ ؛ البداية ١٠: ١٧٧١-١٧٩ ؛ تحذيب التهذيب ٥: ٣٨٢-٨٠ . (رقم ٢٥٧) ؛ شذرات الذهب ١: ٢٩٥ ؛ وراجع ترجمته ايضًا في المصادر الاستشراقية :

L.T. 418, 173, 236; Origins (à l'index); El. (2)I, 127 (Sur Abū Ḥanīfà).

. عبدالله بن َ لِمَيعة بن عقبة الحضر مي العافقي ' الملقب بأبي عبد الرحمن المصري .

كان قاضي مصر وعالمها ومحدثها في وقته ولد عـام ٩٧ للهجرة ونوفي ١٧٤ للهجرة . أنظر ترجمته في الحلاصة ١٧٩ ؛ وتهذيب الاسماء ٣٠١:٢ .

المالكي بعده . وسحنون ( المتوفى عام ٢٤٠٠ للهجرة ) في « المدونة الكبرى » يقرن داغًا الحالكي بعده . وسحنون ( المتوفى عام ٢٤٠٠ للهجرة ) في « المدونة الكبرى » يقرن داغًا اقوال ابن وهب مع اقوال الامام نفسه . توفي ابن وهب عام ١٩٧٠ للهجرة . انظر ترجمة حياته ومصادرها في دائرة المعارف الاسلامية ( النص الفرنسي ) مجلد ٢١١-٢١١ .

ا على صنفين <sup>V</sup>. ب قضف <sup>V</sup>. ت آخر <sup>V</sup>. ثيمين <sup>V</sup>. ب قضف <sup>V</sup>. بيمين <sup>V</sup>. بيمين <sup>V</sup>. بيمين <sup>V</sup>. بيمين <sup>V</sup>. بيمين <sup>V</sup>. بيمين <sup>V</sup> بيمين <sup>V</sup>. بيمين <sup>V</sup> بيمين <sup>V</sup>

ختم الأولياء – ٢٨

وادباره ، ولا يضرهم ادباره . وهو قول الذي ، صلى الله عليه وسلم : « ان الله عبادا يغذوهم و برحمته و يجبيهم في عافية وييتهم في عافية ، ويدخلهم الجنة في عافية . تمر بهم الفتن كقطع الليل المظلم لا تضرهم ». — وقوله ، صلى الله عليه وسلم ف : « تكون في امتي فتن ؛ لا ينجو منها إلا من احياه الله تعالى بالعلم (۱۲ » . يعني : العلم بالله ، فيا يروى . — وقوله ، صلى الله عليه وسلم : «لا يزال في امتي اربعون صديقاً ، كلما مسات منهم رجل ، ابدل الله تعالى مكانه آخر . منهم ثلاثون رجلا قلوبهم على قلب ابراهيم (۱۵ » — وقوله : هلا تؤال طائفة من امتي ظاهرين علي الحق ، لا يضرهم من ناوأهم حتى تقوم الساعة (۱۵ » . وهم اهل اليقين : وحدوا الله قلباً وقولاً وفعلاً ؛ وذاك الله بشرح الصدور ، والنور الذي مَن الله ، عز وجل ، عليهم من . كما قال تعالى : هو أفتن شرح الله قائل : صف لنا هذين الصنفين ، بصفة وجيزة .

قال ( الشيخ ) : اما الصنف الاول ، فأنهم عرفوا الله تعالى معرفة توحيد على واعترفوا له باللسان ، وقبلوا العبودية على جا.ت الشهوات فغلبت على القلوب ؛ فوقعوا في التخليط ، فسقم القلب بما فيه من الايمان: فلم تطمأن نفوسهم في شأن الرزق ، ولم تنشرح صدورهم لتدبير الله تعالى في الاحوال . فهم على حفظ الجوارح حتى تستقيم لهم تقواهم ؛ ويؤدون الفرائض . فهذا دأبهم . وفي عفظ الجوارح حتى تستقيم لهم تقواهم ؛ ويؤدون الفرائض . فهذا دأبهم . وفي على المحوار على المحوال . فهذا دأبهم . وفي على المحوار المحوار على المحوار المحوار على المحوار على المحوار

ع من F

ظ العادة V.

١٠٤) راجع هذا الحديث مع اختلاف يسير في الرواية في ابن بطة (نص عربي)ص: ١٠ ١٠٨) هذا الحديث مذكور في طبقات الصوفية للسلمي ص: ٢ ( مقدمة المصنف ) . ١٠٩) انظر تخريجه في البخاري : التوحيد (٢٩) مناقب (٢٨) ؛ وفي النسائي: الحيل . ٢٢٠ سورة ٢٢:٣٩ .

خ يعدوه ٧. د من رحمته ٧. د - د - ٧ - . د - ٧ - . د - ١٠ . د الله ٧. ش ذلك ٢. د الله ٧. د الله ٧. د الله ١٠ د

صدورهم عجائب من دواهي النفس: مثل الرغبة والرهبة والحق<sup>غ</sup> والغل<sup>ف</sup> والحسد وجب النساء والعز والرياسة والتجبر وطول الأمل والاقتدار في الامور .

والآخرون عطف الله تعالى عليهم افقذف النور في قلوبهم : فانفلق الحجاب وانكشف الغطاء . وهو قوله العزوجل : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبَ الفَلَقِ ﴾ (٢٠٠٠ فشرح صدورهم تن فهم على نور من ربهم . فنفى هذا أن كله من صدورهم وطهرهم وصفّى قلوبهم . فصدورهم ممتلئة من عظمة الله وجلاله . واطمأنوا اليه ووثقوا به في كل حال . ودقت احوال الدنيا عندهم واكتساب مشيئات النفس . فأنى يلتفتون الى الزمان وأهله ? وماذا تضرهم الفتن وسو . الزمان ؟ واغا تقوم الارض بهم . وهم غياث اهلها !

وقد وصف الله تعالى كي كتابه شأن الفيئي و كذكر المهاجرين فشهد لهم ووصفهم بصدق الايمان . فقال : ﴿ أُولَمُكُ هُمُ الصَّادِ قُون ﴾ (٢٣٠ وذكر الله ووصفهم بالايمان من قبلهم و ( = الانصار) ووصفهم بالايمار على الفهم و الله الدار والايمان من قبلهم و ( = الانصار) ووصفهم بالايمار على انفسهم وبالبراءة من الشح والحسد . ثم قال ﴿ والذين جاءوا من بعدهم ﴾ (٢٦٤ فكل من جاء على سبيلهم و أمن بعدهم ألى انقراض الدنيا — فهم المذكورون فكل من جاء على سبيلهم أمن بعدهم ألى الفيئ شرعاً سواء . والفيئ طعمة اكرم بالمجيئ . وقد جعل الله تا دون الامم .

يالية) سورة ١٠:٥٩.

|       | ف والشح V.    | غ والحرص V.                                                            |
|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
|       | F من + ع      | $ \mathbf{V} - \mathbf{\tilde{\upsilon}} - \mathbf{\tilde{\upsilon}} $ |
|       | .F - r        | F وظهورهم                                                              |
|       | ه وذلك F.     | ن واحتسابات F.                                                         |
|       | ي بالاثبات V. | $\mathbf{V} - \mathbf{v} - \mathbf{v}$                                 |
| F - = | ب على F.      | F - 1 - 1                                                              |

الایم) سورة ۱:۱۱۳ .

المحاربين الفاتحين. (راجع السياسة السرعية لابن تيمية ص: ١٩٠ – من الترجمة الفرنسية – المحاربين الفاتحين. (راجع السياسة الشرعية لابن تيمية ص: ١٩٠ – من الترجمة الفرنسية وابن قدامه ص: ٥٥ / ١١٤ / ٢٧٨ – من الترجمة الفرنسية ايضاً ).

۳۲۲) سورة ۲۰:۸.

ووصف (الله تعالى) ايضاً السابقين من المهاجرين والانصار > والذين اتبعوهم باحسان > أوجب أوجب ألله لهم من الرضى > فجعلهم في الرضى عنهم شرعاً واحداً. او ما جاءنا عن الرسول > صلى الله عليه وسلم : «ان اهل الجنة ليرون ما هل الغرف كما يرى الكوكب الدري في افق السماء. قالوا : يا رسول الله > تلك منازل الانبياء فلا نبلغها . فقال رسول الله > صلى الله عليه وسلم : اولئك رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين » (١٠٥٠ ؟

# ( الفصل التاسع والعشرون ) ( أَلْأَعْمَالُ وَالدَّرَجَاتُ )

قال له قائل: فهل يجوز ان يكون في هذا الزمان من يوازي ابا بكر وعمر رضى الله عنهما ?

ويه) انظر تخريج هذا الحديث الشريف في مسلم : الجنة (١٠) والدارمي : الرقاق (١٠) وابن حنبل ' المسند : ٣٣٩ ، ٣٣٩ ، ٢٤٠٥ -

ر ، ، ، و ، و ، و ، و ، و المسألة : أن نيل الدرجات يكون بالعلم ، والعلم داغًا في ترق ، حتى بعد الموت راجع التجليات ، الفصول : ٥٩ ، ٣٨ ، ٧٤ ، و ٧٤ ، ٧٤ ،

تُ - ث يما وجب F ، من اوجب V. من اوجب V.

خ ليراون VF.

ب - ب في الغضل ٧.

<sup>1-1</sup> ابی بکر V.

قال له القائل: فأين حديث رسول الله ك صلى الله عليه وسلم : «خوجت من باب الجنة ك فأتيت الميزان. فوضعت في كفة وأمتي في كفة ك فوجحت بالأمة . ثم وضع عمر مكان اليي بكو فرجح بالأمة . ثم وضع عمر مكان ابي بكر فرجح بالأمة » (٢٧٤ ?

قال (الشيخ): هذا وزن الأعمال لا وزن ما في [ المهر ] القلوب أين يذهب بكم يا عجم ? ما هذا إلا من غباوة وافهامكم (١٦٤ الا ترى انه يقول: «خرجت من باب الجنة» ? فالجنة للأعمال والدرجات للقلوب. والوزن للأعمال لا لما في القلوب. أن الميزان لا يتسع لما في القلوب. فالميزان عدله وما في القلوب عظمته. وكيف توزن العظمة ? وقد جا، في الحجم : «ان العبد يتحمر عند الميزان. فيقول له الملك: هل تفقد شيئاً من عملك ? قال: بلى الشهادة ان لا إله إلا الله. قال: انها اعظم من ان توضع في الميزان! »(٢٩٤.

واغا تقدم الانبياء الحلق بالنبوة ، لا بالاعمال ؛ والاولياء بالصديقية ، لا بالاعمال . واغا تقدم محمد ، صلى الله عليه وسلم ، سائر الانبياء بما في قلبه ، لا بالاعمال ؛ فقد كان عمره يسيرًا . ولو كان بالاعمال ، لتكان عمل عشرين

والرقاق (٩٧) وابن حنبل ' المسند: ١٤٤١، ١٩٤١.

الشيخ سعد الدين حمويه وقد رأى الرسول ' عليه الصلاة والسلام في المنام فسأله : يا رسول الشيخ سعد الدين حمويه وقد رأى الرسول ' عليه الصلاة والسلام في المنام فسأله : يا رسول الله ' أيوجد في العرب متصوفون ? فأجابه الرسول ' مبتسماً : الا يكفي ان فيكم ' معشر الفرس ' سلمان ! احبوا العرب لاني عربي ! . راجع قصة ذلك في مخطوط خزانة حسين چلبي (بورصة) رقم ٢٤٤ ورقة علم - يسم .

١٩٩٤) انظر تخريج هذا الحديث الشريف في البخاري: الايمان (٢٠٠٤) العلم (٢٥) الصلاة (٧٦)؛ وابي داود: السنة (١٥) النكاة (٥)؛ وابن ماجة: مقدمة (٩)؛ وابن حنبل مسند: ٢٦:٢٠ ٢٠:٢٠.

ت افلس V.

ج + رضي الله عنه F.

<sup>.</sup> V osle ż

د العقد F.

ث + رضی الله عنه F. ح – ح ابو بکر F.

<sup>.</sup> V il s

<sup>.</sup> V age J

سنة يدق في جنب عمر نوح. واغا رجح ميزان <sup>ن</sup>ابي بكر<sup>ن</sup> رضي الله عنه <sup>ع</sup> بالعمل . لانه عمل في اهل الردة ما لم يلحقه احد <sup>س</sup> . ولم يكن بعده ردة مثلها الى يومنا هذا <sup>ع</sup> فيعمل مثل عمله . فبه ردّ الله الاسلام على الأمة . فهذا فضل <sup>ش</sup> يوازي عمل الأمة ويزيد . او لم يقل رسول الله <sup>ع</sup> صلى الله عليه وسلم : « من <sup>ع</sup> سن <sup>ق</sup> سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها <sup>ه (٢٠٠٠</sup> ? فلما عمل في الردة ما عمل <sup>ع</sup> كان له كعمل <sup>ص</sup> الأمة كلها الى آخرها <sup>ع</sup> والزيادة <sup>ض</sup> عمله لنفسه <sup>ع</sup> ولذلك <sup>ط</sup> رجح عمله عمل الأمة .

ثم لم يجد ( ابو بكر ) رضي الله عنه ) مهلة حتى يبوأ الاسلام ، ويهد ويصفي ، ويوضح السن ، ويمضر الامصار . ففعل ذلك عمر ، رضي الله عنه الحق على ورد الخلق بعدها على اوسع منهاج وأوضعه . فهذا عمل ليس لأحد وصول الى مثله ولا سبيل . لانه لم يكن للاسلام ، الى يومنا هذا ، ردة او عزبة كما كان بديًا في وقتها . الا ترى انه لم يجى . في الحبر انه وزن غيرهما ؟ أفلم يكن في الأمة مثل عثمان وعلى ، رضي الله عنها ? فهل ذكر انها وزنا مع الأمة ؟ وذلك ليعلم عالم انها وجدا الله امرًا مفروغًا منه منه الم المها وزنا مع الأمة ؟ وذلك ليعلم الله الله عنها أله المؤوغًا منه منه الله المؤوغًا منه الله عنها أله المؤوغًا منه الله عنها أله المؤوغًا منه الله الله المؤوغًا منه الله عنها أله المؤوغًا منه الله الله المؤوغًا منه الله الله المؤوغًا منه الله الله المؤوغًا الله المؤوغًا منه الله المؤوغًا منه الله الله المؤوغًا منه الله الله الله المؤوغًا منه المؤوغًا مؤوغًا منه المؤوغًا مؤوغًا منه المؤوغًا مؤوغًا مؤ

ز ـ ز ابو بكر F . س - F .

ش فعل V. ص بعمل V.

ض فالريادة V. ط وكذلك F.

ظ - ظ - V. ع السنين V.

غ + رده أبو بكر وبوله عمر رضي الله عنه Fرده أبو بكر ونواله عمر رضي الله عنه V.

ف اعذب V. ق منهل V.

E-E-V. U INV.

.Vن عن .F ،

 $\mathbf{F}$  .  $\nabla - \mathbf{g}$  .  $\nabla - \mathbf{g}$ 

ي لتعلم F. . F ملعم ع.

ب وجدوا F . ت + فرده ابو بكر وبوله عمر رضي الله عنها VF

<sup>•</sup> سند ٢: ٥ · ٥ · ٤: ٢ ٢ ؛ والدارمي: مقدمة (٤٤)؛ وابن ما حة: مقدمة (٢٥) وابن حنبل مسند ٢: ٥ · ٥ · ٤ ؛ والدارمي: مقدمة (٤٤)؛ وابن ما حة: مقدمة (٢٤١)؛ ومسلم: العلم (٥٠) زكاة (٢٩)؛ والنسائي: زكاة (٢٤) .

فلم يبق لعثمان وعلي الا التمسك به . فجميع من (أتى) بعد ابى بكر وعمر على حياله ن كر وعمر على حياله ن كل متمسك بقدره .

ألا ترى في تلك الفتن اذا قام احد بالعدل وطمس الجور يلحقها بالفضل ? وكذلك قال انس ليس ليامل زمان خير عن زمان كم الا ان يكون مع نبى " فهذا في وقت غربة الحق افضل . وكذلك قال رسول الله و صلى الله عليه وسلم : «طوبى للغرباء القيل و من هم ? قال : الذين يصلحون عند فساد الناس " (١٢١) .

فأما تفاضل اليقين ووصول القلب الى الله تعالى ، فغير مدفوع ان يكون لمن بعدهما مثلها او اكثر منها ، وروى عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، انه قال : « ان اهل الغرف ليرون في اعلى الدرجات كما يرى الكوكب الدري في الافق ، وان ابا بكر وعمر منهم » . أفليس قد صيرهما من اهل الغرف ؟ وأهل الغرف هم اهل عليين ، فهم المقربون . وقد وصفهم الله تعالى في تنزيله ، وقال الغرف هم اهل عليين ، فهم المقربون . وقد وصفهم الله تعالى في تنزيله ، فقال : ﴿ وَعِبَادُ الرَّحَ مَن الله عليه وسلم ، فهل اخبر في الكتاب او "في الحبر" ، عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فهل اخبر في الكتاب او "في اوائل الأمة او في اواخرها ؟ فاغا وصف اهل الغرف عا يعقل من ظواهر خ امورهم ، واغا نالوها شيا في باطنهم ، الا ترى انه الغرف عا يعقل من ظواهر خ امورهم ، واغا نالوها شيا في باطنهم ، الا ترى انه

أبي) انس بن مالك ' رضي الله عنه ' من اشهر الصحابة فقهاً ورواية للحديث ولي الصلاة لعبدالله بن الربير توفي بين سنة ٩١ – ٩٣ . انظر ترجمته ومصادرها في دائرة المعارف الاسلامية ( طبعة ثانية) ٢:٢٦٤ .

الله انظر تخريج هــذا الحديث الشريف في مسند ابن حئبل: ١٨٤:١ . وبعض المباحث الاستشراقية المتعلقة به في :

H. Laoust, Ibn Baṭṭa; L.T. 247; Hikmat al-Ishräq, Prolégomènes II, 98-99, not. 179.

۲۳۲) سورة ۲۳:۳۵ .

قال: ﴿ أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُوفَةَ بِمَا صَبَرُوا ﴾ (٢٢٠ فاغا يصبر على هذه الاخلاق والآداب و الهيبة و من ملا الله قلبه معوفة به وشرح صدره بنوره وأحيا قلبه به . — والصبر: الدوام والثبات على الشيء — فهل يحون ذلك الا لمن يكون باطنه مشحوناً منا ذكناه ?

ويما روي عن وهب بن مُنَيِّه ، رحمه الله ، ان الله عزير اله عزير الله عزير الله الذي كلم عزير الله قال له صعوب عزير : « ان الله تعالى كلل صعله الله العقل الله وجعله عله ذينة على ونظاماً . فليس لزمان عنده فضيلة ، ولا لقوم عنده اثرة . انما فضيلته واثرته لاهل طاعته ، حيث كانوا ومن كانوا قومن اين قومن اين قومن اين الله كانوا »

وان الله وصف هذه الأمة ، في تنزيله ، فقال : ﴿ ثُمْ أَوْرَ ثَنَا ٱلكِتَابِ الله وصف هذه الأمة ، في تنزيله ، فقال : ﴿ ثُمْ أَوْرَ ثَنَا ٱلكِتَابِ الله عليه وسلم ، صفوة الرحمن » . فجعلهم على ثلاثة اقسام : ظالم ومقتصد وسابق . ثم قال (تعالى) : ﴿ ذَلِكَ هُوَ ٱلفَضَلُ ٱلْكَبِيرُ ﴾ (٥٤ وفي كل قون سابقون الى آخر الزمان ، وحظهم الذي سبق لهم من الله واصل اليهم ، في كل وقت وزمان .

فَمَنْ أَدْرَى هذا الزاعم بقلة علمه ، الا يكون لأحد حظ مثل ابي بكر وعمر ، رضي الله عنها ، هل آيس الله الخلق من بعدهما من ذلك ? او حرز رحمة

سید) سورة ۲۰ ما ده د

<sup>- 47: 40 6)</sup> em (2m2

ا يهويه) كعب الأخبار تو في حو الى ٣٢ ؛ انظر ترجمته ومصادر حيانه في دائرة المعارف الاسلامية ٢:٠٠٢ وما بعدها .

و الله المورة : .

الا عنها ? وانما يذهب الى هذا الزعم من خفي عليه شأن القلوب مع الله عز وجل ، وشخصت عيناه الى حركات جوارحه ، وقد عظم ذلك في عينه وأعجب به ، فصار معتمده .

بل كائن في هـنه الأمة من يعرف مقاماتهم وحظوظهم من ربهم ولان معرفة ذلك الما تعرف من مجر المعرفة . وارواح الصديقين متقاربة أن وقلوبهم في المحل لديه مؤتلفة وعارف لو بعضها بعضاً في المقام . فالما يعرف حظ ابي بكر وعمر وضي الله عنها من الله ( بمعرفته ) مجظ نفسه من أن الله تعالى . وكان ابو بكر حظه من ربه و عز وجل في ملك الحلال .

قال له القائل: وما تلك الحظوظ?

قال (الشيخ): حظ ابي بكر الحياء: قال كرضي الله عنه ه اني لأدخل الكنيف فاقنع رأسي حياء من الله تعالى 1» وحظ عمر الحق: الا ترى الى قول رسول الله كسلى الله عليه وسلم: ه ان الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه » ? رضي الله عنه ا وحظ على كرضي الله عنه كالحجة: الا ترى الى جوامع خطبه وحسن ثنائه على ربه ? والرسول كسلى الله عليه وسلم كمقامه في ملك الملك بين يديه كوحظه منه وحدانيته .

ولا ينقضي الدهر حتى يأتي الله بخاتم الأولياء ، وهو القائم بالحجة . فيحون مقامه اقرب المقامات ، وحظه منه الفردية . فلم يخفف هذا على من فتح الله له في علم الغيب والمقادير والحظوظ ومقام الانبياء ، عليهم السلام! والها يحبر قول هذا ، على من عمي بصره عن هذا ، وانطبقت عليه حجبه بالشهوات . وكيف يأمل و درس هذا من لم يسقط عن قلبه حب الجاه واحوال العزة ولذة الرياسة [ ١٦٨] وخوف سقوط المنزلة عن القلوب ، ولم يرفع باله عن

نفسه ، ولم يتخل أعن عن مشيئاته وارادته ? هيهات! هذه عقبة لا يقطعها إلا من اخذ الله ، عز وجل ابيده فولي شأنه حتى صيره من وراء ظهره ثم مكن له بين يديه بجوده وجلاله وكرمه .

حدثنا المؤمل بن هشام ، حدثنا اسماعيل (٢٦٤ بن ابراهيم ، عن غالب القطان (٢٦٠٠ عن بكر بن عبد الله (٢٦١ المزني ، قال ٢٠٠٠ : « لم يفضل ابو بكر الناس بكثرة صومه ولا صلاته ، انما فضلكم بشيء كان في قلبه» . — وحدثنا الحسن بن سوار عن المبارك بن فضالة (٨١٠ عن الحسن أ قال ٢٠٠٠ قال ٢٠٠٠ : « لم يغلب عمرُ الناسَ بالعمل ، انما غلبهم بالزهد والصبر » . — حدثنا عبدالله بن عاصم ، حدثنا الجاني ٢٠٠٠ ، حدثنا صالح المزني عن ابي سعيد الحدري ، قال تعلق قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : « أن بدلاء امتي لم يدخلوا الجنة بكثرة صوم ولا صلاة وانما دخلوا الجنة بسلامة الصدور وسخاً . الانفس وحسن الحلق والوحمة لجميع المسلمين » (٢٠٠٠).

وقد كان في زمان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بلال الحبشي ،

على السائب وغيرهما . ولد عام ١١٠ وتوفي عام ١٩٣٠ للهجرة . انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ ٢٩٣١.

المزني. انظر ترجمته في الخلاصة ٢٦٠.

هُ الله المربي عبدالله بن عمرو بن هلال المزني الملقب بابي عبدالله المبصري و محدث معروف . ثلقى العلم عن أبي عمير وغيره ، توفي عام ١٠٦ او ١٠٨ للهجرة ، انظر ترجمته في الملاصة ٤٤ ،

البارك بن فضالة بن امية توفي سنة ١٦٥ للهجرة انظر طبقات ابن سعد ٣٥:٢:٧ ٣٥. ٤٣٩) لعله الحسن البصري الذي تقدمت ترجمته.

الشريف على الفضيل بن عياض تقارب جدًا هذا الحديث الشريف الفضيل بن عياض تقارب جدًا هذا الحديث الشريف الفضيات الصوفية للسلمي ص ١٠٠٠.

 $F - ^{r_1}$   $F - ^{r_2}$   $V - ^{r_3} - ^{r_4}$   $V - ^{r_5} - ^{r_5}$   $V - ^{r_5}$ 

رضي الله عنه (الله عنه دسول الله عا وصف: « ان قلبه معلّق بالعوش » و « انه احد السبعة الذين بهم تقوم الارض » بل « هو خيرهم » . حدثنا بذلك داود بن عمار القيسي عن عبد الحميد بن العزيز بن ابي داود و رفعه الى النبي على الله عليه وسلم . أولم يكن بلال " في الأمة حين وزنوا ? فكيف رجحهم " ابو بكر و وبلال خير السبعة الذين بهم تقوم الارض ? انها ذلك ليعلم ان الوزن هناك للأعمال لا عا في القلوب والصدور . والوسائل غدًا عند الله تعالى بالقلوب والسبق لها . وما يدل على ما قلنا ، حين شبّه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ابا بكر " عيكائيل وعمر بجبرائيل ؟ وشبه ذا ابا بكر ايضا بابراهيم ، وعمر بنوح ، صلوات الله عليهم اجمعين (اعثا اوقال : «لو كان بعدي بابراهيم ، وعمر بنوح ، صلوات الله عليهم اجمعين (اعثا اوقال : «لو كان بعدي نبي من منزلة ابي بكر : فكيف نبي حر ان يرجحه ابو بكر وهو مع جميع الأمة ؟

وحدثنا<sup>(۲)</sup> رزق الله بن موسى البصري ، حدثنا معن بن عيسى (۲۶۰ ، حدثنا ما الك (۱۹۶۰ عن صفوان بن حكيم ، عن عطا. (۱۹۶۰ بن يسار ، عن ابي سعيد الحدري ،

وعتيق ابي بكر رضي الله عنها واحد المضطهدين الاوائل في الاسلام . وكان مؤذن رسول الله عليه الصلام ، عليه الصلام عليه السلام . وكان مؤذن رسول الله عليه الصلاة والسلام . توفي رضي الله عنه في دمشق عام ٣٠ للهجرة . انظر ترجمته في الحلاصة ٥٤ ؟ والحلية ١:٧٤١ – ١٥١ ؟ وصفة الصفوة ١:٣٤٦.

الفاضل لاووست على هذا بما يذكره ابن بطة (النص العربي) ص: ١٤ وتعليق الاستاذ المستشرق الفاضل لاووست على هذا النص في الترجمة الفرنسية ص: ٢٥ تعليق رقم ٣٢١ .

وغيرهم. تو في عام ١٩٨ للهنجرة . انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ ٢٠٤١ .

عَيْمِهِ) هُو مَالِكُ بِن أَنْسَ امَامَ دَارِ الْهَجِرَةَ وَمُؤْسِسَ الْمَذَهِبِ الْمَالَكِي ، انظر ترجَّمَتُه في الحلاصة: ٣١٣. والمصادر العربية الملحقة يمقالــة دَائْرَةَ المَارَفُ الاسلاميّة ( النص القرنسي ) مجلد ٣١٨٣—٢١٨ . تُو في مالك عام ١٧٩ للهجرة في المدينة .

هيه) عطاء بن ياسر الهلالي ' الملقب بابي محمد المدني ؛ محدث مشهور . وفاته سنة ٩٧ للهجرة او سنة ١٠٣ . انظر ترجمته في الخلاصة ٢٢٦ .

v-r

رضي الله عنه ، قال <sup>۱</sup> قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : « ان اهل الجنة يرون اهل الغرف كما يرى الكوكب الدري في أفق السما . قالوا : يا رسول الله ، تلك منازل فلا يبلغها إلا أهم . فقال : بلى ، والذي نفسي بيده ، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين » . وتصديق ذلك قوله تعالى : ﴿ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةً مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةً عَرْضُهَا كَعْرْضِ السَّاءِ وَالأَرْضِ أُعِدَّتُ لِللَّذِينَ آمَنُوا بِالله وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضَلُ الله يُوتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَالله ذُو الفَضُلِ العَظِيمِ ﴾ (المعنون إلله عنه وَرَسُلهِ ذَلِكَ فَضَلُ الله يُوتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَالله ذُو الفَضُلِ العَظِيمِ ﴾ (المعنون إلى معنون إلى مغفورة مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّة عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ ، وقال تعالى : ﴿ وَسَادِعُوا إِلَى المعنون وهنه وهنه جنة المتقين عرضها السموات والأرض وذلك انه اذا طويت السماوات والأرض وهنه وسيّرت الحبال جذبت الجنة جذبًا الى الفضا ، الذي في السماوات والأرض الى حدود عليين حول جنة السابقين فانها تمتد في الفضا ، فوق السماوات والارض الى حدود عليين حول العرش . فلذلك قال تعالى عن جنة السابقين : «عرضها كعرض السماء والارض» ) . وعن جنة المتقين : «عرضها السماوات والارض» ) .

قال له قائل " : فالمؤمنون كلهم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين .

قال (الشيخ): هذا كال الايمان والتصديق. و( المؤمنون) هم الذين وصفهم الله في كتابه ، فقال ، عز من قائل : ﴿ أُولَئِكَ مُهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا كُلُم دَرَجَاتُ عِنْدَ رَبِهِم ﴾ وتصديق الموسلين ، كَا جا. عن ابي هريرة ، رضي الله عنه ،

العدا سورة ١١:١٢٠

٧٤٤) سورة ٣:١٣٣.

A23) سورة A:3.

 $i^r - V$ .

ساً + وهذا للسابقين عرضها عرض الساء والارض وذلك ان الساء اذا طويت ونشرت الجبال جذبت جذبا الى الهوى الذي كانت فيه السموات والارض واما جنة السابقين فاخها تمند في الهوى فوق السسوات والارض من حدود عليين الى العرش لان العرش على طرف الهواء فلذلك قال عرضها كعرض الساء والارض وهذه عرض السموات VF.

ش + الما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوجم الآية الى لهم درجـــات عند رجم V.

عن رسول الله كملى الله عليه وسلم كانه قال ذات يوم: بينا رجل من بني اسرائيل يسوق بقرة كاذ<sup>47</sup> ركبها به فقالت البقرة: الما خلقت للحرث! فقال القوم: سبحان الله افقال رسول الله كملى الله عليه وسلم: آمنت به أنا وابو بكر وعمر كوليسا في القوم (أكث فهل كان قولهم أكان عرام واليسا في القوم (أكث فهل كان قولهم في التصديق ؟ أولا الله إلى من التعجب وهل التعجب الا من سقم في التصديق ؟ أولا ترى ان رسول الله كملى الله عليه وسلم كمشهد لابي بكر وعمر بالتصديق ولم يشهد لغيرهما ؟

فتصديق المرسلين اغمض على الله عليه وسلم ؟ ولذلك سمي صديقاً. والصديق اصحابه بتصديق رسول الله ؟ صلى الله عليه وسلم ؟ ولذلك سمي صديقاً. والصديق ما لم يكن له قلب الصديقين لا يصل الى تصديق المرسلين. وهو قلب قد اصطفاه الله تعالى وطهره ومكن الصدق له هناك (= في مَقَعَد صدق عِنْدَ مَلِيكُ مُقتَدِرٍ »). الا ترى ان سارة لما قالت: ﴿ إِنّ هٰذَا لَشَي \* عَجِيبُ ﴾ (فَ وَ وَ مُدَا اللهُ عَلِيمًا فَقَالَ : ﴿ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ وَمِيمَ لما بشرت بالمسيح صدقت ؟ فاثنى الله عليها فقال : ﴿ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبّها وَ كُتُنه ﴾ (وها ه في تنزيله : ﴿ صِدّيقَة ﴾ والله عليها فقال الله وصدّقت بكليمات من أمر الله عليها فقال الله وصدّقت بكليمات من أمر الله عليها فقال الله عليها فقال الله عليها فقال الله وصدّقة بيها فقال الله عليها فقال الله عليها فقال الله عليها فقال الله عليها فقال الله وصدّقة بكليها وسما الله عليها فقال الله عليها فقال الله عليها فقال الله عليها فقال الله وصدّ وسما الله عليها فقال الله عليها فقال الله عليها فقال الله عليها فقال الله وصدّ والله الله عليها فقال الله وصدّ وقد الله عليها فقال الله وصدّ و الله وسما الله عليها فقال الله عليها فقال الله عليها فقال الله وصدّ و الله وسما الله عليها فقال الله وصدّ وسما الله وسم

## - ختام -

ه يه النظر تخريج هذا الحديث الشريف في البخاري: انبياء (٥٤) ، فضائل الصحابة (٥)؛ وفي مسلم: فضائل الصحابة (١٣)، مناقب (١٦)؛ وابن حنبل، مسند: ٣٤٦٬٢٤٥.

٠٤٠) سورة ٢١١:٧٧.

١٥١) سورة ١١: ٧٧.

۲۰۲) سورة ۱۲:۲۱.

ص - ص ادر کها ۷.

ط<sup>7</sup> – ط<sup>7</sup> يسبح القوم V.

ع۲+ عز وجل F.

ض م قو له F.

ظا اغضت V.

غ ً + وها هنا نجز كتاب ختم الأولياء

والحمد لله وصلى الله على من لا نبي بعده محمد خاتم الانبياء المخصوص بالمقام المحمود وحده وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً كثيرًا ونسأل الله تعالى ونضرع اليه في اقتفاء سنن ختم اوليا. الذات وروح الكلمات التامات وان يجمعنا به ويوصلنا بسببه وصلة يتلوها شاهدها بتحقيق بينتها انه وهاب جواد محسان والحمد فه رب العالمين F. (ويوجد على هامش آخر النسخة من اسفل 'هذا النص مخط الناسخ الاصلي ): بلغ المقابلة في ٩ شهر رجب سنة ٩٣٧ با + والحمد لله رب العالمين وصاوانه على خبر خلقه سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه وسلم تسليماً كثيرًا دايمًا الى يوم الدين V.

- ختام -





# مُلجَوْتَ ارْيَخِي

نصوص غير منشورة متعلقة بالنبوة والولاية والتوحيد وشمائل الأولياء ومقامات العارفين التوحيد أبتداء من القرن الأول للهجرة حتى القرن التاسع منها

# ملحق تاريخي

# نصوص خاصة بالنبوة والولاية والرسالة وشمائل الأولياء ومقامات العارفين

ا) «عن ابي مالك الا يجمعي . قال : صلى بنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ! فلما فرع من صلاته ، اقبل على الناس بوجهه فقال : يا ايها الناس ، اسمعوا وعوا واعقلوا . واعلموا ان لله عباداً ليسوا بانبياء ولا شهداء ، يغبطهم النبيون والشهداء على مجالسهم وقربهم الى الله عز وجل ! قالوا . يا رسول الله : صفهم لنا ، انعتهم لنا . فسر وجهه للسوال ، فقال : نعم ، (إنهم) نفر من ابناء الناس ونزاع القبائل ، لم تصل منهم ارحام متقاربة . تحابوا في الله ، وتصافوا في الله . توضع لهم يوم القيامة منابر من نور . وجوههم نور . يفزع الناس وهم آمنون يوم القيامة ، وهم لا يفزعون . وهم اولياء الله « لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » (سورة • ١٩٢١) . ورقة الم يحزنون » (سورة • ١٩٢١) . ورقة الم يحزنون » (سورة • ١٩٢١) . ورقة الم يعزنون » (سورة • ١٩٢١) .

٧) قال وهب بن منبه: قال الحواريون: يا عيسى ، من (هم ، والزيادة من الحلية) أولياء الله ، الذين « لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » ؟ (سورة: ١٠ /٦٢) فقال عيسي : (عليه السلام ، والزيادة من الحلية ) هم ( \_ في الحلية) الذين نظروا الى باطن الدنيا حين نظر الناس الى ظاهرها . (وفي الحلية : والذين نظروا) إلى آجل الدنيا حين نظر الناس الى عاجلها . وأماتوا ( الحلية: فأماتوا منها ) ما يخشون ان يميتهم (الحلية: يشينهم) . وتركوا منها (- في الحلية) ما علموا ان سيتركهم . فصار استكبارهم (الحلية : استكثارهم) منها استقلالاً، وطلبهم لما ادركوا منها قوتاً ( الحلية: و ذكرهم اياها فواتا ) ، وفرحهم بما اصابوا منها حزناً . فما عارضهم من نائلها (نيلها: الحلية) رفضوه، وما غارضهم من رفقها بغير الحق وضعوه. وحمَلَقَتُ عندهم الدنيا فليس (فليسوا: الحلية) يجددوها. وتخربت عندهم الدنيا فليس (وخربت بيوتهم فليسوا: الحلية) يعمروها. وماتت في صدورهم فليس (فليسوا: الحلية) يحيونها. . . . (بعد موتها بل يهدمونها فيبنون بها آخرتهم ويبيعونها فيشترون بها ما يبقى لهم: الحلية ). رفضوها فكانوا برفضها هم الفرحين . ونظر وا الى أهلها غرَّق (الاصل: غرقا ؛ صرغى: الحلية) قد حلَّت بهم المثُّلات. قأُحيوا (وأُحبوا: حلية) ذكر الموت وأماتوا ذكر الحياة الدنيا ( ــ حلية ) . ــ يحبون الله عز وجل ، ويحبون ذكره ؛ ويستضيئون بنوره (ــ ويضيو ون به: حلية) . ــ لهم خبر عجيب ، وعندهم أعجب الخبر (وعندهم الخبر العجيب: حلية) بهم قام الكتاب، وبه قاموا (الأصل: نطقوا الصحلية). و بهم نطق الكتاب و به نطقوا. و بهم علهم الكتاب. و به علموا (عملوا: حلية). « ليس (الأصل: وليس) يرون نائلاً مع ما نالوا . ولا اماناً دون مارتجون ولا خوفاً دون ما (المصدر المتقدم ورقة أ \_ ب (والحلية ١٠/١

٣أ) «قال علي ، رضي الله عنه ، لنتو ف البكالي ، وهو معه في السطح : يا نتو ف ، ختم الأولياء – ٢٩

تدري من شيعتي ؟ قال : لا ، والله ! – قال : شيعتي ، الذبل الشفاه ، الخُمْ مُص البطون . تعرف الرهبانية والربانية في وجوههم . رهبان بالليل ، أسَّد بالنهار . اذا جنهم الليل ائتزووا على أوساطهم ، وارتدوا على أطرافهم . يخورون ، كما تخور الثيران ، في فكاك رقابهم . – شيعتي ، الذين اذا شهدوا لم يعوفوا ، واذا خطبوا لم يز وجوا ، واذا مرضوا لم يعادوا ، وإذا غابوا لم يفتقدوا . وشيعتي ، الذين في اموالهم يتواسون ، وفي الله يتباذلون : درهم ودرهم ، وفلس وفلس ، وثوب وثوب . وإلا فلا . – شيعتي من لم يهر هرير الكلب ، ولم يطمع طمع الغراب . لا يسأل الناس وان مات جوعاً . ان رأى مؤمناً أكرمه ، وان رأى فاسقاً هجره . – هو لاء ، والله ! يا نوف ، شيعتي . شرورهم مأمونة ، وقلوبهم مخزونة ، وحوائجهم خفيفة ، وأنفسهم عفيفة . – ان اختلفت بهم البلدان لم تختلف قلوبهم . اما الليل : فصافتون أقدامهم . يفترشون جباههم . تجري دموعهم على خدودهم . يجأرون في فكاك رقابهم . وأمّا النهار : فحله ، علماء ، علماء ، خباء ، كرام ، ابرار ، أتقياء . – يا نوف ، شيعتي الذين اتخذوا الأرض بساطاً ، والماء طيباً ، والقرآن شعارً ، والدعاء دثارًا . قرضوا الدنيا قرضاً قرضاً : على دين منهاج عيسي بن مريم ، عليه السلام ! » – (كتاب الشرح والابانة على اصول السنة والديانة لابن بطة العكبري الحنبلي السلام ! » – (كتاب الشرح والابانة على اصول السنة والديانة لابن بطة العكبري الحنبلي وسم ٤ – ٤٤) .

### \_ رواية أخرى لهذا النص:

« وروينا من حديث سليمان بن احمد ... عن نوف المبكالي ، قال : رأيت عليا (الاصل علي) بن ابي طالب، رضي الله عنه ، خوج فنظر الى النجوم . فقال : يا نوف ، اراق انت ام رامق ؟ – قلت : بل رامق ، يا امير المؤمنين! فقال : يانوف ، طوبى للزاهدين في الدنيا ، الراغبين في الآخرة .أولئك قوم اتخذوا الارض بساطاً ، وترابها فراشاً ، وماءها طيباً ، والقرآن شعاراً ، والدعاء دثاراً وشعاراً ) .. قرضوا الدنيا على منهاج المسيح ، عليه السلام! » – (روح القدس لابن مريم ورقة ! \_ ب نسخة جامعة اسطنبول رقم ٧٩) .

٣ب) «قال على ، كرم الله وجهه! الألسن ثلاثة: لسان العلم، ولسان العطاء، ولسان الوحدانية. فأما لسان العلم: فانه يعبر عن الحلال والحرام والحدود والاحكام. وهو زين المؤمن وفضيلته.

وأما لسان العطايا: فانه يعبر عن الاخطار والالهام والفهم والفطنة وعلو المراتب والدرجات. وهو شرف المؤمن وفائدته.

وأما لسان الوحدانية: فانه يعبر عن الله بالله لله! » - (جذوة الاصطلاء وحقيقة الاجتلاء المنسوب الى ابن عربي).

Manuscrit Yale, Bible Univ., Landberg II 64/27b

2) (الحسن البصري): «اذا كان الغالب على عبدي الاشتغال بي ، جعلت نعيمه ولذته في ذكري . فاذا جعلت نعيمه ولذته في ذكري، عشقني وعشقته . فأذا عشقني وعشقته رفعت الحجاب في ابني وبينه ، وصرت معالماً بين عينيه . لا يسهو اذا سها الناس . — اولئك

كلامهم كلام الانبياء. اولئك الابطال حقاً ، الذين اذا اردت بأهل الأرض عقوبة وعذاباً ذكرتهم ، فصرفت ذلك عنهم » — (الحلية ، نقلًا عن .Rec ص ٣) .

- (الحسن البصري): « ان لله عبادًا كمن رأى اهل الجنة في الجنة مخلدين وكمن رأى اهل النار في النار معذبين. قلوبهم مخزونة ، وسرائرهم (الأصل: سرورهم) مأمونة . حوائجهم خفيفة ، وانفسهم عفيفة . صبر وا اياماً قصارًا لعقب راحة طويلة . اما الليل فصافون (الاصل: فصائة . . .) أقدامهم ، تسيل دموعهم على خدودهم ، يجأرون الى ربهم : ربّنا! ربّنا! وبنا! وإما النهار ، فحكاء ، علماء ، اتقياء . كأنهم القداح ، ينظر اليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما يالقوم من مرض . او خولطوا ، وقد خالط القوم من ذكر الآخرة أمر عظيم » (نفس المصدر نقلًا عن . Rec ص ٣ ٤) .
- ٣) «قال احمد بن ابراهيم الدورقي ، قال وكيع بن الجرّاح (في الحديث: «عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة »: وليعلم الناظر فيه ( = في هذا الحديث) ان لله عبادًا اصطفاهم على خلقه، واختصهم بفضله، وهذبهم بنوره. فقتلهم بسيفه، واماتهم بخوفه، وأهلهم للشهادة العظمى. فهم عند ربهم لهم اجرهم » (التعليبي ، كتاب قتلى القرآن ، نقلاً عن . Rec ص ٩).
- ٧) (فو النون المصري): « ان لله عبادًا نصبوا اشجار الخطايا نصب أعينهم ، وسقوها يماء التوبة ، فأثمرت ندماً وحزناً . فجنوا من غير جنون ، وتبلدوا من غير عي ولا بكم . وانهم لمم البلغاء ، الفصحاء ، العارفون بالله ورسوله ، صلى الله عليه وسلم! ثم شربوا بكأس الصفا ، فورثوا الصبر على طول البلا . ثم توليهت قلوبهم في الملكوت ، وجالت فكرهم بين سرايا حجب الجبروت . واستظلوا تحت رواق الندم ، وقرأوا صحيفة الخطايا فأورثوا انفسهم الجزع حتى وصلوا الى علو الزهد بسلم الورع . فاستعذبوا مرارة الذل للدنيا ، واستلانوا خشونة المضجع حتى ظفروا بحبل النجاة وعروة السلامة . وسرحت ارواحهم في العلاحتي أناخوا في رياض النعيم وخاضوا في بحر الحياة ... وعيروا جسور الهوى ... حتى وصلوا الى رياض الراحة ومعدن العز والكرامة » (يافعي ، نشر ، ٣٣٤/٣ ـ ٣٣٥ نقلًا عن . Rec هي الكرامة » (يافعي ، نشر ، ٣٣٤/٢ ـ ٣٣٥ نقلًا عن . ١٥٥ هي من ١٧).

## ٧ أ) ذو النون المصري

#### ( صفة الابدال )

(... حدثني محمد بن عبد الملك ، قال : قال عبد الباري : قلت لذي النون المصري: صف لي الأبدال . فقال : إنك لتسألني (الاصل : لتسئلني) عن دياجي الظلم ! لأكشفها لك (يا) عبد الباري ! - هم قوم ذكروا الله بقلوبهم تعظيماً لربهم ، لمعرفتهم بحلاله . فهم حجج الله تعالى على خلقه . البسهم النور الساطع من محبته . ورفع لهم اعلام الهداية الى مواصلت . وأقامهم منهام الابطال لارادته . وافرع عليهم الصبر عن مخالفته . وطهر ابدانهم بمراقبته . وطيبهم بطيب اهل معاملته . وكساهم حللاً من نسج مودته . ووضع على رءوسهم (الاصل: رؤسهم) تيجان مسرته . - ثم اودع القلوب من ذخاير الغيوب ، فهي معلقة بمواصلته . فهمومهم اليه ثايرة . واعينهم بالغيب اليه ناظرة . قد اقامهم الغيوب ، فهي معلقة بمواصلته . فهمومهم اليه ثايرة . واعينهم بالغيب اليه ناظرة . قد اقامهم

### ٧ب) ذو النون المصري :

#### (سمات العارفين)

«... إن لله عبادًا مكلاً قلوبهم من صفاء محض محبّته. وفسح أرواحهم بالشوق إلى رؤيته. فسبحان من شوق اليه أنفسهم! وأدنى منه فهمهم، وصفت له صدورهم. – فسبحان موفقهم! ومؤنس وحشتهم، وطبيب اسقامهم.

« إلاهي ! لك تواضعت أبدانهم . وإلى الزيادة منك انبسطت ايديهم . فأذقتهم من حلاوة الفهم عنك ما طيبت بهم عيشهم ، وأدمت به نعيمهم . ففتحت لهم ابواب سماواتك ، وأبحت لقلوبهم الجولان في ملكوتك . . . (يا مَن ) عليك مُعوّل شوق المشتاقين . وإليك حنت قلوب العارفين . وبك أنست قلوب الصادقين . وعليك عكفت رهبة الحائفين . وبك استجارت أفئدة المقصرين .

« قد يئست الراحة من فتورهم . وقل طمع الغفلة فيهم . فهم لا يسكنون إلى محادثة الفكرة فيها لا يعنيهم . ولا يفترون عن التعب والسهر . يناجونه بألسنتهم ؛ ويتضرّعون إليه بمسكنتهم . يسألونه العفو عن زلاتهم ، والصفح عمّا وقع من الخطأ في أعمالهم . — فهم الذين ذابت قلوبهم بفكر الأحزان ، وخدموه خدمة الأبرار . » (الفتوحات المكية ٣٣٨/٢) .

٨) « قال ابواهيم بن ادهم ، لاخ له في الله: ان كنت تحب ان تكون لله ولياً ، وهو لك محباً ، فدع الدنيا والآخرة ولا ترغن فيهما ، وفرغ نفسك عنهما ، واقبل بوجهك على (لعل الصواب عسى) ان يقبل الله بوجهه عليك ، ويلطف بك . فانه بلغني ان الله أوحى الى يحيى بن زكريا : يا يحيى ، اني قضيت على نفسي ان لا يحبني عبد من عبادي ، أعلم ذلك من نيته ، إلا كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي يتكلم به وقلبه الذي يفهم به . فاذاكان ذلك بغضت إليه الاشتغال بغيري ، وادمت فكرته ، واسهرت (الاصل واشهدت) ليله ، وأظمأت نهاره . يا يحيى ، انا جليس قلبه ، وغاية منيته وامله . اهب له كل يوم وساعة ، فيقرب مني واتقرب منه . اسمع كلامه ، واجيب تضرعه . — فوعزتي وجلالي لابعثنه مبعثاً يغبطه به النبيون والمرسلون . ثم آمر منادياً ينادي : هذا فلان بن فلان ، ولي الله وصفيه وخيرته يغبطه به النبيون والمرسلون . ثم آمر منادياً ينادي : هذا فلان بن فلان ، ولي الله وصفيه وخيرته من خلقه ، دعاه الى زيارته ، ليشفي صدره من النظر الى وجهه الكريم . فاذا جاءني رفعت من خلقه ، دعاه الى زيارته ، ليشفي صدره من النظر الى وجهه الكريم . فاذا جاءني رفعت الحجاب بيني وبينه . فينظر الى كيف يشاء . واقول : أبشر! فوعزتي وجلالي لأشفين صدرك المحاد بيني وبينه . فينظر الى كيف يشاء . واقول : أبشر! فوعزتي وجلالي لأشفين صدرك المحاد بيني وبينه . فينظر الى كيف يشاء . واقول : أبشر! فوعزتي وجلالي لأشفين صدرك المحاد بيني وبينه . فينظر الى كيف يشاء . واقول : أبشر! فوعزتي وجلالي لأشفين صدرك .

من النظر الي ، ولأجد دن كرامتك في كل يوم وليلة وساعة . فاذا توجهت الوفود اليه ، أقبل عليهم فقال : ايها المتوجهون الي ، ما ضركم ما فاتكم من الدنيا اذا كنت لكم حظاً ، وما ضركم من عاداكم ، اذا كنت لكم سلماً ؟» – (المحبة للمحاسبي نقلاً عن 23—22 P. 22).

### ٩) المحاسبي:

«قلت ، رحمك الله ! صف لي كيف نزوله (=الصدق) في القلب ؟ قال : ان الصدق موهبة من الله عز وجل . فاذا وقر في القلب ، انصدع لذلك نور وكان له هياج في القلب واخذ في الرأس وانتشر في سائر الجسد . فتأخذ كل جارحة منه بقسطها من الصدق على قدر الكثرة والقلة من هيجان الصدق ، وعلى قدر ما وافق من ذلك رقة القلب وصة العقل . — فربما هاج الصدق في القلب فوليه . وربما حيره . وربما أذهله . وربما أبكاه وأحزنه . فربما أفحم . وربما الطعام والشراب . وربما دام منه البكاء والنحيب . وربما لحقه التشنيج . وربما أفحم . وربما صرخ . وربما شهق . وربما زال عنه العقل ، ساعة ويوماً ويومين . وربما أفحم . وربما قطعه الصدق عن كثير من اعمال البر ، وهو مشتغل في مواجيد الصدق من القلب . وربما قطعه الصدق عن كثير من اعمال البر ، وهو مشتغل في مواجيد الصدق . وربما هام . وربما توحش من الخلق الى أنس الوحدة . وربما دام به الحزن . وربما كمد . منه الله عضاء . وربما لم يتفع به اهل ولا ولا . وربما لم يقدر ان يأكل الشيء ، تغصما بالطعام ، حتى يحسوه حسواً . وربما عمشت عينه من البكاء . وربما احترقت منه الجفون بالطعام ، حتى يحسوه حسواً . وربما عمشت عينه من القلب صدق الحياة ، او صدق الخياة ، او صدق الحياة ، او صدق حدن الظن ، او صدق الحياة ، او صدق حدن الظن ، الصدق حدن الغلون ، القصد والرجوع الى الله ورقة الحياة ، او صدق حدن الظن ، العرق حدن الغلون ، القصد والرجوع الى الله ورقة الحياء ، او صدق حدن الغلون ، القصد والرجوع الى الله ورقة الحياء ، او صدق حدن الغلون ، القصد والرجوع الى الله ورقة الحياء ، او حديه و مو حديا و مدة وحديا وحدي

### : المحاسبي :

«قلتُ : أجمل له حالات العارفين ، ما هي ؟ – قال : عن ايّ حالات العارفين تسأل ؟ – قلت : اريد ان تدلني منها على حالة تثبتني في التواضع ، وتكمل لي الحياء ، وتجمع لي الرعاية ، وتمزج لى السرور بالمقدور ، وتسقط عني كثيرًا من الاعجاب ، ويدخل علي منها مطالع الامتناع عن كل سبب يجرّ الى دواعي فتنة . – قال : الحمد لله الذي وفقك للصواب ودلك على الرشاد وكشف عن قلبك غطاء ظلمة الجهل! الآن رجوت ان تكون قد قربت من المعرفة ووصلت الى بابها . يا فتى ، ان الحالة التي تجمع لك الحالات ، هي كلها في حالة واحدة : في المراقبة . فألزم نفسك وقلبك دوام العلم فينظر الله اليك : في حركتك وسكونك ، وقيامك وقعودك ، وذهابك ومجيئك . فانك بعين الله ، عز وجل ، في جميع متقلبك .وأنك في قبضته حيث كنت . وان عين الله على قلبك ، و(هو) ناظر الى سرك وعلانيتك . فهذه الصفة ، يا فتى ، بحر ليس له شطآن . بحر تجري منه السواقي والانهار ، وتسري فيه المراكب الى معادن الغنيمة . – قلت : فما معنى قولك في « البحر » والتمثيل به ؟ – قال : أما البحر ، فهو العلم الذي ليست له نهاية ولا غاية . أما البحر ، فهو العلم الذي يوعدي الى العظمة . وهو البحر الذي ليست له نهاية ولا غاية . وهو علم القلب بقرب الرب . وهو العلم الذي يوئدي الى العظمة . وهو البحر الذي ليست له نهاية ولا غاية .

له حد ولا نهاية. حصرت قلوب العارفين عن التفتيش بكيفيته. وانقطعت اوهام الموقنين باستدراكها بالكلية . ورجعت ابصار قلوبهم خاسئة هايبة ، اجلالاً وتعظيماً ، لما سارت اوهامها في بحر المعرفة ، وَكَلِحَجَتْ في تيارها ، وأقلعت بها سرعتها رجاء سرعة السير الى كنوز العلم منها . - قلت: أيّ شيء بلغوا من ذلك ؟ - قال : انما مبلغهم من ذلك على ما طابت لهم الربح ، وسارت بهم الربيح، واستقاموا على الاستواء ، حتى وصلوا الى معادن الجواهر، فتخير وأمنها نورًا يسطع بالهداية . – قلت : رحمك الله ! قد صعبت علي الامور ، ودقيَّقت عليّ المذهب ، وأبعدت على الشقيّة ، بعد ان رجوت بلوغها . ضاق قلبي وحدثتني نفسي بطول المدة ، قبل بلوع الغاية . \_ قال : لا تعجل ! إنما قرّبت عليك البعيد ، وسهلت عليك الشديد. قلت : وقد سمعتُ ما وصفتَ ! \_ قال : حيث رجوت أن تكون قد فهمت عني . ويحك ! عجزت بعد ان دللتك علن كنوزها ، وأبنت لك المنار على المحجة عليها وقرَّبتك الى بابها ، وزدت في حرصك على الهجوم؟ ويحك ! لا يضيق قلبك ، ولا يفتر عزمك ، ولا تحدث نفسك بالضعف في أمرك . ان المعونة متا لفة الى من طلبها ، ومُنْصَبّة الى من اشفق عليها. وليكن مثلك في طلب المعرفة. مثل الراعي الشفيق، الكيّس، الرفيق، المحتال، المتأدب. اذا نفرت عنه الغنم في رؤوس الجبال وبطون الأودية ، صاح بها صبحة من يريد ان يذودُها عن مراتع الهلكة. فاستجمعت له ولحق آخرها بأولها. فسار بها حيث يريد. فهكذا ، يا فتى ، آذا اردت المعرفة وجمعها : فكن حريصاً عليها ، معنياً في طلبها ، متفقدًا في احوالها ، عاملًا في معانيها ، راغباً فيها رغبة من قد عرف قدر منافعها . حتى اذا وصلت الى شيء منها، دلتك أولها مع آخرها ؛ واستجمعت لك برفقك بها، وحسن صبرك عليها ، كما استجمعت الغنم لراعيها . فسرت في محجة الأبرار الى منازل الأخيار! » – (نفس المصدر ورقة إلى ال

### المحاسي:

«قلتُ : رحماً الله ! ان علامة محبة العبد لله ، عز وجل ، اتباع مرضات الله والتمسك بسنن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . فما علامة محبة الله للعبد ؟ — قال : ما الذي كشف لك عن علم هذا ؟ — قلت : ان الله عز وجل ، يقول : « ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله » فعلمت ان علامة محبة العبد لله اتباع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . ثم قال : « فاتبعوني يحببكم الله» . فما علامة محبة الله ، عز وجل ، للعبد ؟ — قال : لقد سألت عن علم رصين ، وخطر جسيم ، غاب عن كثير من اهل العلم فهمه . نعم ، يا فتى ! ان علامة محبة الله للعبد ان يتولى الله سياسة هومه فيكون جميع هومه هو ، عز وجل ، المسير لها . فهي الهموم التي لا تعترضها حوادث القواطع ولا سبيل الى التوقف بها . فاخلاقه على الساحة ، وجوارحه على الموافقة . تصرخ به وتحثه بالزجر والتهدد . — قلت : ما الدليل على ذلك ؟ قال : عبر النبي ، صلى الله عليه وسلم : « اذا احب الله عبداً جعل له واعظاً من نفسه وزاجراً من قلبه ، يأمره وينهاه » . — قلت : زدني من علاماته . — قال : ليس شيء أحب اليه من قائمة بعد ذلك ، كثرة من قائم النبي ، صلى الله عليه وسلم : « بقوله الله ، عز وجل : ما تقرب عبدي الي النوافل كما قال النبي ، صلى الله عليه وسلم : « بقوله الله ، عز وجل : ما تقرب عبدي الي النوافل كما قال النبي ، صلى الله عليه وسلم : « بقوله الله ، عز وجل : ما تقرب عبدي الي

بشيء احب الي من اداء ما افترضت عليه. ولا يزال عبدي المؤمن يتنفل إلي " حتى احبه . فـــاذا احببته كنت له سمعاً وبصرًا . ان دعاني اجبته ، وان سألني اعطيته » ــ قلت: صف لي الآن من علامات وجود قلبه . ــ قال : نفسه محبوسة في سجن الملاطفة، مخصوصة بعلم المكاشفة ، متلذذ بنعيم النظر في مشاهدة الغيب وحجاب العز ورفعة المَنعَة . فهي القلوب التي اسرت أوهامها ، بعجيب انفاذ اتقان الصنع . فعندها تصاعدت في المني (الاصل: المنا) وتواترت على جوارحها فوايد الغنى (الاصل: الغنا). فانقطعت النفوس عن كل ميل الى داعي راحة . وانزعجت الهموم ، وفرّت من الرفاهية . فنعمت بسر الهداية ، وغذيت بلطيف الكفاية . وارسلت في روضة البصيرة ، فأحلت القلوب محلاً نظرت فيه بلا عيان ، وجالست بلا مشاهدة ، وخوطبت بلا مشافهة . فهذه ، يا فتى ! صفة اهل محبة الله ، عز وجل ، من أهل الموافقة والحياء والرضاء والتوكل. فهم الابرار من العال ، والزهاد من العلماء، والفقهاء من الحكاء ، والحكاء من النجباء . وهم المسارعون من الابرار . وهم رعاة الليل والنهار . واصحاب صفا التذكار ، واصحاب الفكر والاعتبار ، واصحاب المحن والاختبار. ممن اسعدهم الله بطاعته ، وحفظهم برعايته ، وتولاً هم بسياسته . فلم تشذّ لهم همة ، ولم تسقط لهم ارادة . همومهم في الجد والطلب ، وأر واحهم في النجاة والقرب. يستقلون الكثير من أعمالهم ، ويستكثر وا القليل من نعم الله ، عز وجل ، عليهم . إن أنعم الله عليهم شكروا ، وان منعوا صبروا. يكاد يهيج منهم صراخ الاحزان إلى مواطن الخلوات ومعادن العبر والآيات. والحسرات في قلوبهم تتردد ، وخوف الفراق في صدورهم يتوقد . أذاقهم الله طعم محبته ، ونعمهم بدوام العذوبة في مناجاته. فقطعهم ذلك عن الشهوات، وجانبوا اللذات، ودامو في خدمة ملك الأرض والساوات. قد اعتقدوا الرضاء قبل وقوع القضاء. منقطعين عن اشارة النفوس ، منكرين للجهل المأسوس. طاب ، والله ، عيشهم ، ودام نعيمهم . فعيشهم سليم ، وغناهم في قلوبهم مقيم . كأنهم نظروا بأبصار القلوب الى محجوب الغيوب . فقطعوا كل محبوب ، وصار الله ، جلُّ جلاله! هو المني والمطلوب. دعاهم اليه فأجابوه بالجد ودوام السير. فلم يقم لهم اشتغال، اذا استيقنوا دعوة الجبار. فعندها غابت عن قلوبهم اسباب الفتنة بدواهيها ، وظهرت اسباب المعرفة بما فيها . فصار مطيتهم اليه الرغبة ، وسائقهم الرهبة ، وحاديهم الشوق من المحبة . حتى أدخلهم في رق عبوديته ، وبصرهم عظيم ربوبيته . فليس تلحقهم فترة في نيّة ، ولا وهن في عزمة ، ولا ضعف في خدمة ، ولا تأويل في رخصة ، ولا ميل الى داعي غرة . \_ قلت : ارى هذا مرادًا بالمحبة . - قال : هذا صفة المرادين بالمحبة . - قلت : كيف المحن على هوالاء ؟ \_ قال : سهلة في علمها ، صعبة في اختبارها ، هيئة في مباشرتها . فمحبتهم على قدر ايمانهم. قلت: من اشدهم محمناً ؟ - قالت: اكثرهم معرفة ، واقواهم يقيناً ، وأكملهم ا يماناً . وقد قيل في الخبر: « اكثر الناس بلاءًا الانبياء ،' ثم الامثل فالأمثل » – (نفس المصدر ورقة · ( 77 - 09

#### ١٢) الجنيد:

« اعلم ان اول عبادة الله ، عز وجل ، معرفته . وأصل معرفته توحيده . ونظام توحيده نفي الصفات عنه بالكيف والحيث والاين . — فبه استدل عليه . وكان سبب استدلاله به

عليه توفيقه . فبتوفيقه وقع التوحيد له . ومن توحيده وقع التصديق به . ومن التصديق به وقع التحقيق عليه . ومن التحقيق عليه . ومن المعرفة به . ومن المعرفة به وقعت الاستجابة له ، فيا دعا اليه . ومن الاستجابة له وقع الترقي اليه . ومن الترقي اليه وقع الاتصال به . ومن الاتصال به وقع البيان له . ومن البيان له . ومن البيان له . ومن الميان له انقطع عن الوصف له . وبذهابه عن الوصف وقع في حقيقة الوجود له . ومن حقيقة البيان له انقطع عن الوصف له . وبذهابه عن وجوده . وبتفقد وجوده صفا وجوده . وبصفائه غيب الوجود وقع حقيقة الشهود ، بذهابه عن وجوده . وبتفقد وجوده صفا وجوده . وبصفائه غيب عن صفاته . ومن غيبته حضر كليته . وعن حضور كليته فقد كليته : فكان موجودًا مفقودًا ، ومفقودًا ، ومفقودًا ، ومؤودًا ، فكان حيث لم يكن حيث كان . ثم كان بعد ما لم يكن حيث كان كان كان موجودًا مفقودًا ، وضفودًا ، فهو هو ، بعد ما لم يكن هو : فهو موجودً موجودً ، بعد ما كان موجودًا مفقودًا . لانه خرج من سكرة الغلبة الى بيان الصحو . وترد عليه المشاهدة ، لإنزال الاشياء منازلها ووضعها مواضعها ، لاستدراك صفاته ببقاء آثاره ، والاقتداء بفعله بعد بلوغه غاية ما له منه » . (باب آخر في التوحيد للجنيد ، مخطوط شهيد علي باشا رقم ١٣٧٤ من سكرة . به المجنيد ، مخطوط شهيد علي باشا رقم ١٣٧٤ من سكرة . به المجنيد ، مخطوط شهيد علي باشا رقم ١٣٧٤ من سكرة . به المجنيد ، مخطوط شهيد علي باشا رقم ١٣٧٤ منه . من سكرة الغبيد ، مخطوط شهيد علي باشا رقم ١٣٧٤ منه . من سكرة المحنيد المجنيد ، مخطوط شهيد علي باشا رقم ١٣٧٤ منه . منه المه منه » .

١٣) الحكيم الترمذي: (قلوب الأولياء):

« اعلم ، رحمك الله ! ان قلوب اولياء الله تعالى خزائن الحكمة، وموضع الرحمة ، ومعادن المشاهدة ، وكنوز المعرفة ، وبيوت الكرامة ، ومواضع نظر الله – جل جلاله – اليها برحمته . و (هي) مزرعة رأفته، وأواني علمه، واخبية حكمته، واوعية توحيده، ومواضع فوائده، ومساكن عوائده ، وأكنة أنوار نوره . - ينظر اليها برحمته في كل لحظة ، فيزيد انوارها، ويصلح اسرارها . وقد زينها الله بنور الايمان ، وأسسها بالتوكل على الرحمن، وحشاها من لطائف الامتنان، وبني حيطانها من فوائد الاحسان. وطيب أرضها بنور الحق والهدى، حتى طابت تربتها من خبث الشرك والشك والنفاق وسائر الفواحش. - فهذه الأرض - إرض المعرفة \_ سقاها الله من بحر الرضى ، حتى نبتت فيها من انوار النفس . وأيَّدها بحسن معالجة اصحاب البساتين، وهم السادات من المتقين. وأخرج اكمامها بريح متابعة سيد المرسلين، وربّاها بالرياح الربانية : ربح الرحمة وربح الرأفة وربح الظفر ، وما يشاكلها من رياح الربوبية. وأنضج اثمارها بحر شمس المعرفة ، وزادها بمضي ليل الافتقار ونهار الافتخار . وأحسن لون فواكهها بصبغة الله ، وهي بيان أحكام الشريعة واستمساك العبد بالعروة الوثقى. وطيّب طعمها بالتمسك بسنة نبيه ، عليه الصلاة والسلام! - ثم وضع سرير المحبة على ارض الحق ، المطيب ترابها بنور اللب ، المؤيد بنور التوفيق ، المغذي بغذاء التصديق ، المؤسس بأساس التحقيق، المسدد بركنه الوثيق. وبسط على هذا السرير الفرش الوثير، من الحول والقوة. وألقى عليها من نمارق التضرع والاستكانة. وجعل متكأه الاستقامة ، واعتماده على الله ان يثنيه على الحق ولزوم الجماعة . – ثم أجلس على هذا السرير عبده ووليه: مسرورًا، مؤيدًا، منصورًا. قد ألبسه لباس التقوى، ونزع عنه ثياب التكلف والدعوى. وخلع عليه كرامته من خزائن فضله. وشد ازره بمنته وتوفيقه. وتوَّجه بتاج ولايته. وغسله بماء برّه ورعايته . وزاده طهارة من بحر هدايته . وأطعمه حلاوة ذكره ومحبته . وسقاه شراباً طهوراً بكأس التوحيد من بحر التفريد ، ممزوجاً بحلاوة وصلته . حتى صار قائماً بالله ، غائباً سر

عمن سواه . ـ قد ذلت نفسه عند ظهور عزته ، وتلاشت عن التكلُّف عند روِّية نصرته . فقامت نفسه في خدمته كالعبد المحجور ، او كالمضطر المقهور ، او كالأسير المأسور . ثم نظر اليه ربه نظرة رحمته ، فنثر عليه من خزائن الربوبية نثار كرامات الحصوصية ، حتى قام مقام حقيقة العبودية . فأغناه الله تعالى بذلك ، ثم قرَّبه وناداه ، وأكرمه وسماه ، ولطف به ودعاه . فأتاه حين سمع دعاءه . فأيده الله تعالى وقوَّاه ، واكتنفه وآواه ، حتى أجابه ولبّاه ، وفي السر ناداه ، وفي كل وقت ناجاه . وصرخ الى مولاه ، لا يعرف له رباً سواه . فأعطاه سؤله ومناه ، واصطفاه لخدمته وهداه ، ولمحبته ارتضاه ، ولمعرفته اجتباه . وأجرى بين يديه انهارًا من الصدق والصفاء، والتحقيق والحياء، والمحبة والرضاء، والخوف والرجاء، والصبر والوفاء : والشكر والقضاء ، والبقاء واللقاء ، والافتخار والافتقار ، والتعظيم وترك الاختيار ، والنظر في الاقدار ، ومشاهدة العزيز الجبار ! \_ يزيده الله كل وقت من اللطائف ما عجز الواصفون عن وصفه . وهو في قرب من مولاه ، مستوحش من دنياه . اشتغل بالله عن النظر في عقباه . فهو في ارغد عيش مع مولاه . يخاف زوال هذا الحال ، ويخشى حادثة توجب الانتقال ، عن مقام مشاهدة الكبرياء والجلال . وهو في هذه الحالة كالأنيس المستوحش وكالمستقر المستوفز ، وكالمطمئن المضطرب . - قد غرق في بحر لا يرى شطه ، وهو بحر التوحيد، ولا يتمنى النجاة من هذا الغرق. يتلذذ هذا الموحد ، كما يتلذذ المتلذذون من حلاوات الدنيا . ويألم من ألم فراقه بما لا يألم اهل الأوجاع والأمراض والشدائد ، والمضروبون بالسياط والحجرّمون بالحديد . فعافاه الله من ألم الفراق وجمع له كل عافية، وجُمُّله من عنده وآمنه! »

١٤) الحكيم الترمذي ، علامات الأولياء:

«الأولياء هم الذين عليهم سمات ظاهرة من الله تعالى: قد علاهم بهاء القربة ، ونور الجلال ، وهيبة الكبرياء ، وأنس الوقار . فاذا نظر الناظر اليهم (الأصل: اليه) ذكر الله تعالى ، لما رأى عليهم من آثار الملكوت . والقلب معدن هذه الأشياء ، ومستقر النور ... فاذا كان على القلب نور سلطان الوعد والوعيد ، تأدى الى الوجه ذلك النور . فاذا وقع بصرك عليه ذكرك التقوى ، ووقع عليك منه مهابة الصلاح والعلم بأمور الله تعالى . ومتى كان على القلب نور سلطان الحق ، ذكرك الصدق والحق ووقع عليك مهابة الحق والاستقامة . واذا كان عليه نور سلطان الله تعالى وعظمته وجلاله ، ذكرك عظمته وجلاله وسلطانه . واذا كان على القلب نوره — وهو نور الأنوار — بهتك رؤيته ! »

(بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب للحكيم الترمذي،

نشر الدكتور نقولا هير ، القاهرة سنة ١٩٥٨ ص ٩٩–١٠٢) .

(توادر الاصول ، ص ١٤٠)

### ١٥ الحكيم الترمذي ، خاتم الأولياء:

«... وقد يكون في الأولياء من هو ارفع درجة . وذلك عبد قد ولى الله استعاله ، فهو في قبضته يتقلّب . به ينطق ، وبه يسمع ، وبه يبصر ، وبه يبطش ، وبه يعقل. شَهَرَهُ في قبضته يتقلّب . به على على وصاحب لواء الأولياء ، وأمان أهل الأرض ، ومنظر اهل في أرضه ، وجعله إمام خلقه ، وصاحب لواء الأولياء ، وأمان أهل الأرض ، ومنظر اهل

السهاء، وريحانة الجنان، وخاصة الله، وموضع نظره، ومعدن سره، وسوطه في ارضه، يؤدب به خلقه، ويحيى القلوب الميتة برؤيته، ويرد الخلق الى طريقه، وينعش به حقوقه. ومفتاح الهدى، وسراج الأرض، وأمين صحيفة الأولياء، وقائدهم، والقائم بالثناء على ربه، بين يدي رسول الله، صلى الله عليه وسلم! — يباهي به الرسول في ذلك الموقف، وينوه الله باسمه في ذلك المقام، ويقر عين الرسول الله، صلى الله عليه وسلم! قد أخذ الله بقلبه ايام الدنيا، ونحله حكمته العليا، وأهدى اليه توحيده، ونزه طريقه عن روية النفس، وظل الهوى. — وائتمنه على صحيفة الأولياء، وعرفه مقاماتهم، وأطلعه على منازلهم. فهو سيد النجباء، وصالح الحكاء، وشفاء الادواء، وإمام الاطباء. كلامه قيد القلوب، ورويته شفاء النفوس، وإقباله قهر الاهواء، وقربه طهر الادناس. — فهو ربيع يزهر نوره أبدًا، وخريف يجنى ثماره دأباً، وكهف يلجأ اليه، ومعدن يؤمل ما اديه، وفصل بين الحق والباطل. وهو الصديق والفاروق والولي والعارف والمحدث.

هو واحد الله في أرضه! »

(نوادر الاصول، ص ١٥٧-١٥٨، ط. الآستانة)

### ١٦) الحلاج: ولي الله.

« اذا اراد الله أن يوالي عبدًا من عباده ، فتح عليه باب الذكر ، ثم فتح عليه باب القرب ، ثم اجلسه على كرسي التوحيد ، ثم رفع عنه الحجب : فيريه الفردانية بالمشاهدة . ثم أدخله دار الفردانية ، ثم كشف عنه الكبرياء والجمال . فاذا وقع بصره على الجمال بقي بلا هو . فحينئذ صار العبد فانياً و بالحق باقياً . فوقع في حفظه ، سبحانه ! و برئ من دعاوى نفسه » . فحينئذ صار العبد فانياً و بالحق باقياً . فوقع في حفظه ، سبحانه ! و برئ من دعاوى نفسه » . (عين القضاة الهمذاني ، كتاب التمهيدات ، مخطوط المكتب الهندي رقم ٤٤٥ ، نقلاً عن . Rec ص ٨٥) .

# ١٦أ) ابو جعفر الكُلْمَيْني

### باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية

الله عليه السلام: الحيانا عن المحد بن محمد.... قلت لابي جعفر عليه السلام: اخبرني عن قول الله ... « نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين » ــ قال : (هي الولاية لأمير المؤمنين ، عليه السلام! »

(ك. الأصول من الكافي ، الجزء الأول ، ص ٤١٢).

جعمد بن اسماعيل ... عن ابي جعفر ، عليه السلام! في قول الله ... « ولو انهم أقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم » – قال : « الولاية » .
 زفس المصدر : ص ١٤٤) .

على السموات ... » — قال : « ( الأمانة ) هي ولاية امير المؤمنين ... »
 الأمانة ) هي ولاية امير المؤمنين ... »
 (نفس المصدر : ص ٤١٣)

- ٣٢ \_ الحسين بن محمد ، .... عن الرّضا ، عليه السلام ! في قول الله ... «كبر على المشركين (= بولاية علي) ما تدعوهم اليه »: « يا محمد من ولاية على . هكذا في الكتاب مخطوطة . »
- ٣٤ \_ الحسين بن محمد ، .... عن ابي عبد الله ، عليه السلام ! في قوله ، تعالى ! « عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ؟ عن النبأ العظيم ؟ » \_ قال : « النبأ العظيم » (هو) الولاية ! » .
- ٣٩ احمد بن مهران ، .... عن ابي جعفر ، عليه السلام! في قول الله .... « وان لو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماءً أ غدقاً » يقول : « لأشربنا قلوبهم الايمان . و « الطريقة » هي ولاية على بن ابي طالب ... » (نفس المصدر: ص ٤١٩) .
- ٤٩ الحسين بن علي ، ... الى ابي عبد الله ، عليه السلام! في قوله ، عز وجل :
   « ... وما ادراك ما العقبة ؟ فك رقبة » « يعني بقوله : « فك رقبة » ولاية امير المؤمنين ،
   عليه السلام! ... » (نفس المصدر: ص ٤٢٢)
- ومن أحسن من الله صبغة ؟ » .... عن ابي عبد الله ، عليه السلام ! في قوله ... « صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ؟ » قال : « صبغ المؤمنين بالولاية ، في « الميثاق » .

  ( نفس المصدر : ص ٤٢٢ ٤٢٢)
- روان المساجد لله .... » لله قوله ... عن ابي الحسن ، عليه السلام! في قوله ... « وان المساجد لله .... » لله قوله ... « وان المساجد لله .... » حقال : ( « المساجد » ) هم الأوصياء! » . (نفس المصدر : ص ٤٢٥) .
- ٣٦ محمد بن يحيى ، .... عن ابي جعفر ، عليه السلام! في قوله ... « قل : هذه سبيلي! ادعو إلى الله على بصيرة : أنا ومن اتبعني » قال : « ذاك رسول الله ... والأوصياء ... » (نفس المصدر: ص ٤٢٥)
- 99 محمد بن يحيى ، .... عن ابي عبد الله ، عليه السلام! في قوله ... « وشاهد ومشهود» قال: « النبي ... (هو الشاهد) وامير المؤمنين ... (هو المشهود) » .

  (نفس المصدر: ص ٤٢٥)
- ٧٧ محمد بن يحيبي ، .... سألت ابا جعفر ، عليه السلام! عن قوله ، تعالى! «ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة من علم ... » قال : «عني « بالكتاب » التوراة والانجيل ، و « اثارة من علم » فانما عنى بذلك علم أوصياء الانبياء ... » (نفس المصدر، ص ٤٢٦)

٧٥ – محمد بن الحسن ، .... عن اخيه موسى ، عليه السلام ! في قوله ، تعالى : « و بئر معطلة وقصر مشيد » – قال : « البئر المعطلة » (هي) الامام الصامت ، و « القصر المشيد » (هو) الامام الناطق .... ». (نفس المصدر : ص ٤٢٧)

٨٠ – عد قر من اصحابنا ، .... سألت ابا عبد الله ، عليه السلام ! عن قول الله ...
 «كشجرة طيبة : اصلها ثابت وفرعها في السهاء » – قال : « الشجرة الطيبة» رسول الله ...
 اصلها ؛ وأمير المؤمنين ... فرعها ؛ والأئمة من ذريتهما اغصانها ؛ وعلم الأئمة ثمرتها ؛
 وشيعتهم المؤمنون : ورقها ... » . (نفس المصدر : ص ٤٢٨)

٣٨ ــ عــد أمن اصحابنا ، .... عن ابي عبد الله ، عليه السلام ! في قول الله ... « يو تكم كفلين من رحمته » ــ قال : « الحسن والحسين ؛ ــ « و يجعل لكم نورًا ... » ــ قال : إمام تأتمون به . » (نفس المصدر: ص ٤٣٠)

91 — على بن محمد ، .... عن ابي الحسن ... ، عليه السلام! قال : سألته عن قول الله ... « يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم » — قال : « يريدون ليطفئوا ولاية امير المؤمنين ... بافواههم ؟ — قلت : « والله متم نوره ؟ » — قال : والله متم الامامة ، لقوله ، عز وجل! « الذين آمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا » ، — فالنور : هو الامام . قلت : « هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق » ، — قال : هو الذي امر رسوله بالهلاية لوصيه ؟ والهلاية هي دين الحق ... » (نفس المصدر : ص ٤٣٢)

# ١٦ ب ابو جعفر الكُلْمَــْني :

باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية

٣ – محمد بن يحيى ، .... عن ابي عبد الله ، عليه السلام ! قال : « ولايتنا (هي) ولاية الله ، التي لم يبعث نبياً قط الا بها » .

(ك. الأصول من الكافي ، الجزء الاول ، ص ٤٣٧)

### باب طبقات الانبياء والرسل والأئمة

١ - محمد بن يحيى ، .... قال ابو عبد الله ، عليه السلام! « الانبياء والمرسلون
 على اربع طبقات: فنبتي منبآ في نفسه ، لا يعدو غيرها .

« ونبتي يرى في النوم ، ويسمع الصوت ، ولا يعاينه في اليقظة ، ولم يبعث إلى احد ، وعليه إمام ، مثلها كان ابراهيم على لوط ... ونبتي يرى في منامه ، ويسمع الصوت ، ويعاين الملك ، وقد ارسل إلى طائفة ، قلوا او كثروا : كيونس .... والذي يرى في نومه ، ويسمع الصوت ، ويعاين في اليقظة وهو إمام : مثل أولي العزم .

(نفس المصدر: ص ١٧٤–١٧٥)

باب: الفرق بين الرسول والنبي والمحدّث ١ ــ عـد ّة من اصحابنا ، .... قال: سألت ابا جعفر ... عن قول الله ... « وكان رسولا نبياً » ما الرسول ؟ وما النبي ؟ قال : النبي (هو) الذي يرى في منامه ، ويسمع الصوت ، ولا يعاين الملك . والرسول (هو) الذي يسمع الصوت ، ويرى في المنام ، ويعاين الملك . قلت : الامام ، ما منزلته ؟ — قال : يسمع الصوت ، ولا يرى ، ولا يعاين الملك ... » قلت : الامام ، ما منزلته ؟ — قال : يسمع الصوت ، ولا يرى ، ولا يعاين الملك ... »

(كتاب الاصول من الكافي ، تأليف ثقة الاسلام ابي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحق الكُلْمَيْني الرازي، المتوفي سنة ٣٢٩/٣٢٨ ه . – الجزء الاول ، نشر الشيخ محمد الاخوندي، مؤسس دار الكتب الاسلامية ، في السوق السلطاني ــ طهران ــ ١٣٧٥/١٣٣٤ هـ) .

# ١٧) ابو بكر محمد بن الحسين الآجُريّ الحنبلي :

ذكر متى وجبت النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم!

- ... عن ميسرة الفَـجــُر ، قال : قلت يا رسول الله ، متى كنت نبياً ؟ \_ قال :
   وآدم بين الروح والجسد » . (ك. الشريعة ، ص ٤١٦) .
- " ... عن ابي هريرة ، رضي الله عنه ، قال : سئل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم! متى وجبت لك النبوة ؟ فقال : بين خلق آدم ونفخ الروح فيه » (نفس المصدر ص ٤٢١).
- سمعت رسول الله ، صلى الله عليه الله عليه الله ، عن العرباض بن سارية السلمي ، قال : سمعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : إنِّي عبد الله وخاتم النبيين وان آدم لمنجدل في طينة » . (نفس المصدر والصفحة)
- « ... عن ابن عباس في قول الله عز وجل : « وتقلبك في الساجدين » قال : ما زال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يتقلب في اصلاب الانبياء حتى ولدته امه » (نفس المصدر ص ٤٢٩) .
- «قال محمد بن الحسين ، رحمه الله : اعلموا ، رحمنا الله وإيّاكم ! ان نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم ، لم يزل نبياً من قبل خلق آدم يتقلّب في اصلاب الأنبياء وابناء الانبياء بالنكاح الصحيح حتى اخرجه الله عز وجل من بطن امه ، يحفظه مولاه الكريم ويكلوه ويحوظه ...». (نفس المصدر ، ص ٤٣٧—٤٣٨).
- «... عن ابي هريرة ، رضي الله عنه ، ان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : ان مثلي ومثل الانبياء من قبلي ، كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأكمله ، الا موضع لبنة من زاوية من زواياه . فجعل الناس يطوفون به ويعجبون ، فيقولون : هلا وضعت هذه اللبئة ! قال : فأنا اللبئة ، وانا خاتم النبيين . صلى الله عليه وسلم ! » (نفس المصدر ، ص ٤٥٦) .
- « ... عن ابن عباس ، رضي الله عنهما ، في قول الله ، عز وجل : « وما ارسلناك الا رحمة للعالمين » قال : من آمن بالله و رسوله تمت له الرحمة في الدنيا والآخرة . ومن لم يومن بالله ولا رسوله عو في مما كان يصيب الأمم الماضية من العذاب في عاجل الدنيا » .

  (نفس المصدر ، ص ٤٥٨) .

... عن ابي هريرة ، رضي الله عنه ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم :
 انما انا رحمة مهداة »! (نفس المصدر ، ص ٥٥٨) .

# ١٨) ابن بطة العُكُ بُرَي الحنبلي:

(من خصائص النبي ، عليه الصلاة والسلام!)

- «... وقول النبي ، صلى الله عليه وسلم : «ما احد الا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا : وانت ، يا رسول الله ؟ - قال : وأنا ، الاان الله أعانني عليه فأسلم ، فلا يأمرني الا بخير ».

\_ « ... وان نبينا اول الانبياء خلقاً وآخرهم بعثاً . وأن امه حين وضعته رأت نوراً اضاءت له قصور الشام. ومن زعم أنه كان على دين قومه قبل ان يبعث فقد أعظم الفرية على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ولا يكلم من قال بهذا ولا يجالس » .

— « ونقول : أن نبينا ، صلى الله عليه وسلم ، كان مختوناً مسرورًا ، وكان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه . وانه ركب البراق واتى بيت المقدس من ليلته ثم عرج به الى السماء حتى دنا من ربه « فتدلتى فكان قاب قوسين او ادنى » . وإن الله عز وجل وضع يديه بين كتفيه فوجد بردها بين ثدييه ، فعلم علم الأولين والآخرين » .

- «... وانه يأتي يوم القيامة ، وهو اشرف الانبياء ، صلى الله عليه وسلم ، مقاماً واعلاهم مكاناً واقربهم الى الله عز وجل واحبهم اليه . فيشفع فيشفع ، ويسأل فيعطي ، ويجلس مع ربه على العرش : وليس هذا لأحد غيره . كذا روى نافع عن ابن عمر عن النبي ، صلى الله عليه وسلم : «عسى ربك ان يبعثك مقاماً محموداً» ، قال : يقعده على العرش . وهكذا فسره مجاهد فيا رواه محمد بن فنصيل عن الليث عنه » .

(كتاب الشرح والابانة على اصول السنة والديانة لابن بطة العكبري، ص ٢٠-٦١، ط. المعهد الفرنسي بدمشق ١٩٥٨).

### ١٩) ابو عبد الله ابن الخفيف الشيرازي:

« ونذكر في الفصل ... ما يختص به هذه الطبقة ، اعني الصوفية ، دون غيرهم . ويعتقد ان الفقر افضل من الغني ، والزهد في الكلية افضل منه في البعض . والوصول الى الحق ، من غير طريق العبادة ، محال . والرؤية في دار الدنيا محال .

« والنبوة اجل من الولاية . ولا يبلغ الى درجة النبوة بالعمل . والمعجزة للانبياء ، والكرامة اللاولياء . والفراسة كسب . والمحدث والمكلم غير صاحب الفراسة . والحرية من رق العبودية باطلة ، ومن رق النفوسية جايزة . والعبودية لا تسقط بحال . والصفات من العارفين تفنى ، ومن المريدين تخمد . والرجوع بعد الوصول جائز .

ريان العبد ينقل في الأحوال حتى يصير الى نعت الروحانية . فيعلم الغيب، ويطوي له الأرض، ويمشي على الماء، ويغيب عن الابصار .

« والسكر للمريدين حق ، وللعارفين باطل. وغلبات الحق على سائر الخلق جائز.

والاحوال للمتوسطين ، والمقامات للعارفين ، والشدّة للمريدين . والصحو افضل من السكر ، والاحوال الفضل من السكر ، والاماد(؟) افضل من الاصطلام . ودخول العارف في الأشياء غير قادح في حاله واذا صحّ التوكل لم يضرّ الادخار .

«ويعتقد أن عصيان الانبياء سبب لقربتهم، وفوائد لأمتهم؛ ولا يسمون عصاة بعصيانهم. بل نقول: عصبي آدم، ولا نقول: هو عاص.

« ويعتقد ان التصوف ليس بعلم ولا عمل . بل هو صفة يتجلني بها ذات الصوفي وله علم وعمل . وهو ميزان العلم والعمل . والتصوف غير الفقر . والتقوى غير التصوف . وليس للفقير ان يتصرف في الاسباب ، وللصوفي التصرف . والاحوال لا نهاية لها ، ولكل حال نهاية في الحال والمعرفة والاعيان . والتوحيد ليس بأحوال . والوجود ليس بحال ، وهو مصحوب العبد في الاحوال . ومعرفة المعترفين غير معرفة المعترفين . والسماع للعارفين جايز ، وللمريدين باطل . وليس هو بحال ولا قربة ؛ وتركه أولى ، على الجملة ، لكثرة آفاته وعظم فتنته .

« ويعتقد أن جميع ما يجده الواجد فهو واجد لا غير ، والحق من وراء ذلك . ومن سمع بالله كفر ، ومن سمع بمخلوق ، بمعنى النفوسية ، فسق .

« ويعتقد ان الواجد الحيقق محفوظ. واهل الغلبات يجري عليهم ما يفوتهم به الواجبات. فان أفاقوا عادوا ، وان مضوا في سكوتهم عذروا. والشيطان لا يعلم ما في قلب العبد ، وليس له سوى الوسوسة شيء ».

(معتقد ابن الخفيف ، ص ٣٠٢–٣٠٦ ، نشرات كلية الالهيات، رقم ١٢ ، جامعة انقرة سنة ١٩٥٥).

### ۲۰) ابو عثمان الهجويري الفارسي :

#### ( الولاية والرسالة )

« اعلم ، أن اساس التصوف والمعرفة قائم على الولاية . وقد أكد هذه الحقيقة كل الشيوخ ، وان اختلفت عباراتهم في ذلك . وكان محمد بن علي الحكيم هو أول من طبق هذا الاصطلاح على اصول التصوف. وقد ألنف الشيوخ كتباً في هذا الموضوع ، ولكنها نادرة وليست في متناول احد . وسأشرح لك اقوال هذا العالم الصوفي ، صاحب هذا الرأي حتى تنتفع بهذه الآراء ، وكذلك من يقع هذا الكتاب في بيده .

فاعلم ان الولي هو لفظ جار على السنة الناس ، وجاء في القرآن وحديث الرسول ... فن هذا ، نرى ان الله تعالى اختار له اولياء اختصهم بصحبته ، واختارهم حكاماً للكه . ومنحهم انواع الكرامات ، وطهرهم من فساد الطمع ومن وساوس النفس والهوى . وجمع افكارهم فيه ومعرفتهم به . كانوا فيا مضى ، وهم الآن كذلك ، والى ما شاء الله ، الى يوم القيامة. لان الله فضلهم على غيرهم ووعد بحفظ دين محمد (عليه الصلاة والسلام!) . ولما كانت ادلة النقل والعقل لهذا الدين هي عند العلماء، فان دلائلها الروية والبصيرة انما هي عند الأولياء والمختارين عند الله . ويخالفنا في هذا الأمر فريقان وهم المعتزلة والحشوية . فاما المعتزلة ، فانهم يقولون بافضلية المسلم على غير المسلم . ولكن اذا كان الولي لا يفضل غيره ، فالنبي كذلك لا يفضل غيره ، وهذا كفر! والحشوية العوام يقولون بالتفضيل ، ولكنهم ينكرون فالنبي كذلك لا يفضل غيره ، وهذا كفر! والحشوية العوام يقولون بالتفضيل ، ولكنهم ينكرون

وجود مثل هذا النوع الآن ، وان كان موجودًا بالماضي . وهو انكارٍ ايضاً ...

والله تعالى جعل دلائل النبوة باقية الى الوقت الحاضر. وجعل الأولياء مظهرًا لهذا المعنى ، والله تعالى جعل دلائل النبوة بحمد (عليه الصلاة والسلام!). فجعل الأولياء حكام هذا العالم، واختارهم لهذا العمل، وجعلهم لا يتبعون آثار حواسهم. فببركة حلولم تمطر السماء، وبنقاء حياتهم ينبت الزرع من الأرض، وبدعائهم ينتصر المسلمون على الكفار. وهم ليسوا معصومين من الذنب، لان ذلك للانبياء خاصة ؛ ولكنهم محفوظون من الفتنة بالولاية ...

واعلم أن شيوخ الصوفية بوجه عام ، يقولون: أن الأولياء في كل وقت وحال أقل رتبة من الانبياء ؛ وأن الانبياء أفضل من الأولياء لأن نهاية الولاية بداية النبوة . وكل نبى ولي وبعض الأولياء ليسوا بانبياء . والانبياء خالون دائماً من الصفات الانسانية ، والأولياء كذلك في بعض الأوقات. والحال عند الولي هو مقام عند النبي. وما هو عند الأولياء مقام هو عند الأنبياء حجاب . هذه هي أصول أهل السنة والمتصوفة » .

(كشف المحجوب للهجوري، (ترجمة نيكسون) ص ٢١٠–٢٤١ نقلاً عن مقدمة كتاب الرياضة وادب النفس لآربري وعلي حسن عبد القادر، ص ٢٢–٢٣).

### ٢١) حجة الاسلام الغزالي:

# ( طريق الصوفية في استكشاف الحق )

و فالأنبياء والأولياء انكشف لهم الأمر، وفاض على صدورهم النور، لا بالتعليم والدراسة والكتابة للكتب، بل بالزهد في الدنيا ، والتبري من علائقها ، وتفريغ القلب من شواغلها والاقبال بكنه الهمة على الله تعالى . فمن كان لله، كان الله له! – وزعموا أن الطريق في ذلك، اولاً بانقطاع علائق الدنيا بالكلية ، وتفريغ القلب منها ، وبقطع الهمة عن الأهل والمال والولد والوطن، وعن العالم والولاية والجاه . بل يصير قلبه الى حالة يستوي فيها وجود الشيء وعدمه . ـ ثم يخلو بنفسه في زاوية مع الاقتصار على الفرائض والرواتب. ويجلس فارع القلب، مجموع المم. ولا يفرق فكره بقراءة قرآن، ولا بالتأمل في تفسير ولا بكتب حديث ولا غيره . بل يجتهد ان لا يخطر بباله شيء سوى الله تعالى. فلايزال ، بعد جلوسه في الخلوة ، قائلًا بلسانه : الله! الله! على الدُّوام، مع حضور القلب؛ حتى ينتهي الى حالة يترك تحريك اللسان ويرى كأن الكلمة جارية على لسانه . ثم يصبر عليه الى ان يمحي اثره عن اللسان ، ويصادف قلبه مواظباً على الذكر . ثم يواظب عليه الى ان يمحي عن القلب صورة اللفظ وحروفه وهيئة الكلمة ، ويبقى معنى الكلمة مجردًا في قلبه ، حاضرًا فيه ، كأنه لازم له ، لا يفارقه . وله اختيار الى ان ينتهي الى هذا الحد ، واختيار في استدامة هذه الحالة بدفع الوسواس. وليس له اختيار في استجلاب رحمة الله تعالى . بل هو بما فعله صار متعرضاً لنفحات رحمة الله، فلا يبقى الا الانتظار لما يفتح الله من الرحمة ، كما فتحها على الانبياء والأولياء بهذه الطريق . وعند ذلك ، اذا صدقت ارادته ، وصفت همته ، وحسنت مواظبته، فلم تجاذبه شهواته ، ولم يشغله حديث النفس بعلائق الدنيا – تلمع لوامع الحق في قلبه ، ويكون في ابتدائه كالبرق الخاطف لا يلبث ، ثم يعود وقد يتأخر . وإن عاد فقد يثبت ، وقد يكون مختطفاً . وإن ثبت قد يطول ثباته وقد لا يطول، وقد يتظاهر أمثاله على التلاحق، وقد يقتصر على فن واحد.

ومنازل اولياء الله تعالى فيه لا تحصر؛ كما لا يحصى تفاوت خلقهم واخلاقهم . ــ وقد رجع هذا الطريق الى تطهير محض من جانبك، وتصفية وجلاء ، ثم استعداد وانتظار فقط ». (احياء علوم الدين ١٩/٣ ــ ٢٠).

### ٢١ب) شهاب الدين يحيى سهروردي:

### ( النبوّة في معتقد الحكاء )

« ويعتقدون (= الحكاء) ان الانبياء ، عليهم السلام ! مبعوثون بالحق لمصلحة نظام العالم وليذكر حوج هم الآخرة . فان الناس غافلون عن الآخرة ، غير منصفين في أحوال الدنيا . فلا بد ممن يقنين لهم قانوناً مضبوطاً . – ولابد وان يكون هذا الشخص شريف النفس ، عالماً قادراً على ما لا يقدر ح عليه ح غيره في زمانه بشرف نفسه . فان النفس اذا كانت شريفة وقويت قوتها – تو ثر في هذا العالم تأثيراً عظيماً ، لانها تتصل بروح القدس وتأخذ منه العلوم . فتكتسب منه (الاصل : منها) قوة نورانية وخاصية التأثير : كالحديد الحامية اذا جاور النار تكتسب منه هيئة نورانية وخاصية الاحراق . وقد يحصل هذه الدرجة للاولياء ؛ والانبياء مخصوصون بمزيد درجة : وهو انهم مأمورون باصلاح الحلق واداء الرسالة ، دون الأولياء » . (رسالة في اعتقاد الحكاء ، للسهروردي – شيخ الاشراق – (رسالة في اعتقاد الحكاء ، للسهروردي – شيخ الاشراق –

ص ۲۷۰–۲۷۱).

### ۲۱ج) شهاب الدين يحيى سهروردي :

#### ( شمائل العارفين )

«واعلم ان ارباب الرياضة، اذا حصل لهم العلوم وفكروا في معلوماتهم من مسبب الاسباب وما دونه، من مبدعاته، فكراً لطيفاً، وتضعف (الاصل: ويضعف) قواهم (البدنية) بتقليل الغذاء – فيوافق فكرهم بالقلب ذكرهم (الاصل: وذكرهم) باللسان. وتارة يستعينون بنغمة رخيمة، وبروايح طيبة، وبروئية امور متناسبة. فيحصل لهم انوار روحانية، حتى يصير ذلك ملكة، ويصير سكينة. فيظهر لهم امور غيبية، وتتصل بها النفس اتصالاً روحانياً. ويسري ذلك على المتخيلة، على ما يليق بحال المتخيلة، ويرى الحس المشترك. فيرون ويسري ذلك على المتخيلة، على ما يليق بحال المتخيلة، ويرى الحس المشترك. فيرون الأشباح الروحانية على احسن ما يتصور من الصور، ويسمعون منها (الاصل: منه) الكلام العذب، ويستفيدون منها (الاصل: منه) الكلام العذب، ويستفيدون منها (الاصل: منه) العلوم؛ وقد يرون اشياء مكتومة. – فلهم الحظ الأوفر والمقام الأعلى في الدنيا والآخرة. فطوبي لمن ادرك نفسه قبل الموت، وحصل لنفسه في الدنيا درجة يلتذ بها في دار الفناء، ويفرح بها في دار البقاء!»

(نفس المصدر ، ص ۲۷۱).

### ٢١د) شهاب الدين يحيى سهروردي:

#### ( كيف يتلقى الكاملون الغيب ؟ )

« وما يتلقى الأنبياء والأولياء وغيرهم من المغياب ، فانها قد ترد عليهم في اسطر مكتوبة ؛ وقد ترد بسماع صوت ، قد يكون لذيذًا وقد يكون هايلًا . وقد يشاهدون صور الكاين . وقد

يرون صورًا حسنة انسانية تخاطبهم في غاية الحسن ، فتناجيهم بالغيب. وقد يرى الصور التي تخاطب، كالمماثيل الصناعية في غاية اللطف. وقد ترد عليهم في حضرة (الاصل:حظرة)، وقد يرون مُثُلًا معليّقة.

« وجميع ما يُرى في المنام من الجبال والبحور والأرضين والأصوات العظيمة والاشخاص \_ كلها مثل قايمة ؟ وكذا الروايح وغيرها . وما يرى من الجبل والبحر صريحاً في المنام \_ الصادق او الكاذب \_ كيف يسعها الدماع أو بعض تجاويفه ؟ وكما ان النايم ونحوه اذا انتبه فارق العالم المثالي دون حركة ولم يجده على جهة منه \_ فكذا من مات عن هذا العالم يشاهد عالم النور دون حركة وهو هناك » . (كتاب حكمة الاشراق للسهروردي ص ٢٤٠-٢٤١) .

### ٢١هـ) شهاب الدين يحيى سهروردي :

#### ( إخوان التجريد )

« ولإخوان التجريد مقام خاص " ، يقدرون فيه (الاصل: فيه يقدرون) على ايجاد مشل قايمة على اي صورة ارادوا ؛ وذلك هو ما يسمتى مقام «كُن " . ومن رأى ذلك المقام تيقن وجود عالم آخر غير عالم البرازخ ، فيه المشل المعلقة . والملائكة المدبرة ، يتخذ لها طلسمات ومشل قايمة تنطق بها وتظهر بها . وقد جرت منها بطشات وقبضة قاهرة بالمثل وأصوات عجيبة لا يقدر الخيال على محاكاتها . ثم العجب ان الانسان ، عند تجرد ما ، يسمع ذلك الصوت وهو يصغي اليه ، ويجد خياله ايضاً حينئذ مستمعاً إليه : فذلك صوت من المثال المعلق . . . « واعلم ان كل شيء مما في العالم العنصري مصور في الفلك ، على نحو ما وجد ههنا

« واعلم أن كل شيء مما في العالم العنصري مصور في القلك ، على محو ما وجد هها بجميع هيئاته . وكل انسان منقوش مع جميع أحواله وحركاته وسكناته ، ما وجد وما سيوجد: « وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر » . ومن البرهان على وجود النفس وإنها غير جسمانية ، انها قد يكون مظهرها البرزخ ، وقد يكون مظهرها المثال المعلق ، وهي تدرك ذاتها في الحالتين ، فليست احدهما » . (نفس المصدر المتقدم ، ص ٢٤٢ – ٢٤٤) .

### ٢١و) شهاب الدين يحيى سهروردي :

### ( مسطور في لوح الذكر المبين )

« ان السايرين الذين يقرعون ابواب غرفات النور ، مخلصين صابرين ، يتلقّاهم ملائكة الله ، مشرقين ، يحيّونهم بتحايا الملكوت . ويصبّون عليهم ماءً النبّع من ينبوع الباء ليتطهّروا : فان رب الطول يحب طهر الوافدين .

" ألا إن اخوان البصيرة ، الذين التأموا على التسبيح وعلى التقديس عاكفين ، يخشعون لله وهم قيام قانتون ، يذكرون ناظم الطبقات في العالمين ، وهم عن ابناء الظلمات يتجنبون . قاموا في هياكل القربات يناجون مع اصحاب حجرات العزة . يلتمسون فك الاسير و يقتبسون النور من مظهره . أولئك الذين اقتدوا بالصافين ، عند الله ، الاقربين . سبتحوا الله الذي جعل الشمس وسيلة "، والنيس بن خليفة "، والجواري حملة " في قربة الله . يتنعمون فينعمون ...

« القى الله التقديس على قلوب الذين أووا الى المحاريب. يقرأون الاذكار، وينادون ربهم فيقولون: الاهنا! اطمس عنا غيهب التنكر، ان غيهب التنكر دثار الجاهلين. الاهنا! اتيناك طائعين. واشارت اليك الارواح بالتقاديس، طالبات الرقي، الى مقاعد الجلال، من كرسيك الفسيح، ومطرح نورك الرشيد، فقد سهن بأيدك المتين. ركضت نفوس أولى البصاير، اذا رمقت نحو عرصات ضوئك الكريم، ان ضوءك الكريم غياث المستجيرين!

« هداية الله أدركت قوماً اصطفوا ، باسطي أيديهم ، ينتظرون الرزق السهاوي . ولحا انفتحت أبصارهم ، وجدوا الله مرتدياً بالكبرياء ، اسمه فوق نطاق الجبروت ، وتحت شعاعه قوم اليه ينظرون . ولولا أولو عزيمة في الأرض يُطهرون الباقيات (= النفوس المتعلقة بالابدان) لجوار الله حم احباب الرب يبغضون السيئات - لقذفت السهاوات و بالاً على الأرض فترتج ، فتطحن الظالمين !

«و بعث الله النبين الى الناس ليعبدوه. ففريق عبد الله على نسك وتقربوا ؟ وفريق زاغوا عن الحق مبعدين. فأما الذين عبدوه خاضعين فسيرفعهم الله الى مشهد الضياء ؛ فيدخلون في صفوف العزة ، ويقدسهم الله بطهارته ؟ فاذا هم عند الله في النعيم دايمون. واما الزايغون ، فيلتي عليهم الذل ، وهم على الر ، وس تحت حجاب الظلمات ناكسون . — فسبحان الذي برزت له الذوات الصالحات ، فوهب لها البسطة فآبوا الى قومهم مكرمين !

« وضان الرحمن ان قوماً تاهوا في شوق مرتع الجلال ، الذي هو مأوى أحياء السرمد حول قبة الديهور ، يقبضهم الى جناب الحق . فهم في عين الحيوان على الآباد ؛ يسبحون عظم موقع قوم وقفوا يركعون ، وفي دجى الليل تمطر أعينهم من خشية ربهم ويبكون . – كتب الله في زبور الرحمة ان لا يذر على وجوههم غبرة حين يلقونه ، ويجعلهم بلقائه فايزين . إن مطبع الرحمن يغشاه بارق من نوره . ألا إن نجم الله خير الطارقين !

«عهد الله الى القرون ان يجيبوا الداعي، ويعتزلوا المفتريات على الله من الأحزاب، قبل ان يثقلهم غاشية يوم القيامة . وكم من قرن عصوا رسالات ربهم! فأخذهم قهره بطمس أدبارهم، فانقلبوا الى مصرع السوء يدبيون على النار ويتمنيون الرجعي . وحرام في الرقيم الأول عود الفاجرين الى الاوطان . (هل) ظن الذين اقترفوا الخطيئات ان تنالمي رحمة افق المجد ، دون ان يأخذوا سفر الله بجد و يخشوا مكر القدر ، يوم القفول من الدار الى عرصة الهيبة ؟ وسيرى الجاحدون ، عند البرزة ، سطوة لا يدفعها دافع ، ولا يبقى معها الانكار .

« جعل الله في البسيطة سبعاً من المسالك ؛ وعند السابع تقر عين كل سالك سيار . والذين ينهجون من السبل ليقضوا ما سطر الله عليهم في الكتابة الأولى ، ولا يمنعهم المسرات عن المسير ، ولا يقعدهم حمارة القيظ عن السعي الى مرضات الله صاحب الامر ، والذين يطوقون عند الباب و يخافون حول الله ، والمصلون في الديجو ر ، والصابر ون في المناسك ، والمتصدقون في غفلات قومهم ، والصارمون في الجهاد ، والساير ون في الأرض وأر واحهم معلقة بالمحل الأعلى ، واصحاب السكينة الكبرى — سيجدون من الله البشرى بالحلاص .

« وقع الله في السفر ، وقضى الى الروح الأمين انه ليجيب دعوة كل مغلوب بالظلامة وكل ذي نظافة يطلب التظلم لرضى الله . وانه لينصر الصابرين على بأس ابناء الشياطين ، وليلبس الفاجر سربال القار . وابناء التوفيق يأخذون من الزايل ما يثبتهم ، والمخذولون يحرمون عند البعاد ، ويختارون ما يزول عنهم على ما يصحبهم ، فيعبرون به على العقبات . وسوط الله ينتقم من كل شارد أفاك !

«سمعت الملايكة صياح الأبرار من خشية الله ، فتضرعوا فيهم الى ربهم ان يا صاحب العظموت ورب الأعلين وناصب سرادقات القدرة ومضي الاكوان: صل عليهم! ان صلواتك الخير يفرح بها كل قلب قوام . ربتنا! ان قوماً صاحوا في نجواهم ، وبكوا في محاريبك ، طالبين بركات سماء جلالك . تبر أوا عن الطواغيت وتجر دوا عن السحت ، وبذلوا جهدهم في سبيلك الكريم . فاجعل لهم من لدنك حظاً عزيزاً ، واجعل لهم من لدنك سلطاناً نصيراً منيراً! » واجعل الم من لدنك صلطاناً وصيراً منيراً! » واجعل الم من لدنك سلطاناً وسيراً منيراً! » واجعل الم من لدنك سلطاناً وسيراً منيراً! » واجعل الم من لدنك سلطاناً واحيراً منيراً وابيراً منيراً! » واجعل الم من لدنك سلطاناً وسيراً منيراً وابيراً منيراً وابيراً وبيراً وابيراً وابير

### ٢١ز) شهاب الدين سهروردي:

#### ( أحوال السالكين )

«... فاعلم ان النفوس اذا دامت عليها الاشراقات العلوية — يطبعها مادة العالم، ويسمع دعاؤها في العالم الأعلى ؛ ويكون في القضاء السابق مقدرًا ان دعاء شخص يكون سبباً لاجابة في شيء كذا . — والنور السانح من العالم الاعلى هو اكسير القدرة والعلم فيطبعه العالم . والنفوس المجردة يتقرر فيها مثال من نور الله ، ويتمكن فيها نور خلاق . والعين السوء ، هو لنورية قاهرة تؤثر في الأشياء فتفسدها .

«واخوان التجريد يشرق عليهم انوار، ولها أصناف. نور بارق يرد على اهل البدايا < ت> ، يلمع وينطوي كلمعة بارق لذيذ. ويرد على غيرهم ايضاً نور بارق أعظم منه، واشبه منه بالبرق؛ إِلاَّ آنه برق هايل : وربما يسمع معه صوت كصوت رعد أو دوي في الدماع . – (و) نور وارد لذيذ ، يشبه وروده ورود ماء حارّ على الرأس . – (و) نور ثابت زماناً طويلاً ، شديد القهر يصحبه خدر في الدماع . - (و) نور لذيذ جدًا، لا يشبه البرق بل يصحبه بهجة لطيفة حلوة، يتحرك بقوة المحبة . – (و) نور محرق يتحرك من تحرك القوة العزية، وقد يحصل من سماع طبول وابواق، امور هايلة للمبتدئ؛ او لتفكر وتخيل يورث عزًا . – (و) نور لامع في خطفة عظيمة يظهر مشاهدة وابصارًا ، اظهر من الشمس ، في لذة مغرقة . - (و) نور براق لذيذ جدًا ، يتخيل كأنه متعلق بشعر الرأس زماناً طويلاً . -- (و) نور سانح مع قبضة مثالية تترآى كأنها قبضت شعر رأسه وتجره شديدًا وتوئله ألماً لذيذًا . – ( و ) نور مع قبضة تترآى كأنها متمكنة في الدماع . – ( و ) نور يشرق من النفس على جميع الروح النفساني ، فيظهر كأنه تدرع بالبدن شيء ، ويكاد يقبل روح جميع البدن صورة نورية ، وهو لذيذ جدًا . \_ (و) نور مبدؤه في صولة ، وعند مبدئه يتخيل الآنسان كان شيئاً ينهدم . – (و) نور سانح يسلب النفس ، وتتبين معلقة محضة منها ، تشاهد تجرّدها عن الجهات. وان لم يكن لصاحبها علم قبل ذلك . – (و) نور يتخيل معه ثقل لا يكاد يطاق . – ( و) نور معه قوة تحرك البدن حتى يكاد يقطع مفاصله ا

« وهذه كلها اشراقات على النور المدبر ، فتنعكس الى الهيكل والى الروح النفساني . وهذه غايات المتوسطين . وقد تحملهم هذه الانوار ، فيمشون على الماء والهواء . وقد يصعدون الى الساء مع ابدان ، فيلتصقون ببعض السادة العلوية . وهذه احكام الاقليم الثامن ، الذي فيه جابلق وجابرص وهو رقليا ذات العجائب .

« وأعظم الملكات ملكة موت ينسلخ النور المدبر عن الظلمات انسلاخاً ، وان لم يخل

عن بقية علاقة مع البدن ؛ إلا انه يبرز الى عالم النور ويصير معلقاً بالانوار القاهرة . ويرى الحجب النورية كلها بالنسبة الى جلال النور المحيط القيوم ، نور الانوار ، كأنها شفافة ؛ ويصير كأنه موضوع في النور المحيط . وهذا المقام عزيز جدًا ، حكاه افلاطون عن نفسه وهرمس وكبار الحكاء عن انفسهم . وهو ما حكاه صاحب الشريعة وجاعة من المنسلخين عن النواسيت . ولا تخلو (الاصل: يخلو) الأدوار عن هذه الأمور . – « وكل شيء عنده بمقدار » « وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو » . ومن لم يشاهد من نفسه هذه المقامات فلا يعترض على اساطين الحكمة ، فان ذلك نقص وجهل وقصور ! ومَن عبد الله على الاخلاص ، ومات عن الظلمات ، ورفض مشاعرها – شاهد ما لا يشاهد غيره .

« وهذه الانوار ما يشوبه العزينفع في الأمور المتعلقة به . وما يشوبه المحبة ينفع في الأمور المتعلقة بها . وفي الانوار عجايب! ومن قدر علي تحريك قوني عزته ومحبته – تحكمت نفسه على الأشياء ، بحسب كل قوة فيما يناسبها لا غير . والصاعد ، الفكور ، الصابر نايل . ومن الهمم المقامات والمحاذير والمهاويل والتحايير – كلها معينة ، لأصحاب الفكرة الصحيحة ، في الآراء الالحية والشيطانية . وثبات الهمة بالمدركات الممدة لكل قوة بحسبها : تمد العز على القهر ، والمحبة على الجذب .

« والمستبصر له العبرة التامة فيكثر القليل. والصبر من عزم الأمور. والسر فيه خصوص الى الشخص القايم بالكتاب. والقربة الى الله عز وجل! وتقليل الطعام والسهر والتضرع الى الله — عز وجل — في تسهيل السبيل اليه ، وتلطيف السر بالافكار اللطيفة ، وفهم الاشارات من الكاينات الى قدس الله — عز وجل — ودوام الذكر لجلال الله — يفضي الى هذه الأمور. والاخلاص في التوجه الى نور الانوار أصل في الباب. وتطريب النفس بذكر الله ، صاحب الجبروت ، نافع ؟ على ان الحزن للحال الثاني افضل. وقراءة الصحف المنزلة وسرعة الرجوع الى من ثله « الحلق والامر » — كل هذه شرايط.

« واذا كثرت الانوار الالهية على انسان — كسته لباس العز والهيبة وتنقاد له النفوس. — وعند الله لطلاب ماء الحياة مورد عظيم! فهل من مستجير بنور ذي الملك والملكوت؟ فهل من مشتاق يقرع باب الجبروت؟ فهل من خاشع لذكر الله؟ فهل من ذاهب الى ربه ليهديه؟ — ما ضاع من قصد نحو جنابه ، ولا خاب من وقف ببابه! »

(نفس المصدر المتقدم، ص ٢٥٧–٢٥٧)

## ۲۲) عمَّار البيد "ليسي:

( تفاوت الأولياء ومعرفة التصرف المطلق والمقيد )

«... فَوَلِي لَهُ الولاية على نفسه لا على غيره . وولي له الولاية على نفسه وعلى اناس قليل. وولي له الولاية على نفسه وعلى غيره مطلقاً ، وعلى خلق كثير وجم غفير . فالولي المقيد ، هو الذي ولي ولم يعلم انه ولي به ؛ حسن الله اخلاقه واحواله وأقواله . فالحلق منه في دعة وراحة ، وينتفعون منه بشيء من أحواله في كل حال ، وبشيء من دعواته ، لانه يستجاب له في نفسه في كل حال ، ويستجاب له في غيره إلا في حال دون حال . وهذا من حزب الصالحين ، على قياس «نبي لم يتبعه احد قط » ، لانه لا تولية له على احد ، فلا متابعة

له من أحد. لانه لا علم له بحاله ، فلا علم له بحال غيره . وهذا ولي لم يتعرف ولم يتعرف ولا يتعرف ولا يعرفه الا الله ...

« والولي الذي و لتي على نفسه وعلى اناس قليل، فهو ايضاً مقيد التصرف على بعض دون بعض . فالحلق ينتفعون به على قدر ولايته وتصرفه ، ويستجاب له (الاصل: منه) في اهل تصرفه ، ولا يستجاب له في غير اهل تصرفه . وهذا في حزب الابرار على قياس « نبي

يتبعه نفر قليل » ...
« والولي الذي له التصرّف على نفسه وعلى غيره – وهو الذي احيل اليه خلق كثير وجم غفير – هو الذي اطلق تصرفة ... وهذا ولي مطلق، وتصرفه مطلق . وكل من وصل اليه ، ظهر بركة تصرفه عليه . فهو غياث الخلق بقوله وفعله وحاله ودعائه وسكوته ونظره وهمته ونومه ويقظته . وهو الذي لم يبق له تصرّف طبع ولا ارادة نفس ولا اختيار شهوة . بل جميع تصرفه بالله ، يشاهد الله في جميع الافعال والتصرفات والحركات والسكنات. وإن المتصرّف في جميع أفعاله بواسطته ، وهو المتصرّف بواسطة الله » .

(بهجة الطائفة مخطوط برلين رقم ٢٨٤٢/ب - ١٠٠). (وهذا النص مذكور في نشرة الاستاذ فريتز ماير لكتاب فواتح الجال وفوائح الجلال لنجم الدين كبري، ص٢٩٨–٩٩).

# ٢٣) تماً البيدليسي:

( الفرق بين النبوة والولاية )

« فان قيل : ما الفرق بين النبوة والولاية ؟ فيقال : النبوة اول مقام عند العزة ، والولاية آخر مقام بعد النبوة . ويقال : النبوة غُصن من شجرة العزة ، والولاية غصن من شجرة الولاية . والاصل فيه قوله ، عليه السلام : « اول ما خلق الله نوري » وقوله : «كنت نبياً وآدم بين الماء والطين » . فالنبي ، عليه السلام ، اول المخلوقات ، فالنبوة اول المقامات .

« و إنما النبوة كلام منفصل عن الوسايط، بل من الله كفاحاً: فلها التقدم أولاً وآخراً. والولاية انما هي كلام بواسطة من الله ، وذلك من اجزاء النبوة. كما قال ، عليه السلام: « الاقتصاد والحدى الصالح والسمت الحسن جزء من اربعة وعشرين جزءاً من النبوة ». فظهر ان النبوة من اجزاء العزة ، والولاية من اجزاء النبوة .

" وقال الحكيم (الترمذي) النبوة كلام منفصل من الله وحياً ، معه روح من الله ؛ فيقضي الوحي ويختمه بالروح ، فيلزم تصديقه . ومن رد ه فقد كفر ، لانه رد كلام الله . والولاية حديث من الله ، على لسان الحق ، معه السكينة ؛ تتلقاه ( الاصل : يتلقاه ) ، السكينة التي في قلب المجذوب ، فيقبله ويسكن اليه . ومن رد ه لم يكفر ، لكنه عنت ويصير و بالا عليه » .

(بهجة الطائفة ، مخطوط برلين ، رقم ٢٨٤٢ , ٢ - ٧٤) .

# ٢٤) عمَّار البدليسي:

( خاتم الأولياء )

« قال الحكيم (الترمذي) ان الله تعالى لما فبض نبيه محمدًا، صلى الله عليه وسلم، جعل

في امته اربعين صديقاً ، بهم قوام الدنيا . لان الله جعل الأولياء والعلماء للناس ، بعد الانبياء ، خلفاً . كما قال الله تعالى : « ويستخلفكم في الأرض » ليكونوا للخلق غياثاً . فبهم يسقون ، وبهم يرزقون ، وهم غياث الخلق . كلما مات منهم رجل خلفه آخر . حتى اذا انقرض عددهم ، ابتعت الله ولياً اصطفاه واجتباه وقر به وأدناه ؛ فهو على منهاج رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ! حفظه وحاه عن كيد النفس والعدو ...

" فاذا برز الأولياء فهو سيدهم. ساد الأولياء كما ساد محمد ، صلى الله عليه وسلم ، الانبياء. فينصب (الاصل: منصب) له مقام الشفاعة ، فيثنى على ربه بمحامد ، فيقر (الاصل: يقق) الأولياء بفضله عليهم في العلم بالله. \_ فلم يزل هذا الولي مذكوراً في البدو وأولاً في الذكر واولاً في العلم . ثم (هو) الأول في المشيئة ، ثم الأول في المقادير، ثم الأول في اللوح ، ثم الأول في الميثاق ، ثم الأول في المحشر، ثم الأول في الخول في المول في المول في المول في المول في المول في الأول في الأول في الشفاعة ، ثم الأول في الجوار ، ثم الأول في دخول الدار ، ثم الأول في الزيارة . فهو في كل مكان اول الأولياء ، كماكان محمد اول الانبياء . فهو من محمد ، صلى الله عليه وسلم ، عند الأذن ، والأولياء عند القفا (الأصل: اللقاء ، والتصحيح من كتاب ختم الأولياء) . فهذا عبد مقامه بين يديه في ملك الملك ونجواه هناك في المجلس الاعظم ، وهو في قبضته . والأولياء من خلفه ، ين يديه في ملك الملك ونجواه هناك في المجلس الاعظم ، وهو في قبضته . والأولياء من خلفه ،

(بہجة الطائفة ، مخطوط برلین رقم ۲۸٤۲ ب ب لین )

# ٢٥) عمَّار البداليسي:

# ( الشيخ في قومه كالنبي في امته )

« ... لهذا قيل : الشيخ في قومه كالنبي في امته . فجعل لهم في بواطنهم وقلوبهم تبصرة ونورًا . وبالنور جعل لهم من الهمة جاسوساً يتجسس في القلوب . فهي (الاصل : فهم) للقلوب بمثابة المساعي للملوك ، تخبر القلوب بخطرات قلوب المريدين ...

« ولها مقام الحرّاسة والحفظ. فالى من وجهوها و بمن وكلوها وعلى أي امر سلطوها أظهرت قوتها وأتمت فعلها واتقنت حفظها وحراستها. لانها الهمة الفعالة خصها الله لقلوب الانبياء والأولياء لأجل الامتثال والخدمة والسمع والطاعة. فهي في تصرف القلب كالمملوك في تصرف المالك. فهي صاحب خبر القلب من القلوب ».

(صوم القلب لعار البدليسي ، مخطوط برلين رقم ٣١٣٣/ ١٩ - ٠٠٠ نقلًا عن فريتز ماير في تحقيقه لكتاب فواتح الجال، ص ٢٩٧\_٩٨).

#### ٢٦) مجد الدين البغدادي:

### ( مدركات القلب والروح )

الروح تستفيد من الحواس الظاهرة قوة تدرك بها الصور المحسوسة من غير استعال آلة الحس الروح تستفيد من الحواس الظاهرة قوة تدرك بها الصور المحسوسة من غير استعال آلة الحس فيه. فانه ربما يرى السالك في النوم او الغيبة او اليقظة ، وهو مطبق اجفانه ، شيئاً من المبصرات ، ثم يشاهد ذلك الشيء بعينه (+ بالهامش) بعد ذلك عياناً . ولا شك أنه لم تكن تلك الروئية

عما يتعلق بحاسة العين ، لانها كانت معطلة . فاذا هي من مدركات الروح، < لا > من القوة المستفادة من الحواس . فلا يكون في مثل هذه الواقعة تصرف متخيلة البتة .

« ومنها ما هو مدرك القلب او الروح من عالم الغيب . فان كان ذلك من قبيل رؤية الملائكة ، فربما تكون الصورة المشاهدة من الملك في النوم او اليقظة من تمثل الملك له بصورة ، كما كان حال جبريل ، عليه السلام . فانه كان يأتي النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في صورة دحية الكلبي، في الأكثر ؛ ويأتيه احياناً في صورة غيره ، كما روى عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، وغيره في الحديث المشهور ، الذي اشتمل على الاسئلة عن حقائق الاسلام والايمان والاحسان ...

« فالنبي ، عليه الصلاة والسلام ، والصحابة بأسرهم رأوا جبريل عليه السلام في صورة أعرابي . ولا شك ان تلك الصورة ليست من قبيل تصرف المتخيلة ، فان تصرفات القوة المتخيلة ، في الاشخاص المختلفة الطباع ، لا تكون على نهج واحد ، بل تختلف اختلافاً بيناً . ولذلك قلبًا يتفق ان ترى جاعة النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في المنام على صورة واحدة . ولا ان يتخيلوا قبل منامهم صورته وشكله وهيئتة على ما هو المثبت في الكتب. فلما اتفقت روئية الصحابة على صورة واحدة وزي واحد ، وما اختلفت احوال مدركاتهم ، علمنا ان تلك الصورة لم تكن (من) جنس اختراع المتخيلة ، بل من قبيل تمثل الملك . هذا كمال مرتبة الروحانية ، وتصرفها في عالم الاجسام » .

(تحفة البررة، نجد الدين البغدادي، مخطوط برلين رقم ٣٠٨٨ سرم - سرم - المرين رقم ٣٠٨٨ سرم - ٢٨٠ سرم القلاً عن فريتز ماير في تحقيقه لكتاب فواتح الجال ص٢٨٦ – ٨٧).

### ٢٧) مجد الدين البغدادي:

#### ( حقيقة التفريد والانس بالله )

«... ولن يتيسّر التفريد الا بمدة مديدة ومشقة تامة ، بواسطة نفس الخواطر . فان جميع الاشياء المحسوسة ، التي استأنس بها المريد في ابتداء أمره وجاهليته ، والتي شاهدها وليم يستأنس بها – مرتسمة في خياله .

« فاذا جلس في الخلوة واشتغل بالذكر شوّشت عليه الأمر والوقت ، تارة بنسج الخواطر وانشائها ، وتارة بمخالطتها المشاهدات العينية (لعل الصواب: الغيبية) ومزاحمتها اياها . وكذلك هواجس النفس ودواعي هواها على اختلافها ، ووساوس العدو على كثرتها بوسيلة الهوى ، تكدّر ينبوع القلب وتفرق جمعية الباطن وتسلب عن المريد حلاوة الذكر ولذة مناجاة قلبه . فاذا واظب على نفس الخواطر – وهو المهم الاعظم والشرط الاكبر ، بل هو خلاصة امر الخلوة وزيدة حقيقية المعاملة – وصل الى حقيقة التفريد والانس بالله . فيتبدّل القاء الشيطان بالهام الرحن ، وحديثه بمكالمة القلب والروح والحق ، سبحانه ! او بمناجاة القلب مع الله ، على اختلاف المراتب . . . ».

(نفس المصدر ورقة ب

# ۲۸) نجم الدين كُبُوى:

( من علامات الولي )

« ومن علامات الولي ، ان يكون محفوظاً من الله ، بتسلسل أمور يعرفها السيّار انها سبب حفظه من الله ، عز وجل !

« ومن علاماته، افتقاد الله، سبحانه ، إيّاه بالملاطفة . وذلك لا يعد ولا يحصى : من جنس الكرامات قبل ان يجري عليه مذموم ، فيعرّفه الله نقصان ذلك في حالة ، ثم يورثه ذلك رجوعاً وإنابة ...

« ومن علاماته ، اجابة الدعوة . والأولياء في إجابة دعوتهم مختلفون: فمنهم من تجاب دعوته في الحال ؛ ومنهم في ثلاثة ايام ؛ ومنهم في اسبوع ؛ ومنهم في شهر ؛ ومنهم في سنة ، وأقل واكثر على قدر منازلهم من الله . والدعوة ليست عبارة عن قولهم : ربّ ، افعل كذا وكذا ! وانما هو دليل على دعوته في قلبه ...

« ومن علاماته ان يوئي باسم الله الأعظم ؛ وكل واحد منهم يوئي اسماً عظيماً من أساميه ، يدعو الله تعالى بذلك فيجيبه ...

« وَكُمَا أَنَ الولِي يُوثَى باسم الله الاعظم ، كذلك يعرف أسمه وكنيته في الغيب وأسامي الروحانيين من الجن والملائكة .

« والولاية انما تتم في الدرجة الثالثة للسيّار . الدرجة الأولى التلوين . والدرجة الثانية التمكين. والدرجة الثالثة التكوين . او نقول : الدرجة الأولى العلم ، ثم الحالة ، ثم الفناء عن الحالة في المحوّل . او نقول : الدرجة الأولى مشاهدة الصور ، ثم مشاهدة المعاني ، ثم الفناء عن المعاني في معنى المعاني . او نقول : التجريد ثم التفريد ثم التوحيد . او نقول : علم اليقين ، ثم حق اليقين ، ثم عين اليقين . فعلم اليقين مكتسب ، وحق اليقين حالة ، وعين اليقين فناء . او نقول : العبادة ثم العبودية ثم العبودية ثم العبودة . او نقول : طلب العبد، ثم قبول الحق للعبد، ثم الفناء في الحق . او نقول ، كما قال الحسين بن منصور : قطع العلائق ثم الاتصاف بالحقائق ، ثم الفناء عن الحقائق في حق الحقائق . او نقول : التعبد ثم العبودية ثم الحرية . او نقول : ثم الذكر ثم الاستغراق في المذكور . او نقول : عبارة ثم اشارة ثم غيب . او نقول : التخلي ثم التبلى ثم التولى . « والله يتولى الصالحين » !

" واعلم ان السيّار انما يوصف بالولاية اذا أوتي «كن » . و «كُن » أمر الحق في قوله: « إنما امرنا لشيء اذا اردناه ان نقول له : كن فيكون » . وانما يوئتي الولي «كُن » اذا فنيت ارادته في ارادة الحق ، وكانت ارادته ارادة الحق ، فما يريد الحق شيئاً إلاّ يريده الحق . واليه الاشارة بقوله : « وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين » . وليس التلفظ بالكاف والنون جائزًا في حق الباري ، سبحانه ! انما معناه سرعة الايجاد فقط . انما الكاف : كاف الكون ؛ والنون : نو ره . جاء في الاحاديث : « يا مكون كل شيء ! »

(فواتح الجمال، نجم الدين كبري ، ص ٨٢–٨٧ ، نشر وتحقيق فريتز ماير ، المانيا سنة ١٩٥٧ ) .

## ١٢٩) نجم الدين كبرى:

#### ( أطوار السيار )

«السيّار، اذا صفا ونبتت له يد الهمة، يحد يدًا – كليّا غاب – غير هذه اليد، وهي يد القلب. فيها يأخذ في الغيب، ويعطي في الغيب، ويأكل في الغيب. وهي اذا نمت وقويت تمتد الى الآيات بين يدي السيّار كأنه يأخذها. وقد تطرأ عليه حالة، عند نهايات التحير، ان في هذه اليد مقرعة من نار، وهي تضرب بها وجه الأرض والسهاء كأنه يسفك دم الآيات، لشدة هجوم عساكر الآيات عليه وغلبة اليقين. وقد تكون مقام المقرعة قارورة من نفط، كأنه نفيّاط يريد ان يحرق بها ما في السموات وما في الأرض. والسرّ في هذا، ان السيّار الصادق، المخلص، العاشق لا يحجبه شيء عن المقصود والمطلوب. فاذا نظر اليه، حجبته الآيات والعلامات عليه. وقد شرب شراب الآيات والعلامات، وسكر ثم عربد ثم صا من سكره والعلامات عليه. وقد شرب شراب الآيات والعلامات، ومرة بعد مرة. فاقتضى صدقه ثم عاد سكران! ثم سئم من (الاصل: عن) شيء تكرر عليه، مرة بعد مرة. فاقتضى صدقه وعشقه واخلاصه طرد ما سواه من الدلائل والآيات عليه، وإن كانت هاديات إليه. لان عرف المرشد والدليل إنما يطلب عند تعمية الطريق الى المطلوب. اما اذا عرف الطريق اليه، بل عرفه، حينثذ يكون الدليل والآية حجاباً، يجب طرحه وطرده. بل يكون الدليل حينئذ عدو الأولياء!

« والحق ، سبحانه! محتجب بالدلائل والآيات في عالم الغيب والشهادة . اما في الغيب فبالآيات الباطنة ؛ واما في عالم الشهادة فبالآيات الظاهرة . فان عالم الشهادة مشتمل بنور وظلمة : وكلاهما حجاب . وكذلك عالم الغيب مشتمل بنور وظلمة ، وهما حجابان . إلا ان النور والظلمة ، في عالم الشهادة ، اسمأ النور والظلمة في عالم الغيب ؛ والنور والظلمة ، في عالم الغيب ، معنيان لهذين الاسمين في عالم الشهادة : وهو معنى المعاني وروح الأرواح عالم الغيب ، معنيان لهذين الآخرة ، والآخرة معنى الدنيا : والآخرة ، بمعانيها ، اسم الحق ، سبحانه!

« والسيّار تزداد معرفته بظهور الآيات الغيبية ؛ ثم تزداد معرفته بفناء الآيات الغيبية في هواجم العظمة والكبرياء . فتكون الآيات الغيبية خوارق عنده على نفسه بالنسبة الى عادة الآيات الظاهرة ، ويكون تجلي الصفات والذات خوارق عنده بالنسبة الى الآيات الغيبية . مُم يستقيم حتى يصير الاسم والمعنى عنده سواء ؛ فيكون تحيره عند النظر الى الآيات الظاهرة ، حسب تحيره في عالم الكشف ، عند النظر الى الآيات الغيبية . وكذلك عند تجلي الصفات والاسماء ؛ الا انه يدري ان اليقين نبت عن المعنى لا عن الاسم . فلايزال يدعو خلق الله عز اسمه ، الى الآيات الغليبة ولا يندبهم الى الآيات الظاهرة — وان كانت عنده سواء — لعلمه ان يقينهم لا يزداد الا بهذا الطريق . والمقصود تحصيل اليقين وزيادة العرفان ، ولهذا لا يصح الربية والمشيخة إلا لمن سلك الطريق وابصر المذموم والمحمود في الغيب ، وقاسى بلاء هواجم العظمة من الهيبة والموت والفناء . ولا يصح للمجذوب ، فان المجذوب وان ذاق المقصود ولكن العربية والمشيخة : لان التربية والمشيخة هو الدلالة والخفارة في الطريق الى المقصود ، فلم يصلح للتربية والمشيخة : لان التربية والمشيخة هو الدلالة والخفارة في الطريق .

« وإذا انتهى السيّار الى التحيّر ، بعد قضاء وطره من الآيات الظاهرة والباطنة وتجلى الصفات والذات ، واشتد شوقه اليه \_ صارت السهاء والأرض حبساً وسجناً و بئرًا وصرحاً وقلعة ، وهو محبوس فيها . كلمّا قصد، هل يجد مفرًا ومخلصاً ومخرجاً ؟ فتستقبله حجب الآياتوالعلامات من السهاء والارض وما فيهما من كل شيء: نار ونور ، وحيوان ونبات، وحجر ومدر ، وما يخرج منها. فتارة توافقه الآيات في التحير ؛ وتارة توافقه في الحزن حتى يحس منهن البكاء ؛ وتارة تقول : هلم "إليه ! وتارة يسمع من كل واحدة : تعال الي "، فانظر وعد ما في من العجائب! \_ وكلها عجائب، ولو حشيشة على الأرض او ذرة في الهواء \_ . وتارة تزداد غيرة السيّار وهمته ، فتدخل الآيات فيه او يدخل فيهن ، او تنتثر عليه كواكب السماء ، او السماء تنزل عليه ، او يذوق أن السهاء في صدره ، أو يرى أنه فوق السهاء ، ومع ذلك ينظر الى الأرض. فربما تصير الأرض منادمة له ، فتقول : انظر الي وما في من العجائب ، وكيف اكرمك الله ان تمشي من فوقي ، وإنا املَك وإنا اكبر منك وعلى مأذا إنا قائمة؟ وتارة تصير مثل البحر ، تموج بين يديه وكأنه على وجه الماء لم يغرق. انما تتمثل بحرًا اذا لم يسمع الى كلامها، أو سمع الى حد يتحير . ولا يزال ينظر اليها الى ان يخرج عليه سكان الأرض من الروحانيين فيحملون عليه . ولكنه يتحصن بحصن الصدق والاخلاص فلا يظفر ون عليه . وفي العاقبة تفني الأرض في دائرة القدرة . \_ فالمقصود انه اذا اشتدت غيرة السيار ، وعلت همتــه حل له الضرب في وجوه الآيات والعلامات من طريق الحالة لا من طريق العلم والاختبار . وذلك الضرب بيد الهمة لا بيد الجثة.

«ثم لهذه الحالة بدايات ونهايات. فالبداية المنام، ثم الواقعة — وهي بين اليقظة والمنام — ثم الحالة، ثم غلبات الوجد والوجدان، ثم مشاهدة القدرة، ثم الاتصاف بها، ثم التكوين بعدها كلها. ولو اخذنا في تفصيل ما وجده السيار في سيره لضاق البياض عن تحريرها. لان كشف الآيات نعم للحق، سبحانه، ظاهرًا وباطناً، وهو مما لا يعد ولا يحصى: « وان تعد وا نعمة الله لا تحصوها ».

« وان كان السيار يصل الى مقام يقال له: قف! لا من طريق الحرف والصوت ، بل من طريق الوصل والفصل ، وصول السيار الى جناب عزة الوحدانية وانفصاله عن احكام البشرية . وذلك امر لا يطيقه البشر ، بل لا تطيق الالسن وصفه (الاصل: وصفها) . ففيها (= جناب عزة الوحدانية) ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر! » .

# ۲۹ ب) نجم الدين كُبارى:

#### ( الشريعة والطريقة والحقيقة )

السفينة ثم شرع في البحر ثم وصل الى الدر . فمن ترك هذا الترتيب لم يصل الى الدر . السفينة ثم شرع في البحر ثم وصل الى الدر . فمن ترك هذا الترتيب لم يصل الى الدر .

« فأول شيء وجب على الطالب هو الشريعة . والمراد بالشريعة ما امر الله تعالى ورسوله : من الوضوء والصلاة والصوم واداء الزكاة والحج وترك الحرام، وغير ذلك من الأوامر والنواهي. والطريقة الاخذ بالتقوى وما يقربك الى المولى : من قطع المنازل والمقامات . واما الحقيقة فهو

الوصول الى المقصد ، ومشاهدة نور التجلي. كما قيل في الصلاة : ان الصلاة خدمة وقربة ووصلة . فالحدمة في الشريعة ، والقربة في الطريقة ، والوصلة هي الحقيقة . والصلاة جامعة لهذه الخصال الثلاثة . (و) كما قيل : الشريعة ان تعبده والطريقة ان تحضره والحقيقة ان تشهده . «قيل : ما الخلوة ؟ – قال : الخلوة انقطاع من الخلق الى الخالق ، لانه سفر النفس الى القلب ، ومن القلب الى الروح ، ومن الروح الى السر ، ومن السر الى خالق الكل . ومسافة هذا السفر بعيدة جدًا بالنسبة الى النفس وقريبة جدًا بالنسبة الى الله تعالى .

«طهارة الشريعة بالماء ، وطهارة الطريقة بالتخلية عن الهوى ، وطهارة الحقيقة خلوة القلب عمّا سوى الله تعالى . — صلاة الشريعة بالاذكار والاركان ، وصلاة الطريقة بالانخلاع عن الاكوان والتوجه ، بالكلية الى الرحمن ، واستفراغه بذات المناجاة ، في كل زمان ومكان ... » « ولو رأيت شخصاً يطير في الهواء او يمشي على البحر او يأكل النار ... وهو يترك فرضاً من فرائض الله تعالى او سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ، فاعلم انه كذاب في دعواه وليس فعله كرامات بل هو سحر . والله اعلم ! »

(رسالة السفينة ، نجم الدين كبري ، نسخة آيا صوفيا رقم١٦٩٧ / ﴿ - ﴿ - ، السفينة ، نجم الدين كبري ، نسخة آيا صوفيا رقم١٦٩٧ / ﴿ - ، القلا عن فريتز ماير في نشرته لكتاب فواتح الجال ، ص ٢٨٢ – ٨٣) .

### ٣٠) ابن الدباع:

### ( في مقامات السالكين واحوال العارفين )

« اعلم ان المقام ، عند المحققين ، هو الملكة الثابتة لما ينازله السالك من الصفات. والحال ، عندهم ، عبارة عن تأثر القلب بالواردات من المحبوب ؛ الا ان ذلك سريع الزوال ، ولهذا قالوا : الف حال لا يحصل منها مقام واحد. والاعتاد في السلوك على المقامات والملكات، لا على الاحوال .

« فصل في الشوق : ومعناه حركة النفس الى تتميم ابتهاجها بتصوّر حضرة محبوبها . وهو من لوازم المحبة . اذ النفس تشتاق ابدًا لمن تحب .

واما كيفية وجوده ، فاعلم ان ما لا يدرك حقيقته بوجه لا يشتاق اليه . وما ادرك من جميع جهاته لا يتصور ايضاً الشوق اليه ، لانه حاصل بالكلية : والحاصل لا يطلب . وانما يكون الشوق لمن عكم من طرف وجنهل من طرف آخر . فان المحب تحركه لذة ما أدرك لطلب ما لم يدرك . ومثال ذلك ، ان من ادرك بعض صفات محبوبه وعلم يقيناً ان له صفات غيرها ، هي اكمل من التي أدرك ، وان لذة ادراكها أتم من لذة ادراك ما حصل عنده - فان شوقه يحركه الى طلب ما فاته ليتلذ بذلك . وتحصيل اللذة مطلوب ، وهي تابعة للادراك . فهذا الشوق لا يسكن ، ولا في الدار الآخرة : إذ كمال المحبوب لا ينتهي الى حد ، فالشوق الى تحصيل هذا الكمال لا ينقطع ابداً .

فواعجباً من غُلّة كلما ارتوت من السلسبيل العذب زاد ضرامها وبرد رُضاب سلسل غير أنه اذا شربته النفس زاد هُيامها او يكون معنى الشوق ، ان من ادرك صفات محبوبه ادراكاً غير كامل ، فانه يشتاق الى تكميل ذلك الادراك. ومثاله: ان من عاين محبوبه في غيم رقيق ، على هيئة ما ، ثم علم ان ذلك

الغيم هو المانع عن كمال الادراك ، وانه ينقشع – فهو يشتاق الى كمال الرواية عند زوال المانع. وزيَّادة شوقه بقدر تطلعه الى زيادة الوضوح والكشف في المشاهدة .

وأبرح ما يكون الشوق يوماً إذا دنت الخيام من الخيام!

واعلم ان المحب ما لم يصل الى مقام الاتحاد ، لا تنقطع الحجب التي بينه وبين محبوبه . فانها كثيرة ، لكن بعضها الطف واشد نورانية من بعض . وكلما كشف له منها حجاب تاقت النفس الى كشف ما بعده ، حتى تزول جميعها عند الاتحاد ، اذ هي عايقة عن حقيقة المشاهدة . وآخرها حجاباً ، روئية المحب ذاته في مشاهدة محبوبه ، اذ ملاحظته لها حجاب وشوب في المشاهدة. فاذا ارتفع ذلك ، بالفناء عنها وعن فنائه عنها ، شاهد المحبوب على ما هو عليه . وأن لم يفن هذا الفناء، فلا يشاهد محبوبه الا بقدر ما يليق بادراكه، لا بقدر كمال المحبوب في نفسه ! اذ لا يدرك كمال المحبوب سواه . فما دام ، تمم " ، السَّوا ، لم يصل الى حقيقة الكال في المشاهدة. وإذا كانت هذه المشاهدة على كمالها ، فليس في الوجود ألذ منها ولا أعظم ولا أجل". وقل ما تسلم من الشوائب في هذه الدار.

فاذا حصل هذا النوع من المشاهدة ، سكن زاعج الشوق المقلق ، الذي هو محل الألم ؟ وبقيت حالة ، تسمى حالة الاشتياق ، وهي صفة لازمة للمحبة في ضمن ذاتها . وهي الذة محضة لا ألم فيها . بخلاف الشوق ، إذ هو يحرك النفس تحريكاً عنيفاً ، حتى يصل الى تلك الحال الكاملة ، ولا يقنع بشيىء دونها : وهي المشاهدة الحقيقية .

اعانقها والنفس بعد مشوقة اليها وهل بعد العناق تداني ؟ وألثم فاها كي تزول صبابتي فيزداد ما ألقاه بالرشفان

فيا من لنفس ليس يشغي غليلها سوى ان يرى الروحان يلتقيان!

تنبيه! « واعلم ان الصفات الواردة من المحبوب وان كانت لا تنحصر كثرة ، إذ هي تتعاقب على الساعات وتختلف باختلاف الحالات \_ فانها ترجع الى ثلاث صفات : صفة جمال ، وصفـة جلال ، وصفة كمال . فمن تجلّى له محبوبه بنعوت البهجة للنفوس : من الجود والاحسان والرحمة والامتنان، والعطف الشامل، واللطف الكامل، ورفع الحجاب، وتيسير اسباب الاقتراب، وساير الصفات البهية الجليلة النورية، والنعوت البهجة النسبية، الموجبة. للانبساط والانس واللذة والسرور \_ فيقال : أنه مشاهد لصفات الجال .

ومن تجلَّى (الاصل: تجلا) له بنعوته الواجبة له: من العز والقهر والعظمة والجبروت. والسطوة والقدرة والاستيلاء ، ونظر الى نفسه فرآها فقيرة مقهورة ناقصة ذاهبة في عز كبريائه وقهر سلطانه، فوجد لذلك في نفسه، من الدهش والذهول ما يكاد يطمس معالم ذاته، ويفني رسوم صفاته ـ فيقال : ان هذا مشاهد لصفات الجلال .

ومن تجلتي (الأصل: تجلا) له بصفاته التي لا تليق إلا به: من العلم والقدرة والانفراد بالخلق والايجاد والغنى المطلق والقيومية التي قام بها ساير الموجودات وعلم ما له من السناء والبهاء والنور الفايض على ساير الموجودات، وإن ظهورها كلها به، ووجد في نفسه بذلك من. المحبة والشوق الى كمال المعرفة به ما لم يعلم حقيقته إلاّ بارئه \_ فيقال : ان هذا مطالع لصفات فصفات الجهال توجب الانبساط ؛ وصفات الجلال توجب الفنا والمحو ؛ وصفات الكهال توجب المعنة والشوق . ولهذا قالوا : من كوشف بصفات الجهال عاش ؛ ومن كوشف بصفة الجلال طاش . و بسط القول في هذه الصفات لا يليق بنا شرحه ، فان العقول لا تسع اكثر من هذا !

## ٣١) ابن عربي ، الشيخ الأكبر : ( تجلّي الولايــة )

« الولاية هي الفلك الأقصى . من سبح فيه اطلع . ومن اطلع علم . ومن علم تحوّل في صورة ما علم .

« فذلك الولي المجهول الذي لا يعرف ، والنكرة التي لا تتعرف . لا يتقيد بصورة ولا تعرف له سريرة . يلبس « لكل حالة لبوسها ، اما نعيمها واما بوسها » .

يوماً يمان اذا لاقيت ذا يمن وإن لقيت معديا فعدنان » ( إِمَّعَة ، لما في فلكه من السعة ! »

(ل. التجليات: لابن عربي، رقم ٣٢).

# ٣٧) ابن عربي ، الشيخ الاكبر: ( علم خاتم الأولياء والرسل )

«... فهو (= الحق) مرآتك في روئيتك نفسك ، وانت مرآته في روئيته اسماءه وظهور احكامها ، وليست سوى عينه . فاختلط الأمر وانبهم : فمنا من جهل في علمه فقال «والعجز عن درك الادراك ادراك » ؛ ومنا من علم فلم يقل مثل هذا — وهو أعلى القول — بل أعطاه العلم السكوت ، ما أعطاه العجز . وهذا هو أعلى عالم بالله . وليس هذا العلم الا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء . وما يراه احد من الانبياء والرسل الا من مشكاة الرسول الخاتم ؛ ولا يراه احد من الأولياء إلا من مشكاة الرسول الخاتم ؛ ولا يراه احد من الأولياء إلا من مشكاة الولي الخاتم ؛ حتى ان الرسل لا يرونه ، متى رأوه ، الا من مشكاة خاتم الأولياء . فان الرسالة والنبوة — اعني نبوة التشريع ورسالته — تنقطعان ، والولاية لا تنقطع ابداً . فالمرسلون ، من كونهم اولياء ، لا يرون ما ذكرناه الا من مشكاة خاتم الأولياء ، فكيف من دونهم من الأولياء ؟

« وان كان خاتم الأولياء تابعاً في الحكم لما جاء به خاتم الرسل من التشريع ، فذلك لا يقدح في مقامه ولا يناقض ما ذهبنا اليه : فأنه من وجه يكون أنزل ، كما أنه من وجه يكون أعلى . وقد ظهر في ظاهر شرعنا ما يؤيد ما ذهبنا اليه في فضل عمر في أسارى بدر بالحكم فيهم ؛ وفي تأبير النخل . فما يلزم الكامل أن يكون له التقدم في كل شيء وفي كل مرتبة ؛ وانما نظرُ الرجال الى التقدم في رتبة العلم بالله : هنالك مطلبهم. واما حوادث الاكوان فلا تعلق لخواطرهم بها . فتحقق ما ذكرناه !

ولما أمثل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، النبوة بالحائط من اللبن ، وقد كمل سوى موضع لبنة ، فكان صلى الله عليه وسلم تلك اللبنة . غير انه ، صلى الله غليه وسلم ، لا يراها إلا كما قال : لبنة واحدة . واما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الروئيا ، فيرى ما مثله به رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ويرى في الحائط موضع اللبنتين واللبن : من ذهب وفضة . فيرى اللبنتين ، اللتين تنقص الحائط عنهما وتكمل بهما : لبنة ذهب ولبنة فضة . فلا بد ان يرى نفسه تنطيع في موضع تينك اللبنتين ، فيكون خاتم الأولياء تينك اللبنتين ، فيكمل الحائط .

والسبب الموجب لكونه رآها لبنتين، انه تابع لشرع خاتم الرسل في الظاهر، وهو موضع اللبنة الفضة ؛ وهو ظاهره وما يتبعه فيه من الاحكام. كما هو آخذ عن الله ، في السر ، ما هو بالصورة الظاهرة متبع فيه — لانه يرى الأمر على ما هو عليه — فلا بد ان يراه هكذا ، وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن : فانه أخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك ، الذي يوحي به الى الرسول .

قان فهمت ما أشرتُ به فقد حصل لك العلم النافع بكل شيء. فكل نبي ، من لدن آدم ، الى آخر نبي ، ما منهم احد يأخذ الا من مشكاة خاتم النبيين . (وهو) وإن تأخر وجود طينته ، فانه بحقيقته موجود (أزلاً)، وهو قوله ، صلى الله عليه وسلم : «كنت نبياً وآدم بين الماء والطين » . وغيره من الانبياء ما كان نبياً الاحين بعث . وكذلك خاتم الأولياء : كان ولياً وآدم بين الماء والطين ؛ وغيره من الأولياء ، ماكان ولياً الا بعد تحصيله شرائط الولاية من الاخلاق الالحية ؛ في الاتصاف بها: من كون الله تسمى بـ « الولي الحميد » .

فخاتم الرسل ، من حيث ولايته ، نسبته مع الحاتم للولاية نسبة الانبياء والرسل معه: فانه الولي، الرسول، النبي . وخاتم الأولياء (هو) الولي الوارث ، الآخذ عن الأصل ، المشاهد للمراتب؛ وهو حسنة من حسنات خاتم الرسل ، محمد صلى الله عليه وسلم ؛ مقدم الجماعة؛ وسيد ولد آدم في فتح باب الشفاعة ... » ( فصوص الحكم ، لابن عربي ، الفص الشيثي).

### ٣٣) ابن عربي ، الشيخ الأكبر:

#### ( ختما الولاية العامة والخاصة )

«... ومنهم (=الأولياء) رضي الله عنهم ، الختم . وهو واحد لا في كل زمان ، بل هو واحد في العالم . يختم الله به الولاية المحمدية ، فلا يكون في الأولياء المحمديين اكبر منه . وتم ختم آخر يختم الله به الولاية العامة ، من آدم الى آخر ولي "، وهو عيسى عليه السلام! هو ختم الأولياء ، كما كان ختم دورة الملك . فله يوم القيامة حشران : يحشر في امة محمد ، صلى الله عليه وسلم! ويحشر رسولاً مع الرسل ، عليهم السلام! » (فتوحات ٢/٢) .

## ٣٤) ابن عربي، الشيخ الاكبر:

#### ( درجات الأولياء )

« فمن الأولياء ، رضي الله عنهم ، الانبياء ، صلوات الله عليهم! تولاً هم الله بالنبوة.

وهم رجال اصطنعهم لنفسه واختارهم لخدمته واختصهم من سائر العباد لحضرته. شرع لهم ما تعبدهم به في ذواتهم، ولم يأمر بعضهم بأن يعدي تلك العبادات الى غيرهم، بطريق الوجوب. لله فقام النبوة مقام خاص في الولاية. فهم على شرع من الله: أحل لم أموراً، وحرام عليهم أموراً، قصرها عليهم دون غيرهم. إذ كانت الدنيا تقتضي ذلك، لانها دار الموت والحياة. وقد قال تعالى: « الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ». والتكليف هو الابتلاء. فالولاية نبوة عامة، والنبوة التي بها التشريع نبوة خاصة، تعم من هو بهذه المثابة من هذا الصنف. وهي مقام الرفعة في الحطاب الالهي ...

« ومن الأولياء ، رضوان الله عليهم ، الرسل ، صلوات الله وسلامه عليهم! تولاً هم الله بالرسالة. فهم النبيون المرسلون الى طائفة من الناس، او يكون ارسالاً عاماً الى الناس، ولم يحصل ذلك الا لمحمد ، صلى الله عليه وسلم! ... فقام التبليغ هو المعبر عنه بالرسالة ... « ومن الأولياء أيضاً الصدّيقون ، رضي الله عن الجميع! تولاهم الله به بالصديقيه... فالصدّيق من آمن بالله ورسوله عن قول المخبر، لا عن دليلَ سوى النور الايمان الذي يجده في قلبه ، المانع له من تردد " او شك ... فقد بان لك منزل الصد يقية ، وإن الصد يق هو صاحب النور الايماني الذي يجده ضرورة " في عين قلبه، كنور البصر الذي جعله الله في البصر ؛ فلم يكن للعبد فيه كسب ، كذلك نور الصديق في بصيرته ... فليس بين النبوة ، التي هي نبوة التشريع. والصد يقية مقام ولا منزلة. فمن تخطي رقاب الصديقين وقع في النبوة الرسالية ؛ ومن ادعى نبوة التشريع بعد محمد ، صلى الله عليه وسلم ، فقد كذب ... غير ان مُمَّ مقام القربة ، وهي النبوة العامة ، لا نبوة التشريع . فيثبتها نبي التشريع فيثبتها الصديق لاثبات النبي المشرع إياها ، لا من حيث نفسه ؛ وحينئذ يكون صديقاً . كمسألة موسى والخضر وفتي موسى ، الذي هو صديقه . ولكل رسول صديقون ، اما من عالم الانس والجان او من أحدهما ... وهذا المقام الذي اثبتناه بين الصديقية ونبوة التشريع ، ، الذي هو مقام القربة ، وهو للافراد - هو دون نبوة التشريع في المنزلة عند الله وفوق الصديقية في المنزلة عند الله ، وهو المشار اليه بالسر الذي وقر في صدر ابي بكر ...



٩ ومن الأولياء ايضاً الشهداء ، رضي الله عن جميعهم! تولاً هم الله بالشهادة وهم من

المقربين ، وهم اهل الحضور مع الله على بساط العلم به ... فهم موحدون عن حضور الاهي وعناية ازلية ...

« ومن الأولياء ايضاً ، رضي الله عنهم ، الصالحون . تولاً هم الله بالصلاح وجعل رتبتهم بعد الشهداء ، في المرتبة الرابعة ... كما رسمناه :

« فالنبوة ابتدأ بها حتى انتهى الى الصلاح. ونهاية الشكل المستدير اذا كان مجعولا ترتبط بالبداية حتى تصح الدائرة. وما من نببي الا وقد ذكر انه صالح او انه دعا ان يكون من الصالحين مع كونه نبياً. فدل على ان رتبة الصلاح خصوصاً في النبوة، فقد تحصل لمن ليس بنبي ولا صديق ولا شهيد...».

# ٣٥) ابن عربي ، الشيخ الأكبر :

#### ( دائرة الولاية )

« اعلم ان الولاية هي الجيطة العامة ، وهي الدائرة الكبرى . فمن حكمها ان يتولتي الله من شاء من عباده بنبوة وهي من احكام الولاية ؛ وقد يتولاه بالرسالة وهي من احكام الولاية ايضاً . فكل رسول لا بد ان يكون ولياً ؛ فكل رسول لا بد ان يكون ولياً ؛ فكل رسول لا بد ان يكون ولياً . فالرسالة بخصوص مقام في الولاية . والرسالة في الملائكة دنيا وآخرة ، ، لانهم سفراء يكون ولياً . فالرسالة في البشر لا تكون إلا في الدنيا وينقطع حكمها في الآخرة . وكذلك تنقطع في الآخرة بعد دخول الجنة والنار نبوة التشريع لا النبوة العامة .

«واصل الرسالة في الاسماء الالهية .وحقيقة الرسالة ابلاغ كلام من متكلم الى سامع . فهي حال لا مقام ؛ ولا بقاء لها بعد انقضاء التبليغ ، وهي تتجدد . . . »

(فتوحات : ٢٥٦/٢\_٧٥)

## ٣٦) ابن عربي ، الشيخ الاكبر :

## ( النبوة العامة ونبوة التشريع )

«... و يتضمن (هذا الباب) المسائل التي لا يعلمها الا الأكابر من عباد الله ، الذين هم في زمانهم بمنزلة الانبياء في زمان النبوة ، وهي النبوة العامة . فان النبوة التي انقطعت بوجود رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، انما هي نبوة التشريع لا مقامها . فلا شرع يكون ناسخا لشرعه ، صلى الله عليه وسلم ؛ ولا يزيد في حكمه شرعاً آخر . وهذا معنى قوله ، صلى الله عليه وسلم : « ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي » . اي لا نبي بعدي يكون على شرع يخالف شرعي ؛ بل اذا كان يكون تحت حكم شريعتي ...

« فهذا هو الذي انقطع وسد بابه ، لا مقام النبوة . فانه لا خلاف ان عيسى ، عليه السلام ، نبي ورسول . وانه لا خلاف انه ينزل في آخر الزمان « حكماً مُقْسطاً عكد لاً » بشرعنا لا بشرع آخر ولا بشرعه الذي تعبد الله به بني اسرائيل ، من حيث ما نزل هو به . بل ما ظهر من ذلك هو ما قرره شرع محمد ، صلى الله عليه وسلم . ونبوة عيسى ، عليه بل ما ظهر من ذلك هو ما قرره شرع محمد ، صلى الله عليه وسلم . ونبوة عيسى ، عليه

السلام، ثابتة له محققة. فهذا نبي ورسول قد ظهر بعده، صلى الله عليه وسلم ؛ وهو الصادق في قوله: انه « لا نبي » بعده. فعلمنا قطعاً انه يريد التشريع خاصة، وهو المعبر عنه عند اهل النظر بالاختصاص ؛ وهو المراد بقولهم: ان النبوة غير مكتسبة ... » . (فتوحات : ٣/٢)

### ٣٦أ) ابن عربي، الشيخ الاكبر: (حقيقة المعرفة والعارف)

« سئل الجنيد عن المعرفة والعارف ، فقال : « لون الماء لون ُ انائه ! » أَىْ هو متخلّق بأخلاق الله : حتّى كأنّه هو ، وما هو هو !

« فالعارف ، عند الجاعة ، من أشعر الهيبة نفسه والسكينة ، وعدم العلاقة الصارفة عنه . وأن يجعل أوّل المعرفة لله ، وآخرها ما لا يتناهى . ولا يدخل قلبه حق ولا باطل . وأن توجب له الغيبة عن نفسه ، لاستيلاء ذكر الحق . فلا يشهد غير الله ، ولا يرجع إلى غيره . فهو يعيش بربه ، لا بقلبه . وأن تكون المعرفة ، اذا دخلت قلبه ، تفسد أحواله التي كان عليها : بأن تقلبها إليه – تعالى ! – لا بأن تعدمها . فانها عندهم ، كما قال الله – تعالى ! – لا بأن تعدمها . فانها عندهم ، كما قال الله – تعالى ! – عن قول بلقيس : « إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها ، وجعلوا أعزة أهلها أذلة ؛ وكذلك يفعلون » . وعندنا ليس كذلك : بل يجعلوا أعزة اهلها (أعزاء) بالله ، بعد ما كانت بغير الله ؛ وذلتها لله ، لا لغير الله .

« فلا حال عندهم للعارف: لمحو رسومه ، وفناء هويته ، وغيبة أثره . وأنه لا تصح المعرفة ، وفي العبد استغناء عن (الاصل: ب) الله . وأن العارف أخرس ، منقطع ، مقطع ، منقمع ، عاجز عن الثناء على معروفه . وأنه خائف ، متبرم بالبقاء في هذا الهيكل ، وإن كان منورًا ، لمّا عرفه الشارع أن في « الموت لقا(ء) الله ». فتنغصت عليه الحياة الدنيا ، شوقاً إلى ذلك اللقاء .

« فهو صافتى العيش ٔ < أو >كد رُ ، طيّب الحياة في نفس الأمر لا في نفسه! قد ذهب عنه كل مخلوق . وهابه كل ناظر . إذا روئى ذكر الله . وأنّه ذو أنس بالله . وأن يكون مع الله بلا فصل ولا وصل . حيّ ، في قلبه تعظيم . قلبه ، مرآة للحق ، حليم . محتمل . فارع من الدنيا والآخرة . ذو دهش وحيرة . يأخذ أعماله عن الله . ويرجع فيها إلى الله . بطنه جائع . بدنه عار . لا يأسف على شيء ، اذ لا يرى إلا الله !

« (العارف) طيّار . تبكى عينه . ويضحك قلبه ! هو كالأرض: يطأها البر والفاجر . وكالسحاب : يظل كل شيء . وكالمطر : يسقى ما يحب ، وما لا يحب . لا تمييز عنده . لا يقضى وطره من شيء . بكاؤه على نفسه . ثناؤه على ربه . يضيع ماله . ويقف مع ما للحق ، لا يشتغل عنه طرفة عين .

«عرف ربه بربه بربه مهدى في أحواله . لا تلحظه الاغيار . ولا يتكلم بغير كلام الله . 

— مستوحش من الخلق . ذو فقر وذلة : يورث غنى وعزة ! معرفته : طلوع حق على الاسرار ، ومواصلة الأنوار . حاله فوق ما يقول . استوت عنده الحالات في الفتح : فيفتح له على فراشه ، كما يفتح له في صلاته ، وان اختلفت الواردات بحسب المواطن .

« دايم الذكر . ذو لوامع . يسقط التمييز . لا يكدره شيء ، ويصفو به كل شيء! تضي له انواع العلم ، فيبصر بها عجائب الغيب . مستهلك في بحار التحقيق . صاحب امواج تغط ، فترتفع وتحط . صاحب وقت ، استيفاء حقوق المراسم الالهية (منه) على التهام . نعته ما في تحوّله من صفة إلى صفة ، دائم ! لا يتعمل ، ولا يجتلب . أحيد الوقت ! يسع الأشياء ولا تسعه . يرجو ولا أير جي ، (بل لا يرجو ولا أير جي !) . رحيم ". مؤنس ". مشاهد " جلال الحق ، وجال الحضرة !

«إمتعة! مع كل وارد. يصادف الأمور من غير قصد. له وجود في عين فقد. ذو قهر في لطف ، ولطف في قهر! حتى بلا خلق. مشاهد قيام الله على كل شيء. فان عنه به ؛ باق معه. غائب عن التكوين ؛ حاضر مع المكون. صاح بغيره ؛ سكران بحبه. جامع للتجلى. لا يفوته ما متضى بما هو فيه. ثابتُ المواصلة. محكم للعبادة في العادة ، مع ازالة العلل. طائع بذاته. قابل أمر ربته. منزه عن الشبيه. تجرى عليه منه أحكام الشرع ، في عين الحقيقة!

« ذو روع وريحان . قلبه طريق مطرقة لكل سالك .صاحبُ دليل وكشف وشهود . يكرم الوارد ، ويتأدب مع الشاهد . بريئ من العلل . صاحب إلقاء وتلق . مضنون به . مستور بولهه . محبوس في المواقف. ذاهب تحت القهر . رجوعه سلوك . وحجابه شهود . سره لا يعلم به زره ! كلما ظهر له وجه ، عكم أنه بكلم أنه بكل عنه وجه .

«منفرد بلا انفراد. متواتر الاحوال ، بحكم الاسماء. أمين بالفهم. قابل للزيادة . موحد بالكثرة . صاحب حديث قديم . يعلم ما وراء الحجب ، من غير رفع حجاب . ذو نور طامس : شعاعاته محرقة ! وفجآت وارداته مقلقة . يرد عليه ما لا يعرف . متمكن في تلوينه ، لكون خالقه «كل يوم في شأن » . مجرد بكله عن السوى . واقف بالحق في موطنه . مريد لكل ما يراد منه . ذو عناية الاهية تجذبه .

«سالك في سكوز(»). مقيم في سفره. صاحب نظرة ونظر. يجد ما لا تسعه العبارة ، من دقائق الفهم عن الله ، من غير سبب. مهذّب الاخلاق. غير قائل بالاتحاد. ذاهب في كل مذهب بغير ذهاب. مقدّس الروح عن رعونات النفوس. معلوم المراتب في البساط. مؤمن بالناطق في سرّه ؛ مضغ اليه ؛ راغب فها يرد به ؛ مشفق مما في باطنه. مظهر خلاف ما يخفى لمصلحة وقته. و لهم لا يحكم عليه. غريب في الملا الأعلى والأسفل.

« ذو همّة فعّالة ، مقيّدة عير مطلقة . غيور على الأسرار أن تذاع . لا يسترقه شيء . يطالع بالكوائن ، على طريق المشورة ، باستجلاء في ذلك يجده . يمنعه ذلك من الانزعاج : لانه لا يقتضيه مقام الكون . له جاع الخير . يتحكّم بالمشيئة لا بالاسم . قد استوت طرفاه : فأزَلُهُ مثل أبده . تدور عليه المقامات ، ولا يدور عليها .

«لَهُ يَدَانَ ، يَقْبَضَ بهما ويبسط في عالم الغيب والشهادة ، عن امر الحق: ولاية وخلافة . حمّال أعباء المملكة . يستخرج به ( – بأمر الحق) غيابات الأمور . ينشئ خواطره الشخاصاً على صورته . محفوظ الاربعة (– الجهات الاربعة ؟) . فريد من النظراء له في الملكوت وقائع مشهودة ! »

### ٣٧) الفرغاني:

#### ( النبوة )

« النبوّة مشتقة من الانباء والاخبار ، ان اعتبرت مهموزة . وان اعتبرت غير مهموزة ، فهي بمعنى النبوة – بفتح النون وسكون الباء – ، وهي الارتفاع .

" «وحيث كان لكل آسم ، وحقيقة من الحقايق والآسماء الكلية ، نقطة اعتدال جامعة لجميع ما هو تحت حيطة ذلك الاسم الكلي الجامع ، بحيث إنه مها مال الاسم عن تلك النقطة لم تبق له تلك الصورة الجمعية المعنوية ... \_ فتلك النقطة الاعتدالية هي نقطة الولاية ، لقربها من احدية الغيب المطلق .

« وحيث كان كل انسان متبوع منسوباً ، من حيث وجوده وحقيقته ، الى اسم وحقيقة من الحقائق والاسماء الالهية الكلية المتبوعة ، بحيث يكون ذلك الاسم والحقيقة هو مبدوه ومنتهاه ومرجعه ، وعند رجوعه وعوده لا يكون إلا الى تلك الحقيقة والى ذلك الاسم ، فانه مها تخلص من قيد الاكوان ، اما بالسلوك واما بالجذبة متوجها الى ربه حتى عاد الى اصله ، الذي هو عين اسم من تلك الاسماء المتبوعة ، وتحقق بالنقطة الاعتدالية الوحدانية ، التي هي عين الولاية – يكون ذلك الانسان المتحقق بتلك النقطة ولياً مقرباً .

" ثم اذا عاد هذا الانسان المتبوع الولي الى المراتب الكونية وتنزل وتحقق بالنقطة الاعتدالية، ليرتفع بذلك النزول ، او لينبئ عن حقيقة وحدة ذلك الاسم وعدالته — فهو نبي . فان النبوة هي الارتفاع او الاخبار ، كما عرفت .

« واما آذا نزل الولي الى المراتب الكونية ولم يظهر في تلك النقطة الاعتدالية ، المساة نبوة ، بل نزل في طرف من اطرافها وحواليها – لم يكن ذلك رسولاً ولا نبياً . وبقدر قربه من تلك النقطة يكون حظه من الوراثة » .

( لطائف الاعلام، للفرغاني، مخطوط جامعة اسطنبول رقم ٢٣٥٥ / ب

### ٣٨) الفرغاني:

#### (الولاية)

« الولاية مشتقة في الاصل من الولي والتوالي. وهو ان يحصل شيئآن فصاعدًا حصولاً ليس بينهما ما ليس منهما. وحيث كان هذا هو معنى القرب، استعملت هذه اللفظة في القرب، على اختلاف مفهوماته ، النسبي منه والحقيقي ؛ وفي توالي الأمور، ونحو ذلك.

« وفي لسان التحقيق هو تمعنى القرب أيضاً . وذلك لما علمته في باب النبوة من كون الولاية عبارة عن التحقق بحقيقة النقطة الاعتدالية المنسوبة الى كليّات الاسماء والحقايق الالهية، على الوجه الذي بينه هناك » . ( نفس المصدر ، ورقة ، ) .

### ٣.٩) الفرغاني :

### ( الانسان الكامل والخلافة الالحية )

« ... لما اقتضى حكم سلطة الذات الازلية والصفات العلية بسط مملكة الألوهية ونشر

الوية الربوبية ، باظهار الخلايق وتسخيرها ، وامضاء الامور وتدبيرها ، وحفظ مراتب الوجود ، ورفع مناصب الشهود ؛ وكان مباشرة هذا الامر من الذات القديمة ، بغير واسطة ، بعيدًا جدًا لبعد المناسبة بين عزة القدم وذلة الحدث حكم الحكيم ، سبحانه ! بتخليف نايب ينوب عنه في التصرف والولاية والحفظ والرعاية . وله وجه في القدم يستمد به من الحق تعالى ، ووجه في التحرف عليه في الحدث يمد به الخلق . فجعل (ه) على صورته خليفة يخلف عنه في التعرف ، وخلع عليه جميع اسمائه وصفاته ، ومكنه في مسند الخلافة بالقاء مقاليد الأمور اليه ، واحالة حكم الجمهور عليه ، وتنفيذ تصرفاته في خزاين ملكه وملكوته وتسخير الخلايق لحكمه وجبر وته . وسمّاه انساناً للمكان وقوع الانس بينه وبين الخلق ، برابطة الجنسية وواسطة الانسية . وجعل له ، بحكم اسمية الظاهر والباطن ، حقيقة باطنة وصورة ظاهرة ، ليتمكن بهما من التصرف في الملك والملكوت . « وحقيقته الباطنة هي الروح الاعظم ؛ وهو الامير الذي يستحق به الانسان الخلافة . والعقل الاول وزيره وترجانه ، والنفس الكلية خازنه وقهرمانه ، والطبيعة الكلية عامله ، وهي والعقل الاول وزيره وترجانه ، والنفس الكلية خازنه وقهرمانه ، والطبيعة الكلية عامله ، وهي رئيس العملة من القوى الطبيعية . — واما صورته الظاهرة ، فصورة العالم : من العرش الما الفرش ، وما بينها من البسائط والموكبات .

« وهذا هو الانسان الكبير ، المشير اليه قول المحققين : العالم انسان كبير . واما قولم : الانسان عالم صغير ، ارادوا به نوع البشر ، وهو خليفة في الأرض ؛ والانسان الكبير خليفة الله في السياء والأرض . والانسان الصغير نسخة منتخبة ونحبة منتسخة من الانسان الكبير ، بمثابة الولد من الوالد . فله ايضاً حقيقة باطنة وصورة ظاهرة . اما حقيقته الباطنة فالروح الجزئي المنفوخ فيه من الروح الاعظم ، والعقل الجزئي ، والنفس والطبيعة الجزئيتان . واما صورته الظاهرة فنسخة منتخبة من صورة العالم : فيها من كل جزء من اجزاء العالم ، لطيفها وكثيفها ، قسط وتصب .

« فسبحانه (الأصل: فسبحان) من صانع! جمع الكل في أحد اجزائه. وقول القايل: وليس على الله بمستنكر ان يجمع العالم في واحد

صادق في حق الكل ، وان اراد به شخصاً معيناً — وصورة كل شخص انساني نتيجة صورة آدم وحواء ، عليهما السلام ، ومعناد نتيجة الروح الاعظم والنفس الكلية ؛ والانسان الكبير هو مظهر الحق المبين ، والانسان الصغير قد يصل اليه بفناء تعيناته ومحو تقيداته — فيصح له حينئذ ان يقول بلسان الجمع ، حاكياً عن الانسان ما يستعجم على بعض السامعين ، كقوله رحمه الله (— ابن الفارض في تائيته الكبرى) .

واني وان كنت ابن آدم صورة فلي فيه معنى شاهد بأبوتي ! فافهم ذلك ! فانه اصل كبير يتفرع عليه فهم كثير من الحقائق » . (المقدمات ، للفرغاني ، مخطوط آيا صوفيا رقم ١٨٩٨ / ب الم

#### • ٤) الفرغاني:

#### ( النبوة والولاية )

« ... النبوة بمعنى الانباء . والنبي هو المنبئ عن ذات الله ، سبحانه ! وصفاته واسمائه واحكامه ومراداته . والانباء الحقيقي، الذاتي، الأولي، ليس إلا للروح الاعظم، الذي بعثه الله

تعالى الى النفس الكلية اولاً ثم (الى) النفوس الجزئية ثانياً ، لينبئهم بلسانه العقلي عن الذات الاحدية، والصفات الازلية، والاسماء الالحية، والاحكام القديمة، والمرادات الجسيمة. وقوله (= ابن الفارض في تائيته الكبرى):

وقد جاءني مني رسول

اشارة الى هذا المعنى ، حاكياً عن الانسان الكبير .

« وكل نبي من آدم ، عليه السلام ، الى محمد ، صلى الله عليه وسلم ، مظهر من مظاهر نبوة الروح الاعظم. فنبوته ذاتية دايمة، ونبوة المظاهر (الاصل: للمظاهر) عرضية منصرمة ، إلا نبوة محمد ، صلى الله عليه وسلم! فانها دايمة غير منصرمة . اذ حقيقته حقيقة الروح الاعظم، وصورته صورة الحقيقة التي ظهر فيها (الاصل: وصورته صورتي التي ظهر فيها الحقيقة) بجميع اسمائها وصفاتها. وسائر الأنبياء مظاهرها ببعض الاسماء والصفات. تجلّت في كل مظهر بصفة من صفاتها .واسم من اسمائها ، الى ان تجلّت في المظهر المحمدي بذاتها وجميع صفاتها ، وختم به النبوة . فكان الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، سابقاً على جميع الانبياء من حيث الحقيقة ، متأخرًا عنهم من حيث الصورة . كما قال : « نحن الآخرون السابقون » . وقال : «كنت نبياً وآدم بين الماء والطين وفي رواية أخرى: « بين الروح والجسد» ، اي لا روحاً ولا جسدًا ، لان نبوة الروح الاعظم سابق على وجود الارواح. ومن يدرك هذا

المعنى يفهم سر ختم النبوة .

« وأضرب لك مثلاً : دايرة لها وجود في الذهن، ووجود في الخارج، وهو مظهر الوجود الذهني. وصورته الذهنية (الاصل: الذهني) (هي) حقيقته ومعناه (الـ) متقدم عليه. و وجودها الخارجي خط مستدير ، متأنف من نقط متواصلة ، وجود كل نقطة منها مظهر وصف من اوصاف وجودها الذهني. ولا يوجد حقيقتها (= الدايرة) في الخارج إلاّ عند تكامل الأجزاء وتواصلها، بوجود النقطة الأخيرة، المتصلة بالنقطة الأولى. فالنقطة الأخيرة، لاشتالها : على ساير النقط، (هي) مظهر لحقيقة الدايرة ؛ وساير النقط (هي) مظاهر اوصافها. فكذلك مثل النبوّة : دايرة لها وجود في الغيب ، هو حقيقتها ومعناها ؛ ووجود في الشهادة ، هو مظهرها وصورتها . والحقيقة متقدمة على الصورة من حيث الوجود ، متأخرة عنها من حيث الظهور . ووجودها الخارجي خط مستدير متألف من نقطة وجودات الانبياء المتواصلة . (و) وجود كل نقطة منها ( هو) مظهر صفة من اوصاف وجودها العيني ؛ ولا يوجد في الحارج الا عند تكامل اجزايها من النقط الا بوجود النقطة الأخيرة ، التي هي الصورة الجزئية المحمدية ؟

وتم بها صورة دايرة النبوة ، وظهر فيها حقيقتها بجميع اوصافها .

« وحقيقة هذه الدايرة هي الروح الاعظم ، الذي هو حامل النبوة. وله بداية هي اول نقطة الانبياء؛ وحركة دورية في نقط وجودات الانبياء؛ ونهاية منطبقة على البداية، هي النقطة الاخيرة المحمدية . والنبي ، صلى الله عليه وسلم ، مثل النبوة « بحايط ، كمل إلا موضع لبنة واحدة » هي وجوده ، مشيرًا به الى هذا المعنى . (و) يرشد الى (هذا اله) معنى (ايضاً) قوله ، صلى الله عليه وسلم : « ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» فظهر من ضرب هذا المثل ، ان نبوة الرسول ( الاصل : الرسل ) ، عليه السلام والتحية ، ذاتية دايمة ، لانها المنتهي : ومنتهي الدايرة عين المبتدأ . ومبتدأ النبوة الروح الأعظم ، المتجلّي

(الاصل: المتحلى) في كل نقطة من نقط الانبياء ، بوصف من اوصافها ، وفي نقطة الصورة المحمدية بذاتها :كظهور البذر في كل مرتبة من مراتب النمو بوصف من اوصافة ، وفي منتهى المراتب – وهو الثمرة – بالذات .

« وحقيقة كل نقطة حاملة ، لوصف الانباء ، هي اللطيفة المتولدة من ازدواج الروح والنفس الجزئيتين ، وتسمى (الاصل: يسمى) قلبا . وهو محل نزول الروح عليه بالانباء ، كما قال ، سبحانه : « نزل به الروح الأمين على قلبك » . فهو عرش الروح الاعظم ، اذ لا يسعه الاهو . كما قال ، سبحانه : « لا يسعني ارضي ولا سمائي ويسعني قلب عبدي المؤمن » . ولا يستوي (الروح الاعظم) الا على عرش القلب المحمدي ، لانه لا يتجلى بالذات إلا عليه .

«فلو قيل: «يسعني » يدل على انه يسع «الحق»، و «الروح» غيره ؛ — قلنا: لا ، لانه هو المضاف اليه في قوله تعالى: «ونفخت فيه من روحي» ... لكنه خليفة الحق، والخليفة يحاكي المخلف في الصفات. وللقلب وجه الى الروح يسمى فؤادًا وهو محل الشهود، كما قال تعالى: «ما كذب الفؤاد ما رأى »، ووجه الى النفس يسمى صدرًا، وهو محل صور العلوم. والقلب عرش الروح في عالم الغيب، كما ان العرش قلب الكاينات في عالم الشهادة.

#### ( الولاية )

« واما الولاية فهي التصرف في الخلق بالحق. ونيست في الحقيقة إلا باطن النبوة. لان النبوة ظاهرها الانباء ، وباطنها التصرف في النفوس باجراء الأحكام عليها. والنبوة مختومة من حيث الانباء ، اذ لا نبي بعد محمد ، عليه السلام! دايمة من حيث الولاية والتصرف. لان نفوس الأولياء ، من امة محمد ، صلى الله عليه وسلم ، حملة تصرف نبوته : يتصرف بهم في الحلق بالحق الى قيام الساعة .

« فباب الولاية مفتوح ، وباب النبوة مسدود . وعلامة صحة الولي متابعة النبي في الظاهر . لانهما يأخذان التصرف من مأخذ واحد . اذ الولي هو مظهر تصرف النبي ، فلا متصرف الاواحد . ومن هذا الوجه تكلم بعض الاتباع عن نفسه بخصايص النبي ، عليه السلام ! على سبيل الحكاية ، فنزل نفسه من النبي منزلة الآلة من المتصرف نحو قول الناظم (ابن الفارض في تائيته) : إلى رسولا كنت مني مرسلا

وقوله: وكلهم عن سبق معناي داير بدايرتي او وارد بشريعتي

« وكما ان النبوة دايرة متألفة في الخارج من نقط وجودات الانبياء ، كاملة بوجود النقطة المحمدية – فالولاية ايضاً دايرة متألفة في الخارج من نقط وجودات الأولياء ، كاملة بوجود النقطة التي سيختم بها الولاية . وخاتم الأولياء ، على ما ذكر ، لا يكون في الحقيقة الا خاتم الانبياء ، وعليه تقوم الساعة . فظهر ، مما ذكر ، الفرق بين النبي والولي ، وانه لا يسعه الا متابعة النبي . وما قيل : ان الولاية افضل من النبوة ، لا يصح مطلقاً إلا بقيد ، وهو ان ولاية النبي افضل من نبوته التشريعية لا التبيينية . لان نبوة التشريع متعلقة بمصلحة الوقت ، والولاية ونبوة النبين مطلقاً لا تعلق لها بوقت دون آخر . بل قام سلطانهما الى قيام الساعة :

من بداية الأمر الى نهايته . وكما احتاج بيانه الى مثل هذا التأويل ، فليس من الأدب اطلاق القول فيه .

« وظهر ايضاً ان مثابة الانبياء والأولياء الى النبي ، صلى الله عليه وسلم! سواء : من حيث انهم مظاهر دايرتي نبوته وولايته . ولذلك قال (عليه الصلاة والسلام) : « علماء امتي كأنبياء بني اسرائيل » . وكما ان الأولياء يدعون الخلق بتبعية النبي ، صلى عليه السلام ، فكذلك الانبياء دعوا امتهم الى الحق بتبعيته : لانهم مظاهر نبوته . واشار (ابن الفارض في تائيته) الى هذا قوله في الانبياء عليهم السلام :

وما منهم الا وقد كان داعيا به قومه للحق عن تبعية

والله اعلم! ١

(المقدمات، للفرغاني، مخطوط آيا صوفيا رقم ١٨٩٨ / ١١ - ١٠).

## · ٤أ) علاء الدولة سمناني:

(الباب الخامس في النبوّات والولايات وان كل ولي نبيّ ولا ينعكس (ورقة ٨٣ أ) ؛ وفي الفرق بين النبي والمرسل اليه ؛ وأولي (الاصل: واولو) ؛ العزم، والخاتم).

«... ان الله يصطفى من الملائكة رسلاً ، ومن الناس ، ليرشدهم الى ما فيه صلاح معاشهم ومعادهم ؛ ويذكرهم بأيام الله ، تعالى ! و بما نسوه ، لاشتغالم بتربية البدن المحلول ، الشهادى ؛ ويعلمهم الكتاب والحكمة وفصل الخطاب ، المبين فيه الاحكام السياسية والطهارية والعبادية . — ولا بد لنوع الانسان ، المدني بالطبع .... من سائس موئيد من عند الله ، ليمكن له تسخير النفوس الأبية عن الحق ، المنقادة للهوى ، في الظاهر والباطن . ولولاه لما انتظم امر معاشهم اصلاً . لان كل واحد منهم يد عى الحلافة ، من حيث الاستقلال في مملكته ، المخصوصة به . (و) كل فرد من افراد الانسان عالم تام في وجوده ... وكيف لا وقد قال الله ، تعالى ! في محكم تنزيله ... : « جعلكم خلفاء في الأرض » ؛ وفي آية أخرى ... : « جعلكم خلايف الارض ، ورفع بعضكم فوق بعض درجات » . وقال ، تعالى ! واستعمركم فيها » ، اى جعلكم محارها . فكل شخص منهم سلطان في نفسه واهله وعياله . وقد صح عن النبي (عليه السلام ، الاصل : ع م) أنه قال : «كلكم راع ، وكلكم مسوئل عن رعيته » .

« والاعضاء والجوارح والحواس ، الظاهرة والباطنة ، والقوى الداخلية والخارجية ، والأهل والأولاد والماليك والغلمان — رعايا (ورقة ١٨٣٣) كل فرد من افراد الانسان ، وله سلطنة عليهم ؛ ولولا سلطنته لما كان مسؤلا . والسلطنة تدعى الاستقلال . وان لم يكن احد يسخرهم بالقهر والغلبة ، في الظاهر والباطن ، أو في احدهما — لا يمكن انقيادهم وتسليمهم تحت أوامره ونواهيه . ولولا انقياد الرعية ، لما انتظم أمر العالم . ولا بد للمسخر من تأييد الاهى (الاصل: المعى) ، ليضع لمم الأوضاع الحسنة : من الاحكام المختصة بالسياسة والطهارة والعبادة ، الشاملة لرعايا ظاهرهم وقوى باطنهم ، لئلا يعملوا على وفق هواهم . ولولا الأوضاع الشرعية ، الواردة من الحضرة الالحية ، الجامعة لمصلحة الدارين — لعمل (الاصل: ليعمل) كل احد منهم مساخيرة الالحية ، الجامعة لمصلحة الدارين — لعمل (الاصل: ليعمل) كل احد منهم مساحية الدارين — لعمل (الاصل: ليعمل) كل احد منهم مساحية الدارين — لعمل (الاصل: ليعمل) كل احد منهم مساحية الدارين — لعمل (الاصل: ليعمل)

يشاء من الظلم على أخيه ، وهتك حرمته ، عند غلبة الشهوة عليه ، على وفق هواه . فلا ينتظم ( َثَمَّتَ) امر دنيوى واخروى ابدًا . وإلى هذا السرّ ، اشار الله ، تعالى ! حيث قال : « ولو اتبع الحقّ اهواءهم (الاصل: اهوائهم) لفسدت السموات والأرض ومن فيهن ً » .

« وقد عايناً في بلادنا ان المغول (الاصل: المغل) اسلموا ، وتركوا قواعدهم المقننة لمم ، وما عملوا بالشريعة ، واتبعوا اهواءهم (الاصل: اهوائهم) ، فخربت البلاد ، وكثر الفساد ، وما بقى نفاذ امرهم . وتيقنا بأن نظام العالم لا يمكن الا بقاعدة ، مقننة ، معينة : بحيث لا يمكن للهوى تغييرها . وأفسد الأشياء لنطام العالم متابعة الهوى .

«... ولا بد في كل حين من موشد يوشد الخلق الى الحق ، خلافة عن النبى المحق . ولا بد للموشد من التأييد الالهى ، ليمكن له تسخير المسترشدين ، وافادة المستفيدين ، وتعليم المتعلمين ... وهو العالم ، الولى ، الشيخ . وإلى هذا ، اشار النبى (عليه السلام ! الاصل : عم) حيث قال : «الشيخ في قومه كالنبى في امته » . والشيخ ينبغى ان يكون وليا لله تعالى ! والولى ينبغى ان يكون عالما ، لان الله ، تعالى ! «ما اتخذ وليا جاهلاً قط » . ومن خصايصه والولى ينبغى ان يكون عالما ، لان الله ، تعالى ! «ما اتخذ وليا جاهلاً قط » . ومن خصايصه التقوى ، لأنه ، تعالى ! يقول : «ان اوليائي الا المتقون » ... ومن لم يجمع بين التعليم في الظاهر ، والتلقى في الباطن ، والتقوى في الصورة والمعنى – لا يستحق لمرتبة المشيخة ، التي الظاهر ، والتلقى في الباطن ، والتقوى في الصورة والمعنى – لا يستحق لمرتبة المشيخة ، التي هي مرتبة القطب (ورقة ١٨٧ أ) في مقام الارشاد ، خلافة عن النبي الامي ، بعد ختم النبوة وانقطاع الوحى .

« ولا يكون قطب الارشاد في كل زمان ، من الازمان ، الا واحد ؛ يكون قلبه على قلب المصطفى ، صاحب الورائة الكاملة .... فاذا اجتمعت السلطنة والولاية في شخص واحد ، ينتشر العدل في الظاهر والباطن ؛ وتصلح احوال الخلق في الصورة والمعنى ؛ وينتظم امر معاش الناس ومعادهم ، على النحو (الاصل: نحو) الأكمل والافضل . — وارجو من الله

ظهور المهدي، الموعود، الناطق به الحديث الصحيح... « لو لم يبق العالم الا يوم واحد، لطول الله ذلك اليوم لخروجه ». وقال: « المهدي: من ولد فاطمة ؛ اسمه اسمي ؛ وكنيته كنيتي ؛ يملك الأرض، ويملاها قسطاً وعدلا...».

" ... وقوة الولاية في النبي ، مثل قوة البلاغة في الصبي ؛ فاذا كملت صار الصبي بالغاً . فكذلك اذا بلغت قوة الولاية في النبي مبلغها ، صار نبياً ، وأمر بالابلاغ والانباء لأمته . وولاية الأمة فائضة من « نور نون النبوة » ؛ واصلة الى قلوبهم بواسطة « الواو » القائمة بها « نون النبوة » . وولاية النبي فائضة من « واو الولاية » ، القائمة بأليف الالوهية (الاصل: الوهية) ، وهو يأخذ من الحق ، الولي ، المتعال ، فيض العلوم والحكم ، ويفيض بنبوته على امته : إبلاغاً وإنباء ، بأمر ربه . فكل نبي ولي ولا ينعكس ....

(كتاب العروة لعلاء الدولة سمناني ، مخطوط اسعد افندى (سلمانية ، اصطنبول) رقم ١٥٨٣) .

### ٤١) داود بن محمود القيصري:

#### ( النبوة والرسالة والولاية )

«قد مر ان اللحق ، تعالى ، ظاهراً وباطناً . والباطن يشمل الوحدة الحقيقية ، التي للغيب المطلق ، والكثرة العلمية (التي له) حضرة الاعيان الثابتة . والظاهر لا يزال مكيفاً (الاصل : مكيف) بالكثرة ، لا خلو له عنها . لان ظهور الاسماء والصفات ، من حيث خصوصياتها الموجبة لتعددها ، لا يمكن الا ان يكون لكل صورة منها مخصوصة ، فيلزم التكثر . «ولما كان كل منها طالباً (الاصل : طالب) ظهوره وسلطته واحكامه ، حصل النزاع والتخاصم في الأعيان الخارجية ، باحتجاب كل منها عن الاسم الظاهر في غيره . فاحتاج الأمر الالهي الى مظهر ، حكم ، عد ل ليحكم بينها ويحفظ نظام العالم في الدنيا والآخرة ، ويحكم بربه ، الذي هو رب الأرباب بين السماء ايضاً ، بالعدالة . ويوصل كلا (الاصل : كل منها الى كماله ظاهراً وباطناً : وهو النبي ، والقطب الحقيقي الازلي الابدي ، اولاً وآخراً ، ظاهراً وباطناً . وهو الحقيقة المحمدية ، صلى الله عليه وسلم . كما اشار اليه بقوله (عليه الصلاة والسلام) : «كنت نبياً وآدم بين الماء والطين » ...

« فالنبي هو المبعوث الى الخلق ليكون هادياً لم ومرشداً الى كمالم ، المقدر للم في الحضرة العلمية ، باقتضاء استعدادات أعيانهم الثابتة ... وهو (= النبي) قد يكون مشرعا كالمرسلين ، وقد لا يكون كأنبياء بني اسرائيل . والنبوة (هي) البعثة ؛ وهي اختصاص الاهي حاصل لعينه الثابتة من التجلي الموجب للاعيان في العلم ، وهو الفيض الأقدس . ولما كان كل من المظاهر طالباً لحذا المقام الأعظم ، بحكم التفوق على ابناء جنسه ، قرنت النبوة باظهار المعجزات وخوارق العادات مع التحدي ، ليتميز النبي من المتنبئ . فالأنبياء ، صلوات الله عليهم ، مظاهر الذات الالهية ، من حيث ربوبيتها للمظاهر وعدالتها بينها . فالنبوة مختصة بالظاهر . ويشترك كلهم في الدعوة والحداية والتصرف في الخلق وغيرها ، مما لا بد منه في النبوة . ويمتاز كل منهم عن الآخر في المرتبة ، بحسب الحيطة التامة ، كأولي العزم (الاصل: العدم) من

المرسلين، صلوات الله عليهم اجمعين! وغير التامة ، كانبياء بني اسرائيل.

«فالنبوة دايرة تامة ، مشتملة على دواير ، متباينة ، متفاوتة في الحيطة . وقد علمت ان الظاهر لا يأخذ التأييد والقوة والقدرة والتصرف والعلوم ، وجميع ما يفيض من الحق – تعالى – عليه إلا بالباطن : وهو مقام الولاية ، المأخوذة من الولي (الاصل : المولى) وهو القرب ؛ والولي بمعنى الحبيب ايضاً منه . فباطن النبوة الولاية . وهي تنقسم بالعامة والخاصة . فالأولى (الاصل : والولي) تشتمل على كل من آمن بالله وعمل صالحا ، على حسب مراتبهم كما قال الله تعالى : « الله ولي الذين آمنوا » الآية . والثانية تشتمل على الواصلين من السالكين فقط ، عند فنائهم فيه و بقائهم به . في (الولاية) الخاصة ، عبارة عن فناء العبد في الحق . فالولي هو الفاني فيه ، الباقي به . وليس المراد بالفناء هنا انعدام عين العبد مطلقا ، بل المراد منه فناء جهته البشرية في الجهة الربانية . اذ لكل عبد جهة من الحضرة الالهية ، هي المشار اليها بقوله تعالى : « ولكل وجهة هو موليها » الآية . وذلك لا يحصل الا بالتوجه التام الى جناب الحق المطلق ، سبحانه ! اذ به تقوى (الأصل: يقوى) جهة حقيته ، فتغلب (الاصل: فيغلب) جهة خلقيته ، الى ان تقهرها وتفنيها (الاصل: وتفننها) بالاصالة . . .

« وهذا الفناء موجب لان يتعين العبد بتعينا ت حقانية وصفات ربانية مرة أخرى ، وهو البقاء بالحق ؛ فلا يرتفع التعين منه مطلقاً . وهذا المقام دايرة أتم واكبر من دايرة النبوة . لذلك انختمت النبوة ، والولاية دايمة . وجعل الولي اسماً من اسماء الله تعالى دون النبي . ولما كانت الولاية اكبر حيطة من النبوة و باطنا لها ، شملت الانبياء والأولياء . فالانبياء (هم) اولياء فانون (الاصل : فانين) بالحق ، باقون (الاصل : باقين) به ، منبؤن (الاصل : منبئن) عن الغيب واسراره ...

« وهذا المقام ايضاً اختصاص الاهي غير كسبي ، بل جميع المقامات اختصاصية عطائية غير كسبية ، حاصلة للعين الثابتة من الفيض الأقدس . وظهوره بالتد ريج ، بحصول شرايطه واسبابه ، يوهم الخيجوب فيظن انه كسبي بالتعمل . وليس كذلك في الحقيقة . فأول الولاية انتهاء السفر الأول ، الذي هو السفر من الخلق الى الحق بازالة التعشق عن المظاهر والأغيار ، والخلاص من القيود والاسار ، والعبور من المنازل والمقامات ، والحصول بأعلى المراتب والدرجات و بمجرد حصول العلم اليقيني للشخص لا يلحق بأهل هذا المقام . لانه « انما يتجلى الحق لمن انمحى (الاصل: المحى) رسمه وازال عنه اسمه ». ولما كانت المراتب متميزة ، قسم ارباب هذه الطريقة المقامات الكلية الى علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين . فعلم اليقين بتصور الأمل : والبقاء علماً به) وشهوداً وحالاً . . . وحق اليقين بالفناء في الحق والبقاء به علماً (الاصل : والبقاء علماً به) وشهوداً وحالاً . . .

« ولا نهاية لكال الولاية ، فراتب الأولياء غير متناهية ... » .

(مقدمة شرح الفصوص للقيصري، مخطوط آيا صوفيا رقم ١٨٩٨ لم بنا.

#### ٤٢) داود القيصري:

( طريق الوصول الى اصل الأصول! )

« اعلم ان الوصول الى الله تعالى لا يمكن للخلق إلا باتباع الانبياء والأولياء ، عليهم

السلام! إذ العقل لا يهتدي اليه اهتداءً الطمئن (الاصل: يطمئن) به القلوب، وترتفع عن صاحبه الريب والشكوك. ولاسبيل له في معرفة الحق؛ غير أنه ينظر في الممكنات ويستدل بها على موجدها ، وهو الحق سبحانه وعظم سلطانه ، وعلى حدته و وجو به وعلمه وقدرته . لا يعلم من صفاته التشبيهية الا هذا القدر؛ ومن صفاته التنزيهية انه ليس بجسم ولا جساني ولا زماني ولا مكاني ، وامثال ذلك . وليس هذا الاستدلال الا من و راء حجاب .

« ومثل هذا المستدل كمثل من يرى ظل الشخص القايم في الشمس وهو في البيت لا يراه ؟ يعلم يقيناً ان ثمة شخصاً انسانياً قايماً ، لكنه لا يعلم من هو وما شكله وهيئته ، وما نعته وصفته؟ لعدم شهوده إياه . فهو كأعمى يلمس شيئاً ، فيدرك بآلة لمسه بعض صفات ملموسه ، ولا يعلم حقيقته ولا جميع صفاته . فاصحاب المعقول (الاصل: العقول والتصحيح من نسخة بيازيد) (هم) كالذين قال تعالى فيهم : « اولئك ينادون من مكان بعيد » . لانهم بمعلون الحق بعيداً عن انفسهم ، خارجاً عن المكنات كلها ، فرداً واحداً ، مشخصاً ، ممتازاً عن جميع ما سواه ، صدر عنه (الاصل: منه ، والتصحيح من نسخة بيازيد) الموجودات الممكنة . والحق — سبحانه ! — يخبر عن نفسه انه « قريب » بقوله : « واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني » « ونحن أقرب اليه من حبل الوريد » « ونحن أقرب اليه من حبل الوريد » « ونحن أقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون » . بل يخبر انه « هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم » . وفي هذا الاخبار جعل نفسه عين كل ما ظهر وما بطن ، وهو اعلم بذاته من (الاصل : عن ، التصحيح ثابت في نسخة بيازيد) غيره . وقوله صادق ، والايمان به واجب . والقرب هنا ، وان كان غير القرب الذي يكون بين الجسمين ، لكنه كالقرب بين منها من الأفراد . ويظهر سر هذا المعني لمن يظهر له سر قوله تعالى: الحقيقة وما يتعين منها من الأفراد . ويظهر سر هذا المعني لمن يظهر له سر قوله تعالى: الحقيقة وما ينا كنتم » وأينها تولوا فتم وجه الله » .

« فالاهتداء إليه ينال إما باخباره تعالى عن ذاته وصفاته واسمائه ، او بتجليه لعباده واشهاده نفسه لهم . « وجل جناب الحق عن ان يكون شريعة لكل وارد او يطلع عليه الا واحد بعد واحد! » فهم الانبياء والأولياء ، عليهم السلام ، الذين هم خلاصة خاصة اهل الوجود . فوجب لطالب الحق اتباعهم والاهتداء بهم . قال تعالى : « قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ». وبقدر متابعته للانبياء والأولياء تظهر (الاصل: يظهر) له الانوار الالهية والاسرار الربانية .

« والنبوة ، لغة ، مأخوذة من النبأ وهو الخبر . وفي الاصطلاح هي البعثة ، للاخبار من الله ، ارشاداً للعباد واهتداء لهم طريق السداد . وهي عامة وخاصة . ونعني بالنبوة العامة ما لا يكون مقروناً بلاك (الاصل : ما لا يكون كذلك) . (ف) الأولى ، كنبوة الأنبياء الذين كانوا داخلين في شريعة موسى ، صلوات الله عليهم اجمعين! فانه ، عليه السلام ، كان مبعوثاً بالرسالة والشريعة ، وغيره من انبياء زمانه ، كهرون ويوشع وغيرهما ، كانوا تحت أمره وطوع حكم شريعته ؛ منبئين عن الحق تعالى واسراره ، مخبرين عن الغيب وانواره ، مرشدين العباد بحسب استعداداتهم واقتضاء زمانهم والثانية ، كأولى العزم من الرسل ، صلوات الله عليهم اجمعين! الظاهرين بالرسالة والشريعة والكتب الالهية .

« فالنبوق دايرة مشتملة على نقط في محيطها ؛ وكل نقطة منها مركز دايرة برأسها . فخاتم النبيين المرسلين ، محمد ، صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ، صاحب هذه الدايرة الكلية . لذلك كان نبياً « وآدم بين الماء والطين » . وغيره من الانبياء ، عليهم السلام ، كنقط محيطها . « والنبوة عطاء الاهي ، لا مدخل للكسب فيه . فالنبي هو المبعوث من الله تعالى لارشاد الخلق وهدايتهم ، المخبر عن ذاته وصفاته وافعاله واحكام الآخرة ، من الحشر والنشر والثواب والعقاب . وللنبوة باطن وهو الولاية . فالنبي ، بالولاية ، يأخذ من الله تعالى او من الملك ، المعاني التي بها كمال مرتبته في الولاية والنبوة . وبالنبوة يبتلغ ما اخذه من الله تعالى ، بواسطة او لابواسطة ، الى العباد و يكلمهم به ؛ ولا يمكن ذلك الا بالشريعة . وهي عبارة عن كل ما اتى به الرسول من الكتاب والسنة وما استنبط منهما من الاحكام الفقهية على سبيل الاجتهاد ، او انعقد عليه اجاع العلاء . . .

« ولما كان للكتاب ظهر و بطن وحد ومطلع ، كما قال ، عليه السلام : « ان للقرآن ظهرًا و بطناً وحداً ومطلعاً»، وقال عليه السلام: « أن للقرآن بطناً ولبطنه بطناً ، الى سبعة ابطن » وفي رواية « الى سبعين بطناً » ؟ - وظهره: ما يفهم من الفاظة ويسبق (الاصل: بسبق) الذهن اليه . وبطنه : المفهومات اللازمة للنظر (الأصل: للمفهوم والتصحيح من نسخة بيازيد وكذلك المتقدم) الأول. وحد ه: ما اليه ينتهي غاية ادراك الفهوم والعقول؛ ومنط لعه: ما يدرك منه على سبيل الكشف والشهود ، من الاسرار الالهية والاشارات الربانية. والمفهوم الأول ، الذي هو الظهر ، للعوام والخواص . والمفهومات اللازمة له (هي) للخواص ولا مدخل فيها للعوام. والحد للكاملين ! والمُطلّع خلاصة أخص الخواص كأكآبر الأولياء . وكذلك التقسيم في الأحاديث القدسية والكلمات النبوية: فان لكل من العوام والخواص وأخص الخواص فيها انباءات رحانية واشارات الاهية . \_ ( من أجل هذا كله ، ) كان للشريعة ظاهر وباطن . « ومراتب العلماء ايضاً فيهما متكثرة . ففيهم فاضل ومفضول ، وعالم واعلم . والذي نسبته الى نبيه أتم وقربه من روحه اقوى ، كان علمه بظاهر شريعته وباطنها (الأصل: وباطنه) أكمل. والعالم بالظاهر والباطن منهم احق ان يتبع ، لغاية قربه من نبيه ، وقوة علمه بربه واحكامه ، وكشفه حقايق الأشياء ، وشهوده إياها . ثم من هو دونه في المرتبة الى ان ينزل الى مرتبة علماء الظاهر فقط. وفيهم ايضاً مراتب. اذ العالم بالأصول والفروع احق ان يتبع من العالم بأحدهما. واعنى بالأصول الكتاب والسنة وما يدلان عليه من العقايد الحقة، في الحق سبحانه وكتبه وصحفه واليوم الآخر، وما يقضي به العقل المنور بالنور الإلاهي والتجلي الرحاني، من الاحكام الحقة الالحية ، لا المسايل الكلامية المختلف فيها اختلافاً لا يكاد يرتفع الى يوم القيامة ...

« فالواجب على الطالب المسترشد اتباع علماء الظاهر في العبادات والطاعات ، والانقياد لعلم ظاهر الشريعة فانه صورة علم الحقيقة لا غير ؛ ومتابعة الأولياء في السير والسلوك ليفتح له ابواب الغيب والملكوت .

« وعند الفتح وانكشاف الباطن له والمفهومات اللازمة للمفهوم الأول ، المعلوم من لسان الاشارة ، \_ يجب عليه العمل بمقتضى علم الظاهر والباطن ، ان كان مما عليه الجمع بينهما . وان لم يمكن الجمع بينهما فهو ، ما دام لم يكن مغلوباً لحكم الحال والوارد ، ايضاً يجب عليه اتباع العلم (الظاهر ؟) . وان كان مغلوباً ، بحيث خرج من مقام التكاليف ، فعمله بمقتضى

حاله ، لكونه في حكم المجذوبين . وكذلك الكاملون المكملون : فانهم في الظاهر متابعون نلطاه الخيه في الناطن فلا يلزم لهم نلطفاء ظاهر النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وهم العلماء المجتهدون . واما في الباطن فلا يلزم لهم الاتباع ، لكونهم (=علماء الظاهر) يحكمون بظاهر المفهوم الأول من القرآن والحديث، وهو لاء (=الكاملون المكملون) يعلمون ذلك مع المفهومات الأخر . والأعلم لا يتبع من دونه ، بل الأمر بالعكس : لشهود الأعلم الأمر على ما في نفسه .

« لذلك ، لا بد ان يرفع المهدي الحلافات بين اهل الظاهر ، ويجعل الاحكام المختلفة ، في مسألة واحدة ، حكماً واحدًا: وهو ما في علم الله سبحانه! ويصير المذاهب حينئذ مذهباً واحدًا ، لشهوده الأمر على ما هو في علم الله تعالى ؛ لارتفاع الحجاب عن عيني جسمه وقلبه . كما كان (الأمر) في زمن رسول الله . ، صلى الله عليه وسلم!

« فاذن (الأصل: فاذا) ، اجماع علماء الظاهر في امر يخالف مقتضى الكشف الصحيح، الموافق للنقل (الاصل: للكشف) الصريح (الاصل: الصريح) النبوي، والفتح المصطفوي (الأصل: المصطفى، والتصحيح ثابت في نسخة بيازيد) لا يكون حجة عليهم . فلو خالف من له المشاهدة والكشف اجماع من ليس له ذلك لا يكون ملاماً في المخالفة ولا خارجاً في الشريعة ، لأخذه ذلك من باطن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم!

«فيجب على الطالب الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والحساب والعقاب والثواب ؛ وبأن كل ما أخبروا به فهو حق صدق ، لا شك فيه ولا شبهة ؛ والعمل بمقتضى ما أمروا به ، والانتهاء عما نهوا عنه على سبيل التقليد ، لينكشف له حقيقة الأمر ويظهر له السر المصون في كل من المأمورات والمنهيات . فيكون ، عند ذلك ، اتيانه بالمأمورات والمنهاؤه عن المنهيات عن علم ويقين ، بل عن الشهود والعيان لا بمجرد التقليد والايمان . فيتفطن الى أمور أعلى منها ، فيزيد في العبادة . كما كان يعبد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : فانه « قام بالليل حتى تورّمت قدماه ، فقيل له في ذلك : ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؛ فقال ، عليه السلام : أفلا أكون عبدًا شكورًا ؟ » ...

(شرح مقدمة التائية الكبرى للقيصري، مخطوط آيا صوفيا رقم ١٨٩٨/ ب – با وبيازيد رقم ١٨٩٠/ ١٠٠ – ٢٠٠٠).

#### ٤٣) قيصري:

#### ( الولاية )

« اعلم ان الولاية مأخوذة من الولي ، وهو القرب . ولذلك يسمى الحبيب ولياً لكونه قريباً من محبة . وفي الاصطلاح هو القرب من الحق سبحانه . وهي عامة وخاصة . والعامة حاصلة لكل من آمن بالله وعمل صالحاً. قال الله تعالى : « الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور » . والحاصة هو الفناء في الله سبحانه ذاتاً وصفة وفعلاً .

« فالولي هو الفاني في الله ، القايم به ، الظاهر باسمائه وصفاته ، تعالى ! وهي عطائية وكسبية . والعطائية ما يحصل بالانجذاب الى الحضرة الرحانية ، قبل المجاهدة . والكسبية ما يحصل بالانجذاب اليها بعد المجاهدة . ومن سبق جذبته على مجاهدته يسمى بالمجذوب، لان الحق ، سبحانه ، يجذبه اليه . ومن سبق مجاهدته يسمى بالمحب ، لتقربه الى الحق ،

سبحانه ، أولاً . ثم يحصل له الانجذاب ثانياً . كما قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ناقلاً عن ربه ـ تعالى : « لا يزال العبد يتقرب الي "بالنوافل حتى احبه » الحديث.

« فجذبته موقوفة على المحبة الناتجة من تقربه ، لذلك يسمى كسبياً . وان كان هذا التقرب ايضاً من جذبته ، سبحانه ! من طريق الباطن اليه ، ودعوته باستعداده الأزلي الى حضرته ؛ اذ لولاه لما أمكن لأحد ان يخرج من حظوظ نفسه . — والمحبوبون أتم كمالا من المحبين .

« فلا يصل الى القطبية إلا الأولون . ولم مراتب . الأولى مرتبة القطبية ، ولا يكون فيها ابدًا إلا واحد بعد واحد . ويسمى غوقاً ، لكونه مغيثاً للخلق في أحوالهم . ثم مرتبة الامامين ، وهما كالوزيرين للسلطان . أحدها صاحب اليمين ، وهو المتصرف باذن القطب في عالم الملكوت والغيب ؛ وثانيهما صاحب اليسار ، وهو المتصرف في عالم الملك والشهادة . وعند ارتحال القطب الى الآخرة ، لا يقوم مقامه ، منهما ، الا صاحب اليسار ، لكونه أكمل في السير من صاحب اليمين : لأنه ، بعد نه ما نزل في السير من عالم الملكوت الى عالم الملك، وصاحب اليسار نزل اليه ، وكملت دايرته في السير والوجود . ثم مرتبة الاربعة ، كالأربعة من الصحابة ، رضي الله عنهم أجمعين! ثم مرتبة البدلاء السبعة ، الحافظين للاقاليم السبعة . وكل الصحابة ، رضي الله عنهم أجمعين! ثم مرتبة البدلاء السبعة ، الحافظين للاقاليم السبعة . وكل عشر ، الحاكمين (الاصل: الحاكم) على البروج الاثني عشر ، وما يتعلق بها ويلزمها من حوادث عشر ، الحاكمين والاربعين والتسعين ، مظاهر الاسماء الحسنى ، الى الثلاثماية والستين .

« وهو لاء قايمون في العالم على سبيل البدل ، في كل زمان ؛ لا يزيد عددهم ولا ينقص الى يوم القيامة . وغيرهم من الأولياء يزيدون وينقصون ، بحسب ظهور التجلتي الألهي وخفائه. وبعدهم: مرتبة الزهاد والعباد والعلماء من المؤمنين ، الكائنين في كل زمان الى يوم الدين . وجميع هو لاء المذكورين ، داخلون في حكم القطب .

« والأفراد من الكمل ، الذين تعادل مرتبتهم مرتبة القطب إلا في الحلافة ، هم الحارجون من حكسه . فانهم يأخذون من الله ، سبحانه ، ما يأخذون من المعاني والاسرار الالهية بخلاف الداخلون في حكمه (= القطب) ، فانهم لا يأخذون شيئاً إلا منه ... » .

(المصدر المتقدم، مخطوط آیا صوفیا رقم ۱۸۹۸ الم ۱۰۰۰ میروستاری المتقدم، مخطوط آیا صوفیا رقم ۱۸۹۸ میروستارید رقم ۱۰۰۰ میروستارید رقم ۱۰۷۰ میروستارید روستارید رو

### ٤٤) قيصري :

#### (اكتشاف الولاية)

«... قال الله تعالى: « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » ، اي لنبيتن لهم طريق الوصول الينا . —

« واعلم ان للانسان ثلاث مقامات كلية ؛ كل مقام منها يشتمل على حجب كثيرة ظلمانية ونورانية يجب رفعها ، ليصل الى الحقيقة التي (هي) معه أزلاً وأبداً ، ما انفكت عنه (الاصل: منه) ، ولكنه احتجب وبعد عنها بالاشتغال الى غيرها . وتلك المقامات (هي) مقام النفس ومقام القلب ومقام الروح لا غير . وما قيل : ان بين العبد والرب الف مقام ،

لا بد للسالك من قطعها ، كلها تفاريع هذه المقامات الثلاث.

« وأوّل ما يلد المولود (يكون) في مقام النفس. فانه حيوان كباقي الحيوانات، لا يعرف إلا الأكل والشرب لا غير . ثم بالتدريج يظهر له باقي صفات النفس من القوى الشهوانية (الاصل: الشهوية والتصحيح ثابت في نسخة بيازيد) والغضبية والحرص والحسد والبخل وغير ذلك من الصفات، التي هي نتائج الاحتجاب والبعد من معدن الصفات الكمالية. فهو حيوان منتصب القامة ، يصدر منه الافاعيل المختلفة ، بحسب الارادات المتنوعة . فهو في حجب الظلمانية ، الساترة للحق \_ سبحانه! وحقيقته. ثم اذا تيقظ من سنة الغفلة وتنبّه على ان (الاصل: ما وهي ساقطة في نسخة بيازيد) وراء هذه اللذات البهيميّة لذات أخر ، وفوق هذه المراتب مراتب أخر كمالية \_ يتوب عن اشتغاله بالمنهيات الشرعية ، وينيب الى الله تعالى بالتوجه اليه . فيشرع في ترك الفضولِ الدنياوية طلباً للكمالات الأخروية . ويعزم عزماً تاماً ، ويتوجه الى السلوك الى الله تعالى (فارًّا) من مقام نفسه ... و (عندئذ) يقع في الغربة! « والمسافر لا بد له من رفيق يرافقه ودليل يك له على طريقه. فيصاحب من له هــــذا التوجه والعلم بالطريق ، وهو الشيخ . ثم انه ما دام لا يعتقد فيه لا ينفتح له شيء ولا ينتفع بصحبته . فوجب عليه ( الأصل : له) ان يعتقد فيه بالخير ، وان صحبت منجية (له) من المهالك ، وانه عالم بالطريق الذي يسري اليه ، وهو الارادة . فاذا تحقق بالارادة ، لا بد (الاصل: ولا بد) له أن يعمل بما يقوله الشيخ ليمكن له حصول المقصود. حتى قيل: أن المريد بين يدي الشيخ ينبغي ان يكون كالميت بين يدي الغاسل.

«ثم اذا دخل في الطريق يزهد في (الاصل: عن) كل ما يعوقه عن مقصوده: من الاحوال (الاصل: الاموال) الدنياوية وأحوال معيشته (الاصل: فيها ، هي ساقطة في نسخة بيازيد). وينفي كل خاطر يرد على (الاصل: في) قلبه ويجعله مايلاً الى غير الحق ، فيتصف بالورع والتقوى والزهد. ثم يحاسب نفسه دايماً في افعاله واقواله ، ويجعلها مُتهمة (الاصل: متهماً) في كل ما تأمر به ، وان كان ( - في الأصل وهي ثابتة في نسخة بيازيد) امرها بالعبادة ايضاً. لان النفس مجبولة بمحبة شهواتها ولذاتها ، فلا ينبغي ان تؤمن مداخلها ، فانها من المظاهر الشيطانية.

« فاذا خلص منها وصفا وقته وطاب عيشه بالالتذاذ بما يجده في طريق المحبوب - ينور باطنه : فيظهر له لوامع انوار الغيب ، وينفتح له باب الملكوت ، ويلوح منه لوايح ، مرة بعد أخرى . فيشاهد أموراً غيبية في صور مثالية . فاذا ذاق شيئاً منها يرغب في العزلة والخلوة واللذكر ، والمواظبة على الطهارة التامة ، والوضوء والعبادة والمراقبة والمحاسبة . ويعرض عن المشاغل الحسية ، ويفرغ القلب عن محبتها . ويتوجه باطنه الى الحق بالكلية . فيظهر منه (الاصل : له) الوجد والسكر والوجدان والشوق والذوق والمحبة والهيمان والعشق. فيمحوه تارة بعد اخرى . فيجعله فانياً عن نفسه . فيشاهد المعاني القلبية والحقايق السرية والانوار الروحية . فيتحقق في المشاهدة والمعاينة والمكاشفة ؛ وتفيض عليه العلوم اللدنية والاسرار الالهية . وتظهر (الاصل: ويظهر) له انوار حقيقته تارة وتختفي أخرى (الاصل: ويختفي) . حتى يتمكن ويخلص من التلوين . وتنزل عليه السكينة الروحية . ويصير ورود هذه الاحوال له ملكة . فيدخل في عالم الجبروت . ويشاهد العقول المجردة والأنوار القاهرة والمدبرات الكلية للامور الالهية :

من الملايكة المقرّبين والمهيّمين في جال الله تعالى من الكروبين. ويتحقق بأنوارهم. فتظهر (الاصل: فيظهر) له انوار سلطان الاحدية، وسواطع العظمة والكبرياء الالهية، فتجعله (الاصل: فيجعله) هباءًا منثورًا. وتندك (الاصل: ويندك) عنده جبال انيّته، فيخرّ له خرورًا. يتلاشى تعينه (الاصل: بعينه) في التعيّن الازلي: فيجد عينه عين الوجود الالاهي. وهذا (الاصل: وهو) مقام الجمع والتفريد، والاتحاد والتوحيد!

« وفي هذا المقام تُسْتَهلك (الاصل: يستهلك) في نظره الاغيار (الاصل: الاعيار) وتحترق (الاصل: ويحترق) بنوره الحجب والاستار. فيُنادَى: « لمن الملك اليوم ؟ » فيجيب بنفسه لنفسه: « لله الواحد القهار! » . — وهذا هو السفر الأول ، من الأسفار الأربعة التي للسالكين والكاملين . جعلنا الله وإياكم من الفايزين به والواصلين اليه! »

( المصدر المتقدم ، مخطوط آیا صوفیا رقم ۱۸۹۸/ ب ۔۔۔ و ومخطوط بیازید رقم ۱۳۷۰/ ا ۔۔۔ ا ).

### ٥٤) قيصري:

### ( الحلافة الإلاهية )

«... قال الله تعالى: « ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله ». وقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عند البيعة تحت الشجرة: « هذه (الاصل: هذا) يد الله – وأشار الى يده اليمنى – وهذه (الاصل: وهذا) يد عثمان – وأشار الى يده اليسرى – » ، وبايع عنه في غيبته . وأتى في الكتاب والسنة بالاسم « الله » ، دون غيره من الاسماء ، اشارة الى أنه (= محمد عليه الصلاة والسلام) مظهر هذا الاسم الجامع . فهو خليفة الله على العالم ازلاً وابداً . ولذلك كان (عليه الصلاة والسلام) « نبياً وآدم بين الماء والطين » و « آدم ومن دون تحت « لوائه » يوم القيامة » وهو « سيد ولد آدم يوم القيامة » . وبه ينفتح باب الشفاعة . وغيره من الاقطاب والكمل خلفاء أمته .

« والخليفة لا بد ان يكون موصوفاً بجميع الأوصاف الالهية إلاّ الوجوب الذاتيّ، ومتحققاً بكل اسمائه، ليعطي مظاهر الاسماء كلها ما يطلبونه، ويوصل كُلاً منهم الى كماله...

« وإنما قيدنا : « إلا الوجوب الذاتي » ، إذ بــ عنان الواجب عنه . وبامكانه يمتاز الخليفة عن الواجب. ولكونه (= الخليفة) جامعاً للحقايق الإلهية ومظهرًا للاسم (الالاهي) الجامع (= الله) : جميع حقايق العالم ايضاً في ذاته وحقيقته ، ليكون بين الظاهر والمظهر مضاهاة في الجامعية والإحاطة .

« فحقيقته (=الحليفة): حقيقة الحقايق كلها . وكُلُّ من أعيان العالم إنما يَرُبّه (الاصل: يرب) هذا الحليفة، ويوصله الى كماله اللائق به؛ ويمدّه بما منه في حقيقته .

« فالخليفة عبد لله ، ربّ للعالم بربوبيته له : فكل ما في العالم ، سواء أكان من اهل الجبروت او الملكوت او الملك ، لا يأخذ إلا منه . فكما لهم به . كما ان خلافته ايضاً بهم . اذ لولا العالم لما كان الخليفة خليفة أ. وكون الخليفة يحكم البشرية موصوفاً بصفات العجز والنقصان ، لا يقدح (هذا) في كونه متصفاً بصفات الملك الرحمن .

« وهذا الخليفة لا يتصرف في اهل العالم إلا بما اقتضته العناية الالهية . والمشيئة الذاتية واعطته الاعيان الثابتة باستعداداتها في الازل ... » .

(المصدر المتقدم مخطوط آیا صوفیا رقم ۱۸۹۸/ ب \_ ب و المصدر المتقدم مخطوط آیا صوفیا رقم ۱۸۹۸/ ب و ۱۱۰ \_ ۱۱۰ و الم

### ٤٦) قيصري:

( ختم الخلافة )

اعلم ان الخلافة لا بد من انقضائها في الدنيا . لان الدنيا متناهية ، وكل ما فيها متناه
 (الاصل: متناهية) ، ومن جملتها الخلافة : فوجب انتهاؤها .

ر ولما كانت الحلافة بعد انحتام النبوة الحاصة ، التي هي التشريعية ، للكمثل والأقطاب من الأولياء ــ فانحتامها في خاتم الولاية .

في ولايته (اصل ايا صوفيا: الظاهر ولايته وبيازيد: الظاهر لولايته) على سبيل الإرث. « ونبينا ، صلوات الله عليه وعليهما ، (هو) صاحب الولاية الكلية ، من حيث إنه صاحب دايرة النبوة الكلية: لان باطن تلك النبوة (الكلية) الولاية المطلقة (الكلية): فهو صاحبها.

« ولما كان لولاية كل من الانبياء ، عليهم السلام ، في هذه الأمة مظهر يقوم به – لا بد ان يكون لولايته (= محمد ، عليه الصلاة والسلام) ايضاً مظهر . وولايته (= محمد ، عليه الصلاة والسلام) قسمان : كلية وجزئية ؛ وكليتها من حيث كلية روحه ، عليه السلام ، المسمى بالعقل الأول ؛ وجزئتها من حيث روحه الجزئي المدبر لجسده . فالظاهر بولايته الجزئية هو شيخنا الكامل المكمل ، سلطان المحققين ، محيي الملة والدين ، قدس الله روحه ! والظاهر بولايته الكلية هو عيسى ، عليه السلام !

« قال شيخنا ، في الفصل الثالث عشر من اجوبة الامام محمد بن علي الترمذي، قدس الله روحه :

« الختم ختمان . ختم يختم الله به الولاية مطلقاً ، وختم يختم به الولاية المحمدية . فاما ختم الولاية على الاطلاق فهو عيسى عليه السلام . وهو الولي النبي بالنبوة المطلقة في زمان هذه الأمة . وقد حيل بينه وبين نبوة التشريع والرسالة . فينزل في آخر الزمان وارثاً خاتماً لا ولي بعده . فكان اول هذا الامر نبي « وآخره نبي ، وهو عيسى – أعني نبوة الاختصاص – . فيكون له حشران ، حشر معنا وحشر مع الانبياء والمرسلين ، عليهم السلام . واما ختم الولاية المحمدية فهو الرجل من العرب اكرمها اصلاً ويدا وهو في زمانناهذا موجود ، عرفت به سنة خمس وتسعين وخمس ماية ورأيت العلامة التي قد اخفاها فيه عرفت به سنة خمس وتسعين وخمس ماية ورأيت العلامة التي قد اخفاها فيه

الحق عن عيون عباده وكشفها لي بمدينة فاس حتى رأيت خاتم الولاية منه ، وهو خاتم النبوة المطلقة لا يعلمه كثير من الناس . وقد ابتلاه الله تعالى بأهل الانكار عليه فيها يتحقق به من الحق في سرّه . وكما ان الله تعالى ختم بمحمد ، صلى الله عليه وسلم ، نبوة التشريع كذلك ختم الله تعالى بالحتم المحمدي الولاية التي تحصل من الإرث (الاصل: الوارث) المحمدي ، لا التي تحصل من ساير الانبياء ، عليهم السلام . فان من الأولياء من يرث ابراهيم ومنهم من يرث موسى وعيسى . فهو لاء يوجدون بعد هذا الحتم المحمدي . ولا يوجد ولي على قلب محمد ، صلى الله عليه وسلم . هذا معنى ختم الولاية المحمدية . واما ختم الولاية العامة ، الذي لا يوجد بعده ولي فهو عيسى ، عليه السلام ! »

هذا كلامه ، رضي الله عنه ! وانختام الولاية بعيسي عليه السلام صار من أشراط الساعة ، فانه اذا قبض وقبض مؤمنو زمانه ينتقل الأمر الى الآخرة وتقوم الساعة ... » .

(تفس المصدر، مخطوط آیا صوفیا رقم ۱۸۹۸/ ب – ۱۱۰ ). وبیازید رقم ۱۳۷۰/ ب ب ب وبیازید رقم ۱۳۷۰/ ب ب ب

### ٤٧) شارح التجليات (؟):

### الولاية الخاصة والعامة

«عود الحقيقة الانسانية من أنهى متنزلها الى الحق الذي هو محتدها الأصلي، وقيامها به بعد تجردها عن الرسوم الخلقية، ومحوها وفنائها (الأصل: وفناءها) في تجليه الذاتي، ان كان باقتضاء حكم الاحدية، المشتملة على المفاتح الأول الذاتية ومراتبها – أفاد القرب الأقرب، المستملك في إفراطه حكم التميز وأثره. وهذا القرب انما يضاف الى الحقيقة السيادية المحمدية بالاصالة والى غيرها بحكم الوراثة.

« فقيام الحقيقة الانسانية بالحق ، من حيثية هذا القرب ، هي الولاية الخاصة المحمدية ، التي فيها جوامع تفصيل الولايات الجمية . \_

« وان كان (عود الحقيقة الانسانية ...) باقتضاء الحضرة الالهية الواحدية المشتملة على الأمهات الوصلية ومراتبها ، ولكن باعتبار غلبة حكم اسم من الأمهات او من الاسماء التالية — افاد القرب القريب ، القاضي بخفاء التميز بين القربين . وهذا القرب انما ينضاف الى الحقايق الكمالية الانسانية . والقيام بالحق ، من حيثية هذا القرب ، هي الولاية التي تعم حقايق الكمال . وهذه الولاية متنوعة التفصيل ، متفرعة من الولاية الجامعة السيادية ، حسب اقتضاء الاسماء الالهية وحقايق الكمال .

« فاذا تقررت لك هذه القاعدة وتبين بها معنى الولاية الخاصة والعامة ، فاعلم ان « الولاية هو الفلك الاقصى » . فان دائرتها دائرة عموم الاحدية والالهية ، كما أومأنا اليه . وهي الدائرة الكبرى الحيطة بالولاية الذاتية الاحدية والاسمائية ، جمعاً وفرادى . ومن وجوهها دوائر نبوات التشريع والرسالة والنبوة المطلقة اللازمة للولاية ، وهو نبوة لا تشريع فيها . إذ من حيثية هذا القرب المقرر تنصرف حقايق الأولياء والأنبياء والرسل الى الخلق .

« فان انصرفت وهي تشاهد كيفية توجه الخطاب ونزول الوحي الى الأنبياء والرسل في

فضاء عالم الكشف والشهود ، وتشاهد خصوصية مأخذهم وخصوصية ما يأخذون من الله بواسطة الملك ، او بغير واسطة ، من غير ان يتعين لها التشريع – فلها النبوة المطلقة ؛ ولها ان تتبع نبية فيا شاهدت له من الأحكام المنزلة عليه ، عن بصيرة .

« وَإِنْ انْصَرَفْتُ وَهِي مَأْذُونَةً فِي تَبْلَيْغُ مَا أَخَذَت \_ تَعَيَّنْتُ بِالنَّبُوَّةُ .

« وان انصرفت وهي مأمورة بتبليغه - تعيّنت بالرسالة .

« وإن أيدت بالملك والكتاب - تعيّنت بالعزم.

« وإن أيدت بالسيف - تعينت بالخلافة الالهية .

« وَلا يمكن عود الولي الى مجنى ثمرة ولايته في القرب القريب او في القرب الأقرب إلآ بايمانه اولا بالغيب. ولا يصلح إيمانه إلآ ان يؤمن بما جاء به الرسول. فالمولي يتبع النبي مقتدياً به. وإذا عاد الى حضرة القرب القريب او الأقرب – كان شهوده من حيثية شهود من كان قلبه على قلبه من الانبياء والرسل ، فكان وارثاً له في ذلك. فالولي لا خروج له أصلاً من حدود الاقتداء بهم . فافهم! وادفع عن خاطرك خدوش الوهم » .

(كتاب كشف الغايات في شرح ما اكتنفت عليه التجليات والشارح مجهول ، مخطوط باريز رقم ٤٨٠١ / من به هذا (I, 362, 284 b.) ويذكر بروكلمان نسخة لهذا الكتاب في رامپوررقم (G.A.L. Suppl. II, 284,26) وينسبها الى عبدالكريم الجيلي، انظر (G.A.L. Suppl. II, 284,26)

# ٤٨) حيدر بن علي العلوي الآمُلي :

# ( تحقيق النبوة والرسالة والولاية وتعيين خاتم الأولياء )

«... اعلم ايها الطالب ، هداك الله الى سبيله وأرشدك الى طريقه ، ان هذا التمهيد مشتمل على هذه الابحاث الجليلة والاسرار الشريفة . وتحقيقها على ما ينبغي يحتاج الى بسط تام وتبيين كامل، إجمالاً ثم تفصيلاً .

"أما الإجال، فيجب عليك ان تعرف ان الانبياء، عليهم السلام، باتفاق اكثر الحققين (عددهم محصور) في ماية الف نبي واربعة وعشرين الف نبي والأولياء، عليهم السلام، ايضاً كذلك منحصرون في ماية الف ولي ووصي واربعة وعشرين الف ولي ووصي وان السادة والعظاء من بين هوئاء ايضاً، المعبر عنهم باولى العزم، سبعة : وهم آدم ونوح وابراهيم وداوود وموسى وعيسى ومحمد، عليهم السلام. وقد يعبر عنهم بالأقطاب (الاصل: بأقطاب) السبعة في عالم الصورة . وان السادة والعظاء والأوصياء والأولياء، المعبر عنهم بالخلفاء تارة وبالأثمة اخرى، اثنا عشر (الاصل: اثني عشر) على ترتيب البروج الاثني عشرة . لان عالم المعنى يجب ان يكون مطابقاً لعالم الصورة وبالعكس، (كما) سيجيً مفصلاً . ومن ذلك كان لكل واحد من الانبياء السبعة ، على الترتيب المذكور، اثنا عشر علمفصلاً . ومن ذلك كان لكل واحد من الانبياء السبعة ، على الترتيب المذكور، اثنا عشر علمفعة ، كما كان لآدم ، عليه السلام ...

"وبالجملة لا بد لكل زمان من نبي ورسول ، ثم من وصي او ولي يكون قائماً (الاصل: هو قايم) مقام نبيه ، الى ان يصل الى نبي آخر او رسول آخر . ، وهلم جرًا الى ان يصل

الى خاتم النبيين ؛ ثم يرجع الحكم الى الأولياء والأوصياء المخصوصين به ، الى ان يصل (الى) خاتمهم ، الذي هو المهدي، رضى الله عنه !

« فاعلم أن الأمور كثيرة مختلفة في العالم . وكل شيء يدور عليه أمر ما من الأمور فذلك قطب ذلك الأمر . وأما الاقطاب من أمته ، الذين كانوا بعد بعثته الى (يوم) القيامة ، فهم اثنا عشر (الاصل: اثنى عشر) قطباً ...

" ثم نرجع وتقول: إن أقطاب هذه الأمة المحمدية ، صلى الله عليه وسلم ، على اقسام عنتلفة كالابدال في الاقاليم السبعة . لان لكل اقليم بدلاً (الاصل: بدل) هو قطب ذلك الاقليم . وكالأوتاد الاربعة ، لهم اربع جهات يحفظها الله بهم : من شرق وغرب وجنوب وشمال ؛ لكل جهته . وكأقطاب القرى ، فلا بد في كل قرية من ولي ، به يحفظ الله تلك القرية ، سواء أكانت تلك القرية كافرة او مؤمنة ؛ فذلك الولي قطبها . وكذلك اصحاب المقامات : فلا بد للزهاد من قطب يكون المداد عليه في الزهد . وكذلك في كل صنف صنف من اربابها (لا بد) من قطب يدار عليه ذلك المقام .

« وهذا على سبيل الاجال . واما على سبيل التفصيل ... (فشرح) هذه الإبحاث يحتاج الى قواعد كثيرة :

« القاعدة الأولى ، في بحث النبوة والرسالة وما يتعلق بذلك من الابحاث المذكورة من حيث خاتم الأنبياء وخاتم الأولياء مطلقاً ومقيداً .

«اعلم ايها السامع، ان النبوة هي الاخبار عن الحقايق الالهية والمعارف الربانية ذاتاً وصفة واسماً وفعلاً. وهي على قسمين: نبوة التعريف ونبوة التشريع. فالأولى هي الانباء عن معرفة الذات والصفات والاسماء والافعال. والثانية جميع ذلك مع تبليغ الاحكام. وبعبارة أخرى، النبوة هي قبول النفس القدسي حقايق المعلومات والمعقولات عن جوهر العقل الكلي. والرسالة تبليغ تلك المعلومات والمعقولات الى المستحقين. والولاية هي التصرف في الخلق بالحق، على ما هم مأمورون به من حيث الباطن والالهام، دون الوحي. لانهم متصرفون فيهم (= في الخلق) به (= بالحق) لا بأنفسهم. وذلك لانهم فنوا عن أنفسهم و وجودهم و بقوا به و بوجوده، وصاروا هو هو. وهذا الفناء عبارة عن الفناء في العرفان لا في الاعيان، فان ذلك غير ممكن، كما هو معلوم من حال الانبياء والأولياء، الذين كانوا فانين فيه باقين به ، مع بقاء تشخصهم الصوري (الاصل: الصورية). وكثير من الناس قد غلطوا في هذا المقام وتوهموا ان المراد بالفناء الفناء في الأعيان!

« وفي الحقيقة ، الولاية هي باطن النبوة . والفرق بين النبي والرسول والولي ان النبي والرسول لما التصرف في الحلق بحسب الظاهر والشريعة ، والولي له التصرف فيهم بحسب الباطن والحقيقة . ومن هذا قالوا : النبوة تنقطع والولاية لا تنقطع ابداً . وسيجيء هذا البحث ابسط من ذلك . « وإذا عرفت هذا ، فنقول : اعلم ان للنبوة والولاية اعتبارين : اعتبار الاطلاق واعتبار التقييد الى العام والخاص . فالمطلق من النبوة مخصوص بحقيقة نبينا محمد ، صلى الله عليه وسلم ، المعبر عنها بالروح الاعظم والعقل الأول وغير ذلك مما سبقت اليه الاشارة . والمقيد منها مخصوص بمظاهره المقيدة ، من آدم الى عيسى ، عليهما السلام . لقوله في الأول : «كنت منها وآدم بين الماء والطين » . ولقوله في الثاني : «آدم ومن دونه تحت لوائي» .

« وتحقيق ذلك ، هو ان النبوة المطلقة خصت بالحقيقة المطلقة الكلية الأولية المحمدية من الأزل الى الابد، و بمظاهره المقيدة صورة ومعنى كذلك . وكل مقيد مطلق عند التحقيق ، لان قيامه ليس إلا به ، كما ان ظهوره ليس الا بوجوده . وكل مطلق مقيد عند ظهوره ، وكل مقيد مطلق عند كمونه : لان ظهوره ليس إلا به وكمونه ليس إلا فيه . وكذلك الوجود المطلق والموجودات المقيدة ، ان فهمت قولنا (الاصل: وتحققت تحققت قولم : ليس في الوجود سوى الله! « والمطلق من الولاية ايضاً مخصوص بحقيقته الكلية ، عليه السلام! ومظهره ، عند الشيخ (= ابن عربي ) ، عيسى بن مريم ، عليه السلام! وعندنا (= الشيعة) علي بن ابي طالب ، عليه السلام! لقول كل واحد منهما ، على المذهبين: «كنت ولياً وآدم بين الماء والطين » . واما المقيد منها ، فأيضاً مخصوص بحقيقته الجزئية الشعارية ؛ ومظهرها عند الشيخ (= ابن عربي)

هو نفسه ، وعندنا المهدي ، عليه السلام ! ... « وكما ان نبوات جميع الأنبياء جزئيّات النبوة المطلقة ، فكذلك ولاية جميع الأولياء والكمّل

راجع الى الحقيقة المحمدية صورة ومعنى ...

« والنبوة مختومة من حيث الانباء ، اذ لا نبي بعد محمد ، عليه السلام! دائمة من حيث الولاية ... فباب الولاية مفتوح وباب النبوة مسدود . وعلامة صفة الولي متابعة النبي ، صلى الله عليه وسلم! لانهما يأخذان التصرف من مأخذ واحد ، وهو مظهر تصرف النبي ، صلى الله عليه وسلم . فلا يتصرف إلا واحد ...

« وما قيل: ان الولاية افضل من النبوة ، لا يصح مطلقاً الا بتبيين: وهو ان ولاية النبي افضل من نبوته التشريعية . لان نبوة التشريع متعلقة بمصلحة الوقت والولاية لا تعلق لها بوقت دون وقت ، بل قام سلطانها من بداية الأمر الى نهايته . وايضاً ، النبوة صفة الحلق دون الحق والولاية صفة الحق مضافة الى الحلق . ولهذا يطلق عليه (=الله) اسم الولي . لقوله (تعالى) : « الله ولي الذين آمنوا » الآية ...

﴿ القاعدة الثانية : في تعيين خاتم الانبياء مطلقاً ومقيدًا وتعيين خاتم الأولياء مطلقاً ومقيدًا وما يتعلق بذلك (الاصل: ذلك) من المباحث:

« اعلم ، ايها السامع ، ايدك الله! ان المشايخ والعلماء ذهبوا الى ان خاتم الانبياء مطلقاً لم يكن الا محمداً عليه السلام ؛ وخاتم الانبياء مقيداً لم يكن الا على عيسى عليه السلام ، فأنه خاتم الانبياء مقيداً ... وذهبوا الى أن خاتم الأولياء مطلقاً علي بن ابي طالب، كرم الله وجهه، وخاتم الأولياء مقيداً هو المهدي عليه السلام ، الذي هو سبطه وذريته من اهل بيته . « اعلم انه صح وثبت بحكم النقل عند المشايخ ، ان علياً امير المؤمنين دخل على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، دلني على اقرب الطرق وأفضلها . فقال رسول الله ، على اقرب الطرق وأفضلها . علياً لوسول الله ، صلى الله عليه وسلم : عليك ، يا علي " ، بما نلت ببركة النبوة . فقال علي : ما هذا يا رسول الله ، هكذا فضيلة الذكر وكل الناس ذاكرون . قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : منه في علي ! لا تقوم الساعة وعلى وجهه الأرض من يقول : الله ! الله ! ثم قال : احصيت ، يا علي ، حتى انا المع منك . حتى انا اقوله ثلاث مرات وانت تسمع مني فاذا امسكت فقل انت حتى انا اسمع منك . هكذا لقين رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، علياً ؛ ثم لقن علي عليه السلام ، الحسن هكذا لقين رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، الحسن هكذا لقين رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، علياً ؛ ثم لقن علي عليه السلام ، الحسن هكذا لقين رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، علياً ؛ ثم لقن علي عليه السلام ، الحسن هكذا لقين رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، علياً ؛ ثم لقن علي عليه السلام ، الحسن

البصري ؛ ثم لقن الحسن حبيباً العجمي ؛ ثم لقن حبيب داود الطائي ؛ ولقن داود معروف الكرخي ؛ ولقن معروف سري السقطي ؛ وهو لقن ابا القاسم ، الجنيد بن محمد البغدادي. وعلى هذه السلسلة باقي المشايخ ، رحمهم الله !

« القاعدة الثالثة: في تحقيق اولياء الله ، الموسومين بالاقطاب والأوتاد والابدال ورجال الغيب وغير ذلك.

« اعلم ان السالك هو الساير الى الله ، المتوسط بين المريد والمنتهي ، ما دام في السير والسير على ثلاثة اقسام : لله وفي الله وبالله . اما الذي لله فهو ينتهي الى الله . واما الذي في الله فلا نهاية له . واما الذي بالله فهو مقام التكميل في حالة صار (الاصل: صارت) سمعه وبصره ولسانه ويده ورجله لله بالله . اعني لا يتصرف بشيء الا به .

« والسلوك والسير ، في الحقيقة ، شيء واحد ، يقع التغاير بينهما بحسب الاعتبارات فقط. والحاصل ان السير مخصوص بالباطن، والسلوك بالظاهر. والسير وهو في الحقيقة ، سفر من الحق الى الخلق بالقلب والسير باطناً. والاسفار اربعة عندهم . الأول هو السير الى الله في منازل النفس الى الافق المبين . وهو (الاصل: وهي) نهاية مقام القلب ومبدأ الأسمائية . والثاني ، السفر بالله بالاتصاف بصفاته والتحقق بأسمائه الى الأفق الأعلى ونهاية الحضرة الواحدية . وهو مقام « قاب قوسين » ، الواحدية . والثالث ، هو الترقي الى عين الجمع وحضرة الاحدية . وهو مقام « قاب قوسين » ، ما بقيت الاثنينية فاذا ارتفعت فهو مقام « أو أدنى » وهو نهاية الولاية . الرابع هو السير بالله من الله للتكميل . وهو مقام البقاء بعد الجمع . ولكل واحدة من هذه الاسفار نهاية عن الله للتكميل . وهو مقام البقاء بعد الفناء بعد الجمع . ولكل واحدة من هذه الاسفار نهاية كما كان لها مداية .

« فنهاية (السَفَر) الأول هو رفع حجب الكثرة عن وجه الوحدة . ونهاية السفر الثاني هو رفع حجاب الوحدة عن وجوه الكثرة . ونهاية السفر الثالث هو زوال التقييد بالضدين : الظاهر والباطن: بالحصول في احدية عين الجمع . ونهاية السفر الرابع ، عند الرجوع عن الحق الى الخلق في مقام الاستقامة ، الذي هو احدية الجمع والفرق : بشهود اندراج الحق في الخلق واضمحلال الخلق في الحق ، حتى يرى العين الواحدة في صور الكثرة في عين الوحدة !

« والمجذوب من اصطفاه الحق تعالى واختصه (الاصل: واصطفاه) بحضرة انسه وطهره بماء قدسه ، فحاز جميع (الاصل: بجميع) المقامات بلا كلفة المكاسب والمتاعب . واصحاب الجذبات على ثلاثة اقسام: مجذوب غير سالك ، وسالك مجذوب ، ومجذوب سالك . اما الأول فهو الذي أشرنا اليه . واما الثاني فهو الذي يسلك الطريق ثم يحصل في اثنائه جذبة ويكون بحكمه ؛ وذلك مستحسن واما الثالث ، فهو الذي يحصل له الجذبة ثم يسلك الطريق ويصل الى المقصود بهما . وهذا احسن من الكل .

« والواصل هو الذي يصل الى الله تعالى بالفناء فيه والبقاء به في مقام المحبة التامة . وهو صير ورة الحجب والمحبوب شيئاً واحدًا ، كما قال : «كنت سمعه و بصره » الحديث. وقالوا : الما من اهوى ومن اهوى انا !

« والعالم هو الذي اطلعه الله على معرفته علماً وبياناً وحجة وبرهاناً بطريق العقـــل والدلايل العقلية والنقلية.

« والعارف من أشهد < ه > الله ذاته وصفاته وأفعاله بطريق الكشف واطلعه على معرفته بالذوق والوجدان ...

« والولّي من تولّي الحق امره وحفظه عن العصيان. قال الله تعالى: « وهو يتولّى الصالحين ».

« والنبي هو الانسان الكامل المبعوث من عند الله الى خلقه (الاصل: خلقهم) لدعوتهم اليه وخلاصهم من الظلمة والجهل. كما قال تعالى: « لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولاً من انفسهم ».

" والرسول هو الانسان الكامل الجامع لهذه المراتب كلها: من النبوة والولاية وما يتعلق بهما من العلم والمعرفة والرسالة وتبليغ جميع ذلك ، على الوجه الذي بيناه .

« والخليفة عبارة عن شخص يخلف (الاصل: يتخلف) هذا الرسول والنبي بالاستحقاق. وعلى الجملة ، يجب ان يكون الخليفة على صفة المستخلف عنه.

« والامام عبارة عن شخص يكون مثل نبيه ، عليه السلام ، ويقوم مقامه كالخليفة . « والقطب هو الواحد الذي (الاصل: + وقع) موضع نظر الله من العالم في كل زمان . وهو على قلب اسرافيل ، عليه السلام . اعني كما ان اسرافيل سبب الحياة الصورية للعالمين ، وهو سبب الحياة المعنوية لحم . لان الكليات المتعلقة ببقاء العالم ، صورة ومعنى ، اربع : العلم مطلقاً ، وهو مخصوص بجبريل عليه السلام ؛ والحياة مطلقاً (وهو) مخصوص باسرافيل ، عليه السلام ؛ والحرزق مطلقاً وهو مخصوص بميكائيل عليه السلام ؛ والموت مطلقاً وهو مخصوص بعزرائيل عليه السلام ! ولكل (الاصل: والكل) واحدة من هذه الاربعة صورة ومعنى : فالرزق (الاصل: والرزق) المعنوي والصوري: كل ما يؤكل ويشرب؛ والعلم (الاصل: وعلم) المعنوي: المعارف الالحية ، والعلم الصوري: المعارف الكتبية؛ والحياة المعنوي (هو) الموت الارادي العلوم والمعارف ، (والحياة) الصورية (هي) الحياة الحيوانية؛ والموت المعنوي (هو) الموت الارادي المشار اليه بقوله : « موتوا قبل ان تموتوا » والموت الصوري (هو) مفارقة الروح الحيواني عن البدن وتفريق الاجزاء العنصرية بعضها عن بعض . — والحاصل ان القطب سبب الحياة الحيقية لاهل العالم ، وهو موضع نظر الله تعالى لمشاهدة الموجودات الغيبية والشهادية .

« والقطبية الكبرى هي مرتبة قطب الاقطاب ، وهو باطن نبوة محمد ، صلى الله عليه وسلم . فلا يكون إلا لورثته ، لاختصاصه ، عليه السلام ، بالأكملية . فلا يكون خاتم الولاية وقطب الاقطاب الاعلى باطن خاتم النبوة .

« والغوث هو القطب حين ما يلجأ اليه ويو خذ منه ، ولا يسمى في غير ذلك الوقت غوثاً .

« والامامان هما الشخصان اللذان احدهما عن يمين الغوث - اي القطب - ونظره في الملكوت ؛ والآخر (الاصل : والأخرى) عن يساره ، ونظره في الملك . وهو اعلى من صاحبه وهو الذي يخلف القطب .

« والأوتاد هم الرجال الاربعة الذين (هم) على منازل الجهات الاربع من العالم: أي الشرق والغرب والشمال والجنوب. بهم يحفظ الله تعالى (الخلق) ، لكونهم محال نظره من العالم.

« والبدلاء سبعة رجال ، لا يسافر احد عن موضعه الا ويترك جسدًا في صورته فيه ، بحيث لا يعرف احد انه فقد (الاصل: قعد) ؛ وذلك معنى (الاصل: المعنى) البدل . وصرح الشيخ (= ابن عربي) ... انهم بدلاء من الاقطاب في كل إقليم إقليم . اعني اذا مات قطب من إقليم أو قام ، قعد واحد منهم مكانه . وهذا أنسب .

« والنجباء هم ألار بعون القايمون باصلاح أمور الناس وحمل اثقالهم ، المتصرفون في حقوق الخلق لا غير .

« والنقباء هم الذين تحققوا بالاسم الباطن ، فأشرفوا على بواطن الناس واستخرجوا خفايا الضهاير . لانكشاف الساتر عن وجه السرائر . وهم ثلاث ماية . ومشرف الضهاير من أطلعه الله على ضهاير الناس وتجلى له باسم الباطن فيشرف على البواطن ويطلع على ضهايرها .

« والأمناء هم الملامتية . وهم الذين لم يظهر بما في بواطنهم اثر على ظواهرهم. ذخاير الله! قوم من أولياء الله تعالى، يدفع بهم البلايا عن عباده كما يدفع بالذخيرة بلاء الفاقة . وضناين الله هم الخصايص من اهل الله ... كما قال عليه السلام : « ان لله ضنائن في خلقه، ألبسهم النور الساطع ، يحييهم في عافية ويميتهم في عافية » .

« والكامل هو الانسان البالغ الى حد التكميل ، الكامل في علوم الشريعة والطريقة والحقيقة ؛ لانه وصل الى مقام وجب له الى تكميل الغير . كما قال الجيند: « النهايات الرجوع الى البدايات » . — والرجوع الى البدايات له معنيان : الأول ، انه يرجع الى المبدأ الأصلي والوطن الحقيقي ويشاهد المبدأ والمعاد بعين البصيرة ويصير كاملاً في الولاية او النبوة والرسالة او المجموع ، وفي مشاهدة الحق تعالى في مظاهره على ما هو عليه في نفسه ؛ — والثاني ، انه يرجع الى ما كان من اركان الشريعة والطريقة برشد الحلايق الى مشاهدة الحقيقة في عين الكثرة الخلاقية ، كما سبق تقريره ...

«اعلم ان الأولياء، القائم بهم (الاصل: القائمين به) العالم، صورة ومعنى ، منحصرون في ثلاث ماية وستين نفراً. وهم على سبع طبقات. الطبقة الأولى منهم (الاصل: منها) ثلاثماية نفر، والثانية اربعون نفراً، والثالثة سبعة نفر (الأصل: نفراً)، والرابعة خمسة نفر، والخامسة اربعة نفر، والسادسة ثلاثة نفر، والسابعة واحد وهو القطب. والمراد من هذا، انه اذا ارتفع القطب عن مكانه، بمعنى اندرج الى رحمة الله تعالى، قعد رجل (الاصل: رجال) من الثلاثة مكانه، ورجل من الاربعة (في) مكان الثلاثة، ورجل من الخمسة (في) مكان الاربعة، ورجل من السبعة (في) مكان الخمسة، ورجل من الاربعين (في) مكان الشبعة، ورجل من الثلاثماية (في) مكان الاربعين، ورجل من صلحاء الناس (في) مكان الثلاثماية، حتى تنتظم (الاصل: ينتظم) احوال العالم المعنوي والصوري بهم.

« والثلاثماية عبارة عن رجال الله الغائبين عن نظر الناس. والاربعون: عن رجال الله القائمين بمصالح العباد. والسبعة ، عن الابدال. والخمسة: عن خمسة الاشباح الذين بهم قام الوجود. والاربعة: عن الأوتاد الاربعة الذين هم على الجهات الاربع... والثلاثة: عن الغوث والامامين (الاصل: الامامان). والواحد: عن القطب الاعظم ، الذي اليه مرجع الكل، لا قطب الاقطاب. وإذا اراد الله خراب العالم، يهلكهم ويفنيهم حتى لا ينبقي منهم

على وجه الارض الا الثلاثماية المذكورين (الاصل: المذكورة). ثم يُبهلك الثلاثماية حتى لا يبقى الا الاربعين. وكذلك يهلكهم الى ان يصل الى القطب فيهلك وتقوم (الاصل: ويقوم) الساعة بموته! »

(كتاب نص النصوص لحيدر الآملي، مخطوط مكتبة مجلس الأمة – طهران – ملحق رقم ۱۹/ د ب ب ) .

## ٤٩) ابن تيمية:

## (نقد فكرة خاتم الولاية)

«... ان دعوى المدعي وجود خاتم الأولياء ، على ما ادعوه ، باطل لا أصل له . ولم يذكر هذا أحد من المعروفين قبل هو لاء الا أبو عبدالله محمد بن علي الترمذي الحكيم في كتاب «ختم الولاية ». وقد ذكر في هذا الكتاب ما هو خطأ وغلط مخالف للكتاب والسنة والاجاع . وهو ، رحمه الله تعالى ، وان كان فيه فضل ومعرفة ، ومن الكلام الحسن المقبول والحقائق النافعة اشياء محمودة - ففي كلامه من الخطأ ما يجب رده . ومن أشنعها ما ذكره في ختم الولاية : مثل دعواه فيه انه يكون في المتأخرين من درجته عند الله أعظم من درجة ابي بكر وعمر وغيرهما . ثم انه تناقض في موضع آخر ، لما حكى عن بعض الناس « ان الولي » يكون منفرد اً عن الناس » ، فأبطل ذلك واحتج بأبي بكر وعمر ، وقال : « يلزم هذا ان يكون أفضل من ابي بكر وعمر » وقال : « يلزم هذا ان يكون أفضل من ابي بكر وعمر » وقال : « يلزم هذا ان يكون

« ومنها أنه ذكر في كتابه ما يشعر ان ترك الاعمال الظاهرة ، ولو أنها التطوّعات المشروعة ، افضل في حق الكامل ذي الاعمال القلبية . وهذا ايضاً خطأ عند أئمة الطريق . فان أكمل الخلق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ! وخير الهدى هدى محمد ، صلى الله عليه وسلم ! وما زال محافظاً على ما يمكنه من الأوراد والتطوعات البدنية الى مماته .

« ومنها ما ادّعاه من خاتم الأولياء ، الذي يكون في آخر الزمان وتفضيله وتقديمه على من تقدم من الأولياء ؛ وانه يكون معهم كخاتم الانبياء مع الانبياء . وهذا ضلال واضح ! فان أفضل اولياء اللهمن هذه الأمة ابو بكر وعمر وعمّان وعلى وامتالم ، من السابقين الأولين من المهاجرين والانصار ، كما ثبت ذلك بالنصوص المشهورة . وخير القرون قرنه ، صلى الله عليه وسلم . كما في الحديث الصحيح: « خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم من الذين يلونهم الذين يلونهم بي ...

« ولفظ خاتم الأولياء لا يوجد في كلام احد من سلف الأمة ولا أعمها ، ولا له ذكر في كتاب الله ولا سنة رسوله . وموجب هذا اللفظ أنه آخر مو من تقي . (ومها يكن في الأمر) فان الله يقول : « الا أن الله اولياء لا خوف عليهم ولاهم يحزنون » الآية . فكل من كان مو منا تقيا كان لله وليا . وهم على درجتين : السابقون المقربون واصحاب اليمين المقتصدون ، كما قسمهم الله تعالى في سورة « فاطر » وسورة « الواقعة » و « الانسان » و « المطفقين » . . .

« وإذا كان خاتم الأولياء آخر مؤمن تقي في الدنيا ، فليس ذلك الرجل أفضل الأولياء

ولا أكملهم. بل افضلهم وأكملهم سابقوهم ، الذين هم اخص بأفضل الرسل من غيرهم ... « والأولياء وان كان فيهم محدث ، كما ثبت في الصحيحين عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، انه قال : « انه كان في الأمم قبلكم محد ثون فان يكن في أمتي فعمر » فهذا الحديث يدل على ان اول المحدثين من هذه الأمم عمر ، وابو بكر افضل منه اذ هو الصديق . والمحدث وان كان ينهم ويُحدث من جهة الله تعالى – فعليه ان يعرض ذلك على الكتاب والسنة فانه ليس بمعصوم ...

العصمة الدرمذي قد اشار الى هذا – فهذا باطل مخالف للسنة والاجاع ولهذا اتفق المسلمون على ان كل احد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم! ... وبهذا صار جميع الأولياء مفتقرين الى الكتاب والسنة ، لا بد لهم ان يزنوا جميع أمورهم باثار الرسول: فما وافق آثار الرسول فهو الحق وما خالف ذلك فهو باطل ...

«ثم ان خاتم الأولياء هذا، صار مرتبة موهومة لا حقيقة له؛ وصار يدعيها لنفسه اولشيخه طوائف. وقد ادعاها غير واحد ولم يدعها الآمن في كلامه من الباطل ما لم تقله اليهود ولا النصارى. كما ادعاها صاحب الفصوص وتابعه صاحب الكلام في «الحروف» وشيخ من اتباعهم كان بدمشق؛ وآخر كان يزعم انه المهدي الذي يزوج بنته بعيسى بن مريم، وانه خاتم الأولياء...

«ثم صاحب الفصوص وامثاله بنوا الامر على ان الولي يأخذ عن الله بلا واسطة، والنبي يأخذ بواسطة الملك ؛ ولهذا صار خاتم الأولياء أفضل عندهم من هذه الجهة . وهذا باطل وكذب! فان الولي لا يأخذ عن الله الا بواسطة الرسول اليه . وإذا كان تُحَدَّثاً فقد القى اليه شيء وجب عليه ان يزنه بما جاء به الرسول من الكتاب والسنة .

« وتكليم الله لعباده على ثلاثة اوجه: من وراء حجاب ، كما كلتم موسى ؛ وبارسال رسول ، كما ارسل الملائكة الى الانبياء ؛ وبالإيحاء . وهذا (الاخير) فيه للولي نصيب ، واما المرتبتان الأوليان فانهما للانبياء خاصة . والأولياء الذين قامت عليهم الحجة بالرسل لا يأخذون علم الدين الا بتوسط رسل الله اليهم ... فكيف يكونون آخذين عن الله بلا واسطة ؟ ويكون هذا الأخذ أعلى ، وهم لا يصلون الى مقام تكليم موسى ، ولا الى مقام نزول الملائكة عليهم ، كما نزلت على الانبياء ؟ وهذا دين المسلمين واليهود والنصارى!

« واما هو لاء الجهمية الاتحادية ، فبنوا على أصلهم الفاسد : ان الله هو الوجود المطلق الثابت لكل موجود . وصار ما يقع في قلوبهم من الخواطر – وان كانت من وساوس الشيطان – يزعمون انهم اخذوا ذلك عن الله بلاواسطة . وانهم يُكلّمون كما كُلّم موسى بن عمران . وفيهم من يزعم ان حالم افضل من حال موسى بن عمران ، لان موسى سمع الخطاب من الشجرة وهم – على زعمهم – يسمعون الخطاب من حي ناطق ...

" وأعانهم على ذلك ما اعتقدوه من مذهب الجهمية واتباعهم الذين يزعمون ان تكليم الله لموسى انما كان من جنس الالهام ؛ وان العبد قد يرى الله في الدنيا اذا زال عن عينه المانع ، اذ لا حجاب عندهم للروية منفصل عن العبد، وانما الحجاب متصل به ؛ فاذا ارتفع ، شاهد الحق . وهم لا يشاهدون إلا ما يتمثلونه من الوجود المطلق ، الذي لا حقيقة له إلا في أذهانهم ،

ومن الوجود المخلوق. فيكون الرب المشهود عندهم ، الذي يخاطبهم في زعمهم ، لا وجود له إلا في اذهانهم ، او لا وجود له إلا وجود المخلوقات. هذا هو التعطيل للرب تعالى ولكتبه ولرسله. والبدع دهليز الكفر والنفاق. كما ان التشيع دهليز الرفض. والرفض دهليز القرمطة والتعطيل...

ر ... وهو لاء الاتحادية يجمعون بين النفي والاثبات ، كما يقول ابن سبعين : «عَيَنْ مَا تَرَى: ذاتٌ لا تُرَى وذاتٌ لا تُرَى عَينْ ما تَرَى! » ونحو ذلك . لان مذهبهم مستلزم الجمع بين النقيضين . فهم يقولون في عموم الكائنات ما قالته النصارى في المسيح . ولهذا

تنوعواً في ذلك تنوع النصارى في المسيح.

« ومن الأنواع التي في دعواهم ، ان خاتم الأولياء افضل من خاتم الانبياء من بعض الوجوه . فان هذا لم يقله ابو عبدالله الحكيم الترمذي ولا غيره من المشايخ المعروفين . بل الرجل أجل قدرًا واعظم أيماناً من ان يفتري هذا الكفر الصريح . ولكن اخطأ شبرًا ففر عوا على خطئه

« وأعظم من ذلك ، زعم (= ابن عربي) ان الأولياء والرسل ، من حيث ولايتهم ، تابعون لخاتم الأولياء واخذوا من مشكاته . فهذا باطل بالعقل والدين . فان المتقدم لا يأخذ من المتأخر ، والرسل لا يأخذون من غيرهم . واعظم من ذلك انه جعلهم تابعين له في العلم بالله ، الذي هو اشرف علومهم . وأظهر من ذلك انه جعل العلم بالله هو مذهب اهل وحدة الوجود ، القائلين بان وجود المخلوق هو عين وجود الخالق !

« فليتدبر المؤمن هذا الكفر القبيح درجة بعد درجة! ...

« فقد زعم أنه أعلم بالله من خاتم الانبياء ، وأن تقد مه عليه بالعلم بالله و و قد م خاتم الانبياء عليه بالتشريع فقط. وهذا من أعظم الكفر الذي يقع فيه غالية المتفلسفة ، وغالية المتصوفة ، وغالية المتكلمة ، الذين يزعمون انهم في الأمور العلمية أكمل من الرسل... وأن الرسل إنما تقدموا عليهم بالتشريع العام الذي جعل لصلاح الناس في دنياهم . وقد يقولون : إن الشرائع قوانين عدلية ، وضعت لمصلحة الدنيا ، فأما المعارف والحقايق والدرجات العالية في الدنيا والآخرة \_ فيفضلون فيها انفسهم وطرقهم على الانبياء وطرق الانبياء » .

(حقيقة مذهب الاتحاديين لابن تيمية، ص ١١٥–١٢٣)

#### ٠٥) ابن تيمية:

## (حديث: كنت نبياً وآدم بين الماء والطين)

" قوله (= ابن عربي) فان تحقيقه (ان النبي محمدًا ، عليه الصلاة والسلام) موجود (ازلا بحقيقته) وهو (معني) قوله: "كنت نبياً وآدم بين الماء والطين » ، بخلاف غيره من الانبياء ، وكذلك خاتم الأولياء كان ولياً وآدم بين الماء والطين — (أقول: هذا) كذب واضح ، مخالف لإجاع أثمة الدين! وان كان هذا يقوله طائفة من اهل الضلال والالحاد. فان الله علم الاشياء وقدرها قبل ان يكونها ، ولا تكون موجودة بحقائقها الاحين توجد ولا فرق في ذلك بين الانبياء وغيرهم. ولم تكن حقيقته ، صلى الله عليه وسلم ، موجودة قبل ان يخلق إلا كما كانت حقيقة غيره . بمعنى ان الله علمها وقدرها . لكن كان ظهور خبره واسمه مشهوراً

أعظم من غيره ، فانه كان مكتوباً في التوراة والانجيل وقبل ذلك ...

" وأما قوله: «كنت نبياً وآدم بين الماء والطين » فلا أصل له ولم يروه احد من أهل العلم بالحديث بهذا اللفظ ، وهو باطل ... ».

(نفس المصدر المتقدم ، ص ١٢٦-١٢٧).

### ٥١) ابن تيمية:

## (نقد نظرية النبوة كما اثبتها الفلاسفة وغلاة المتصوفة)

«... وزعموا (= الفلاسفة) انه ليس لله ما يد بر به امر السموات والأرض الآ مجرد حركة الفلك. واثبتوا نبوة ، حال كثير من احوال اوساط المسلمين خير منا. فان كثيراً من اوساط المسلمين له من العلم والعمل أعظم من أثبته هو لاء للانبياء. فانهم جعلوا خواص النبوة نوعين: القوة العلمية التي ينال بها العلم، اما بواسطة القياس المنطقي، واما بواسطة التجرد الذي هو كتجرد النائم حتى تتصل بالنفس الفلكية ؛ — والثاني القوة العملية، وهو تكون نفسه قوية على التصرف في «هيولى» العالم بحيث تحدث فيها عجائب.

« والنوع الأول يتضمن أمرين. أحدهما معرفة العلوم الكلية بالقياس المنطقي. والثاني معرفة الجزئيات بهذا الاتصال. ثم الخيال يصور المعقولات في الصور المناسبة لها وينقشها في الحس المشترك، فيرى الانسان في باطنه صورًا ويسمع اصواتاً. وتلك الصور، عندهم، ملائكة لله. وتلك الأصوات كلام الله!

« ولهذا كان الملاحدة من المتصوفة على طريقهم ، كابن عربي وابن سبعين وغيرهما ، قد سلكوا مسلك ملاحدة الشيعة ، كأصحاب «رسائل اخوان الصفا » واتبعوا ما وجدوه من كلام صاحب « الكتب المضنون بها على غير اهلها » وغير ذلك مما يناسب ذلك . فصار بعضهم يرى ان باب النبوة مفتوح لا يمكن اغلاقه . فيقول ، كما كان ابن سبعين يقول : « لقد زَرَّب ابن آمنة حيث قال : « لا نبوة بعدي » ! أو يرى ، لكونه اشد تعظيماً للشريعة ، ان باب النبوة قد اغلق فيدعي ان الولاية اعظم من النبوة ، وان خاتم الأولياء اعلم بالله من خاتم الانبياء ، وان خاتم الانبياء بل وجميع الانبياء انما يستفيدون معرفة الله من مشكاة خاتم الأولياء . ويقول : انه يوافق النبي في معرفة الشريعة العملية لانه يرى الامر على ما هو عليه ، فلا بد ان يراه هكذا ؛ وانه اعلم من النبي بالحقائق العلمية لانه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه للكلك ، الذي يوحى به الى الرسول . . .

«فحمد، عندهم، يأخذ من الملك الذي هو عندهم خيال في نفسه: وذلك الخيال يأخذ عن العقل. فحمد، عندهم، يأخذ عن جبريل، وهذا الخيال هو جبريل. وجبريل يأخذ عن ما علمه من النفس الفلكية. فزعم ابن عربي انه يأخذ من العقل، وهو المعدن الذي يأخذ منه جبريل. فان ابن عربي وهو لاء يعظمون طريق الكشف والمشاهدة والرياضة والعبارة، ويذمون طريق النظر والقياس. وما يد عونه من الكشف والمشاهدة، عامته خيالات انفسهم، ويسمونها حقيقة ...»

(الرد على المنطقيين ، لابن تيمية ، ص ٤٨٦-٤٨٩)

### ٥٢) ابن تيمية:

### (الفناء المذموم والفناء المحمود)

« وآخر ما انتهى اليه العارفون في تسليكه هو « الفناء عما سوى الحق » الذي اثبته ، والبقاء به . وهذا لو كان سالكه يوئمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، ويفعل ما أمر الله به وينتهي عما نهى الله عنه فيسلك سلوك اتباع الرسل للاشارات هذه الغاية سلوكا ناقصاً عند أثمة العارفين . فان الفناء الذي اثبته (= ابن سينا في الاشارات) انما «هو الفناء عن شهود السوى » ، وكذلك من اتبعه مثل ابن الطفيل المغربي ، صاحب رسالة «حي بن يقظان » وأمثاله . وهذا « فناء عن ذكر السوى وشهوده وخطوره بالقلب » . وهذا حال ناقص يعرض لبعض السالكين ، ليس هو الغاية ولا شرطاً في الغاية .

" بل الغاية : الفناء عن عبادة السوي . وهو حال ابراهيم ومحمد الحليلين ، صلى الله عليهما وسلم تسليماً! ... وحقيقة هذا الفناء هو تحقيق الحنيفية ، وهو اخلاص الدين لله . وهو ان يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه ، وبمحبته عن محبة ما سواه ، وبطاعته عن طاعة ما سواه ، وبخشيته عن خشية ما سواه ، وبالحب فيه والبغض فيه عن الحب فيما سواه والبغض فيه . فلا يكون لمخلوق من الحخلوقين – لا لنفسه ولا لغير نفسه – على قلبه شركة مع الله تعالى! ... « واما مجرد شهوده الحق من غير فعل ما يحبه ويرضاه ، فهذا ليس بايمان ينجي من

عذاب الله ، فضلاً عن ان يكون هذا غاية العارفين .

« ثم الذي لا يشهد السوى مطلقاً ، ان شهده عين السوى : فهذا قول الملاحدة القائلين بوحدة الوجود . وان كان ذلك لغيبته وإعراضه عن شهود السوى ، فمن شهد ما سواه مخلوقاً له \_ آية له \_ وشهد ما فيه من آياته كان اكمل ممن لم يشهد هذا ...

" ومن جعل من الصوفية هذا الفناء غاية وقال ! إنه يفنى عن شهود فعل الرب ، حتى لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة - فهذا غلط عند أئمة القوم . واصحاب هذا الفناء يسمون هذا اصطلاماً ومحواً وجمعاً . وكان الجنيد ، رضي الله عنه ، لما رأى طائفة من أصحابه وصلوا إلى هذا ، امرهم بالفرق الثاني وهو ان يفرقوا بين المأمور والمحظور وما يحبه الله وما يسخطه ، حتى يحبوا ما أحب < الله > ويبغضوا ما أبغضه ...

« ونفس ولاية الله مخالفة لعداوته . واصل الولاية والعداوة الحب والبغض . فأولياء الله هم الذين يحبون ما احب، ويبغضون ما أبغض؛ واعداؤه ( هم ) الذين يبغضون ما يحب، ويحبون ما يجب،

« فَن لَمْ يَشْهَدُ بَقَلْبُهُ الا خلقه الشَّامَلُ ومشيئته العامة وربوبيته الشَّامَلة لكل شيء لم يفرُّقُ بين وليه وعدوه ، ولم تتميّز عنده الفرائض والنوافل وغيرها...

"فالناظر الى القدر فقط، لا يفرق بين مأمور ومحظور، سواء كان فرضاً أو نقلاً. وهو مع هذا ، لا بند لنفسه ان تميل الى شيء وتنفر عن شيء : فان خلُو الحر عن الارادة مطلقاً محال . فان لم يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه — احب ما تحبه نفسه وأبغض ما تبغضه نفسه . فيخرج عن الفرق الالهي النبوي — الذي هو حقيقة لا اله الا الله ، وحقيقة دين الاسلام — الى الفرق النفساني الشيطاني ...

«بل الفناء المحمود عن العارفين هو تحقيق شهادة ان لا اله الا الله! فلا يشهد لمخلوق شيئاً من الآلهية . فيشهد انه لا خالق غيره ؛ ويشهد انه لا يستحق العبادة غيره ؛ ويتحقق بحقيقة قوله (تعالى) : « اياك نعبد واياك نستعين » وقوله: « فاعبده وتوكل عليه» . و إلا ، فاذا شهدت انه المستحق للعبادة مع روئيتك نفسك لله تشهد حقيقة « اياك نستعين » . واذا شهدت حقيقة انه الفاعل لكل شيء ، و لم تشهد انه المستحق للعبادة دون سواه ، وان عبادته انما تكون بطاعة رسوله لله تشهد حقيقة « اياك نستعين » . واذا تحقت بقوله : « اياك نعبد واياك نستعين » . واذا تحقت بقوله : « اياك نعبد واياك نستعين » تحققت بالفناء في التوحيد ، الذي بعث به الله رسله وانزل به كتبه ...

« ولهذا لما سلك ابن عربي وابن سبعين وغيرهما هذه الطريق الفاسدة ، اورثهم ذلك « الفناء عن وجود السوى » . فجعلوا الموجود واحدًا ، و وجود كل مخلوق هو عين وجود الحق . وحقيقة الفناء ، عندهم ان لا يرى الا الحق ، وهو الرائي والمرئي ، والعابد والمعبود والذاكر والمذكور . . . . وهذا منتهي سلوك هؤلاء الملحدين ! »

(نفس المصدر المتقدم، ص ١٦٥-٢١٥)

#### ۵۳) ابن خلدون:

#### (السعادة القصوى)

« اعلم أن معنى السعادة حصول النعيم واللذة ، باستيفاء كل غريزة ما تشتاق اليه من مقتضى طبعها ، وذلك هو كمالها . فلذة الغضب بالانتقام ، ولذة الشهوة بالغذاء أو النكاح ، ولذة البصر بالروئية ، ولذة هذه اللطيفة الروحانية بحصول العلم والمعرفة ، لانه — كما قدمنا — مقتضى طبعها وغريزتها . ثم تتفاوت اللذات بتفاوت الغرائز في أنفسها .

« وقد تبين ان هذه اللطيفة أكمل الغرائر المدركة ، فلذتها بالادراك أتم وأعظم . ثم تتفاوت (لذتها) ايضاً بتفاوت المعلومات : فالعلم بالنحو والشعر والفقه ليس كالعلم بالله وصفاته وافعاله ؛ والاطلاع على اسرار السوقة والفلاحين ليس كالاطلاع على اسرار الملوك

ومواطن تدبيرهم ...

وشوقهم الى معرفتها.

«فاذا كان في المعلومات ما هو أجل واشرف، وفي العلوم ما هو اتم واوضح - وكان الشوق الى العلم به شديداً - فالعلم به ألذ العلوم لا محالة . وليس في الوجود أعلى ولا أكمل من خالق الاشياء وموجودها ومرتبها . وهل يتصور ان تكون حضرة في الكال والجال أعظم من الربوبية ، التي لا يحيط بمبادئ جلالها وصف واصف؟ فاذن ، الاطلاع على اسرارها ، والعلم بترتيبها المحيط بكل الوجودات - علماً لد نياً إلهامياً ، واطلاعاً كشفياً - هو أعلى انواع المعارف وأكملها وأوضحها وألذها ، وأحرى ما يحصل به الابتهاج والفرح ويستشعر به الكال . «فقد تبين أن العلم لذيذ ، وأن ألذ العلوم معرفة الله وصفاته وافعاله وتدبير مملكته ، بالعلم الالهامي اللد ني الذي قدمنا شرحه . ولا سيبا من طال فكره في ذلك وحرص على الاطلاع على اسرار الملكوت ، فانه يعظم فرحه عند الكشف بما يكاد يطير له . وهذا مما لا يدرك إلا بالذوق ؛ و الحكاية فيه قليلة الجدوى . ولقد يستشعر شيئاً من هذه اللذة طلاب العلم الكسبي ، عند انكشاف المشكلات وانحلال الشبهات ، التي يطول حرصهم عليها العلم الكسبي ، عند انكشاف المشكلات وانحلال الشبهات ، التي يطول حرصهم عليها العلم الكسبي ، عند انكشاف المشكلات وانحلال الشبهات ، التي يطول حرصهم عليها

« فاللذة على ضربين : لذة للغرائز البدنية بحصول مقتضى طباعها ؛ ولذة للقلب بحصول مقتضى طبعه وغريزته : وهو العلم . وأعلاها لذة معرفة الله تعالى وصفاته . ولذة جهال مطالعة حضرة الربوبية هي التي عنى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بقوله : « اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » . إلا ان هذه المطالعة والمعرفة يقع فيها بعد الموت مزيد كشف واتضاح ، كان البدن مانعاً منه ؛ ويتنزل منزلة المبصر وهو المعبر عنه بالروئية » .

(شفاء السائل لتهذيب المسائل ، لابن خلدون، ص ٢٦-٢٨)

### ٤٥) ابن خلدون:

### (المعرفة الكشفية)

« اعلم أن هذه اللطيفة الربانية ، التي فينا، اذا حصل لها بالتصفية والمجاهدة العلم الالهامي كما قدمناه – ويسمى كشفاً واطلاعاً – فهو ذو مراتب تختلف وتتفاوت بتفاوت الصفاء والتخلص من الكدورات. فمبدوها المحاضرة، وهي آخر مراتب الحجاب وأول مراتب الكشف. ثم بعدها المكاشفة. ثم بعدها المشاهدة ، ولا تكون إلا اذا امتحت آثار الانية.

«قال الجنيد، رضي الله عنه: «صاحب المحاضرة مربوط بانيته، وصاحب المكاشفة (مربوط) بدينه وعلمه، وصاحب المشاهدة تمحوه معرفته». قال الاستاذ ابو القاسم: «المحاضرة حضور القلب؛ وقد يكون بتواتر البرهان، وهو بعد وراء الستر وان كان حاضرًا باستيلاء سلطان الذكر. ثم بعده المكاشفة، وهي حضوره بنعت البيان غير مفتقر في هذه الحالة الى تأمل الدليل وتطلب السبيل، ولا مستجير من دواعي الريب ولا محجوب عن نعت الغيب. ثم المشاهدة، وهو حضور الحق من غير بقاء تهمة».

« ومثال هذا التفاوت في الاتضاح: أن تبصر زيدًا في الدار عن قرب وفي صحن الدار في وقت اشراق الشمس. فهذا كمال الادراك. وآخر ، يدركه في بيت او من بعد او في وقت عشية . فيتمثل من صورته ما يتعين معه انه هو ؛ ولكن لا يتمثل في نفسه الدقائق والخفايا من صورته . ومثل هذا يتصور في تفاوت المكاشفة للعلوم الالهية ؛ وأقصى مراتب هذا الكشف وأعلاها هو رتبة المشاهدة : وهو المعرفة بالله وصفاته وافعاله واسرار ملكوته في أكمل رتب المعرفة . وقد بيننا ان المعرفة بذر في هذه اللطيفة تسير بها في الآخرة للسعادة الكبرى ، التي هي النظر الى وجه الله ؛ وان تلك السعادة ، التي هي التجلي هناك ، تتفاوت بتفاوت بناوت المعرفة هنا . والرتبة العليا من المعرفة ، التي هي المشاهدة ، عزيزة الوجود ، شريفة ، شرودة . وانما تحصل لمن انتهى صفاء قلبه الى الغاية التي لا فوقها (غاية)» .

(تفس المصدر المتقدم، ص ٣٠-٣١)

#### ٥٥) ابن خلدون:

( المجاهدات )

« وخلاصة القول في ذلك ، على ما تأدّى الينا من تصفح مذهبهم وتتبع اقوالهم ، ان

المجاهدة على ثلاثة انواع متفاوتة ، بعضها متقدم على بعض .

« فانجاهدة الأولى مجاهدة التقوى: وهي الوقوف عند حدود الله كما مرّ أوّل الكتاب ؟ لان الباعث على هذه المجاهدة طلب النجاة . فكأنها اتقاء وتحرّز – بالوقوف عند حدود الله – عن عقوبته . وحصولها في الظاهر بالنزوع عن المخالفة ، والتوبة عنها ، وترك ما يوّدي اليها: من الجاه والاستكثار من المال وفضول العيش والتعصب للمذاهب . و (حصولها) في الباطن بمراقبة افعال التي هي مصدر الافعال ...

«(و) المجاهدة الثانية مجاهدة الاستقامة: وهي تقويم النفس، وحملها على التوسط في جميع اخلاقها ، حتى تهذب بذلك وتتحقق به . فتحسن اخلاقها ، وتصدر عنها أفعال الخير بسهولة ؛ وتصير لها آداب القرآن والنبوة ، بالرياضة والتهذيب ، خلقاً جبلية كأن النفس طبعت عليها . والباعث على هذه المجاهدة طلب الفوز بالدرجات العلى ، درجات « الذين انعم الله عليهم من النبيئين والصديقين » . اذ الاستقامة طريق اليها ، قال تعالى : « اهدنا الصراط المستقيم ، صراط الذين انعمت عليهم » . وما كُلتف الانسان بطلب هذه الاستقامة سبع عشرة مرة في اليوم والليلة ، عدد ركعات الفرض التي تجب فيها قراءة (فاتحة) القرآن — الالعسر هذه الاستقامة وعزة مطلبها وشرف ثمرتها . . .

« وحصول هذه الاستقامة بعلاج خلق النفس ، ومداواتها بمضاد ق الشهوة ومخالفة الهوى ، ومقابلة كل خلق يحس من نفسه هواه والميل اليه والاعتداد به ، بارتكاب ضده الآخر . كمعالجة البخل بالسخاء ، والكبر بالتواضع ، والشرة بالكف عن المُشتهى ، والغضب بالحلم ... ثم مع هذا العلاج ، لا بد من الصبر على مرارته ...

« وليس المرآد من هذا العلاج ، في هذه الاستقامة ، قمع الصفات البشرية وخلعها بالكلية . فانها غرائز جبلية ، خلق كل منها لفائدة : فلا يتصور قلع الشهوة ، وإلا لهلك الانسان جوعاً وانقطع النسل تبتلاً ؛ ولا قلع الغضب، والا لهلك بالعجز عن مدافعة المعتدي. بل المراد من هذا العلاج تمكن الاستقامة في النفس حتى تصرف هذه الغرائز ، بمقتضى اداب الله، تصريفاً جبلياً لما فيه من التوطين على ما تصير اليه بعد الموت ، من قطع علائق الحياة والاقبال على الله . فتأتي اليه بقلب سليم من الميل والاستقامة . . .

« وشروط هذه الحجاهدة الارادة اولا ثم الرياضة ثانياً. وليس قصدهم بالارادة مدلولها المشهور ، وهو تخيل الشيء ثم القصد اليه ، فان هذا عندهم حديث نفس – وانما الارادة عندهم استيلاء حال اليقين حتى تنبعث العزائم بالكلية الى الفعل، مغلوباً فيه : فكأن المريد مجبور في ارادته لا مختار ! ...

« واما الرياضة ، فهي تصفية القلب عن الرذائل والخبائث المذمومة، وتزكيته بالفضائل المحمودة ، التي هي الاستقامة والاعتدال في كل خلق من أخلاقه وغرائره وجبلاته . فعلاج ذلك يكون في الظاهر ، أو لا برفض ما يقع اليه الميل غالباً، ويستهوى منه الشيطان قلوب الموئمنين : من زينة الحياة الدنيا وشهواتها ...

رَ ثُم يُحتاج ثانياً ، في الباطن ، الى علاج ما تمكن من آثارها وارتفع من علائقها . فلا بند أن يخليه من ذلك كما أخلى الظاهر من أسبابه . وفيه تطول المجاهدة ، وتختلف باختلاف

الاحوال والسن والمزاج والغالب من الصفات المذمومة . وعلم ذلك غامض إلاّ على من يَـــَّـرَهُ وُ الله لليسرى. وربما كان الشيخ من ميسـّرات الله له واسباب هدايته .

« والقانون العام ، في هذه الرياضة والعلاج ، مخالفة الهوى ومضادة الشهوة ، و (مقاومة) الباعث في كل صفة غالبة على نفس المريد ، كما قدمناه ، حتى تحصل الاستقامة والاعتدال ويذهب الهوى والميل الى الشيء من جانبي الغرائز الجبلية . فيتساوى عنده الفعل والترك والوجد والفقر ، ويصرف قواه في طاعة الحق والعدل . ويتمحض لجانب الله . وحينئذ لا يترجح في حقه زهد ولا تمول ولا رهبانية ولا تمتع !

« المجاهدة الثالثة ومجاهدة الكشف والاضطلاع: وهي محو الصفات البشرية، وتعطيل القوى البدنية بالرياضة والمجاهدة، حتى يحصل له ما يقع به الموت من ذلك او ما يقرب منه. ثم محاذاة شطر الحق باللطيفة الربانية لينكشف الحجاب، وتظهر اسرار العوالم والعلوم واضحة للعيان. و (هذا) هو العلم الالهامي، الذي قدمنا انه يحصل بالتصفية.

ولهذه المجاهدة ، عند القوم ، شروط . فالأول ، حصول التقوى الذي قد منا شرح

مجاهدتها...

« الشرط التاني ، حصول الاستقامة التي قد منا ايضاً شرح مجاهدتها ...

« الشرط الثالث ، الاقتداء بشيخ سالك، قد خبر المجاهدات، وقطع طريق الله، وارتفع له الحجاب، وتجلت له الانوار. فهو يعرف أحوالها، ويدرج المريدين في عقباتها، حتى تتاح له الرحمة الربانية ، ويحصل له الكشف والاضطلاع ...

« الشرط الرابع ، قطع العلائق كلها عن النفس : بالزهد في كل شيء ، والانفراد عن الخلق بالخلوة في مكان مظلم ، او لف الرأس في الجيب ، او التدثّر بكساء أو إزار ؛ ثم الصمت بترك الكلام جملة ؛ ثم الجوع بمواصلة الصيام ؛ ثم السهر بقيام الليل . وهذه هي التي كان المطلوب في مجاهدة الاستقامة اعتدالها ، حتى يصير استواء الفعل والترك فيها عند القلب جبلية طبيعية . وأمّا هنا ، فيطلب تركها بالكلية ، واخماد سائر القوى البشرية ، واماتها حتى الفكر ، ليكون ميت البدن حتى الروح ... واليه الاشارة بقوله ، صلى الله عليه وسلم : « موتوا قبل ان تموتوا » !

«الشرط الخامس، صدق الارادة. وهو ان يستولي حب الله على قلب المريد، حتى يكون في صورة العاشق المستهتر، الذي ليس له إلا هم واحد. - فاذا حصلت هذه الشروط كلها، فصورة العمل، في هذه المجاهدة، ان يشغله الشيخ بذكر يلزم قلبه على الدوام، ويمنعه من تكثير الأوراد الظاهرة ومن التلاوة. بل يقتصر على الفروض والرواتب، ويكون ورده ملازمة القلب لذلك الذكر، ولا يشغل قلبه بغيره. قال الشبلي للحصري: ان كان يخطر على قلبك، من الجمعة، الى الجمعة، شي غير الله - فحرام عليك ان تأتيني الها على قلبك، من الجمعة، الى الجمعة، شي غير الله - فحرام عليك ان تأتيني الها المصدر المتقدم، ص ٣٣-٤٤)

# موضوعات الكتاب ومحتوياته

| رقم الصفحة                 | الموضوع                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| 115- Y                     | ١) مقدمة عامة                             |
| 47- 14                     | نص رسالة « يدو شان الترمذي »              |
| <b>TV- TT</b>              | شیوخ الترمذی                              |
| <b>79- 77</b>              | اتباع الترمذي                             |
| × - 44                     | مؤلفات الترمذي                            |
| 1 - Y -                    | تحلیل «مجموعة لیزیج»                      |
| 9 Y- 12                    | تحليل « مجموعة و لى الدين »               |
| 114- 44                    | تحليل «كتاب ختم الأولياء»                 |
| \$ \$ 7-11 \$              | ٢) نص «كتاب ختم الأولياء»:                |
| 111-112                    | مقدمة المصنف                              |
| 174-114                    | الفصل الاول: ولى حق الله                  |
| 147-114                    | « الثانى: دعوة الحق وأجابة العبد          |
| 1 = 1-149                  | « الثالث: ول حق الله وولى الله            |
| 777-127                    | ٣) « الرابع: المسائل الروحانية:           |
| 122-124                    | السؤال: ١ صف لتا منازل الأولياء           |
| 187-188                    | « ۲ أين منازل اهل القرية ؟                |
|                            | « : ٣ أَيْنِ الذِّينَ جَاوِرُوا العساكر؟  |
|                            | Δ \ * Σ \ (                               |
|                            | « : ه اين مقام اهل المجالس ؟ »            |
| 107-101                    | « : ۲ کم عددهم؟ »                         |
| 104-104                    | « : ٧ بأى شيء أستوجبوا هذا ؟              |
| 104-108                    | « : ٨ ما حديثهم ؟ »                       |
| 104-104                    | « : ۹ بأى شيء يفتتحون المناجاة ؟ »        |
| 104-104                    | « : ۱۰ بأى شيء يختتمونها ؟ »              |
| 104-101                    | « : ۱۱ بماذا بجابون ؟ »                   |
| 171-109                    | 1 "                                       |
| 177-171                    | « : ١٣ من خاتم الأولياء ؟                 |
| 174-174                    | » ا ما صفته »                             |
|                            | « : ١٥ ما سبب الخاتم؟ »                   |
| 170-174                    | » : ١٦ كم مجالس الملك؟ »                  |
| 174-170                    | « : ۱۷ اين مقام الرسل ؟ »                 |
| 1714-174                   | » : ١٨ أين مقام الأنبياء ؟ »              |
|                            | « : ۱۹ ما حظ کل رسول ؟                    |
|                            | ( : ۲۰ ای اسم منحه ؟                      |
|                            | ( : ۲۱ ما حظ کل ولی ؟                     |
| 1 7 2 - 1 7 7              | « : ۲۲ ما علم البله ؟ »                   |
| 1 Y 7 ) Y &<br>1 Y X 1 Y 7 | « : ۲۳ ما معنی « کان الله ولا شیء معه » ؟ |
| 1 4 V 1 A J                | » ؛ ٢٤ ما يدء الاسماء ؟ »                 |

| رقم الصفحة             |                                        | رع  | وضو | ļļ.             |
|------------------------|----------------------------------------|-----|-----|-----------------|
| 14-144                 | ما يدء الوحي ؟                         | 70  | :   | السؤال          |
| 1 / 1 - 1 / +          | ما يدء الروح ؟                         | 27  |     | <b>&gt;&gt;</b> |
| 114-111                | ما بدء السكينة ؟                       | Y Y | :   | <b>&gt;&gt;</b> |
| 118-114                | ما العدل ؟                             | 4.4 | :   | }}              |
| 3 1 1 - 1 1 1          | ما فضل بعض النبيين على بعض ؟           | 44  | :   | ))              |
| 711-11-11              | ما معنى « خلق الله الخلق في ظلمة » ؟   | 4.  | :   | ))              |
| 19177                  | ما قصتهم هناك ؟                        | 71  | :   | ))              |
| $\times$ -19.          | كيف صفة المقادير ؟                     | * * | :   | <b>)</b> )      |
| 194-19.                | ما سبب علم القدر ؟                     | ٣٣  | :   | )}              |
| 195-197                | لأى شيء طوى ؟                          | 4 8 | :   | )}              |
| 190-192                | متى ينكشف ؟                            | 40  | :   | ))              |
| × -190                 | وأين ينكشف ؟                           | 47  | :   | <b>)</b> }      |
| × -190                 | لمن ينكشف ؟                            | 41  | :   | ))              |
| 194-190                | ما الاذن في الطاعة والمعصية ؟          | ٣٨  | :   | ))              |
| 7 P ! - A P !          | ما العقل الأكبر ؟                      | 49  | :   | ))              |
| 199-191                | ما صفة آدم ؟                           | ٤.  | :   | ))              |
| Y + Y-199              | ما تولیته ؟                            | 1   | :   | ))              |
| Y + Y-Y + Y            | ما فطرته ؟                             | £ Y | :   | ))              |
| 4 . 2 - 7 . 4          | ما الفطرة ؟                            | 24  | :   | n               |
| 3 • 4-7-               | لم سماه بشرا ؟                         | £ £ | :   | ))              |
| 7 • 4-1-1              | بای سیء تقدمته ؟                       | 20  | :   | ))              |
| X • 4-P • X            | كم عدد الاخلاق التي منحها ؟            | 27  | :   | ))              |
| 41 4 - 4               | كم خزائن الاخلاق ؟                     | ٤٧  | *   | <b>)</b> )      |
| Y11-Y1.                | ما تلك الاخلاق؟                        | ٤A  | :   | )}              |
| T14-T11                | كم للرسل منها؟                         | 29  | *   | })              |
| × ۲14                  | كم لمحمد (عليه الصلاة والسلام!) منها؟  | ٥ ٠ | *   | <b>)</b> )      |
| 715-714                | اين خزائن المنون ؟                     | 01  | :   | })              |
| 317-117                | اين خزائن سعى النفوس ؟                 | 97  | :   | ))              |
| $\times$ - $\gamma$ 17 | من اين يعطى الانبياء ؟                 | ٥٣  | :   | ))              |
| 719-714                | اين خزائن المحدثين ؟                   | 0 2 | :   | )}              |
| 77719                  | ما الحديث ؟                            | ٥٥  | :   | ))              |
| 771-77.                | ما الوحي ؟                             | 04  | *   | )}              |
| 772-771                | ما الفرق بين النبيين والمحدثين ؟       | ٥٧  | :   | ))              |
| 377-777                | این مکانهم منهم؟                       | 0 1 | :   | ))              |
| 777-777                | اين سائر الأولياء؟                     | 09  | :   | ))              |
| 777-777                | ما خوض الوقوف ؟                        | ٦.  | =   | >>              |
| X77-P77                | كيف صار امره كلمح البصر ؟              | 17  | :   | ))              |
| 77779                  | وامر الساعة اقرب من لمح البصر ؟        | 77  | :   | 1)              |
| $\times$ -74.          | ما كلام الله - تعالى ! - لاهل الوقوف ؟ | 74  | #   | ))              |

| رقم الصفحة      |                                   | وع  | الموض       |
|-----------------|-----------------------------------|-----|-------------|
| <b>۲</b> ۳1-۲۳• | ما كلام الله – تعالى! – للموحدين؟ | ٦٤  | السؤال:     |
| 774-771         | ما كلام الله – تعالى ! – للرسل ؟  |     | : ))        |
| 745-744         | الى اين يأوون يوم القيامة ؟       | 47  |             |
| <b>***7-**</b>  | كيف مراتب الأولياء والانبياء ؟    | 77  | : 1)        |
| × - ۲ + 7       | ما حظوظ الانبياء من النظر ؟       | ٨٢  | : ))        |
| $\times$ -۲۳7   | ما حظوظ المحدثين من النظر ؟       | 79  | : ))        |
| × -747          | ما حظوظ سائر الأولياء من النظر ؟  | ٧.  | : ))        |
| × - ۲ 4 V       | ما حظوظ العامة من النظر ؟         | ٧١  | : )}        |
| 744-747         | وقوله : « ان الرجل لينصرف ؟       | 77  | : ))        |
| 744-44          | ما المقام المحمود؟                | ٧٣  | : ))        |
| 78 789          | بأى شيء ناله ؟                    | ٧٤  | : ))        |
| × -7 2 .        | كم بين حظ محمد وحظوظ الانبياء ؟   | ٧٥  | <b>:</b> )) |
| 7 5 7 - 7 5 1   | ما لواء الحمد ؟                   | ٧٦  | : ))        |
| 7 5 4-7 5 7     | بأى شيء يشي على ر به ؟            | ٧٧  |             |
| × - 7 5 4       | ماذا يقدم من العبودية ؟           | ٧٨  |             |
| 787-337         | بأى شيء نختمه ؟                   | V9  | : >>        |
| 7 8 0 - 7 8 8   | ما مفاتيح الكرم؟                  | ۸ + | : ))        |
| 7 2 7-7 3 7     | على من توزع عطأيا الرب؟           | ٨١  | : ))        |
| 7 2 7 - 7 2 7   | كم أجزاء النبوة ؟                 | AY  |             |
| Y \$ 1-1 \$ Y   | ما النبوة ؟                       | ٨٣  |             |
| Y & 9-Y & A     | كم أجزاء الصديقية ؟               | λŧ  | <b>:</b> )) |
| 701-729         | ما الصديقة ؟                      | ٨٥  | : ))        |
| 104-101         | على كم سهم ثبتت العبودية ؟        | ۲۸  | <b>:</b> )) |
| 700-704         | ما يقتضي الحق ؟                   | ۸٧  | <b>:</b> )} |
| 707-700         | ما الحق ؟                         | ٨٨  | <b>:</b> )) |
| 707-Y07         | ماذا بدوء ؟                       | ٨٩  | : »         |
| Y 0 1 - Y 0 Y   | أى شيء فعله ؟ أ                   | 9.  | : ))        |
| Y04-Y0X         | بماذا وكل ؟                       | 91  | : ))        |
| 77 709          | مَا تُمرِتُه ؟                    | 9 4 | : ))        |
| 771-77.         | ما المحق ؟                        | 94  | : ))        |
| 171-777         | این محله ؟                        | 9 2 | : ))        |
| <b>۲</b> 74-777 | مَا سَكِينَةُ الأُولِياءُ ؟       | 90  | <b>:</b> )) |
| 777-377         | ما حظ المؤمنين من قوله : ؟        | 94  | : ))        |
| 777-778         |                                   | 4 V | : ))        |
| × -۲77          | كيف خص ذكر الوجه ؟                | 9.1 | : ))        |
| 771-77          | ما مبتدأ الحمد؟                   |     |             |
| Y 7 9 Y 7 A     | ما قوله: « آمين! » ؟              |     |             |
| 771-779         | ما السجود ؟                       |     |             |
| 777-771         | ما بدوره ؟                        |     |             |
|                 |                                   |     |             |

| رقم الصفحة                         |                                | وع    | الموض       |
|------------------------------------|--------------------------------|-------|-------------|
| 777-777                            | ما قوله : « العزة ازاري » ؟    | 1.4   | السؤال:     |
| $\times$ -۲۷۳                      | ما قوله: « العظمة درائى » ؟    |       | : ))        |
| 7 V 2 - 7 V Y                      | ما الازار ؟                    |       |             |
| $\times$ - $\gamma$ $\gamma$ $\xi$ | ما الرداء؟                     | 7 • 1 |             |
| 7 V 0 7 V E                        | ما الكبرياء؟                   | ) • Y | <b>:</b> }} |
| 777-770                            | ما تاج الملك؟                  | 1 + 1 | : ))        |
| 777-777                            | ما الوقار ؟                    |       |             |
| $\times$ -YVV                      | ما صفة مجالس الهيبة ؟          | 11.   | : ))        |
| Y A • Y Y Y                        | ما صفة ملك الآلاء؟             | 111   | : »         |
| 1 1 7 - 7 1 .                      | ما صفة ملك الضياء؟             | 111   | <b>:</b> )) |
| 1 1 2 - 7 1 7                      | ما صفة ملك القدر ؟             | 115   | : ")        |
| 3 ハソーアハヤ                           | ما القدس؟                      | 111   | <b>:</b> )) |
| ***                                | ما سبحات الوجه ؟               | 110   | <b>:</b> )) |
| V                                  | ما شراب الحب؟                  | 111   | 2 ))        |
| 794-797                            | ما كأس الحب ؟                  |       |             |
| 795-794                            | من این ؟                       | 114   | <b>:</b> )) |
| 790-795                            | ما شراب حيه لك ؟               | 119   | <b>:</b> )) |
| 79V-790                            | ما القبضة ؟                    |       |             |
| 79X-79V                            | من الذين استوجبوها ؟           |       |             |
| $\times$ -۲91                      | ما صنيعهم فيها ؟               | 177   | : ))        |
| Y99 Y9A                            | كم نظرته الى الأولياء كل يوم ؟ |       |             |
| × - 799                            | الى ماذا ينظر مهم ؟            |       |             |
| 4.1-144                            | الى ماذا ينظر من الانبياء؟     |       |             |
| 4.4-4.1                            | كم اقباله على خاصته كل يوم ؟   |       |             |
| * • * - * • *                      | ما المعية مع الحلق والاصفياء ؟ |       |             |
| * • \$ - 4 • 4                     | ماذکره « « ؟                   |       |             |
| 4.0-4.5                            | ما ذكره ؟                      |       |             |
| *• 1-4.0                           | ما معنى الاسم ؟                |       |             |
| × -٣٠٦                             | ما رأس الاسماء ؟               |       |             |
| Υ・V−Υ・٦<br>× −Υ・٦                  | ما الاسم الذي ابهم على الخلق ؟ |       |             |
| ~ -, · · ·                         | بماذا ناله صاحب سلیان ؟        |       |             |
| × ٣ + ٧                            | ما السبب في ذلك ؟              |       |             |
| T • 9-T • V                        | ماذا أطلع من الاسم ؟           | 170 : | ))          |
| × ٣ • 9                            | ابن باب هذا الاسم ؟            |       |             |
| × ~~1.                             |                                |       |             |
| ×11-41.                            | ما حروفه ؟                     |       |             |
| T17-T11                            | اين هذا الحروف ؛               |       |             |
| *                                  | كيف صار الالف واللام في آخره ؟ |       | - 44        |
| . 1 . 1   1                        | بیف در ۱ د س والام ی مسرد ،    | 141   | i )}        |

.

| رقم الصفحة      | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 415-414         | السؤال : ۱٤۲ من أي حساب صار عددها ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 | « : ۱۶۳ ما قوله : «خلق الله آدم» ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 71V-717         | « : ١٤٤ وقوله : « ليتمنين اثنا عشر نبيا ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| *11.00          | « : ١٤٥ ما تأويل قول موسى : « » ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| × -£1A          | « : ١٤٦ ما تأويل قوله : « ان لله » ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 719-71A         | « : ١٤٧ ما تأويل قوله : «بسم الله ! » ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| WY W19          | « : ١٤٨ ما تأويل قوله : « السلام عليك ! » ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| × -~.           | « : ٩٤١ ما تأويل قوله : «علينا » ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>***</b>      | « : ۱۵۰ ما تأويل قوله ؛ « اهل بيتي » ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| × - 4 4 4       | « : ۱۵۱ ما تأويل قوله : «آل محمد»؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ***-            | « : ٢٥٢ والقائم بالحجة ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| × \( \tau \)    | " : ١٥٣ من اين يكلم الحلق ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| × -***          | « : ١٥٤ اين خزائن الحجة ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ~ 111           | « : ١٥٥ أين خزائن علم الله ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WV 2_WV 4       | « : ١٥٦ ما تأويل ام الكتاب ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 1 0 — 1 1 z   | « : ۱۵۷ ما معنی المغفرة ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 111-110         | ال ال المحتمد |
| 441-44          | الفصل الخامس : علم الأولياء والأنبياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 | « السادس : ولَىٰ الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 | « السابع : خصال الولاية العشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| T \$ Y-7 T      | « الثامن : خاتم الاولياء والانبياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| T & 7-F & Y     | « التاسع : النبوة والولاية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 70 787          | « العاشر : علامات الأولياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 404-40+         | « الحادي عشر : القاء الشيطان ونسخ الرحمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 417-404         | « الثانى عشر : اهل القربة »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 | « الثالث عشر : خاتم الأولياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| *A * V &        | « الرابع عشر : البشرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>*</b>        | « السادس عشر : تفكير المؤمنين والأولياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>٣9 ٣</b> ٨ ٨ | « السابع عشر : عقد الولاية والنبوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>79</b>       | « الثامن عشر : منكرو أحوال الاولياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| £ • Y 4 A       | « التاسع عشر : الولاية والسعادة والمحبّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| £ + £-£ + Y     | « العشرون ؛ الولي والحطيئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| £ + V- £ + 0    | « الحادي والعشرون : الولي والاسرار الالهية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| £12.V           | « الثانى والعشرون : المهتدى والمحتبى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| \$ } 7-\$ } •   | « الثالث والعشرون : المدة والجذبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| £71-£17         | « الرابع والعشرون : المجذوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| £ 4 4 - 5 + 1   | « الحامس والعشرون : خاتم الأولياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 | « السادس والعشرون : اولياء الزور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 279-277         | (( المسادس والعسرون : اوليه الرواز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| -                           |           |            |                     |         |            | ضوع         |                 |
|-----------------------------|-----------|------------|---------------------|---------|------------|-------------|-----------------|
| £ 44-5 t d                  |           |            | ولتا الحير والشر    |         |            | السابع و    | <b>»</b>        |
| \$ T 7 - 5 T T              |           |            | هل الدين            |         |            | الثامن و    | ))              |
| \$\$0-\$47                  | • • • • • |            | اعمال والدرجات      | // :    | لعشر ون    | التاسع وا   | ))              |
| 012-22Y                     |           |            |                     | ِ منشور | بيوص غار   | بخي : نع    | تار             |
| $\times$ - $\xi \xi q$      |           |            | ! مَنَّ             |         | ••         | رقع ۱       | <br>ص           |
| $\times$ - $\xi \xi q$      |           |            | الله !              | أولياء  | :          | ( ۲         | ))              |
| \$0 \$ \$ 9                 |           |            |                     | شيعي    |            | (د ۳        | ))              |
| × - 20 ·                    |           |            | الثلاث              | الالسن  | <u>:</u> ب | ر ۳ »       | ))              |
| \$01-\$00.                  |           |            | مغول بر به          | _       | _          | ٤ ))        | ))              |
| $\times$ -to                |           |            | عباداً              | ان شه   | :          | ¢ ))        | ))              |
| $\times$ -to i              |           |            | ن ي                 | الصالحو | :          | ٦ ))        | }>              |
| $\times$ -to1               |           |            | عباداً ،            |         |            | Y »         | ))              |
| 103-703                     |           |            | لابدال              |         |            | ٧ »         | ))              |
| $\times$ - $\xi$ o $\gamma$ |           |            | العارفين            | سمات    | : ب        | V »         | ))              |
| × - £ 0 4                   |           |            | في القلب            |         | 4          | 9 D         | ))              |
| 808-804                     |           |            | العارفين            | حالات   | : }        | <b>•</b> )) | ע               |
| €00-€0€                     |           |            | محية العبد لله .    |         |            | 1 ))        | <b>&gt;&gt;</b> |
| 207-200                     |           |            | بادة الرب           | أول ع   |            | Y 1)        | ))              |
| £04-£07                     |           |            | الأولياء            |         |            |             | 1)              |
| × - \$ 0 Y                  |           |            | الأولياء .          | علامات  |            |             | ))              |
| \$ 0 A - \$ 0 Y             |           |            | الأولياء            |         |            | ٥ ))        | ))              |
| $\times$ -tox               |           |            |                     |         |            |             | ))              |
| £7 £0.A                     |           | في الولاية | ونتف من التنزيل     | نکت     | : 11       | ٦ ))        | ))              |
|                             |           |            | الرسل والانبياء     |         |            |             | ))              |
|                             |           |            | بت النبوة للنبي .   |         |            |             | }}              |
|                             |           |            | سائص النبي          | _       |            |             | ))              |
|                             |           |            | ص به الصوفية .      | •       |            |             | ))              |
|                             |           |            | والرسالة            | 89      |            |             | ))              |
| \$70-\$75                   |           | ف الحق .   | الصوفية في استكشا   | طريق    | : Y        | ) n         | ))              |
|                             |           |            | في معتقد الحكماء    |         |            | 1 "         | ))              |
| $	imes$ $-\xi$ 7 0          |           |            | العارفين            | شمائل   | ۲ب :       | 1 »         | ))              |
| 877-870                     | • • • •   | بغيب       | يتلقى الكاملون ال   | کیف     | ۲ج:        |             | ))              |
|                             |           |            | التجريد             |         |            |             |                 |
|                             |           |            | ـ من لُوح الذكر     | _       |            | 1 0         |                 |
|                             |           |            | السالكين            |         |            |             |                 |
| £ V £ 7 9                   | • n • .   |            | الاولياء            | تفاوت   |            |             | ))              |
| $\times$ - $\xi$ V.         |           |            | بين النبوة والولاية | الفرق   |            |             | ))              |
|                             |           |            | الأولياء            | _       |            |             | ))              |
|                             |           |            |                     | }       | - ,        | • "         | "               |

| رقم الصفحة                       |                                                                                                                 | الموضوع                                |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| × - \$ V )                       | : الشيخ في قومه                                                                                                 | نص رقم ۲۵                              |
| £ 4 7 - £ 4 1                    | : مدركات القلب والروح                                                                                           | 77 " "                                 |
| × - £ V Y                        | : حقيقة التقريد                                                                                                 | YY » »                                 |
| $\times$ - $\epsilon$ vr         | : من علامات الولي                                                                                               | YA » »                                 |
| £ Y 0- £ Y £                     | : اطوار السيار                                                                                                  | ra n                                   |
| £ Y 7-£ Y 0                      | : الشريعة والطريقة والحقيقة                                                                                     | 179 n n                                |
| \$ V & - \$ V 7                  | : في مقامات السالكين                                                                                            | ۳ • » »                                |
| $\times$ - $\xi$ $\vee$ $\wedge$ | : تجلى الولاية                                                                                                  | * 1                                    |
| \$ V9-\$ VA                      | : علم خاتم الأولياء                                                                                             | TT n                                   |
| X- { V 9                         | : خَيَّا الولاَية                                                                                               | TT D >>                                |
| \$ 1 - \$ V 9                    | : درجات الاولياء                                                                                                | ٣٤ » »                                 |
| $\times$ - $\xi\lambda$ 1        | : دائرة الولاية                                                                                                 | ۳° )) ))                               |
| £ x Y - £ x 1                    | : النبوة العامة ونبوة التشريع                                                                                   | ra u »                                 |
| <b>"</b> ለ"— ٤ ለ ٢               | : حقيقة المعرفة والعارف                                                                                         | [ T7 )) ))                             |
| $\times$ - $\xi \wedge \xi$      | : التبوق                                                                                                        | fry »                                  |
| $\times$ - $\xi \wedge \xi$      | : الولاية                                                                                                       | ٣٨ » »                                 |
| £10-£15                          | : الانسان الكامل                                                                                                | ۳۹ » »                                 |
| ٤٨٨-٤٨٥                          | : النبوة والولاية                                                                                               | <b>½ • »</b> »                         |
| £9£AA                            | : النبوات والولايات                                                                                             | 1 2 * ))                               |
| 191-19.                          | : النبوة والرسالة والولاية                                                                                      | £ } n n                                |
| 191-191                          | : طريق الوصول الى اصل الاصول                                                                                    | £ Y )) ))                              |
| £90-£9£                          | : الولاية                                                                                                       | ٤٣ ))                                  |
| £9V-£90                          | : اكتشاف الولاية                                                                                                | £ £ 1) 1)                              |
| £91-£9V                          | : الحلافة الالهية                                                                                               | <b>₹</b> □ )) ))                       |
| £99£9A                           | : ختم الحلافة                                                                                                   | (۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ |
| · · - £ 9 9                      | : الولاية الحاصة والعامة                                                                                        | \$ Y ") ")                             |
| 0 • 1-0 • •                      | : تحقيق النبوة والرسالة والولاية                                                                                | £ A » »                                |
| r.o-4.0                          | : نقد فكرة خاتم الولاية                                                                                         | £ 9 " "                                |
| ٨٠٥٩٠٥                           | : حدیث « کنت نبیاً وآدم »                                                                                       | o • ))                                 |
| 010.9                            | : نقد نظرية النبوة                                                                                              | <b>0 \</b>                             |
| 011-01.                          | : الفناء المذموم                                                                                                | o Y )) ))                              |
| 14-011                           | : السعادة القصوى                                                                                                | ٥٣ » »                                 |
| × -017                           | : المعرفة الكشفية                                                                                               | 0 2 ))                                 |
| 015-017                          | المجاهدات                                                                                                       | O D ))                                 |
|                                  |                                                                                                                 | 1 11 1 11 6                            |
|                                  | . السي. العدد ا | <ul> <li>الفهارس والمراجع</li></ul>    |
| 011-010                          | ن الكتاب ومحتوياته                                                                                              |                                        |
| 077-077                          | لقرآنية الواردة في الكتاب                                                                                       |                                        |
| 047-017                          | ن النبوية الواردة في الكتاب                                                                                     | - فهرس الاحاديث                        |

.

| رقم الصفحة    |                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 045-044       | - فهرس الاشعار الواردة في هذا الكتاب                                                |
| 0 2 4 - 0 4 0 | - فهرس عمومي يشمل اسماء الاشخاص والقبائل والاماكن  .                                |
|               | <ul> <li>فهرس خصوصي يشمل اسماء المفردات الفنية والتاريخية واسماء الاديان</li> </ul> |
| 0 Y 0 - 0 { £ | والملل والنحل والوقائع                                                              |
| 7 Y a-Y Y a   | - فهرس الكتب والابحاث العربية المذكورة في الكتاب                                    |
| 017-011       | - فهرس المراجع العربية                                                              |
| × -014        | - فهرس الكتب والابحاث الأجنبية الواردة في هذا الكتاب                                |
| × -011        | - فهرس المراجع الأجنبية                                                             |
| 0 X 0 — 7 X 0 | - تصویبات وآستدراکات                                                                |

.

.

# فهرس الآيات القرآنية الواردة في الكتاب

تنبيه : ارقام الآيات القرآنية الموضوعة في هذا الفهرس هي نفس الارقام المستعملة في «مصحف الملك» ، المطبوع في القاهرة .

| رقم الصخيفة    | رقم الآية | رقم السورة | رقم الصحيفة   | رقم الآية    | رقم السورة |
|----------------|-----------|------------|---------------|--------------|------------|
| ٣٨٠            | 1 7       | ٣          | 778           | ₹ <b>-</b> ۲ | )          |
| 177            | 1 /       | ٣          | 717           | <b>Q</b>     | 1          |
| 2 6 499        | 47        | ٣          | 710           | ٥            | 1          |
| 444            | ٤٧        | ٣          | 720           | ٣            | ۲          |
| 4.0            | ٥٤        | ٣          | 444           | 70           | ۲          |
| 174            | 09        | ٣          | 6707          | ۳.           | ۲          |
| 210            | ٧٣        | ۴          | £ • £ 6 Y 0 A | * .          | ۲          |
| 178            | ۸۳        | ٣          | 7.464.4       | 41           | ۲          |
| 717            | 9 4       | ٣          | Y + V         | 44           | ۲          |
| 77             | 3 + 1     | ٣          | Y + V         | 44           | ۲          |
| £17            | 1 1 1     | ٣          | 147           | **           | ۲          |
| * * *          | 144       | ٣          | 1 2 9         | 04           | ۲          |
| 108            | 109       | ٣          | 7 2 7         | 7 .          | ۲          |
| 747            | 174       | ٣          | 110           | ٨٧           | ۲          |
| 1 7 1          | 111       | ٣          | ٤٩            | 1 . 4        | 1          |
| 178            | 7         | ٣          | 441           | 1 • ٨        | 4          |
| ٧٦             | 44        | £          | ٣٠٤           | 104          | ۲          |
| 44             | 44        | ٤          | ٤٥            | 104          | ۲          |
| £ Y V          | 78        | ź          | ٤ ٢           | 177          | ۲          |
|                | 4 8       | ٤          | 140           | 1 4 4        | ۲          |
| 7 7 1          | VV        | ٤          | 9 7           | 1 1 7        | ۲          |
| 194            | ٧٨        | ٤          | 7+0           | 1 1 1        | ۲          |
| 107            | VA        | ٤          | ٧٩            | 780          | ۲          |
| YYA            | 47        | ٤          | 110           | 7 2 7        | ۲          |
| 140            | ٣         | ٥          | 111           | Y & A        | ۲          |
| ۰۱             | ٧         | ٥          | 17961106171   | 704          | 4          |
| ٠ ٥٣           | 40        | ٥          | 717           |              |            |
| 717            | ٣٨        | ٥          | ۰۰            | 700          | 4          |
| ٣٨٠            | \$ \$     | •          | <b>የ</b> ለ ነ  | 404          | ٢          |
| 47 \$          | ٤٧        | ٥          | 444           | YOV          | ۲          |
| 7 \$ 1         | 0 1       | ٥          | 17.1          | <b>۲7.</b>   | ۲          |
| £44 644 1 6464 | 0 2       | ٥          | 499           | Y V 0        | ٢          |
| 791            | ٥٧        | c          | 1 4 9         | 440          | ۲          |
| 8806484        | Y o       | ٥          | 198           | ٦            | *          |
|                |           |            |               |              |            |

| رقم الصحيفة                              | رقم الآية | رقم السورة | رقم الصحيفة         | رقم الآية | قيم السورة |
|------------------------------------------|-----------|------------|---------------------|-----------|------------|
| £ T V                                    | ٧٣        | ٩          | 10.                 | 9.1       | ٥          |
| 301                                      | V 5       | ٩          | 777 : 777 : 777     | 117       | ð          |
| 174                                      | 90        | ٩          | 770                 | ٩         | ٦          |
| 174                                      | 7 + 1     | ٩          | 8 9 8               | 44        | ٦          |
| 7 5 5                                    | 115       | ٩          | ٤١٠                 | 40        | 7          |
| 7 5 7                                    | 1         | 1 •        | <b>٣</b> ٦٦         | 04        | ٦          |
| 79 ( 77 / 17 / 17 ) 77                   | ٢         | 1 *        | (7276107601         | o t       | ٦          |
| 7 5 7                                    |           |            | 700                 |           |            |
| 1 2 .                                    | 1 \$      | 1 •        | ٨٢٢                 | ٥٩        | 7          |
| £9 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 77        | 1 +        | 777:777             | 41        | ٦          |
| TV7                                      | 4 \$      | 1 +        | 117                 | ٧٣        | 7          |
| 777                                      | 9 \$      | 1 •        | 474                 | Vo        | ۲          |
| V & 6 7 7 Y 6 1 Y 1                      | ) Y       | 11         | 141                 | 4 4 4     | ٦          |
| 717                                      | 04        | 11         | 777                 | 9 .       | ٦          |
| \$ \$ 0                                  | VY        | 11         | 777                 | 93        | ٦          |
| 2 2 0                                    | V 4"      | 11         | 775657              | 1 + 4     | ٦          |
| 49:414:104                               | 1 4 4     | 11         | 19                  | ) + 0     | ٣          |
| 701                                      | ٤ ٠       | 1 7        | ٤٨١٠                | ) • Y     | ٦          |
| 401:401                                  | 0 7       | 17         | 717                 | 114       | ٦          |
| 2276128                                  | 1 + V     | 1 4        | 141                 | 1 7 7     | ٦          |
| 40 \$                                    | 1 1 1     | 1 7        | 717                 | 104       | ٦          |
| 1196111                                  | ۲         | 1 4        | 77                  | 17.       | ٦          |
| ٥٤                                       | 1 .       | 14         | 1 / 2               | 140       | ٦          |
| YYX                                      | 17        | 14         | 190                 | 7 V       | ٧          |
| 444                                      | 4.4       | 14         | 174                 | 44        | ٧          |
| 701                                      | 40        | 14         | <b>٣٩٥٤٣٨٨٤٣٨</b> ٧ | 99        | ٧          |
| £ } *                                    | 2 .       | 14         | 44.                 | 124       | ٧          |
| 700                                      | ٤         | 1 8        | 77 + 47 17 4 107    | 100       | ٧          |
| 194                                      | Y 1       | 10         | 107                 | 107       | ٧          |
| 191                                      | 44        | 10         | 217                 | 199       | Y          |
| 770                                      | Y .       | 10         | 779                 | 4 - 4     | ٧          |
| £ 1 •                                    | 9 8       | 1 £        | 2 2 2               | ٤         | Ж          |
| \$14004                                  | 9 V       | 10         | 7106114             | 11        | А          |
| 414                                      | 99        | 10         | 79067.76127         | 1 Y       | ٨          |
| Y & V                                    | *         | 17         | 1076177             | Yź        | ٨          |
| \$4.144.14                               | ٤ ٠       | ١٦         | <b>"</b> ለየሩ "ነ"    | 7 4       | ٨          |
| 770                                      |           |            | 71167.0             | ٧         | 4          |
| YY 1 A .                                 | 47        | 17         | 175                 | 0 2       | ٩          |
| 141                                      | ٧٨        | 14         | 710                 | ٦٨        | 9          |

| رقم الصحيفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | رقم الآية  | رقم السورة | رقم الصحيفة   | رقم الآية  | رقم السورة |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| ٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۳۷         | <b>۲1</b>  | Y 0 +         | 111        | 17         |
| ٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | £ Y        | 71         | 70465.        | 170        | 14         |
| ۲۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٤٨         | Y 1        | 371           | ۲          | 1 Y        |
| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 114        | ۲۱         | 401           | ٥          | ) Y        |
| <b>*!</b> \ <b>.</b> \ | 1 + 4      | ۲1         | 197           | 11         | 1 V        |
| 70.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 117        | ۲۱         | 1.4           | 7.         | 1 ٧        |
| ٤١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44         | 27         | 178           | <b>£ £</b> | 1 ٧        |
| Y 0 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 7        | **         | 186178        | <b>c</b> o | 1 Y        |
| 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٧٨         | * * *      | 144           | ٨٤         | 1 4        |
| 790                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 4        | 44         | 212           | 71         | 1 Y        |
| 771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 8        | 7 8        | 777           | ٨٨         | 1 ٧        |
| ٢٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۲          | 40         | 114           | 1 . 0      | 1 4        |
| 244:410:411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44         | 70         | ٤١٠           | ٦          | 1 /        |
| ٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٧.         | 70         | 7.0           | 0 7        | 1 /        |
| 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٧٤         | 40         | 71.67176180   | 47         | 11         |
| 28 + 6440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | V o        | 40         | 1716150       | 79         | 1 A        |
| 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 194        | 77         | 777           | ٧٥         | <b>Y A</b> |
| 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٨          | YY         | 777           | Y 7        | ١٨         |
| 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٨          | YV         | 7 2 7 2 7 2 7 | 11.        | 1 /        |
| £ 7 £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17         | 77         | 175           | ٨          | 19         |
| 14861.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 7        | * *        | 272           | 10         | 19         |
| 791:490 CTAV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 o        | 44         | 444           | 7 .        | 19         |
| \$17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10         | YA         | 444           | 71         | 19         |
| ٤١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 4        | 4.4        | \$ \$         | 71         | 19         |
| 814                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19         | YA         | 70V61AV       | 77         | 19         |
| 21.6722                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٥٦         | YA.        | 7196779       | ٨٦         | 19         |
| *****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٨٨         | 7 /        | ٣٠٢           | 27         | Y .        |
| 4 . 8 . 4 . 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20         | 49         | 7 5 7         | 29         | Y .        |
| ٨٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٥٦         | 44         | 41464.46108   | ٥ ٠        | Y .        |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 09         | 79         | 70100000      |            |            |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 79         | Y 9        | 77.           |            |            |
| 7 • 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 +        | ۲.         | 0 \$          | 0 2        | Y .        |
| 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>£</b> Y | ۲.         | 790           | ٥٥         | ٥          |
| 40 £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14         | 41         | 799           | 112        | Y *        |
| Y & V & \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Y V        | 41         | 7126174       | ٢          | 41         |
| ١٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44         | 41         | ٥٨            | 1 \        | 41         |
| 7 5 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17         | 44         | 7373787       | ۲.         | 71         |
| 7 2 0 6 7 7 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 4        | 44         | 707           | 77         | 71         |
| 1 £ V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۲۳         | to to      | 7.4           | <b>*</b> * | 71         |

| رقم الصحيفة         | رقم الآية  | رقم السورة | رقم الصحيفة   | رقم الآية  | رقم السورة |
|---------------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| T & A < 1 A 1       | 0 Y        | ٤٢         | 1 5 9         | 77         | ٣٣         |
| 7796717             | 04         | 2 7        | 771           | **         | **         |
| 717                 | 44         | 24         | 774           | ٤.         | ٣٣         |
| ٤١٠                 | ٨٩         | 2 4        | 64.8617241    | <b> </b>   | **         |
| ١٨٣                 | 49         | ٤٤         | 799           |            |            |
| 778                 | ٩          | ٤٦         | ١٦٨           | ٥ ٠        | 44         |
| 79                  | 19         | ξY         | ٨٣            | 07         | 44         |
| 1 7 7               | 41         | ŧ Y        | 414           | VY         | **         |
| 101                 | 40         | ŧΥ         | 77.           | 24         | 3 7        |
| <b>78867776187</b>  | ٤          | ٤٨         | ٤٤.           | 77         | 40         |
| 442                 | 4          | ٤٨         | 144           | 44         | 47         |
| 108                 | 10         | ٥.         | 107           | 49         | 47         |
| 7716177             | 17         | 0 +        | 701           | ٤ ٠        | 47         |
| 7 • 4               | 44         | ۰۰         | 711           | ۸۳         | 44         |
| Y 1 9               | ۳.         | ۰۰         | 717           | 1 7 7      | 44         |
| 441                 | 7 4        | 01         | 187           | 174        | **         |
| 1 2 9               | £ Y        | 01         | 1 7 1         | 1 .        | 24         |
| 71761YA             | ٥٦         | 01         | ٤١٣           | 1 1        | **         |
| £17                 | ٤٨         | ٥٢         | ٨١            | 10         | 44         |
| 799                 | 1 +        | ٥٣         | YONCAI        | 47         | ٣٨         |
| Y1741AY             | **         | ٥٣         | 179           | ξV         | 44         |
| οξ                  | <b>£</b> Y | ٥٣         | 441           | 7 7        | 47         |
| 779                 | 0 +        | ٥٤         | 707           | 79         | 47         |
| 7776177             | 00         | ٥٤         | 1876178       | ٦          | 44         |
| 794                 | ŧ          | ٥٥         | 848674        | * * *      | 44         |
| 414                 | 44         | ٥٥         | 441           | o F        | 49         |
| 108                 | 71         | 07         | 1 2 0         | 11         | 4          |
| 77 + 6 1 7 7        | ٨٥         | 70         | 14.           | 44         | 44         |
| 47.5                | 9.         | ٥٦         | 72.6710       | V &        | 44         |
| 478                 | 91         | ٥٦         | Y 0 X         | ٧          | ٤ ٠        |
| 440615              | ٣          | ٥٧         | Y \$ Y        | 10         | ٤.         |
| T + Y               | ŧ          | ٥٧         | 371           | 7 •        | <b>£</b> * |
| \$ \$ \$            | 71         | 0 V 1      | 14.           | 1 7        | £ 1        |
| X 0 X               | 44         | ٥٧         | 149           | 11         | 71         |
| 1 1 2               | 11         | ٥٨         | <b>የ</b> ለ ጎ  | ٥٤         | ٤ ١        |
| 104                 | 1 7        | ٥٨         | 8 . 7 . 47 49 | 18         | £ Y        |
| 107                 | 18         | ٥٨         | 70            | <b>£</b> 9 | £ Y        |
| <b>ፕ</b> ለ ६ ፡ ፕ۷ ۸ | * * *      | ٥٨         | 1 7 1         | 0 59       | £ Y        |
| 540                 | ٨          | 09         | 7 . 0         | 9          | £ 4        |

| رقم الصحيفة   | رقم الآية | رقم السورة | رقم الصحيفة           | رقم الآية | رقم السورة |
|---------------|-----------|------------|-----------------------|-----------|------------|
| 700           | * *       | ۸١         | 140                   | } •       | 09         |
| 440           | ٩         | ٨٣         | 140                   | 1 +       | 09         |
| 444           | 45-44     | ٨٣         | ۲0٠                   | ٥٣        | 09         |
| 0 }           | ٦         | ٨٤         | 247                   | ٣         | 77         |
| 170           | 1         | ٨٥         | 847                   | ٤         | 77         |
| ٤١            | ١         | ۸٧         | \$ \$ 0 6 4 9 9 6 7 4 | 14        | 44         |
| ٤١٠           | Y 1       | ٨٨         | 21167886177           | 4         | 47         |
| ٤١٠           | 44        | ٨٨         | 774                   | ŧ         | ٧.         |
| 73            | 1 8       | . 19       | 707                   | 77        | V 1        |
| 0 }           | ٤         | 9 .        | 79.8                  | 77        | <b>Y Y</b> |
| 11.           | ٧         | 91         | 447                   | YY        | <b>Y Y</b> |
| Y & & & 1 A + | ٨         | 91         | \$17                  | 1 *       | ٧ <b>٣</b> |
| 2 . 9         | ٧         | 94         | 157                   | £ }       | V \$       |
| ٤١            | 1         | 97         | ٤١                    | 24        | V £        |
| T V 1         | 19        | 97         | 779                   | 22        | ΥÞ         |
| 1 2 9         | ٤         | 1 . 0      | 4.5                   | 77        | ٧٨         |
| 4.4           | 4-4       | 11+        | 7546157               | ٤٤        | V 9        |
| 240           | 1         | 114        | 701                   | 10        | λ 1        |
|               |           |            | 700                   | 77        | Al         |

## فهرس الاحاديث الواردة في الكتاب

تنبيه : راعينا في ترتيب الاحاديث ورودها ، كما هي ، في صيغة النص ، بقطع النظر عن اصل وضعها او اشتقاقها .

ابو بكر في الجنة وعمر في الجنة ص ٣٧٦ اترکونی ما ترکتکم ص ۱۷۶،۰۰۱ اتقوا فراسة المؤمن .... بنور الله ٥٦ اوتيت جوامع الكلم ص ١٦٩، ١٧٩، ٢٤٠، ٢٣٩، ٢٤٠ أحب للناس ما تحب لنفسك ص ٢٧٨ أحبوا انته لما يغذوكم به من نعمة ص ٢٧٨ ألاحسان ان تعبد الله ص ٢٥٣، ٣١٥ آدم ومن دونه تحت لوانی ص ۲٤۲ -اذا اختلف الناس فعلشيكم بالسواد الاعظم ص ٩١ اذا التقى المسلمان كان أحما الى الله ص ٣٨٣ اذا التقى المؤمنان وتصافحا ص ٣٨٣ اذا دعا لأخيه في ظهر الغيب ص ٢٦١ اذا قال الامام سمح الله لمن خمده ص ٢١٨ أذا هلك قيصر فلا قيصر بعده ص ١٧٩ اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده ص ١٧٩ ارفع رأسك ... بل تعظى ، واشفع ... تشفع ص ٢٤٣ (اعددت لعبادى ...) ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ص ٢٤٥ اعطيت المي من اليقين ص ١٥٤ افلا اكون عيدا شكورا ص ١٦٦ الاقتصاد والهدى والسمت الحسن... ص ٣٤٧ أَلا أُدلكم على من هو اشد منه .... فغلب نفسه وشيطانه ص ٧٤ البسوأ نعالكم فانها جمالكم ص ٧١ امرت ان قاتل الناس ..... وحسابهم على الله تعالى ص ١٥،٤١٤ مرت إن تملك هذه العصابة لن تعبد في الارض ص ٢٥٢ إن اغبط اوليائي عندي مؤمن خفيف الحاذ ص ٣٦٣ إن الله اذا تكلم بالوحى ص ٢٧٢،٢٢٠ إن الله اتخذني عبدا قبل أن يتخذني رسولا ص ٤٠٨ إن الله خلق آدم على صورته ص ١٩٩، ٢٠٨، ٢٧٥، ٣١٤، إن الله ضرب الحق على لسان عمر ص ٤٤١ إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقليه ص ٣٥٨ إن الله قد احب فلانا فاحبوه ص ١٨٤ إن الله لا على حتى تملوا ص ٢٩٢،٥١٢ إن الله يتجلى يوم القيامة .... فاذا تجلى لهم في العلامة... ص ٢٧٣ إن الله محب أن تؤتى رخصه .... ص ١٤٨ إن أهل الجنة لبرونه من الغرف... ص ٤٤٤، ٤٣٩، ٤٤٤

إن بدلاء امتى لم يدخلوا الجنة... ص ٢٤٤ ان جبريل اخذ رسول الله .... فاسرى به في شجرة ص ٢٧٣ إن روئيا المؤمن كلام يكلمه... ص ٣٧٣ إن في اصلاب اصلاب اصلاب رجال من اصحابي... ص ٢٣٤ إن لله ثلاثماية خلق .... ص ٢٠٨ إن لله سبعين حجابا ..... ما أدركه بصره ص ٢٨٦ إن لله عبادا ليسوا بانبياء ..... من رجم ص ٢٩٤،٣١٨ إِنْ للله عباداً يغذوهم برحمته ..... ص ٣٤ إن لله ماية وسبعة عشر خلقا ..... دخل الجنة ص ٢١٠٢٠ إن إن لي في ذلك اليوم مقاما محمودا ... ٢٤٤ إن من العلم كهيئة المكنون... ص ٢٩٤ ان هذا واد يه شيطان ... وصلى في موضع آخر ص ٢٨٦ ان يوماً لا ازداد فيه علم ... ص ٢٦،٩٥ انا ابن امرأة تأكل القديد... ص ٨٩ انا سيد الناس يوم القيامة ص ٢٣٨، ٣١٧، ٣٢٢ أنا سيد ولد آدم ولا فخر ص ٢١٢، ٨٩٤ انا على علم علمنيه الله لا تعلمه انت... ص ١٦٨،١٤٥ انا نبي المرحمة ص ١١٤ أنما أنا بشر .... كما يرضى البشر ص ٢٨٣ أنما مثل أمني مثل حديقة ... ص ٢٣٤ انه كان في الام قبلكم محدثون... ص ٧٠٥ انه لا يغفر الذنوب الا انت .... ضحك الرب ص ٤٧ انه ليس احد منكم ينجيه عمله .... الا ان يتغمدني الى برحمته ص ١٢٥ أنها درجة في الجنة .... حلت عليه الشفاعة ص ٢٣٩ انی آراکم من خلف ظهری... ص ۲۹۶ اني تارك فيكم الثقلين... ص ٨٩ اهل بيتي امان لأمني ... ص ٣٤٦،٣٢٠ اهل القرآن هم اهل الله ... ص ٢١١ أو استأثرت به في علم غيبك ص ٢٦٨،٢٠٣ أول ما بدأ به رسول من الوحى .... مثل فلق الصبح ص ١٧٩ أول ما خلق الله العقل... ص ١٩٦، ٢٥٧، الايمان بضع وسبعون بابا ... ص ٢٤٠ ابن كان الله قبل ان يخلق... ص ٢٢٧ این کان ربنا قبل ان یخلق... ص ۱۸۹ أى المؤمنين أفضل ..... محموم القلب ص ٣٦٦ يروح الله أئتلفتم وكتاب الله تلوتم... ص ٣٨٣ بشر المشائين في الظلم الى المساجد... ١٨٨ بينا رجل من بني اسرأئيل يسوق بقرة ... ص٥٤٤ تكون في امتى فتن لا ينجو منها إلاّ من أحياه الله... ص ٤٣٧

تنام عينه ولا ينام قلبه ص ٢٨٣

(حبب إلى من دنياكم...) .... وجعلت قرة عيني في الصلاة ص ١٦٠ حب الدنيا رأس كل خطيئة ص ٩٠ حين رأى سوادا اعظم فسأل فقيل له... ص ٣١٧

خرجت من باب الجنة فأتيت الميزان ص ٣٧٤ خلق الله آدم على صورته... ان الله خلق آدم على صورته خلق الله الحلق في ظلمة... ص ١٨٧،١٨٦ خير أمتي أولها وآخرها... ص ٣٠٤ خبر القرون القرن الذي بعثت فهم... ص ٣٠٦

رب! اجعلى من امة محمد ص ٣١٧

سألت عنها (= عن البشرى) رسول الله ... فقال : ... هى الروريا الصالحة ... ص ٣٧٣ سبحان من بقاء كل شيء بتقديسه ص ٥٥ سبحان من تنفس كل حى بروحه ص ٥٥ سبحان من حياة كل شيء بتسبيحه ص ٥١ السلام عليك ايها الني ص ٣١٩ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ص ٣٢٠ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ص ٣٢٠ السلطان ظل الله في أرضه ص ٢٧٠ سلمان منا أهل البيت ص ٢٧٠ سيروا! سبق المفردون .... عنهم اثقالهم ص ٣٦٩

شفعت الملائكة وشفع ..... ارحم الراحمين ص ٢٣٩ الشيخ في قومه كالنبي في امته ص ٤٨٩

> الطاعم الشاكر .... الصابر ص ٦٣ طوى للغرباء ص ٣٩٤

العرش ظل الله يوم القيامة ص ٢٧٠ العزة ازارى ص ٢٧٢ العظمة اوارى ، . . . والرحمة قيص ص ٨٩ العظمة ردائى ص ٢٧٣

فأحمده بمحامد لا أعلمها الآن ص ٢٤٩ فاذا اتوا آدم يسألونه ان يشفع .... فهو خاتم النبيين ص ٣٤١ فقراء المسلمين يدخلون الجنة... ص ٧٠ فلا تأتوها وأنتم تسعون ص ٢٧٧ فلا عبيد اتقياء ولا احرار كرماء ص ٣٨٩

فَمَا طَنَكُم بِرجِل لَقِي الله منيباً فَغَفْر لَه ص ٣٧٩ فَن وَافَقَ تَأْمِينُه تَأْمِينُ الْمُلائكَة... ص ٢٩٩ في كل قرن من الله سابقون... ص ٤٣٣

قسمت الصلاة بيني و بين عبدي... ص ٢٦٧ قلب المؤمن اجرد ازهر... ص ٣٦٦

كان الله ولا شيء معه... ص ١٧٦،٢٧٤ كان خلقه القرآن ص ١٦٢ كان رسول الله اذا غضب لم يقم لغضبه شيء ص ٢٦٤ كان رسول الله يذكر الله على كل احيانه ص ٢٨٣ كان رسول الله يذكر الله على كل احيانه ص ٢٥٣ كان في الامم قوم يتكلمون .... فعمر منهم ص ٢٥٧،٣٥٦ كان في الام يولد على الفطرة ص ٢٠٤،٢٠٣ كل مولود يولد على الفطرة ص ٢٠٤،٢٠٣ كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته ص ٨٨٤ كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته ص ٨٨٨ كلكم ألم ن الرجال كثير ..... إلا مريم وآسية ص ٢٠٧،٢٠٣ كن أبا ذر! ص ٣١٩ كن أبا ذر! ص ٣١٩ كنت نبيا وآدم بين الماء والطين ص ٢٥٠ ٢٠٠٠

لا اله إلا الله وحده لا شريك له... ص ٢٨ لا تزال طائفة من امتى ظاهرين على الحق ص ٢٨ لا تزال طائفة من اهل المغرب ظاهرين على الحق... ص ٣٠٨ لا تسل الامارة فانك ان اعطيتها... ص ٣٣١ لا شيء احب الى الله... ص ١٩٣ لا ثورث ما تركناه صدقة... ص ٥٤ لا يبقى في الجنة من القرآن الا سورة طه ويس ص ٤٥ لا يزال في امتى ار بعون صديقا... ص ٤٣٤

ما احل الله شيئا احب اليه من النكاح ص ٥٥ ما بعثك الله سبابا ولا لعانا ص ٣٢١ ما بعثك الله سبابا ولا لعانا ص ٣٢١ ما تقرب الى احد بأحب مما افترضته ... كنت سمعه ..ص ١٩٥ ١٠٢٠٣٢،٣١٩،٢٠٢٠٤ ما خلقت الخلق لحاجة .... الوجوه كلها لوجهى ص ٥٩ ما شيء احب الى الله من أن يملح ص ١٩٢ ما لقى الشيطان عمر إلا فر ... ص ٣٥٨ ما من نبى إلا وقد قال : قد بلغتكم ... ص ٣٠١ مثل امتى مثل المطر ... ص ٣٠٠ من أخلص لله اربعين صباحا ... ص ١٥١ من اولياء الله ؟ قال : الذمن إذا رأوا ... ص ١٥١ من اولياء الله ؟ قال : الذمن إذا رأوا ... ص ١٥١ من

من تقرب الی شبرا تقربت... ص ۲۹۲٬۲۲۸٬۱۸۲ من ذکرنی فی نفسه ذکرته... ص ۲۹۲٬۲۲۸٬۱۸۲ من رجا غیر فضلی وخاف غیر عدلی... ص ۹۰ من سنة حسنة... ص ۸۰۲٬۳۰۰٬۳۰۸ من شغله ذکره عن مسألتی... ص ۱۶۳ من عرف نفسه عرف ربه ص ۱۶۳ مؤمن قوی ومؤمن ضعیف... عقر له ص ۹۶ مؤمن قوی ومؤمن ضعیف... ص ۲۸۲ موتوا قبل ان تموتوا ص ۲۸۲

نصرت بالرعب ص١٤٦-١٤٧ نصرت بالصبا ص١٤٦ نعوذ بالله من خشوع النفاق... ص ٢٢٤ نور اتى اراه ص ٢٨٠ نية المؤمن خبر من عمله ص ٢٤

هل تدرون من المؤمن... ؟ ص ٨٨٠٦٨

واجعلنى نورا ص ٢٧٤ ولا شيء من الآئك ، ربنا ، نكذب ص ٢٧٨ وهي ( = الوسيلة) درجة في الجنة ... حلت له الشفاعة ص ٢٦١

يا ابن آدم! خلقت الأشياء... ص ٢١٢ يا ايها الناس! اسمعوا وعوا واعقلوا... ص ٤٤٩ يا داود! ان القلوب المعلقة بالشهوات... ص ١٨ يا رب! أمرتى ان اطهر بدنى بالصوم... ص ١٨ يا رب! أين ابغيك ؟ ..... الورع العفيف... ص ٣٣٣ يا رب! من اولياوك ؟ واذا ذكرت ذكروا ص ٣٦١ يا عبادي! اشتقت اليكم... ص ٢٩١ يا عزير: لئن سألت عنه ... من ديوان النبوة ص ١٩١ يا موسى : لا تحسد الناس... ص ١٠٠٤ يا موسى : لا تحسد الناس... ص ٢٠١ يرخل الجنة من استى سبعون الفا... ص ٢٠٠ يصبح على كل سلأمى ... صدقة ص ١٥٦ يونزل ربنا الى الساء الدنيا ... فاغفر له! ص ١٩٦

# فهرس الاشعار الواردة في الكتاب

|                                  | عجزه                                  | صدر البيت           |                         | عجزه                                        | صدر البيت          |  |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--|
| ص ۱۸٦<br>ص ۱۵۳                   | ولأ شجر                               | نحن فی<br>ماذا نقول | ص ۱۲۷<br>ص ۲۷۰          | حواجب<br>لکل ذنب                            | تحدثی<br>فصار عبدا |  |
| ص ۲۵۳                            | يا عمر<br>الأثر                       |                     | ص ٥٥٥<br>ص ٥٥٥          | فى الحقيقة اعيان الحليقة                    | فقل للحق           |  |
| ص ۱۸۲<br>ص ۱۸۲                   | والجزع<br>والطمع ؟                    | اثما اجزع           | ص ۲۰۳<br>ص ۲۰۳<br>ص ۲۰۳ | لما كانت<br>وما بانت<br>لقد زانت            | فلولاها            |  |
| ص ۲۸۹                            | يدبر بالعقل<br>من العقل               |                     | ص ۵۸۶                   | شاهد بابوتی                                 | وانی وان           |  |
| ص ۲۸۹<br>ص ۲۸۸<br>ص ۲۷۷<br>ص ۲۷۷ | من العمل حجج المقال بالمحال خوف أجلال | افكر ما اقول        | ص ۷۸ع                   | من الشهود<br>موجود الوجود<br>العالم من واحد | وجودى              |  |
|                                  | من الحيام                             | وابرح ما يكون       | ص ۲۸۹                   | والتهيام للضرر                              | فالعقل             |  |
| ص ۲۱۱<br>ص ۲۱۱                   | سقیم<br>بنعیم                         | فهل سمعتم           | ص ۲۸۱<br>ص ۲۸۱<br>ص ۲۸۱ | خبر<br>بالمقر<br>بین البشر                  | فالكل من ملك<br>   |  |
| ص ٥٥١                            | والهوى يتكلم                          | تكلم ك              | ص ۲۸۱                   | من مد کر                                    |                    |  |
| ص ۷۸ ۶<br>ص ۷۷ ۶                 | فعدنان<br>تدانی                       | يوما يمان           | ص ۲۸۱                   | فیالز بر<br>الخضر                           |                    |  |
| ص ۷۷ <u>ځ</u><br>ص ۷۷ <u>ځ</u>   | بالرشفان<br>يلتقيان                   |                     | ص ۲۸۱                   | ذات دسر<br>ذات دسر .                        |                    |  |
| ص ۲۹۱                            | مکان                                  | ملك                 | ص ۲۸۱                   | کقر<br>کفر                                  |                    |  |
| ص ۲۹۱                            | عصیانی<br>سلطانی                      |                     | ص ۲۸۱                   | کفر<br>بحتقر                                | 4 1 3 1 7 7 7      |  |
| ص ه ۱۵                           | يغير لسان                             | والهوى              | ص ۲۸۱<br>ص ۲۸۲          | عن نظر<br>عن نظر<br>عن نظر                  |                    |  |
| ص ۲۷۷                            | من اجلاله                             | أشتاقه              | ص ۲۸۲                   | والبصر                                      |                    |  |
| ص ۲۷۷                            | عالل                                  |                     | ص ۲۸۲                   | مستمر<br>والقمر                             |                    |  |
| ص ۱۱۰                            | ختامه                                 | فانت حجاب           | ص ۲۸۲                   | مقتدر                                       |                    |  |
| ص ۲۰                             | اهوائی                                | كانت لقلبى          | ص ۲۸۲ ا                 | وبهر                                        |                    |  |
| القوافي التي على «الألف الروى»   |                                       |                     |                         |                                             |                    |  |
| ص ۱۷۳                            | تسمى                                  | العبد ملك           | ص ۲۷٤                   | نو را                                       | انا الرداء         |  |
| ص ۱۷۳                            | اسمى                                  |                     | ص ۲۲۸ ا                 | أعدا                                        | تباعد می فطحل      |  |

•

.

|                       | صدر البيت عجزه            |         | عجزه      | صدر البيت |
|-----------------------|---------------------------|---------|-----------|-----------|
| ص ۲۷۶                 | المامها المامها           | ص ۱۷۳   | اعمی      |           |
| مینا ص ۲۶۸            | يا رب لا تسليني . قال : آ | ص ۱۷۳   | الإسما    |           |
|                       |                           | صفه ۱۵۳ | م كانا    | فلولاه    |
| اجزاء الأبيات المفردة |                           | 104 00  | ، ایانا   |           |
|                       |                           | 1000    | . واخفانا |           |
| ص ۲۷۰                 | اسجد لليلي فاسجدا         | 1000    | ۔ اعیانا  |           |
| 157 00                | ظل فی عسکرة من حبها       | 104 00  | اعلانا .  |           |
| 187 00                | ملكت بهاكفي فانهرت فتقها  | ص ۲۷۶   | . ضرامها  | فواعجها   |

.

# فهرس عمومي يشمل اسماء الاشخاص والقبائل والبقاع الواردة في الكتاب

ا ابن شيبة = يعقوب بن شيبة ابراهيم (النبي): ص ١٤٤، ١٦١، ١٨٢، | ابن الطفيل المغربي: ص ١٠٥ ابن عباس ، عبدالله ؛ ص ۳۲ ، ۱۱۰ ،۱۳۸ ، 0 - + 6 2 2 4 6 2 7 2 ابن عجلان ، ثابت : ص ۳۵۷ ، ۳۵۷ ابراهيم بن أدهم : ص ٢٥٤ ابن عربي ، الشيخ الأكبر : ص١٦، ٩٤ ، ابراهيم بن الوليد : ص ٣٦ 6 EX1 6 EVX 6 ETT 6 1 TT 6 9 V ابراهيم بن الوليد بن سلمة : ص ٢٣١ 6 0 · A 60 · V 6 £ 9 9 6 £ 9 A 6 £ A Y ابليس (انظر: فهرس خصوصي ...) . ابن ابى بكر العمري: ص ٣٥، ٣٨٥ أبن العريف الصنهاجي، ابو العباس: ص ابن الى الدنيا : ص ١١٠ Y7 . 6179 ابن ابي ذو يب : ص ٤٤٣ ابن عطاء الله الاسكندري : ص ٩٦ ابن ابي الصهباء = صفوان ... ابن ابي العالية ، الربيع = الربيع .... ابن العلاء ، عبدالجبار = عبدالجبار ... ابن ابي فديك : ص ٢٢ ابن عبر ، عبدالله : ص ٥٣٥ ، ٢٥١ ، ٣٥٨ ابن الى لهيعة ، عبدالله بن لهيعة بن عقيسة 24+ الخضرمي الغافقي : ص ٣٦، ٣٣٤ أبن عينية = سفيان بن .... ابن قسى ، ابو القاسم : ص ١٩٨،١٦٨ ابن أبي ميسرة : ص ٣٥، ٣٨٣ ابن أسباط = يوسف بن اسباط 115 أبن آمنه = محمد (الرسول) ابن القيم الجوزية : ص ١١٠ اين برجان، عبد السلام، ابو الحكم: ص ابن المبارك ، عبدالله : ص ٣٦، ٣٣٤ TYE CYET CIAT ابن المنكدر = محمد بن .... ابن الوراق = ابو بكر بن .... ابن بطة العكبرى، ابو عبدالله، عبيدالله بن ابن وكيع = سفيان بن ... محمد بن حمدان ... : ص ۲۲٤ ابن وهب المصري = عبدالله بن .... أبن تيمية: ص ٩٦، ١٣٦-١٠٥،١٥ ابو اسحق الاسفرايني : ص ٣٢٥ ابن حجر العسقلاني : ص ٩٨،٩٦، ابو امامة : ص : ١١٠ این حنیل ، احمد : ص ۱۱۰ ، ۱۷۹ ، ۲۵۱ ابو البدر الماشكي البغدادي : ص ٧٤٧ ETT CTTA ابو بشر البصري = اسماعيل بن ابراهيم ... ابن خضرویه البلخی = احمد بن .... ابو بكر بن ابي ادريس: ص ٣٥٨، ٣٥٨ ابن خفيف الشيرازي ، أبوعبد الله: ص ٢٦٤ ابو بكر بن عبدالله المزنى : ص ٣٦ ابن خلدون: ص ١٢٥٥١١ ابو بكر بن الوراق: ص ٣٧ ابن الدياغ : ص ٢٧٤،٨٧٤ أبو بكر الصديق: ص٥٩، ١٩٤، ٢١٤، ابن رجب الحنبلي : ص ١١٠ أمن رواحة : ص ٤٣١ < 444 <444 <445 <404 <414 ابن سبعین : ص ۸ ۰ ۵ < { \*\* Y < { \*\* Y < \* \*\* Y < \* \* Y < ان سود کین = اسماعیل بن سود کین 6 0+7 6220 6227 6221 62TA

0 . Y

ابن سينا: ص ١٠٥

ابو عثمان النيسابورى : ص ۳۹، ۲۲، ۷۱ ، VV 4 V7 ابو عَبَّانُ الْهُجُويِرِي: ص ٩٦، ٣٣٤، ٢٦٤ ابو عجلان (صحابی): ص ۳۹، ۳۳٪ ابو عمران = موسى بن عمران الميرتلي ابو عمير (محدث) : ص ٢ \$ \$ ابو القاسم = محمد (الرسول) ابو القاسم بن قسى = ابن قسى ابو قحافة : ص ٣٧٨ ابو مالك الاشجعي : ص ٩ ٤٤ ايو محمد البصرى: ص ٣٦٩ ابو محمد المدنى = عطاء بن ياسر . ابو مدين : ص ١٨٨ ابو منصور الماتريدي : ص ١٣١ ابو نعيم الاصفهاني : ص ١١٠، ٢٧٣ ايو هر برة : ص ۳۵ ، ۲۲ ، ۲۰ ، ۱۱۰ £77 ( £7) ( £ £ £ 6 47 Å 6 7 Å 7 أبو يزيد البسطامي : ص ١٤٣، ١٧٠، ٢١١ TIA CYAY CTTE ابو يعلى : ص ١١٠ ابو يونس (مولى أبي هريرة): ص ٣٦، ٢٣١ احمد بن ابراهيم الدورقي : ص ٥١ ٤ احد بن جبريل البزاز : ص ٢٧ احمد بن حنبل = ابن حنبل احمد بن خضرويه البلخي : ض ٣٤ ٦ ٢ احمد بن سلمة بن دينار = حماد احمد بن عاصم الانطاكي : ص ١٥ احمد بن عبدالله المهلبي : ص ٣٧٦ أحد بن محمد : ص ٥٨٨ احمد بن محمد بن عيسى: ص ٣٧ احد بن مهران : ص ۹ ه ٤ احمد الحريرى: ص ١٨٨ الأحنف بن قيس : ص ١٨ ادريس (النبي): ص ٢١٧ آدم: ص ۱۳۲، ۱۶۶، ۲۵۱، ۱۵۸، 6 199 6198 6179 6178 6171 6 TTA 67.4 67.4 67.0 67.4 0 . 9 60 . 1 60 . . 67 51 6777

ابو تراب النخشبي : ص ٣٤ ابو جعفر البيلاني = محمد بن الحسين .... أبو جعفر الرازي = محمد بن أحمد بن سعيد ابو جعفر الكليني: ص ٥١-٤٦١ ابو حازم: ص ٣٦ ابو حازم الاعرج: ص ٤٣٢ أبو حامد الغزالي = الغزالي .... ابو حفص، النيسابوري: ص ٧٧ ابو الحكم ، ابن برجان = ابن برجان ... ابو حنيفة ، النعان : ص ٤٠ ، ٢١٥ ، 790 CTTT ابو داود الحياط: ص ٢٦ أبو الدرداء ، عويمر بن زياد الانصارى : ص 24 . 540 CAd CAA CAA ابو ذر الغفاري : ص ۲۱۹ ابو السعود بن الشيل البغدادي : ص ١٦٠ ، T . V 6770 ابو سعید الحدری: ص ۳۷، ۲۶۶، ۴۶۶، ابو سعید الخزاز : ص ۹۸، ۱۶۶ ابو سلمة : ص ٣٥، ٣٦٥، ٣٦٨ ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عون : ص ٢٥٧ ابو سلمان البصرى = غالب القطان ابو سلمان الداراني = عبدالله بن عطية ابو سهَّل الاصبحى: ص ٤٣٢ ابو عباس: ص ٢٤ ابو العباس: ص ٢٣٨ أبو العباس بن ابي حيويه الحضرمي : ص ٥٩٣ ابو العباس احمد الحريري = احمد الحريري ... ابو العباس المدنى = سهل بن ساعد بن مالك ... أبه العباس المقراني: ص ٢٨٩ ابو عبدالله بن خفيف الشيرازي = ابن خفيف.. ابو عبدالله البصرى = بكربن عبدالله المزنى ابو عبدالله محمد الحياط = القصار ... أبو عبدالله محمد الهاشمي = محمد الهاشمي ... ابو عبد الرحمن السلمي : ص ٩٧، ١٤٤ أبو عبد الرحن المصرى = ابن ابي طيعة ابو عبيدة بن الجراح : ص ٣٧٨ أبو عمّان المدى : ص ٢٥٠ ٣٨٣

بدر الحبشي = عبدالله ... الارض المقدسة = بيت المقدس البدليسي = عمار بن محمد... الازج = باب الازج البزار : ص ۱۱۰ اسامة بن زيد : ص ٣٧٧ البزاز = احمد بن جبر يل ... اسحق (النبي) : ص ٤ ٣٩ البسطامي = ابو يزيد ... اسرائيل: ص ٢١٧ بشر بن الحارث : ص ١٥، ٥٣٥ ٣٩٢ أسرائيل يعقوب: ص ١٨٥ بشرين هلال الصواف: ص ۳۸، ۳۸۳ اسرافيل (انظر: فهرس خصوصي . . .) بشر الحاني = بشر بن الحارث الاسفرايني = ابو اسحق ... بشير (الشيخ): ص ٢٤٧ اسماعيل (النبي): ص ٢٩٤ اسماعيل بن ابراهيم : ص ٣٦، ٢٤٤ البصرة: ص ١٤، ٣٨٣ اسماعيل بن احمد: ص ١٧ بطن محسر : ص ۲۸۶ بغداد : ص ۲۲۹ اسماعيل بن سلمة : ص ٣٦، ٣٣٤ بقية بن الوليد : ص ٥٩ اسماعیل بن سود کین : ص ۱۶۱ بكر بن عبدالله المزنى: ص ٤٤٢ اسماعیل بن صبیح البشکری : ص ۳۶، ۴۰۰ بكر بن عتيق : ص ٣٥٥ ٣٦٩ اسماعيل بن عيسى بن سورة : ٥٣٥ ٣٨٣ بكر المزنى: ص ٤٤٢ ألاسماعيلي (محدث) : ص ١١٠ يلال الحبشى: ص ٤٤٢، ٣٤٤ اسية (امرأة فرعون) : ص ٢٠٧، ٢٠٧ الاشتر = مالك بن الاشتر النخعي بلخ: ص ۹، ۱۷، ۱۸، ۲۹ بنت حارثة (زوج ابى بكر الصديق): ص ٣٩٧ اصحاب الى حنيفة (انظر: فهرس خصوصي ...) بنو اسرائيل: ٥٤، ١٨٢، ٥٥٠، ١١٤، أصحاب الفيل (انظر: فهرس خصوصي . . .) افغانستان : ص ۱۸ 211 6220 6210 آل فرعون: ص ١٣ البيت الحرام (وانظر المسجد الحرام): ص ١٤ الياس (النبي): ص ٢١٧ بيت المقدس: ص ٢٢، ١٤ ام كلثوم بنت حبيبة الخزرجية: ص ٣٩٧ ام موسى : ص ۲۲۰ (T) امة محمدية (انظر: فهرس خصوصي . . .) امرأة العزيز : ص ١٣ تبوك = غزوة تبوك الآملي = حيدر بن على ... الترك: ص ٢٩ الاندلس: ۲۱۰ ترمد : ص ٩ انس بن مالك : ص ٢٦، ٨٨، ١١٠، ٣٤٠ التسترى = سهل بن عبدالله .... 1072 9732 973 الانصار (انظر: فهوس خصوصي ...) (°) الانطاكي = احمد بن عاصم الانطاكي = عبدالله من خبيق ... ثابت: ص ۲۸ ، ۸۸ انقرة : ص ١٢ ثابت بن عجلان = ابن عجلان اويس القرني : ص ٣٩٦، ٣٩٧ (5) (ب) جابر (صحابی): ۲۰۱ باب الازج: ص ۲٤٧

جابر بن سمرة : ٣١١

بدر = يوم بدر

الجارود بن معاذ السلمي : ٣٣، ٣٤، ٣٥، حماد (الراوية) : ٣٤، ٣٣٩ 707 (40) (444 (18 604 جامي = ملا جامي جبريل (انظر: فهرس خصوصي ...) الجراح: ۲۷۸ چريج الراهب : ١٢٥ جرير (راو): ۸۴ جعفر بن سلمان الضبعي الاشجعي : ٥٣٥ - ٦٠ **ፕለ**ዩ ‹ፕለፕ جعفر الطيار: ٢٣١ الجاني (محدث) : ۲۵، ۳۲۹ ۲۶۶ جميع بن عمر العجلي : ٣٦، ٢٢٤ جندب بن عبدالله : ۲۳۱ الحند البغدادي: ٥٥٥ ، ٢٨٤ الجوهري: ۲۳۰-۲۲۹

(5)

حاجي خليفة : ٩٦ الحارث بن أنس بن رافع الانصارى: ٣٩٥ حبيبة بنت حارثة الخزرجية = بنت حارثة ... حبجة الاسلام الغزالي = الغزالي ، ابو حامه ... الحجر الاسود: ١٤ الحديثة (بالموصل) : ١٨١ حذيفة: ١١٠ الحسن: ٣٦ الحسن بن سوار : ٣٦، ٢٤٤ الحسن بن على الترمذي : ٨، ٣٣، ٣٥، ٣٦ الحسن بن على الجوزجاني : ٣٧ الحسن بن عمر : ۲۲، ۲۳۰ الحسن بن عمر بن شقيق البلخي: ٣٣ الحسن البصري: ۲۶۰ ،۲۶۰ ،۲۶۶ ، 2016200 الحسين بن على : ٢٥٦

الحسن بن محمد : ٥٩ الحسين بن منصور = الحلاج الحصرى: ١٤٥ حفص بن عمر : ۳۹۸ ۲۲۸ الحكم بن عبدالله: ٥٩ الحلاج: ٢٥، ٩٠٩، ١١٨، ١١٩، ١٥٤، الشد (مولى عمَّان): ٢١، ١١٦

جمص : ۲۵۷ حنظلة بن على الاسلمي : ٣٢ حوارى عيسى بن مرم (انظر: فهرس خصوصى ..) حيدر بن على الآملي : ٥٠٥، ٢٠٥ حيويه (محدث): ۳۵۹ ۹۵۳

( <del>j</del> )

الخراز = أبو سعيد ... خراسان: ۱۸، ۳۳، ۲۶ الخزرج: ٢٤٤ خضر (انظر: فهرس خصوصي ...) الحشاب = محمد بن نجم ... خليل الرحن = ابراهيم (النبي) الحياط = ابو داود ...

(2)

داود (النبي) : ۱۸۱، ۲۸، ۲۲، ۲۸، 0 . . . £ . . CTTY . TOX داود آباد : ۲۸ داود بن عباس البانيجوري : ۱۹،۱۷ داود بن محمود قیصری : ۴۹۶، ۹۱، ۹۹۶، ۹۹۶ E9A 689V 6890 دحية الكلبي: ٢٥٢ درب سکیبا: ۲۹،۲۸ دمشق : ۲۵ ، ۲۹ دمشق

(ċ)

ذكوان: ۲۲۱ ذو القرنين (انظر: فهرس خصوصي...) ذو النون المصرى: ۲۲۰ ۲۸۳، ۲۰۶ ، FOY

(c)

رابعة العدوية : ١٦٠

ا سفيان الثورى: ٣٥٧ الربيع بن ابي العالية : ٣٤٢ سلمان الفارسي : ۳۲۰ ، ۳۲۱ ، ۳۹۲ رزق الله بن موسى البصرى : ٣٧ ، ٣٤ ؛ سلمة بن دينار = ابو حازم الأعرج رشد بن سعد : ۲۲۶ السلمي = ابو عبد الرحن ... رعل: ۲۲۱ سلمان (النبي) : ٥٥، ٣٠٧ الروم: ۱۷۹ سلمان بن اخمد : ٥٠٠ الرى: ٣٨٨ سلمان بن طریف : ۳۰۰ سلمان بن نصر : ۲۰۹ ۴۰۹ (i) سمرقند: ٢٦ سمناني = علاء الدولة الزبير بن العوام : ٣٧٦، ٣٧٧ سهروردی = شهاب الدین یحی .... زقاق القنادل : ١٨٨ السهل = سهل بن عبدالله التستري زكريا بن زائدة : ۳۵، ۲۵۳ سهل بن ساعد بن مالك الساعدي : ۲۲۶ الزهرى: ٥٩، ٣٦٨، ٢٣٤، سهل بن سعد : ۲۳ . زهبر : ١٤ سهل بن سعد بن مالك الساعدى = سهل بن زید بن ایی زیاد : ۸۳ زيد بن عبد الواحد العبدي : ٤١١ سهل بن عبدالله التسترى: ۱۸۳٬۱۵۳ مهدا ۱۸۳٬۱۵۳ \$V\$ (YY) 6779 6708 (m) السويد (محدث): ٣٦، ٢٣٤ السويد بن غفلة الجعفى = السويد سارة (زوج ابراهيم) : ه ٤٤ سيار (راو): ۲۰ سارية بن حصين : ٣٩١ سيبويه: ٥٧١ سارية بن زنيم بن عبدالله الكنانى : ٣٩٢،٣٩١ سالم بن عبدالله: ٥٣٥ ٢٩٩ (m) السبكى (تاج الدين) : ٩٦ الشافعي ، الامام : ٢٢٣ سحنون: ٣٣٤ شاه بن شجاع الكرماني : ٧٧ سرخس: ۲۹،۳۹ الشبلي : ١٤٥ السرى السقطى : ١٥ الشرق: ٣٠٩ سعد (صحالی) : ۳۷۶ شریح: ۲۰۹ ۴۰۳ سعد بن ابراهیم : ۳۵، ۳۵۲ ۷۵۳ شریح بن الحارث الکندی = شریح سعد بن مالك بن سنان = ابو سعيد الحدرى الشعراني = عبد الوهاب ... سعد الدين حمويه : ٣٧٤ شقيق البصرى : ٢٠٠٠ سعید (صحابی) : ۳۷۲ شقيق البلخي: ٣٦ سعید بن اسماعیل الحیری النیسابوری = ابوعمان شهاب الدین یحی سهروردی : ۲۹۵، ۲۲۹ ، النيسابوري سعید بن ایاس الحریری : ۳۸۳ ۳۸۳ شيث: ۲۸٤ سعید بن طریف : ۳۲ ، ۰۰ ٤ الشيخ الأكبر = ابن عربي سعید بن عمر بن مرة : ۳۹۲ (۳۵ سعيد بن المسيب : ٥٩ ٥ ٧ ٥٣٥ ٢٣٤ (oo) سفیان بن عیینه : ۴۵۱ ۲۵۱ صاحب الاخدود (أنظر: فهرس خصوصى...) سفیان بن وکیع : ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲۶

صاحب سلمان (انظر فهرس خصوصي...) صاحب الفصوص = ان عربي صاحب المحاسن = ابن العريف صاحب موسى (انظر: فهرس خصوصي ...) صالح بن عبدالله الترمذي : ۳۳، ۸۸، ۳۳ صالح بن محمد الرمذي : ۲۲ ، ۲۸ ، ۲۸ صالح المزنى: ٤٤٢ صباح بن وافد الانصارى : ٣٦، ٠٠٠ الصحابة (انظر: فهرس خصوصي . . . ) الصديق = ابو بكر صفوان بن ابي الصهباء: ٣٦٩ ٢٦٩ صفوان بن حكيم : ٣٧ ، ٤٤٣ صفوان بن عيسي الزهري : ٣٦٩

(d)

الطراني (محدث) : ۱۱۰ طخارستان : ۱۸ طلحة من عبدالله : ٣٧٧ ، ٣٧٧

(ع)

عائشة (ام المؤمنين): ٣٥، ٩٥، ١١٠ ، · TAE · TOV · TAT · 179 · 177 TAY

العالية: ٣٩٧

عباد بن يعقوب الرواجيني : ٣٣ العباداني (شيخ التسترى) : ٢٧٠، ٢٧٩ عبدالله بن الى طيعة بن عقبة = ابن الى اطيعة عبدالله من الاستاذ الموروى : ١٨٨ عبدالله بن الحسين : ٣٥٠ ٣٨٣ عبدالله بن حنبل: ٤٣٣

عبدالله بن خيق بن سابق الانطاكي : ١٥ عيدالله بن زياد القطراني : ٢٠

عبدالله بن سلمة : ۳۹۲ ۲۹۳

عبدالله بن شقیق : ۳۸۵ ، ۳۸۶

عبدالله بن عاصم : ٢٤٤

عبدالله بن عباس : ابن عباس ...

عبدالله من عطية : ۲۰ ، ۲۲

عبدالله بن عمر = ابن عمر ... عبدالله بن لهيعة = ابن أبي لهيعة

عبدالله بن المبارك = ابن المبارك عبدالله بن وهب المصرى : ٣٦ ، ٣٣٤ عبدالله بدر الحبشي : ١٦١ عيد الجبار (محدث): ٣٥٧ عبد الجبار بن العلاء: ٣٥ عبد الحميد بن عبد العزيز بن أبي داود: ٣٤٤ عبد الرحمن بن أبي بكر : ٣٨٧ عبد الرحن بن ابي ليلي : ٨٣ عبد الرحمن بن حميد بن عوف : ٣٧٦ عبد الرحمن بن سمرة : ١٨، ٣٦، عيد الرحمن بن سمرة : ١٨ ، ٣٦ ، ٣١ ٤٣١ عبد الرحمن بن عوف : ٣٧٦ عبد الرحن بن مهدی : ۳۰۱ عبد السلام بن برجان = ابن برجان عبد العزيز بن محمد الدراو ردى: ٣٧٦ عبد القادر الجيلي (او الجيلاني) : ١٦٠، ٢٢٤ YEN CYEV CYYO

عبد اللطيف اللخمى: ٣٦٩ عبد ألملك بن عمر : ٣٦ عبد الملك بن عمر الافريقي ٢٣١ عبد الملك بن عمر الفرسي : ٤٣١ عبد الواحد بن زید : ۳۲، ۲۱۱ عبد الوهاب الشعراني : ٩٦ عبيدة بن الجراح : ٣٧٧ ، ٣٧٧ عتبة بن عبدالله المروزى : ٣٣ عتبة بن غزوان : ١٤ عَبَّانَ بِنَ عَقَالَ : ۳۲، ۵۹، ۳۷۹، ۲۱۱ ، 0+7 6279 6271

> عدى بن حاتم : ٢٣١ ألعراق : ١٤ العرب: ١٢١، ١٧٥ العرباض بن سارية : ٤٦١ عرفة : ٢٨٦ العزير: ١٩١، ٠٤٤ عصية: ٣٢١ عطاء بن ابی رباح : ۳۵۷ عطاء بن السائب : ٢٤٤ عطاء بن يسار : ۳۷، ٣٤٤ العطار = فريد الدين ... عكرمة (مولى ابن عباس) : ٣٦، ٢٠٠

علاء الدولة سمناني : ٨٨٤، ٩٠٠ على بن اني طالب : ٥٩ ، ١١٠ ، ٢٥٤ 0.4 680. 6889 6881 6889 على بن حجر السعدى : ٣٣ على بن محمد: ٠٠٤ عمار بن محمد البدليسي ، ضياء الدين : ٣٨ ، £ 1 6 £ 1 4 6 £ 7 9 6 9 4 عمر بن ابي عمر : ٢٣٤ عمر بن أسد التميمي : ٣٦٨ ،٣٥ عمر من الخطاب : ١٤ ، ٢٥ ، ٥٩ ، ٨٩ 4 TOX 6 TOY 6 TOT 6 TIX 610T c 777 c777 c774 c775 c709 C MAN CHAL CHAL CHAL CHYL 6 250 6224 6227 6221 6249

عمر بن دینار : ۳۶، ۳۵۹ عمر بن زید = ابو الدرداء ... عمر بن عبد العزیز : ۳۵۸ عمر بن عبر : ۳۳ عمر و بن دینار = عمر بن دینار عمر و بن لیث : ۱۷ عویمر بن زیاد الانصاری = ابو الدرداء عیسی بن مریم (سیدنا) : ۵۵، ۹۰، ۱۲۱، عیسی بن مریم (سیدنا) : ۵۵، ۹۰، ۱۲۱، عیسی بن مریم (سیدنا) : ۵۵، ۹۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۹، ۱۲۹، ۱۲۹، ۱۲۸، ۲۱۷، ۲۲۷، ۲۲۷، ۲۲۷، ۲۲۷، ۲۸۹، ۲۸۹، ۲۹۹،

عيسى بن أحمد العسقلاني : ٢٦ ، ٣٢ عيسى بن موسى الغساني : ٣٦ ، ٣٦ ع

(غ)

غار حراء: ٢٨٣ غالب القطان: ٣٦، ٢٤٤ الغزالى، ابو حامد، حجة الاسلام: ٣٨، غزوة بدر (انظر: فهرس خصوصى...) غزوة تبوك (انظر: فهرس خصوصى...)

غزوة حنين (انظر: فهرس خصوصي ..) غزوة مؤثة (انظر: فهرس خصوصي...)

(ف)

فاس: ١٤٤، ١٦١، ٩٩٤ فاطمة (الزهراء، سيدتنا): ٤٥٣ الفاروق = عمر بن الحطاب الفرس: ١٧٩ فرعون: ١٠٤، ٢٤٦، ٢٢٤ فريد الدين العطار: ١٠ الفرغانى: ٤٨٤، ٨٥٤، ٨٨٤ الفرغانى: ٤٨٤، ٨٥٤، ٨٨٤ الفضل بن محمد: ٣٦، ٣٦٤ الفضيل بن موسى: ٣٥، ٣٥٦، ٣٥٤ فطحل: ٢٦٨، ٢٦٤

(ق)

قتيبة بن سعيد الثقفى : ٣٤ القشيرى (صاحب الرسالة) : ٣٩٩ القصار ، ابو عبدالله ، محمد الخياط : ١٨٨ القطان = يحى بن ابراهيم ...
قوم لوط : ٢٤٤ قيس بن الحطيم : ٢٤٦ قيس بن الحطيم : ٢٤٦ قيس بن الهيم : ١٨٨ قيس ليلى : ٣٤٩ قيصر : ٢٨٩ قيصر : ٢٨٩ قيصر ي = داود بن محمود ...

(1)

كابول: ٣٠٠ كسرى: ١٧٩ كعب بن عجرة: ٨٣ كعب الاحبار: ٤٤٠ الكعبة: ١٣٨، ٣٧٢ الكليني = ابو جعفر... كال الدين بن العديم: ٨٣ كيل النخعى: ٣٠٠ الكوفة: ٢٥٦

 $(\Im)$ 

اللخمي ، عبد اللطيف = عبداللطيف ... لقان الحكيم: ٢٥٤ الليث بن الى عامر: ٤١١ الليث بن سعد : ٣٦ ، ٣٣٤ ليلي: ۲۷۰ ليلي العامرية : ٢٨٩

(p)

الماتريدي = ابو منصور ... مالك : ابن الاشتر النخعي : ۳۹۲، ۳۹۳، MAN مالك بن أنس: ۲۲۳، ۳۲۶، ۳۶۴.

مالك بن دينار : ٦٠ الميارك بن فضالة : ٣٦، ٤٤٢

مجد الدس البغدادي : ۲۷۱ ، ۲۷۲

المحاسبي : ١٥١٥ ، ٩٨ ، ١٨٧ ، ٣٠٥ ، ٤٥٤ ، 200

محمد (رسول الله) : ۲۱، ۲۷، ۲۸، ۶۹، 6107 612V 6127 6128 678 608 < 17A < 177 < 177 < 171 < 10A < Y . Y . 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 1 1 1 9 1 1 9 1 1 9 1 1 9 1 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 ٥٠٠، ٢٠١٨، ٢١٢، ٢١٣، ٢٣٢ ، المسجد الاقصى: ٣٤٢ ١٣٨ : ٢٣٨ ، ٢٤١ ، ٢٤١ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، مصر : ۱۸۸ ، ۸۵۳ ۲۷۲ ، ۲۸۱ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۹۲ ، معاذین جبل : ۱۱۰ ، ۳۹۲ ٥٩٧، ٩٩٧، ٣١٣، ٣١٥، ٣١٦، معاوية بن ابي سفيان: ٨٩ ٧١٧، ٣١٨، ٣١٠، ٣٢٢، ٣٢٣ ، معاوية بن صالح: ٣٤٣ ع ٢٠١ ، ١٣٦٥ ، ٢٩١ ، ٢٠٨ ، ٤٠٨ ، عن بن محمد الغفارى : ٢٢ ٩٠٩ ، ٣٠٨ : ١١٤ ، ١١٤ ، ١١٤ ، ١١٤ ، المغرب الاقصى : ٣٠٩ ، ٣٠٩ ١٤٤، ١٥٤، ١٦٤، ٢٢١ ، القرى: ٣٥ TOX (17% (78 (18 (11 : 25. | 6 277 (27) (277 (277 (277

محمد بن احمد بن سعيد : ٣٤٢

0 - 9 60 - 1

محمد بن اسماعيل : ٥٨ محمد من بشر العبدى: ٣٦٨ ،٣٥١ محمد بن جعفر بن الهيتم : ٣٧ محمد من الحسن: ٣٦، ٤٦٠ محمد بن الحسين : ٣٢٤ (ابو جعفر البيلاني) . محمد من الحسين الآجزى : ٤٦١ ، ٤٦١ محمد بن السرى : ٤٣٢ محمد بن عبد الرحمن : ٣٥ محمد بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المقرى : ٣٥٨ محمد بن الفضل البلخي: ٣٩، ٢٦، ٥٠ ، 271 (77

محمد بن قائد = محمد اللواني محمد بن المنكدر : ٤٤٢ محمد بن نجم الخشاب : ۲۷ محمد بن هبة الله بن محمد بن ابي جراد : ٨٣ محمد بن بحيى : ۸٥٤، ۹٥٤، ۲۹٠ عمد أحمد : ٢٥ محمد الحياط، ابو عبدالله القصار = القصار ... محمد السرى: ٣٦

محمد اللواني : ١٦٠ ، ٢٢٤ ، ٢٢٥ محمد الهاشمي اليشكري ، ابو عبدالله : ١٨٨ الدينة : ٢٤٤، ٥٣٥٧ ، ٣٥٨ مذجح: ۳۹۳

مريم (الصديقة ، سيدتنا) : ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، 220 62 . . CMAd CAds CL.A

١٨١، ٢٨٩، ٢٩٩، ٩٩٤، ٥٠٠ ، مكحول : ٣٦، ٣٦٠ (مكحول الدمشق) ملا جامي : ٩٦ ا الملتزم: ١١، ١٤

منصور بن عبدالله بن خالد الهروى : ۳۷ هشام الدستواتي : ۲۴، ۲۳۹ وادى عرفة : ٢٨٦ المهدى (انظر: فهرس خصوصى...) مؤتة (أنظر: فهرس خصوصي...) وكيع بن الجراح : ١٥١ موسی (النبی): ۱۱۵، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۹، وهب بن منبه: ۹۵، ۱۱۰، ۳۳، ۱۳۳، 229 6494 < 214 < 5 . 1 . 471 < 447 < 417 (2) 0 . V 60 . . 6 299 6 274 بحيبي (النبي): ١٦١ موسى بن عمران الميرتلي ، ابوعمران : ٢٢٧ یحیی بن ابراهیم : ۳۲ الموصل: ١٨١ المؤمل بن هشام : ٣٦، ٢٤٤ يحيى بن ابراهيم : القطان : ١١١ یحیی بن زکریا : ۲۵۲ ميسرة الفجر: ٢٦١ ميكائيل (انضر: فهرس خصوصي ...) یحیی بن کثیر : ۳۹۸ ،۳۵ یحیبی بن معاذ الرازی: ۳۲، ۷۷، ۹۷، ۳۸۸،۹۷ (i) يحيبي بن المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي : ٢٢ نافع (مولی عمر) : ۳۵۸ ،۳۵۳ یحیی بن منصور القاضی ، ابو محمد : ۳۷ نجم الدین کبری: ۲۲۱، ۲۷۱، ۲۷۱ کا یحیی بن موسی: ۳۳ النصر بن شميل: ٣٣٩ ٣٣٩ يحييي الجازء: ٣٤ نوح (النبي): ۱۶۶، ۱۹۶، ۲۹۸، ۲۶۴، ۲۵۳، ۲۵۳، ۲۵۳، ۲۵۳ يعقوب (النبي) : ٣٩٤ النورى : ١٥ يعقوب بن شيبة : ٣٥، ٣٩٢ نوف البكالي : ٤٤٩ يعقوب بن ليث : ١٩ ١٧ ، ١٩ يعقوب الدورقى: ٢٤ نيساپور : ۱۰، ۳۷، ۳۸۸ النيل (نهر): ٢٢٩ اليمود (انظر: فهرس خصوصي . . .) هارون (الذي) : ١٥٤، ٢٤٦، ٢٠٣ يوسف (النبي) : ۲۱۳ هارون ألاعور : ٣٥ : ١٨٤ يوسف بن أسباط: ١٥ هارون الرشيد : ۲۹۱ يوسف بن عطية : ٨٨ ، ٨٨

يوم بدر (انظر: فهرس خصوصي ...)

يونس بن عبيد : ١١٤

الهجويري = ابو عثمان ...

هرم بن حیان : ۳۹۲

## فهرس خصوصي يشمل المفردات الفنية والتاريخية واسماء المذاهب والملل والنحل

. 410 أحكام = حكم ... أحوال = حال ... ائمة = إمام .... أخبار الاهية = خبر .... آبار = بیر .... إختبار روحي (ال. أل.) : ١٠٨ إبار النخل: ٢٦٤ إختصاص (حضرة الـ) ٢١٧ الأب الاعظم (في الجسمية): ٢٣٨. إختصاص الاهي (ال. ال.) ه١٤٥ ابتداء الظهور : ١٧٤ . إختصاص محمدي (ال. ال.) ۲۲٤ ايتلاء: ٢٩٩ إختيار (ال. المتوهم): ٢١٣ أبدال = بدل ... إختبارات (ال المعلومة في العالم): ٢٠٥ ابريسم: ٢٣ آخر (ال. ، اسم الاهي) : ٢٥٦، ٢٦٣ ، أيطال = بطل .... أبليس : ۲۲۵۴۲۵۷۵۲٤٤،۱۵۳،۲۳ . 778 آخر الزمان : ٢٣٦ ابن آدم = آدمي ... آخر موجود طبيعي : ۲۸٤ أتباع الانبياء: ٢٣٥، آخرة (ال.) : ١٨٦،٧٠ اتحاد (عند فناء الكون) : ٣٢٠ آخرية الاجناس: ٢٥٦ اتحادية : ١٠٥ . آخرية الاشخاص: ٢٥٧ أتصال: أخلاق الاهية = تُخلق... « العارف مخالقه : ۲۶ أخلاق دنيئة = خلق ... « العبد بمولاه: ٧٤ أخلاق وجودية = خلق ... « الولد بأبويه : ٤٧ إخوان التجريد: ٢٦٦ اثارة من علم : ٥٩ أدب: ۷۲،۷۱. أثبات العلل: ٨٥ إدراك الابصار : ٢٧٤ (وانظر: بصر). اثنا عشر نبيا: ٣١٧-٣١٦ آدمي (ال.): ۲۶،۳۶۶،۳۵،۹۲. اجابة العبد: ١٢٧ آدميون (ال.): ۲،۶۷ . إجهاد: ۲۲۳ إذن (ال. في المعصية): ١٩٦،١٩٥. أجر: ٢١٥ أذنا الفؤاد : ٧٥ (وانظر : فؤاد) . أجزاء النبوة = نبوة (أجزاوُها) . أَذُواق = ذو ق ... أَجِنَادُ اللهِ = جندُ الله .... إرادة (الـ): ١٢٠ أحد (اسم للذات الالهية): ١٧٧. أربعون (ال.) ٢٩ (وأنظر: يدلاء). أحدية : ٢٧٣ أربعون صديقا (ال.) : ٤٣٤، ٣٤٥، ٤٣٤ . أحدية الحالق: ١٧٠ أربعون من رجال الله (الـ) ه٠٥ أحدية الذات: ٢٨٧ إرتباط الاشخاص بالمراتب: ١٨٦. أحدية ذاتية (أل. ال.): ١٩٣ إرتباط المراتب بالاسماء: ١٨٦. أحدية العين : ١٧٤ إرتفاع المناسبات : ٢٢٦ (وانظر : مناسبة ، نسبة ، أحدية المظاهر: ٢٥٣ نسپ ) . أحدية من جميع الوجوه (أل.): ١٧٦ أرذل العمر: ١٤٣. أحرار = حر ... ، أرصاد (ال.): ١٥٢. 1-mis (11.) 773 V73 X 3 + P3 407

أرض الله الواسعة : ٢٢٨ . . 445 أرضيون : ٣٨٩ . الأسماء الإمهات: ٩٩٩. أركان : = ركن ... الأسماء التالية: ٤٩٩. أسماء التشريع : ٢٠٠٠ . أركان المعرفة = ركن ... أسماء التنزيه : ١٧٨ . أرواح : = روح... أرواح علوية : = روح ... الأسماء والجوامد : ١٧٧ . أرواح نورية : = روح ... الأسماء التي تطلب التشبيه: ١٧٨ . الأسماء التي يستحقها الرب: ١٧١،١٧٠. إزاء (ال.): ١٦٧،١٦٥. الأسماءالتي يستحقها العبد : ١٧١،١٧٠ . إزار (۱۱.): ۲۷۲–۲۷۲. الأسماء المحفوظة : ٣١٠ . إزار العظمة : ١٤٣ . الإشارة : ٢٢٠ . أزل: ۱۹۱ (ال.). أشغال الدنيا: ٥٨. ازواج النبي : ٣٢١. أشكال: ۲۱٫۲۰ . . TT 6 TY : mT استحقاق (ال. الذاتي والعرفي) : ٢٤٦ . أصحاب ابي حنيفة : ٠ ٤ . إستقامة القلب: ٦٨. أصحاب الإيمان: ١٦٠. استقامة النفس: ٧٨. أصحاب الرصد : ١٥٢ . اسد (ال. المتماوت) : ۱۲۲ . أصحاب العقد: ١٤٧. أصحاب الفيل : ١٤٦ . إسراء جبريل بالنبي : ۲۷۳ . أصحاب الموازين : ٢٠١ . إسراء النبي: ٢٩٤. أسرار العالم = سر ... أصحاب النبوة المطلقة : ٢٢٢ . إسرافيل: ١٤٤. أصحاب اليمين: ٣٨٤. أسرة = سرير ... أصحاب اليمين: ١١. أصحاب اليمين المقتصدون: ٢٠٥. إسلام: ۲۱۶٬۲۰۳،۲۷۲۲ (طريقه). اصطرلاب: ۲۷. أسم (ال.) ٣٠٥–٣١١: حروف الاسم: اصطفاء الله : ٩٠٤. ٠ ١١- ٣١٠ ؛ كسوته : ٣٠٩- ٣١٠ ؛ اصطفاء الملوك : ٩٠٤،٠١٤. معناه: ۲۰۷-۹۰۳. أصل: ۲۷۰. الاسم الأعظم : ٣٠٦. أصل الاصول: ١٩٤-٤٩٤. الاسمُ الالهيُ الحني : ١٥٧ . أصل الاعداد: ٢٧٠. الاسم الأول : ١٧٧ . أصل كل مثكثر : ١٩٨. الاسم الذي منحه الأولياء: ١٧٢-١٧٠ اصول الحكمة: ٣٦٢. الاسم الذي يتضمن الجواب : ٣٣٣ . الاصول الحمسة: ٢٩٦. الاسم الظاهر: ٢٠٠٠. الاسم العام : ٢٣٤ . الاسم المكنون : ٤١ . اصول العلم : ٣٦٢ . أصناف الانوار = نور ..... أضواء النعمة : ١٠٨ . الاسماء: ۲۲۲٬۱۹۰ (حضرتها): ٣٠٧-٣٠٦ (رأسها) . أعباء التجلي : ٢٧٦ . أسماء الاحصاء: ٢١٠. إعجاز : ۱۷۱،۱۷۰ . أسماء الأسماء : ١٧٦ . أعداء (ال الأربعة) = عدو .... الأسماء الإهية: ١٧١،١٧١، ١٧٩، ١٩٩، أعراض = عرض .... ٢٠٨، ٢٠٧٥ ، ٢٧٠ ، ٢٧٠ ) اعلى منازل الأولياء : ٣٦٧ (وانظر =: منازل

خم الاولياء – ٣٥

أَلفَ (ال. مبتدأ الحروف) : ٣١٣–٣١١ . الأولياء). إلقاء الشيطان : ٣٥٠-٣٥٠ ؛ ٣٥٦-٣٥٩ . أعيان = عن ... إلحام: ١٩١ (ال.). أعيان (ال الثابتة) = عين ... ألوهة (ال.): ٢٠١،٩١. أعيان الحروف = عبن ... ألوهة الرب: ٦٣. أعيان العقول = عين ... ألوهية : ٢١٦ ، ١٩٢ ، ٢٢١ ، ١٨٢ ، افتقار (ال إلى الله) : ٢٠٦. ۳۱۱ (قيوميتها) . أفرأد = فرد ... أَلُويَةَ (ال.) = لواء . أفضل البشر: ١٩١. أم الكتاب: ٥٠، ٢٤٦، ٢٢٤ ٥٠٣، افضل الشهداء: ٥٥. - ٤٨٩ افضل الصدقات: ١٥٦. امارة (ال.) ٣٤، ١٣٣. افضل الملائكة: ١٩١. إمام: ٤٠٥ (إمامان: ٤٠٥) أمَّة: ١٤٤ أفعال (ال الزمانية) = فعل. أَنُّمَةُ الْحُلِقِ: ٤٥،٥٥). إقبال الله على الخاصة: ٣٠٢-٣٠١. أمان الأمة: ٢٢٠-٢٢٠. اقتدار (اله الالهي) : ۲۰۱ . أمان اهل الارض = خاتم الأولياء. اقتضاء حكم الاحدية : ٩٩٩ . امانة (ال.): ۲۲۱،۰۸۱،۸۱۲،۸٥٤. اقتضاء الحضرة الالهية الواحدة : ٤٩٩ . أنة: ١٦٣٤٢٧ . أقدام الإنبياء = قدم ... أمة محمد : ٤٥٤ ٢١٦ (١٣) ٣٢١، ٣٢١ أقرب الناس من الرسل: ٧١ . أقطاب = قطب... أقوياء (ال.) : ٧٢ . . 22 \* أمة محملية: ٢٧٣ ، ٢٢٦ ، ١٤٤ ، ١٥٠ أكار (ال.): ٢٢٦. أكار الرجال: ۲۲۷،۲۲٦. . \$ \$ 1 6 \$ \$ + 6 \$ 7 0 أمة واحدة (ال ال): ٢٤١. أكبر : ٣٠٤ ... أكتشاف الولاية: ٥٩٥-٧٩٤ (وانظر: أمر (ال.): ۲۲۹ ، ۲۲۸ ، ۲۲۹ . أمر الأعلى: ١٦٤. ولاية ... ) . آل البيت : ٣٤٦،٣٤٥،٣٤٤ ( وانظر : أمر الله : ۲۲۸ ، ۲۲۹ ، ۲۳۰ أمر الآمر : ٢٢٦ . اهل البيت) . أمر الدون: ١٦٤ . آل محمد: ٣٢٢. أمر الساعة : ٢٣٠-٢٢٩ . TV. (11.) AYY. إله: ٢٠٠٠ (الذي في الأرض إله) ٢٠٠٠ (الذي أمر منوط (ال. ال.) بلا أرادة: ١٥٩. أمور: (...مجمة: : ٢٩٦ ، في الساء اله) ٢٨١. ... غيبية : ١٩٣ ... معنوية : 6 171 6124 6148 684 680 : aul . (109 YOU CLEO CIAN CIAE CIAL آمر: ١٦٤ (ال.). (خلق الخلق على اكمل صورة) ٣٢٢ (الله في صورة محمدية ...) ٢٥٤ (ما تم إلا الله! إمكان (ال.) : ٢٨٧ . ٣٩٣ (ما في الوجود غيره :...) ٢٥٦ إمكان (ال.) في الاعيان : ٢٤٩. (مسماه من حيث المرتبة) ٣١٩ (... نور امناء (الـ) = أمين ... الساوات والارض) ٢٣٥ (يتعالى أن تضبطه أمنية النفس: ٢٥٩، ٥٥٥ (وانظر: نفس...) صورة) ٢٣٥ (يتعالى ان يدخل تحت أمواج المجاهدة: ١٣٠ (وانظر: مجاهدة، عجاهدات). التقييد).

أهل التخليط: ٣٣. أمير (ال.): ۲۰ ۲۸، ۲۹ ، ۲۹ . أمير الدين : ٤٠ . أهل الجباية : ٧٩ (وانظر : مجتبي) . أهل الجمع: ٢٢٧. أمين ، أمناء : ٧٧٧ ، ٥٠٥ . أهل الجنة: ٢١١، ٣٣٤. آسن: ۲۲۹،۲۲۸ أهل الحديث: ٤٠٤،٤٠ (وانظر: محدث). To (11.): 011171307. أهل الحديث بالله : ١٥١ (وانظر : محدث) . آن واحد (ال. ال.) ٢٢٨. أهل الحضرة الأولى: ١٥٤. أنبياء = نبي ... أهل الدين: ٣٣٤-٢٣٤. أنبياء الأولياء = نبي ... أهل الذكر : ٤٦ . انتاج (الـ في العلوم) : ٢٠١ . أهل الردة : ٣٨ . (وانظر : رد"ة) أنس: ۱۹۳، ۲۱۲ (ال.). أهل السماع المطلق: ٢١٨. أنس بالله: ٤٠٥،٤٠٣ (الـ). أهل السنة والجاعة : ٣٨٥ . أنس الخالق: ١٣٣،١٠٧. أهل الشرك: ٢٣١. أنس النفس: ١٣٣،١٠٧ . أهل الشهود : ١٥٠ . إنسان: ۱۵، ۲۵، ۲۵، ۲۸، ۱۸۸ أهل الصدق : ١٠٩ ١٩٢، ١٩٣، ١٩٩، ٢٠٥، ٢٠٠ أهل الطريق: ٢٤٩. 6 790 6779 677V 6779 670V أهل عليين : ٤٣٩ . ١١٤، ٣١٥ (وانظر : آدمي ، آدميون) . أهل الغرف: ٣٦١، ٣٩٩. إنسان صغير (ال. ال.) : ٣١٤ . أهل القرآن: ۲۱۱، ۳۲۰. إنسان كامل (ال. ال.) : ١٦٣، ٥٧٥، ٢٧٦، أهل القربة: ٥٩ ٣٦٧-٣٠٩. ٥١٥، ١٨٤-٥٨٤ (وانظر: كامل، أهل الكتاب: ۲۲۳،۱۵۲. كاملون ، كمل). أهل الكشف: ٢١٨ (وانظر: كشف). انسان كبير (ال. ال.) : ۱۹۹، ۲۰۳، ۱۱۵. أهل المحالس: ١٥٩،١٥٧،١٥٩،١٥٩ الانسان من حيث تفصيله: ٢٢١. (وانظر: اهل الحديث). الإنسان من حيث مجموعه: ٢٢١. أهل المسامرة : ٢١٨ . الانسان الواحد: ٢٢٩. أهل المشيئة: ٥٤٥ ٨٤٥ ٠٣٦٠. أنصار (الـ): ۲۷۹، ۲۱۶، ۱۱۶، ۲۲۶، ۲۳۷۹ أهل المظاهر: ٢١١. . 0 - 7 6 7 2 7 أهل المعاينة : ٢٥٠ . انفراد (ال) : ٤٠٦ (وانظر : فردائية ... ). أهل النار: ٢١١. أنوار الاجسام = نور ... أهل النبوة العامة : ٢٤٨ أنوار الحواس = نور ... أهل الهداية: ٣٦٠. أنوار السيحات = نور... أهل اليقظة : ٤٦. أنوار العطاء = نور... أهل اليقين : ٣٨٩ ، ٣٣٤ ، ٤٣٥ ، ٥٣٤. أنوار القلوب = نور ... أهلية (ال.) : ١٥٧ . أنوار الوصول = نور ... أوتاد = وتد ... أنواع العلوم: ٥٥ (وانظر: علم...). أُوتاد الأرض = وتد ... أهل أحدية الذات: ٢١١. أهل بدر : ١٥١ . أول (ال.): ٣٢٧، ٤٢٢. أهل البيت : ٨٩، ٢٨٢، ٣٢٠، ٣٢١ ، أول (ال. ، اسم الاهي) : ٢٥٧،٢٥٦،٦٤ . ٣٢٣ ، ٣٢٣ (وانظر: آل محمد ، آل أول الآباء: ١٩٨ (وانظر: الأب الاعظم...). أول الأسماء: ٣٣٥. البيت).

باب الجنة : ٤٣٧ ، ٤٨ .

باب الحب: ٥٢.

ياب الرأفة: ٥٥.

باب طهارة القدس: ٥٥. أول داء في النفس: ٧٨. باب الفرح: ٣٥. الأول – الظاهر: ١٧٣ . باب القصر: ٢٦. أول العيادة: ٥٨. ياب القلب : ١٣٠ . أول عبادة الله: ٥٥٤،٢٥٤. باب النفس: ١٣٠. اول العظمة : ١٨١ (وانظر : العظمة) . باب الولاية : ٢١٨ (وانظر : ولاية) . أُول منازل القربة : ٨٤ (وانظر : منازل القربة؛ اليادشاه: ۲۲. القربة ...) . أُولُو العزم (من الرسل): ١٦١، ١٠٠٠، (وانظر باذنيد: ٢٧. باطن (ال.): ٢٦٤، ٢٦٣. نبى ، رسول ... ) . باطن (ال. ، اسم إلاهي) : ٣٣٥ ، ٣٣٥ . اولياء = ولي ... أولياء الله = ولي ... باطن آدم : ۲٤٠ الباطن الذي انقطعت عنه الصفات: ٣٣٥. أُولِياء الله حقاً = ولي ... باطن القرآن : ١١١ . أُولياء حقوق الله = ... باطنية (ال.): ١٤٨. أُولِياء الحقوق الالهية = ولي ... باعث (ال.) ١٥٤. أولياء هذه الامة = ولي ... باعث ذاتي (ال. ال.) : ١٥٧ . أولية الأجناس: ٢٥٧. باعث وضعى (ال. ال.) : ١٥٧ . أُولِيةِ الأَشْخَاصِ: ٢٥٧. يال (ال.): ٢٤٩ ١١٨. أُولِيةِ الحق : ١٧٣ . ىخىر : ٢٦ . أُولِيةِ العالمِ : ١٧٣ . يده (ال.): ۱۷۲ . آيات (ال.): ٣٩٣. بنه الأسماء: ٢٧١ - ١٧٨ آيات الانبياء: ٢٠٠٠ . بدء الروح : ١٨١–١٨١ . الآيات المتشامات: ٥٥١. بدء السكينة: ١٨١-١٨٣. الآيات المحكات: ٥٥١. يدء الوحى : ١٧٨ –١٨٠ . أيام (الـ) : ٢٢٨ . بدايات الأنبياء: ١٦٩. أيام التبليغ : ٣٠٣ . يدعة (ال) : ٢٠٠ إيجاد (ال.) : ۲۰۷. يدل ، يدلاء ، أيدال : إيضاح (اله): ۲۵۲. إيمان: ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٨، ٢١١٠ يدلاء: ۲۷، ۲۶۶، ۵۵۰، آبدال: ۲۶۱، ۱۶۲ د ۲۶۶ . YTY CY12 ١٥٤، ٢٥٤ (وأنظر: أربعون اين (اله): ١٦٠، ٢١٤. صديقاً (ال.). أينية (ال.) : ٢١٤ . رادة (أله): ٢٣. برزخ (ال): ۲۶۱، ۲۸۱، ب البرزخ الاعظم: ١٧٩ (=عالم المثال المطلق). رازخ (اله): ١٤٦، ١٥٥. بائس (ال. في الطريق): ٣٢٧، ٣٢٧، ٣٣٠، رقع ألله : ٣٦٢ -ركة أهل البيت: ٣٢١، ٣٢١. باب الله: ١٨.

بروج : ۲۷ . بستان : ۲۱ .

يسم الله: ٢١٦ ، ١٩١ ١١١١ .

بشر (ال.) : ۲۰۶، ۵۰۲، ۲۰۲، تبرج الجاهلية: ٣٢١. البشر السوى : ۲۰۵ . تبليغ (مقام ال.) : ٣٠٣. بشری (اله) : ۲۷۱ ، ۳۷۲ ، ۳۷۳ ، ۲۷۴ ، تجرد (عن المواد) : ۲۷۲. . 499 6440 644 6444 تجريد (ال. والحركة) : ١٦٢ . بشرى المحدث : ٤٠١ . تجسد (الأرواح العلوية) : ١٥٥ . بشرية (أل) : ٢٤٦ تجسد المعي : ٢٩٠. بصر (الـ) : ١٨٤، ٢٧٤ (ادراك الأبصار). تجلى ألحق في الصور : ١٩٥. بصيرة (ال.) : ١٦٧ ، ١٧١ ، ٢٣٢ . التجلي الذاتي : ٩٩ . بطل: ١٥١ (الأبطال حقاً). التجلي الذي يقع فيه الانكار: ٢٠٦. بعث (الر الخاص) : ۲۶۱. التجلي في الصور : ٢٢٧ . بعث (ال العام) : ٢٤١ . التجلي في صورة الحاجة : ٢٠٦ . بعثة (ال. العامة) : ٢٤٠ . تجليات الالطاف ؛ ١٨١. بعيد (ال. ، اسم الاهي) : ٢١٩. بعيد (ال القريب ، اسم الاهي) : ٢٧١ . . 44 5 بغض (ال. في الله) : ١٤٧ . التحرر من سلطان النفس : ١٠٩. بقاء العين (حضرة) : ٢٦١ . التحرر من نطاق الفردية : ١٠٩ . بقبقة الكلام: ١٢٩، ٢٨٤. التحريش بين البهائم: ٢٨٣. يقرة بني اسرائيل: ٣٠٩، ٥٤٥. تحية الملوك : ٢٧٠ . بقعة (ال. المباركة) : ٢٠٦. تخصيص (ال.) ١٧٣. بلعميون : ٣٦٩ ، ٣٧٠ . التخلق بالإسماء: ٣١٩،٢٥٣ . ۳۳٤ : (ال.) : by التخلق باسماء الله : ١٤٦ . بهاء العقل: ٤٩. التخليط : ١٢٧ . بهائم (ال.) : ۱۹۳ التخيل: ۲۹۲. بهجة (ال.) : ١٣٤ . التدبير : ٣٢٧ ؛ ١٠٤ (تدبير الله) ؟ ١٠٤ بیان (۱۱.) : ۲۷۹ ، ۲۹۳ . (تدبير الملوك). بيت (اله) الحرام : ۳۵۰ . ترتيب المكنات : ١٧٣. بيت العزة : ۱۳۷ ، ۳۳۰ ، ۳۳۲ . ترياق الدنيا : ٩١ . بيت (ال.) المعمور : ١٣٨ . التساوى في الفضيلة : ١٨٤. بيت النبوة : ٣٢١ (وانظر : أهل البيت) . التسبيح : ٥٣ ، ٨٩ (تسبيح سائر الانبياء: بير (البئر المعطلة) : ٢٠٠ (آبار المهالك : ٩٤ ؛ تسبيح النبي محمد : ٩٩). . (121 التسليم (علينا لنا): ٣٢٠. بينة (ال. والشاهد) : ٣٦٧. التشبه بالاله: ٣١٩ (التشبه بالحضرة الالهية:

التصرف : ٢٢٤.

التصرف في وجودهم : ٢٢٦ .

التصرف المطلق: ٧٠٠.

ت

تابوت : ۲۵۰ . تابوت بني اسرائيل : ١٨٢ . تاج الملك : ٢٧٥ . تارك : ٣٣٢ . تأمين الملائكة: ٢٦٩.

التجليات الثلاث (بالأعين الثلاث في الآن الواحد) . (YOY التشبيه: ۲۹۲، ۲۰۶، ۲۹۳. التشبيه والتنزيه : ٢٩٦ . التشريع : ٢٤٦. التصديق: ٥٤٥.

التلقي عن الله : ٢٤٨ .

تمام السرور : ١٨٦ .

التلوين ؛ ٤٧٣ ـ

تلقى الكاملين الغيب : ١٥٦٥-٢٦٦ .

تمام مكارم الاخلاق : ١٦٢ . التصرف المقيد: ٤٦٩. تمام ولاية الله: ٣٢٧. التصريف : ٢٥٩. التمكن: ٤٧٣. تصفية الاخلاق: ١٠٢، ١٣٢. التيزيل الحبري: ٢٤٨. تصفية الحجهد: ١٥٤، ٢١٦. التنزيل الحيالي : ٣١٥. تصفية المحذوب: ٢١٦ . التُّنزيل العلمي : ٢٤٨ . تصفية النفس: ١٥٩ ، ٩٠٤ . التنزيه: ۲۹۶، ۲۹۶، ۹ (التنزيه المؤدى تطهر البيت : ٢٢ الى التعطيل : ٣٨٥). التعبد بجميع المذاهب: ١٤٩. التواضع : ٤٧٤ ٢٨٦ . تعدد الاحكام : ١٧٤ . التوبة : ۲۱، ۷۰ ـ تعشق النفس بالجسم : ٢٩٠ . التوحيد: ۲۰۳، ۲۳۲، ۲۰۳۰. تعمير الزمان: ۲۷۸. التوحيد الاصلي : ٤٧ . تفاوت الأولياء: ٢٩٩، ٧٧٠. توحيد الجمع : ٢٣١ . تفاوت الإيمان: ٨٩. التوحيد في الالوهة : ٢٣٠ . تفاوت التوحيد : ٨٩. التوحيد في الذات : ٢٣٠ . تفاوت المعرفة : ٨٩ . التوحيد في المظاهر : ٢٣٠. التفريد: ٤٧٢ (... والانس بألله) . التوحيد في المعلومات : ٢٣١ . التفريق: ٢٥٣. التوحيد في الوجود : ٢٣١ . تفضيل الأولياء على الأنبياء: ٣٩٤. توحيد الهوية : ٢٥٣ . تقضيل الرسل: ١٤٩. « توحيده إياه » : ٢٣١ . التقدم الطيبي: ٢٤٢ (... بوجود الطينة). التورأة: ٥٩، ١٦٩، ٢١٢، ٢٢٤. تقدمة آدم على الملائكة : ٢٠٨-٢٠٨ . تولية آدم: ١٩٩-٢٠٢. التقدير الألهي: ١٨٧. التولية الالهية : ٢٠١ . التقديس: ٨٦، ٢٨٢، ٥٨٥. التقريب: ٢٧١. ث تقريب الحق للمقربين: ١٤٥. الثبات في محل القربة : ٣٢٩ . التقوى: ٤٩، ٧٠، ٢٧، ٨٢ ١٨٠ ١٨٠ تمرة الولاية : ٤٣ . تقويم النفس: ٤١٧ . تقيد الوجود بالحال: ١٨٣. تقيد الوجود بالزمان : ١٨٣ . 3 التقيد الزماني : ١٧٥ . جابرسينا: ۲۹۲. التكامل النفسي: ١٠٨. جابرصا: ۲۲۲. التكليف: ٢٢٢ ، ١٥٧ . جابرقا: ۲۲۲. تكليم الله لعباده: ٥٠٧. جابرقينا: ٢٦٢. التكوين: ٢٠١ (... عن الفردية) ، ٢٧٠، الجار: ١٦٦. . 711 جارحة = جوارح الجامع: ١٢٧. تلاشي العالم: ۲۹۱.

الجامع للنقيضين: ٢٣٨.

الجانب الاحمى: ٢٠٠٠.

الجبار: ٤٢٤.

الجبانة : ۲۸ .

الجبروت: ٣٣٣. الجنين: ٢٧٠. جبريل: ٧٢، ٨٧، ١٤٤، ٨٢١، ٢٥٢، الجهاد: ٢٥، ٥٦، ١٣٥. . 0 . 9 ( 5 5 4 6 4 7 6 4 10 6 7 7 4 جهد الطريق: ٢٠٦. جهد القلب : ٣٩. جبل (علوم الاله) : ١٩ £ . جهد النفس : ۳۹ . جبل (علوم النفوس) : ١٩٤. الجهل: ٧٨ جبل موسى = طورسيناء . الجهمية: ٧٠٥ الجدال: ٢٥٢. الجوارح: ١١٨، ١١٩، (... السبع)، الحِذْبة: ١٠١٠-١١٤. 311 الجرس : ١٦٠ . جسم (أجسام) : ٢٩٥ . جواز : ۲٦ الجسم المسوى: ١٩٩ (... بغير روح)... جوامع الكلم: ٢٤٠، ٢٤٢، ٢٨١. الجسمُ الواحد : ١٩٨ . الجود: ١٤ الجوهر (الذي لا ينقسم): ٢٥٤ الجلال: ٣٣٣ (صفاته: ٧٧٤ ؟ ملكه: . ( 2 . 2 - 2 . 7 حلال الحال: ۲۹۳،۲۷۷. 2 الجاد: ۸۷۸. الجال: ۲۹۳، ۳۳۴ (صفاته: ۲۹۳) حاذق: ۲۸۶ ملکه: ۲۰۶ ، ۵۰۵ ، ۲۰۶). حارس: ۱۳۱ الجمع : ٢٥٣ (مظاهر الجمع). حاسل: ۱۰٤، ۲۰٤ حال: ۱۱۵ ، ۱۱۱ ، ا الجمع بين النورين : ١٨٨ . الجمع الدال على التفريق: ٢١٠. حال الانفعال: ١٩٥ الحال الدائم : ٢٥٠ الجمع الذي يتضمن التفريق: ٢١٠. خملة العبودة : ٥٦ (وانظر : عبودة ...). الحال الكبرى: ٢٢٥ الحال المؤثرة : ٢٢٥ الجميل: ١٦٢ (اسم الاهي: ٢٩٠، ٢٩٣). الجن : ۱۹۳ ، ۱۹۲ ، ۲۷۸ ، ۲۷۹ . أحوال: ٢٢٢ الجناب النسبي : ٢٠٠٠ أحوال السالكين: ٢٨١ – ٢٩ الجنة : ٣٧٤ (... الحسية : ٢٥١) . أحوال العارفين : ٢٧٦–٤٧٨ جنة الزيادة : ٢٣٤ . حالات العارفين: ٣٥٤-٤٥٤ جنة الزيارة : ٢٣٤ . الحب: ١٨ ، ٢٤ ، ١٨ ، ٤٩ ، ٧٨٧ ، ٥٩٧ جنة السابقين : ٤٤٤ حب الأشياء: ٧٨ جنة عدن : ٣٨، ٢١٥ ، ٢٣٤ . الحب الألهي : ١١٠ جنة المتقين: ٤٤٤. حب الدنيا: ٩٠ جنة المحسوسة (اl.) : YII . حبل الوريد : ۲۲۱ جنة المخصوصة (ال.): ٢٠٩. حجاب: ۱۲۰ ،۱۳۰ ،۱۲۱ جنة المعنوية (ال.) : ٢١١، ٤٤٤ . الحجاب الاقدس: ١٤٩، ٢١٩ ٢٢١ جنات الأعمال: ٢٤٠. الحمجاب الاقرب: ٢٣٦ الجنان: ۲۲۷. حجاب الانس: ۲۳۰ جند الله : ١٤٧ (أجناد الله : ١٤٧ ؛ ١٤٩ . حجاب الحق : ١٤٩ جنود الأمير : ٢٨ ؛ جنود الرب : ١٤٦ ؛ حجاب السبحات الوجهية : ٢٢٦ ا حجاب الطبع: ١٥٩ ١٤٧ ؛ جنود المعرفة : ٤٤).

حرقة الشوق : ٣٨٢ حجاب الغيب في النور : ٢٢٦ حركة افقية (ال. ال.): ٣١١ حجاب الفكر: ٢٣٥ حس (ال.) : ۲۹۲ حجاب القرية: ٢٦٩ حس وخيال (ال. ال.) : ٢٣٠ حجاب القلب : ٢١٠ حساب المنازل: ٣١٣ حجاب المنة: ٣٩ حسن العاقبة: ٣٧٥ حجاب موسى: ۲۲۰ حشوية (الر) ٥٨٥ الحجاب النسبي: ٢٨١ حضرة الانفعال: ١٩٥ حجاب النور في النور : ٢٢٦ حضرة بقاء ألعين: ٢٦١ حجب الإنبياء: ٢٣٥ حضرة التقرير : ٢١٣ حجة الله (على الحلق): ٢٤٤ حضرة الحيال: ١٩٧٤١٧٩ حجج المرسلين: ٣٩٣ حضرة وسطى (=عالم المثال): ١٧٨ حجلة: ١٦ حطاميون (أل) : ٣٧٠،٣٢٩ حد الحد: ١٩٠ حطمة (ال.): ٢٦٩ حد السكر: ٢٩٥ حظ (ال.): ١٧٢ ألحدود: ١٢٦ حظ کل رسول من ربه: ۱۷۰-۱۷۸ الحدود الذاتية : ١٩٠،١٥٨ حظ محمد من ربه: ۲۶۱-۲۶۱ الحدود الرسمية : ١٩٠٤١٥٨ حظ النفس من العلوم : ٢٠ الحدود اللفظية : ١٩٠، ١٩٠ حظوظ الانبياء: ٢٣٦ الحديث : ٤٠ (علم) ، ١٢٩، ٢٢٠ ٢٤، حظوظ الأولياء : ١٧٢ (من الاسماء) ، ٢٣٧ (من الروية) TEV حديث الأولياء: ١٥٦-٢٥١ حظوظ العامة: ٣٣٥ ٥ ٢٣٧ حديث ألحال : ١٢٨ حظوظ غير مكتسبة : ١٧٢ حديث ألحق : ١٥٤ حظوظ القلب: ٣٩٦ حديث المحدث: ٣٤٩ حظوظ المحدثين: ٣٣٥،٢٣٦ حديث (ال. المعنوي): ١٥٨ حظوظ ألمقتصدين: ٣٣٥ حديث ألولى: ٣٣٥ حظوظ مكتسبة: ١٧٢ حر (ال.): ۲۷۱ (الأحرار) ، ۲۸۹ (الاحرار حظوظ من حيث الاعمال: ٢٤١ الكرماء). حظوظ ألنفس: ٧٢ حراسة (ال.): ١١٩ حظوة الانبياء: ٥٧٥ حراسة الحق: ٣٥٦ الحق: ١٤، ٣٣، ١١٧، ١٣٧، ١٤٩ (اسم حراسة القلب : ١٣٠ حرام (ال.): ١٣٠ (V) > 701 > 701 > 771 > 771 ۲۱۳، ۲۵۳، ۵۵۰ (اقتضاوه مسن حرس (ال.): ۳۲۹،۱۳۹ الموحدين) ، ٥٥١-٩٥٢ (ماهية ، بدوء ، الحرف (الذي افتتح به سورة طه) : ٤٥ فعله في الخلق، وكالته، ثمرته)، ٢٦٢ الحرف (الذي افتتح به سورة يسن) : ٤٥ (اسم الاهي) ، ۲۷٥ (صفته) ، ۲۶۸ ، الحرف الوجودي : ١٧٥ ۳۰۸ ۲۷۲، ۲۷۲، ۴۱۷، فراسته الحروف: ٣١١ حروف (الاسم الخني): ٣١١–٣١١ 270 6878 6874 الحروف الفكرية : ٣١١ حق ألله : ١١٧ الحروف اللفظية : ٣١٢

حياة روحية (ال. ال.) : ١٠٦ الحق المخلوق به: ۱۸۳، ۱۸۴، ۲۰۵۰ حياة القلوب: ١٢٨ ، ١٢٧ TYE GYOV حياة موعودة (ال ال.) : ١٢٨ الحقايق: ١٤٨ حياة النفوس: ١٢٨ الحقايق الالهية ؛ ٢٧٤ حياة الشهوانية : ١٢٨ الحقائق الامكانية : ٢٧٤ الحبرة: ١٠٧ الحقائق الانسانية: ١٦٣ الحقائق الكالية الانسانية: ٩٩٩ الحقائق الملكية : ١٦٤ خ الحقائق النارية: ١٦٤ الحقيقة : ٥٧٥-٤٧٦ (... والطريقة والشريعة) خائف: ٢٤ خاتم الأنبياء (وانظر: خاتم النبوة؛ خاتم الحقيقة الانسانية: ٩٩٤ النبين): ۱۱۱-۱۱۱ ، ۳۴۲-۳۳۳ ، الحقيقة الحامسة : ٢٧٣ ٢٠٥٠ ٣٠٥ (... مطلقاً ومقيدا). الحقيقة السيادية: ٤٩٩ خاتم الأولياء: (وانظر : خاتم الولاية) : ١١١ حكاية الجوهرى: ٢٣٠-٢٢٩ 6 TEY-TTT 6 TTE- 6 171 6 117 -حكم (ال. الألهى): ٢٧٦ \$0V 6277-271 68.7 6475-47V أحكام محمد: ١٩٣ \$ Y 1 - & Y + 6 & 0 A -حكمة (ال.): ٢٥، ١١١ خاتم الأولياء والأوصياء (= المهدى) : ١٠٥ حكمة الاهية (ال. ال.): ٢٥٧ خاتم النبوة : ١٦١-١٦٤، ٣٣٨ ، ٢٣٨ ، حكمة الحكمة: ٣٨١ ، ٣٤٨ £41 6454 6481 حكمة عليا (ال. ال.) : ١١١ ، ٢٦٨ ٢٢٣ خاتم النبيين : ١٥٨ حلاوة ألحب : ٤٩ خاتم الولاية (وانظر : ختم الولاية) : ٢٤٤ – حلاوة روحية (ال. ال.) : ١٩ 0 - 1 - 0 - 7 ( 2 2 ) ( 2 7 7 6 7 2 0 حلاوة الشهوة : ٢٥ خادم عدوه: ۲۰ حلاوة العطاء: ٢٥ خادم الملك : ٣٧١ حلاوة العطاء: ١٣١ خادم نفسه : ۲ ه حلاوة المحبة : ٢٥ خارجون (ألـ) عن الأمر : ١١٨ حلل نور الوجود : ۱۸۸ خازن (خزان ألله) : ۷۳ حلول: ۲۳۰ (ال.) خازن (خزان النفس) : ۷۳ - (IL): Y33 (A) \$773 AFY خاصة الله: ۲۹۲، ۲۰۲۱ ، ۳۰۲ ۳۰۳ حمد ألحق : ٢٤١ الخواص: ۲۱۲ 45 1573 737 Lake خواص الأكابر: ٢٦ لي حمد المحامد: ٢٤١ خواص الأنبياء: ٢١٢،١٦١ حنق (ال = تابع للمذهب ال) : ٢٩٥،٢٢٢ خواص الأولياء : ٢١٢ حواری (ال.) : ۳۷۷ خواص الحلو : ۲۱۲ الحواريون: ٢٣٤، ٤٤٩ خواص الرسل: ٢١٢ الحوض: ۲۱ خواص المؤمنان : ٢١٢ الحي: ٥٥ (اسم إلاهي). خاطر ، خواطر (ال.) : ۲۱۹ ، ۲۲۹ الحي القيوم: ٢٨١ (... الالهية) . حياة (ال.) : ٢٨١ خالصة الله = خاتم الأولياء. حياة الاركان: ١٢٧

الحبر : ١٩٨ ، ١٩٦ ، ١٩٨ خصايص الله: ١١٨ خصايص العباد: ٢٣٩ الخبر: ٢٤٨، ٢٤٨، ١٩٣٠ ؛ الأخيار الألهية: ٢٤٦ خصایص النبی محمد: ۲۲٤ خصائص هذه الامة: ١٤٢ الحيم: ١٤٠ ١٤٠ ألحضر: ١١، ١٤٥ ، ١١، ١٢٨ ، ٢٢٧ خم الأولياء (وانظر: خم الولاية): 1 2 2 ختم أولياء الذات : ٢٤٪ ተኘተ « የ ዓ የ « የ አ » « የ ዩ አ خَمَّ الحَلافة: ٨٩٤-٩٩٤ خطاب الحق بارتفاع الوسائط: ٢٧٦ خطاب الحق بوساطة الارواح: ٢٧٦ خيم محمدي (ال. ال.) : ١٦١ ألحطاب من حيث الصورة : ٢٢٥ ختم الولاية (وانظر : خاتم الولاية) : ٣٣٥ ، الحفيف الحاذ: ٣٩٣ الخلافة : ۲۱۲ د ۲۰۰ ختم الولاية الحاصة = ختم الولاية المحمدية . الخلافة الألهية: ١٤٨٤-٥٨٤، ١٩٧٧-٩٩٤، خم الولاية العامة : ١٦١–١٦٤ خيمُ الولاية المحمدية: ١٦١–١٦٤ ، ٩٨٠-خلافة الرسول: ٢٤٢ ختم الولاية مطلقاً: ٨٩٤–٩٩٩ الحلة: ١٨٥ الحَمَان : ١٤٤ (وانظر : خمّ الولاية العامة ، خلق: ۱۸۷ ،۱۸٦ الخلق: ٥٠ ، ٢٥ ، ٢٥٧ ختم الولاية الحاصة). الخلق من الرحم : ١٨٧ خَمَّ الوَّلاية الْحَاصة والعامة: ٧٩ الحلق في ظلمة : ١٩٠-١٨٦ خدعة النفس: ٣٤، ٢٤ الحلق في اليدين : ٢٧٩ ألحدمة : ٢٥ ألحلق العظيم : ١٦٢ ألحربات: ١٥ الأخلاق الألهية: ٢٠٨ : ٢٠٨ الحروج من اجتياره : ٧٩ 718 6717 671 67 4 خزانة : ٢١٤ الأخلاق الدنية : ١٠٦ خزانة الحيال: ١٥٩ الاخلاق الوجودية : ١٠٨ خزائن: ۳۲۳–۲۲۴ الحلوق: ٢٠٩ خزائن الاخلاص : ٢٠٩ ألحلوة: ١٥ خزائن الانبياء: ٣ الخلود في الدارين : ١٦٥ خزائن الحجة : ٣٢٣–٢٢٣ خلوص الدعوة : ١٣٦ خزائن السعى: ٣٦٨–٣٦٨ خليفة: ١٨١ ، ٢٠٠ ١٠٢) ٤٠٥ خزائن سعى النفوس : ٢١٢-٢١٤ خزائن علم الله: ٣٢٣–٣٢٤ خزائن علم التدبير: ٣٢٣ 1 tan : 497 الحتني : ١٧٨ خوض الوقوف: ۲۲۸-۲۲۷ خزائن الغرب : ٣٦٨ آلحوف : ٤١ خزائن الكزم: ٢٤٥ خوف الله : ٣٦٨ خزائن الكلام: ٣٢٣ الحيار : ٢١٢ خزائن المن : ٣١٧ ، ٢١٤ ، ٣٦٧ -الحيال: ١٥٩، ١٧٩ (حضرة) ، ١٩٧ 417 (حضرة) ، ۲۱۶ (خزانة) ، ۲۲۹ ، ۲۹۲ الخشية : ٤١، ٥٠٤ 0 + 9 6410 خصال الولاية: ٣٣١،٣٢٧

الحير: ١٨٨

خصال الولاية العشر: ٣٣٣–٣٣٦

اللذات الازلية: ٢٥٦ آلحير العلمي : ٢٧٩ ألحس والشر : ١٩٦ الذات الألهية : ١٨٥ ، ٢٧٠ الذات الانسانية : ١٠٨ الذات الحلافية : ٢٠١ الذات الغنية عن العالمين : ١٤٨ دائرة الولاية : ٣٨١ الذات المعراة عن الاسماء: ١٥٨ دانق ( دوانق ): ۲۸۵ الذاتيات: ٢٦٢ دخول الجمل في سم الخياط: ٢١٥، ٣١٥ الذوات: ١٩٢ دراري (۱۱): ۲۱۴ ذوات الاعمال: ٢١٤ درج النبوة المطلقة : ١٤٥ ذكر (ال.): ۱۹، ۲۱، ۲۸، ۱۲ درجة القربة : ٦٨ ذكر ألله: ۳۰۳–۲۰۰ م۳۳۳ د کر درجات الاعمال : ٩٨ ذكر العيد: ٣٠٠٣-٥٠٠٠. درجات الاولياء: ٩٨ ذكر المنفردين : ٦٨ درجات الجنة : ٢٣٦ ذكر الهو: ٣٠٣ درجات العرض : ٢٠ ذو القرنين : ٤٥٣، ٣٦٢ درجات الوسايل: ٦٧ ذوق (اله) : ١٦٨ ،١٤٥ دسته: ۲۳ ذوق الأنبياء: ٢٣٦ دستجه : ۲۳ ذوق الرسل (اذواق) : ١٦٨ الدعاء الى الله على يصيرة: ٣١٨ ، ٢٣٢ الدعاء بالحكمة : + ٤ دعوى النفس: ٧٤ دلالة الكلمة على المعنى: ٢٩٠ الدليل على الشيء: ٢٢٦ راحة الابد: ٢٥٩ الدليل على المعلوم : ٢٢٦ الراحة العظمي : ٢٢٦ الدنيا: ۲۵، ۲۰، ۱۲۳، ۲۸۱ راس الأسماء: ٣٠٠-٣٠٦ (وانظر: اسم...) الدنيا والآخرة : ٧٥ راس مال الموحدين : ٢٠ الدوام الحالي : ١٧٤ الراسخون في العلم : ١٩٢ دواهي النفس: ٧٨ الراضي عن الله : ٢٥ دورة الملك: ١٦١ راعة الجبر: ١٧٣ دولة الحبر : ٢٩١٩–٣٣٤ الرب: ١٤١ ، ٢٤٠ ٤٥٠ ، ١٨٩ ، ٥٤٧ دولة الشر : ٢٩١-٣٣٤ ربايب الأنبياء: ٧٥ الدولة في الآخرة : ٢٤٢ الربوبية : ٢٥٢ (نورها) ، ٢٥٣ (سرها) ، دولة محمد: ٣٢٣، ٢٢٤ ٤٥٢، ٢٥٩ (جوائحها) دىن الله : ٣٠٣ الرتبة الثالثة: ٢٣٤ دين المسلمين : ١٠٥ الرتبة الثانية : ٢٣٤ دین النصاری : ۷۰۰ رتبة الروح: ٢٠٥ دين البهود: ۲۰۰ الرتبة النبوية : ١٧١ ديوان النبوة : ١٩١ رتبة نشأة آدم: ۲۰۷ الرتق : ۲۹٥ ż رجز الشيطان : ٢٨٥

رجس (ال): ۲۸٥

ذات (ال.) : ۲۹۰ ۲۰۱۱ ۲۸۱

اركان لا اله الا الله: ٣٧ رجل الصدق: ١٠٨ اركان المعرفة: ١٦٧ رجل المنة : ١٠٨ رحال النعمة: ١٠٩ رمزية ألنور : ١٢١ رحة (ال.): ۱۰۷ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ٢١٧، ٢١٧، ٥٣٠، (اتساعها)، ٣٣٤، الروح: ٢٤، ٥٥، ١٨١، ١٨١، ١٩٨، ١١٤) ، (علكها) ، ٢٠٤ (ملك ال.) ، 6 TYT 6 TO . 6 T & 9 6 T & 6 T T & **ሩ** ፕላዩ ሩ ፕላዮ ሩ ፕላነ ሩ ፕላነ ሩ ፕላነ ፡ ٤٢٣ (... من مقابل الحق) ، ٤٢٤ (... ي مقابل الحق) ، ه ٢٤ (... في مقابل الحق) 44. رحمة الامتنان: ٢١٦ روح ألله : ١٩٨ الرحمة الذاتية الروح الالهي الأمرى: ٢٢٠ الروح الالقائي : ٢٢٥ رحمة محمد: ٢٢١ الرحمة المطلقة: ٢١٦ روح الأمر : ٢٤٧ الرحمة المكتوبة : ٢٤٦، ٥٥٥ الروح الأمرى: ٢٢٩ الرحمة الموجبة: ٢١٦ الروح الأمين : ٢٠٦، ٢٢٢، ٢٩٩ ١٨٠٤ الرحمة الواسعة : ٣٢٠ الروح الأول : ١٨٠ الروح الثانى : ١٨٠ الرحن: ٢٣٩ الرحيم : ٢٠٨ روح الحياة : ٢٨١ الرخصة (الرخص): ١٤٨، ١٤٩ روح الطريق: ١٢١ الرداء : ۲۷۳ ، ۲۷۴ ، ۲۷۵ الروح العلوى: ١٩٧ رداء العظمة: ٢٧٣ روح القرب : ١٣٩ رداء الكبرياء: ١٤٣ روح القرية : ۱۰۷، ۱۲۱، ۱۲۹، ۱۳۴ الردة : ۲۲۸ الروح الكل: ٢٧٠ الرزق: ۸۸ روح المفاوضة : ٦٩ الرسالة: ۲۲۰ (۱۲۰ م ۱۹۳ (باب..) أرواح : ۲۹۰ ۲۹۰ 0+7-0++ 6291-29+ ارواح الصديقين: ١٤٤ الرسول: ٤٤، ١٥٦، ١٧٥، ٥١٧٥ ٢٥٧، ارواح علوية : ٥٥١ ارواح مديرة : ٢٨٥ 0 + 2 6 7 0 7 ارواح نورية : ٢٥٩ رسول الحق: ١٨٨ رسل (ال.): ٥٥٥ ٢٢٦، ٢٣١، رَوْح: ۲۰۱، ۳۸۳، ۱۸۳ روحانية : ٢٢٥ 709 ( TTY ( TTY الروئيا: ۲۱ (الروعی)، ۱۷۹ رضي الله : ٢٣١ روِّية ألله : ٤٨ الرضوان الاكبر: ٢٥ روئية الاعان: ٢٣٤ الرعاية: ٣٥٤ الروئية الحالصة : ٢٣٥ الرعب: ١٤٦ الروَّية الصالحة : ٣٧٣ الرفعة : ٢٧١ روءية العلم : ٢٣٤ الرفيع (اسم الاهي): ۲۷۱ روًية محمدية : ٣٢٢ رق آلنفس : ۱۳۹ ،۱۳۲ ،۱۳۹ الروئية يوم الزيارة : ٢٣٤ الرقيقة الصورية: ٢٢٧ رياضة النفس ١٧٤١٥ الرقيقة الملكية: ٢٢٥

الريح: ٢٠٤

رکن ، ارکان : ۲۶، ۲۲۶

ريح الرأفة: ٢١٤ (... الالهية) السحر: ٥٠ الريح العقيم : ١٤٦ ريحان : ٢٢ (رياحين) ، ٣٨٣، ٣٨٤ السحرة: ٢٠٩ ٢٠٩ سدرة المنتهى : ۲۱۶ ،۱۳۸ السدفة: ٢٢٦ السر: ۲۷۰ ز سر الربوبية: ٣٥٣ سر الظهور : ۲۷۲ الزيور: ١٨٤، ٣٣٧ آسرار: ۲۹۹ الزكاة: ٢٥٢ أسرار العالم المخزونة : ١٦٣ الزكاوة : ٧٥ الاسرار المكتومة: ١٩٤ الزمان: ١٧٣: ١٩١، ٣٣٤، (إقباله السراب: ٣٢٢ وادباره) ، ۲۳۶ الزمان الفرد المتوهم : ٢٢٨ السراج : ٥٦ ، ١٩٦ ، ١٩٧ ، ١٩٨ الزمان الوجودي : ١٧٥ السراج والفتيلة : ١٩٦ السراويل: ٢٧٣ زندقة : ۲۸۷ ، ۲۹۰ سريان الاحدية : ٢٢٦ (وانظر : احدية ...) زيارة : ۲۱۱ سربر ، أسرة : ۲۲۲، ۲۲۲ السعادة: ۲۲۱، ۲۳۵، ۲۲۹، ۲۸۹، السعادة الطبيعية: ٢٥٢ السعادة القصوى: ١١٥-٢١٥ السائر الى الله : ١٢٦ السعادة العلمية: ٢٥٢ السائر في الطريق : ١٠٧ سعى الاعمال: ٢١٤ السائر ون الى الله بقلوبهم : ٥٤ السفر: ٣٠٥ السائرون الى غرفات النور : ٥٦٥–٢٦٨ السفر في الحق والى الحق : ٢٦٢ السابق: ٣٦٤، ٤٤٠ السفلة : ۲۰ ، ۲۱ السابق المقرب: ٣٤٧ السكة: ٢٠ السابقون: ٣٣٤، ٣٩٤ السكر: ۲۹۰، ۲۲۰، ۲۲۱ السابقون المقربون : ٥٠٦ السكون الطبيعي: ٢٧٦ ساحات التوحيد: ١٠٧، ١٣٤ السكين: ١٨٣ الساعة : ۲۲۹، ۲۲۹، ۲۳٤ (قيامها). السكينة: ١٨١-١٨١، ٥٣٣٥ ١٨٤٠ ساق ألعرش: ٣٣٣ 6 TYY 6 TO A 6 TO + 6 TEA 6 TEA السالك في الطريق: ١٠٦ 49. سبب الحاتم: ١٦٣ سكينة الأولياء: ٢٦٢-٢٦٢ السبحات المحرقة: ٢٦٦ سيحات الوجه: ٢٨٧-٢٨٦ سلالة الاعراق: ١٦٣ السلالة الحسية: ١٦٣ السبعة (الذين بهم تقوم الأرض): ٤٤٣ سلالة النبي : ١٦٣ سبق العدم للأعيان : ١٤٨ السبل: ١٣٥ السلام الانساني: ١١١ السلام على عباد الله الصالحين: ٣٢٠ سبل الرب : ٥٦ السلام على النبي: ١٩٩-٢٠٣ السجود: ۲۲۳ ، ۲۲۹ ۲۷۲–۲۷۲ السلامي: ۲۵۹ سحود السهو : ١٥٦ السلب: ۲۰۱۷ ، ۲۰۱۸ سحود العبودية: ٢٤٣

شان الأولياء: ١١٤

شان الولاية: ١١٥ ،١١٤

شان الرزق: ٧٤

شان النية : ٨٨

الشاهد: ٥٥٤ سلسلة (على صفوان): ٢٧٢ الشاهد والبينة : ٤٧٣ 6 السلطان : ۱۷۰، ۱۷۱ ، ۲۷۰ تا شبح: ٥٠٥ (الاشباح الحمسة) 274 الشبكة: ١٨٨ سلطان الهوى : ۲۹۱ الشيه : ٢٨ سلم : ۲۶ سم الدنيا : ۹۱ الشجرة: ٢٧٤، ٢٥، ١١٨، ١١٩، ٢٧٢، السماء الدنيا : ١٣٧ YVY الشجرة الطيبة: ٢٠٠ سماء موسى : ۲۱۹ الشجرة اليابسة: ٢٤ الساع المطلق: ٢١٨ الشدة : ٢٤٦ (الشدائد) السمكة: ٢٠١، ١٠٧، ١٢٢ - ١٣١ الشديد العقاب : ٢٠٩ 144 الشر : ١٨٨ سهام العبودية: ١٥١-٢٥٢ شراب الحب (وانظر: الحب): ۲۸۷-۲۹۲، السهو في الصلاة : ٢٥٦ السوء: ١٣٤، ٢٣٦ (١٣٤ T90-792 سوء العاقبة : ٣٧٠ شراب الحمر: ۲۹۶ ألسواد: ٣١٨ شراب اللبن: ٢٩٤ السواد الأعظم : ٩١ شرية الحب : ٤٢٠ السؤال: ١٧٤ شرة النفس : ١٨ السؤدد: ٣١٨ شرح الصدر : ٤٣٤ سؤر المؤمن: ٣١٨ الشرذمة: ٢١٢ سور: ۲۲ الشرع المتقد شرع محمد : ٣٢٢ سورة الرحمة العامة : ٢٧٨ شرع محمد : ۱۹۳، ۲۲۲، ۲۲۳، ۳۲۴ سوق الجنة : ٢٣٨ 441 6440 سوق الصور (في الجنة) : ٢٣٧ الشرعة: ٢٤١ السوقة: ٢٧٠ شريطة (لزوم المرتبة) : ٣٣٣ السيار : ٢٧٤، ٤٧٤، ٥٧٤ شرائط الايمان: ١٨٢ سيد الأولياء = خاتم الأولياء شروط الاستعداد: ٢٩٠ سير اصحاب الإيمان: ١٦٠ الشريعة : ۲۳۷ ، ۲۷۵ ، ۲۷۶ ألسر إلى الله: ١٢١ شريعة محمد : ٢٤٠ سير الأولياء: ١٥٩ شعب الاعان: ٢٤٨ السير والسلوك: ٣٠٥ شفاء العلل: ١٨ الشفاعة : ۲۲۱، ۲۳۸ (فتح باب أل.) ، TE1 6TE + 6TE1 6TE + 6TT9 ش الشكر: ١٩٠٥٥ الشكور: ٢٧٩، ٣٢٥ الشافعي (مذهب) ... ) : ۲۲۲ ، ۲۲۳ شمائل العارفين: ٢٥٥ الشان : ۲۲۸ ، ۲۷۲

الشمس: ٢٥٦

الشهادة: \$0

الشهاب الثاقب: ١٣٤

شهادة الحق لنفسه: ١٦٦ ١١٦٠

الشهوة : ٢٥ صاحب سلیان: ۳۰۸، ۳۰۸ شهوة النفس: ١٢٥ صاحب موسی : ۲۰۸ الشهوة الواحدة : ١١٩ صاحب النعمة : ١٠٨ شهوات الجوارح: ١١٩ صاحب الوراثة: ١٨٩ شهوات الحرام: ١٣٠ الصادق: ۲۲،۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۱۲۲،۱۱۱ شهوات الحلال: ١٣٠ (اسم الاهي) . ٢٤٨ (اسم الاهي) ، ٨٠٤ شهوات دنسة : ١٣٤ الصادق في سيره: ٢٠١، ١٠١، ١٣٢-١٣٤ شهوات الدنيا : ١٢٤ الصادقون : ٢٥٥ شهوات الطاعات : ١٣٠ الصالحون: ٢٧٦، ٢٢٠ شهوات المعاصي : ١٣٠ الصبا (ريح)..) : ١٤٦ شهوات النفس: ١٢٩ ، ٣٦٤ الصباح: ٢١١ شهوات في الطاعات : ١١٠ الصير : ٥٥٥ ٧٢، ٩٢، ٩٤٠ الشهيد: ٧٧٧ صبغة الله: ٥٩٤ الشوق : ۲۸۸ ، ۳۷۳ ، ۳۷۸ ، ۳۷۸ ، الصحابة = صاحب ، صحابة الشيء: ١٧٧ صحراء: ١٦ ١١٥ الشيء المحتجب: ٢٢ الصحف (الاطية): ٢٤٦ الشيئية : ١٧٥ ، ١٧٤ ، ٢٦٥ الصخرة: ٢٤ شيئية الاعيان: ٢٥٧ الصدر: ۳۱، ۱۳۰ ۱۳۱، ۱۳۱ شيئية الاعيان الثابتة: ٢٥٦ الصدق: ۷۸ ، ۹۴ ، ۹۸ ، ۱۰۷ الصدق شيئية الثبوت: ٢٦٥ 414 cht. clho ell1. شيئية الذات : ٢٦٥ صدق العبودية: ٣٤٢ الشيئية القابلة للتكوين : ١٨٩ الصدق في الطريق: ٢٩٦ شيئية الوجود : ٢٥٧، ٢٦٥ الصدق في القلب: ٣٥٤ الشيخ: ٨٩٤ الصدق في الكذب: ٢٤٩ الشيخ السالك: ١٤٥ صدق ألنفس: ١٣٤ الشَّيخ في قومه : ٧١ الصدق الوجودى : ۲۶۹ (... امر وجودى) شیطان: ۲۰۰۰ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵۰ ، ۲۰۵۰ ، صدق الولاية: ٣٤٤ 214 الصديق: ٣٠٠ شيعة علي : ٥٥٠ الصديق الاكبر: ٣٧٧ الصديقون: ٢٢، ٤٤، ٥١٥ ٨٤٢٠ Y0 + 6 7 2 9 الصديقون الاحرار : ١٠٩ صديقو الأرواح : ٢٤٨ الصديقة : ٨٦، ٥٤٤ (وانظر : مريم) . الصديقية: ١٤٥-١٤٤ ، ٢٤٨ ١٥٢٥

847 c 84.

الصعق: ٥٤١

الصراط المستقيم: ٢١٣

الصف الأول: ٢٣٤

الصف الثاني : ٢٣٤

الصابر: ٥٤ الصابرون على المصايب: ٧٣ صاحب، صحابة: ٢٧٨،٢١٠، ٢٧٩ ٣٠٠ صاحب الأخدود: ٣٠٨ صاحب الأكلة: ٢٠٧ صاحب حضور: ٢٧٧ ط

الطالع: ۲۷۸

الطائفة المحمدية: ٣٠٨

الطاعة : ١٩٦-١٩٩

الطاغوت: ٣٨١

طالسان: ۲۹،۲۲

الطب: ۲۸۵ ۲۸۹

الطيقات الاربعة: ١٢٨-١٢٨

طبقات الانبياء: ٢٠١-٤٦١

طبقات الأولياء: ١٤٤، ١٤٤

الطبيب المنتحل: ٣٨٥

الطبيعة : ٢٥٢

الطبيعة المجردة : ٢٨٣

الطبايع (علم...) ٣٨٦

الطريق: ١٣٠، ١٣٠

طريق الارادة : ٣٤٨

طريق الاسلام : ٤١٤

طريق اصطفاء الانبياء: ٤٠٧

طريق أمم (أله اله) ١٣٦

طريق الأنبياء : ٢١٣

طريق الحق : ٣٩٠

طريق الصديق: ٣٣٠

طريق الصوفية : ٢٤-٢٥-٤

طريق العبودية: ٧٧

طريق مستقيم (ال. ال.): ١٣٥

طريق الوحي: ٣٩٠

طريق الوصول: ٤٩٤-٤٩٤

طرق الأولياء: ١٣٥

الطريقة: ١٢١، ٥٥٤، ٥٧٥، ٣٧٦ الطفل: ٣٧١ (... مع أبويه والولى مع ربه... ٢٠٤ (.. اذا فقد امه والولى اذا فقد ربه...)

طلب الحقوق: ٣١

الطمأنينة : ١٨٢

الطهارة: ١٨٤، ٥٨٨، ٢٨٢

طهارة القلوب: ٣٩٠

الطهور الذاتى : ٢٨٥

الطور الأيمن: ٢٠٦، ٢٧٧

طور سيناء: ١١٨

طي علم القدر: ١٩٤-١٩٢

صفاء المعرفة: ٥٢

صفة آدم: ۱۹۹-۱۹۸

صفة الأولياء: ٣٨٣

صفة المقادر : ١٩٠

صفة المؤمن : ٩١

صفة نفسية : ٢٧٥

صفات (ال) : ۸۹ ، ۹

صفات الذاتية : ٢٢٦

صفات المذمومة : ١٠٧

صفات المعانى : ٢٧٥

صفات النفسية: ١٩٠

صقوان: ۲۷۲

صفوة : ١٨٥

صفوة الرحمن : ٤٤٠

صل: ۲۸۲

صلاة: ۱۵۱، ۱۱۹۰ مادة عنه

صلاة الرب: ٦١

صنع الله : ١١٦

صنع الحب الالهي: ١١١٠

صنع الحب الرسي - ۱۱۱

صنائع الله: ١١٩ (وانظر: منة ، منن).

الصورة: ٣٥، ١٩٩، ٢٠٢، ٢٧٢

صورة الله : ۲۰۸ ، ۲۷۵ ، ۱۳–۱۳

صورة دحيية : ٢٥٢

صورة محمدية : ٣٢٢

الصور: ١٤٥

صور المعانى : ١٦٠

صور المولدات: ١٦٠

الصوفي المحدث: ٢٢٥

الصوفية: ٣١٩

څ,

الضحك: ٣٧

ضحك الرب: ٥٥

ضحكة الشيطان: ١٢٣

الصد: ۲۲۶

الضلال: ٥٥٧

الضياء: ٠٨١ ، ٢٨١ ٢٨٢

ضياء النور ؛ ٢٨١

الضياء والظلال: ٢٢٦

إ عالم = علماء ... الطير (الابابيل): ١٤٦ العامة: ۲۰ ۱۸ ۲۷ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ الطير الأخضر : ٢٤، ٢٥ عامل ، عاملون (وانظر : عمال) : ٢١٥ الطين: ٢٤٢ عبادة (ال.) : ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۲۰۹ مبادة الطينة: ٢٤٢ عبادة الرب: ٢١٣ عبادة ظاهرة (ال. ال.): ١٢٩ ظ العبد: ۲۹، ۲۵۲ د ۲۵۲، ۱۷۳ ) YOX الظالم: ٤٤٠ العبد الحامد عقله : ٣٣٢ الظاهر: ١٥٤ (اسم الاهي) ، ٢٥ (اسم العبد الكامل: ٢٧٤ الاهي) ، ٢٥٧ (اسم الاهي) ،٣٩٣٢ ، ٢٦٤، ٣٣٥ (اسم الأهي). العبد الكلي : ٢٦٧ ، ٢٧٤ العبد المبتلى : ٨٠٤ الظاهر في المظاهر: ٢٦٧، ٢٦٧ ظاهر محمد: ٢٤٠ العبد المحض: ٢٢٥ ظل الحجاب: ٢٨١ العبد المسدد: ١٣٠ العبد المسيء: ٧٥ الظلمة: ١٨٩ ، ١٨٨ ، ١٨٩ عباد الله : ١٥٤، ٢٥٤ الظلمات الثلاث: ١٨٧،١٨٦ عباد الله الذين ليسوا بأنبياء ويغبطهم ظلمات النفس: ٦١ الأنساء: ٢١٩-٢١٨ الظهور : ۱۹۰، ۱۹۰ ظهور الابتداء: ١٧٤ عباد الرحمن: ۲۷۷، ۳۹۵، ۳۹۹ ظهور المقدر : ١٩١ العياد: ٢٢ العبيد الاتقياء: ٣٨٩ عبيد ألله : ١٤٠ عبيد ألجواد: ٣٨٩ عبيد ألنفوس: ١٣٧، ١٤٠ ٢٨٩ عادة المحبين: ٨٤ عبودة (ال.) : ۲۶، ۲۲، ۸۰، ۱۲۰ ۳۶۲ عارف (ال.) : ۲۷، ۲۸۶ -۲۸۶، ۲۰۰ عارفون : (ال.) : ۱۸۱ ، ۲۵۴ ع ٥٤ TTX ( 709 6 7 2 2 عاقبة (ال.): ۲۷۰، ۲۷۱، ۳۷۲ عبودية (ال.): ١٢٠، ٣٤٢، ١٤٤، ١٥١-عاقبة العاقبة : ٢٤١ عالم (ال.): ١٤٢٤ ٢٧٤ د٢١٤ : (ال) الم TTV عبودية الأولياء: ١٤٠ 410 6441 عالم آدم: ۲۰۷ عبودية الرب: ٣٢٨ عالم ازار العظمة : ١٤٢ عبودية محمد: ٣٤٣ عالم اعلى (ال. ال.) : ٢٠٠٠ عبودية النفس : ٣٢٨ عترة النبي : ١٦٣ (وانظر : أهل البيت) . عالم الاس: ١٨١ العتق صدر من النفس : ٣٢٩ عالم جبروتی (ال ال): ۲۰۰۰ العجز من معرفة الله : ٣٢٣ عالم رداء الكبر : ١٤٢ عالم علوى (ال. ال.): ١٥٩ العجلة: ٢٥٢، ٣٥٢ العجلة المركوزة : ١٩٢ عالم عنصري (ال. ال.): ٣١٣ عدة محمد : ٣٢٢ (وانظر : أهل البيت) . عالم كبير (ال. ال.) : ٢٠٢، ١٥٠ العدل (وانظر : عقل ...) : ۲۵۷،۱۸٤-۱۸۳ العالم مع الله : ١٧٦

خم الاولياء – ٣٦

- العقل الاكبر: ١٩٨-١٩٨ العدل الأكبر: ٣٣٢ العقل الأول : ١٩٨، ٢٥٢ العدم: ١٨٨ العقل الحقيقي: ٢٠٥ عدم الأمين : ١٦٠ العقل: الغريزي: ١٩٨ العدم في مقابلة الوجود : ٢٦٥ العقل الواحد: ١٩٨ العدم للممكن: ٢٦٥ عقول (.. محردة): ۲۷۲ ، ۲۷۲ العدم المرجح عليه الوجود: ٢٦٥ العدم المتقدم على الوجود: ٢٦٥ عقوبة (عقوبات): ١٦٤، ٢٢٤، ٢٤٤ العدم الوجودي: ١٥٤ (العدم وجود). علاقة : ٤٠ ؛ (علائق النفس) : ٣٩٨ العدو (وانظر: شيطان): ٢٤، ٢٤، ٣٥٠، علامة الأولياء: ٢٦١-٢٦١ 700 6 TO 8 علامة الحب: ٢٠٥٥٢ الأعداء الأربعة : ١٦٧ علامة قبول التوبة : ٧٥ علامة الحمة : ١٥٥ - ٥٥٤ عديم الوجود : ١٧٦ علامات الاولياء: ٢٤٣-٠٥٣ العرائس المصانون: ٢٦٣ EPY العرش: ۷۸، ۱۰۷، ۱۳۸، ۱۸۲، ۱۸۲ علامات الولى: ٧٣ العرشيون : ٣٨٩ العرصة: ٢٣٤-٤٣٢ علل الأشياء: ١٩١ العرض على الرحمن : ٢٠ علل العيادات: ٨٧٥ عرض ، أعراض : ٢٦٠ علم (ال.): ٢٥، ١١٥ ١١٦، ١١٠ ، عرق المقِمن : ٢٨٦ T10 ( 799 6 79 8 6 ) 49 العروة الوثقى : ٣٨١ ٣٨١ علم الابتداء: ١٧٤ العروة الوثيقة: ٣٨٤ علم الآثار: ١٤ عزائم = عزيمة. علم الاسماء: ٢٧٩ ، ٢٧٦ ، ٢٧٩ عزة (ال.): ۲۷۲-۲۷۲ علم الاعباد: ٥٥١ علم الآلاء: 193 علم الآلاء: 193 علم الاهي (ال. ال.): ٢١٩ عزيمة ، عزائم (ال.) : ١٤٦ ، ١٤٨ ، ١٤٩ عسكر، عساكر (ال.): ١٤٨، ١٤٧، ١٤٨ 129 علم الاهي واسع (ال ال ال): ٢٣٥ عساكر الحق: ١٤٧ علم الله: ٣٢٣-٢٣ عساكر حول العرش: ٣٣٠ علم الانبياء: ٩٨، ١١١، ٣٢٧، ٣٦٢ عسس (ال.) : ١٦٠ علم الأوصياء: ٥٨، ٩٨، ١١١، ٣٢٧، عسكرة: ١٤٦ عطاء (ال.): ٦٣ علم الأولين والآخرين: ٣٢ علم الباطن: ٤٨ علم الباطني (ال.): ١١٦ ١١٥ عطايا الرب: ٢٤٦-٢٤٦ عظمة الرب: ٣٣٤، ٣٣٤، ٣٣٤ عقبة (ال.) : ٥٥٤ علم البدء: ۲۷۲-۱۷۶ ۳۲۳ علم عقد النبوة: ٣٩٠-٣٨٨ عقد الولاية: ٣٨٨-٢٩٠ علم البهاء: ٣٢ عقدة التوحيد: ٣٨٩ علم التدبير: ٣٢٣، ١٩٤ عقدة الرأس: ٢١٤ علمُ التوحيد : ٣٩٠ علم الجلال: ٣٢ عقل (ال.): ۲۹، ۲۱، ۱۵۶ (۱۱) لقد علم الجمع والتفرقة: ١٤٥، ١٤٥ 0 . 9 6 2 2 . 6 7 9 2 6 7 9 7

أعمال ودرجات: ٣٦١–٥٤٤ علم الحديث = الحديث (علم). علمُ الحروف : ۲۰۰، ۲۰۰ عموم السعادة : ٥٣٥ (وانظر : سعادة) . علم ألحق: ١٩٣ عناية (ال.): ٢٦٩ علم حقائق الأشياء: ١٩٣ عناية أخروية (الرال): ٢٤٠ علم خاتم الأولياء: ٨٧٤-٩٧٤ عنب: ۲۱ علم خاتم الرسل: ٧٨١-٩٧٤ عنصر (عناصر): ۱۲۰، ۱۲۳، ۲۱۴ علم الرأى: ١٤ عنقود (عناقيد) : ۲۱، ۲۲ علم سر ألسر: ٣٢٤ عهد الولاية: ٠٤ علم الصنع: ١٩٤ عوارف التقريب: ٢٧١ علم الطبايع: ٣٨٦ عود الحقيقة الانسانية: ٤٩٩ علم الظاهري (ال.): ١١٥، ١١٦ عين (تنبع) : ٢٤ علم العظمة : ٣٢ العين (في مقابل المرتبة): ٢٥٩ علمُ الظهور : ١٧٤ عين الايمان: ٢٣٤ علم العبد: ١٩٣ العين الثابتة : ٢٧٤، ٣٤٣ (وانظر : أعيان علم علماء الرسوم: ٩٨ ثابتة ، فيما بعد) . عين الجمعية : ٢٤٠ علم في صورة اللبن (ال.) : ١٩٧ عين الحصول: ٢٥٣ علم القالب: ٧٥ علم القدر: ۱۹۳،۱۹۲۰ ۱۹۳ مين الحق: ٣٥٣ عبن الحياة : ٣٦٢ علم القسمة: ١٩٦ علمُ القلب: ٥٣ العين الممكنة : ١٧٦ علمُ الكتابة الالهية : ١٤٦، ١٤٥ عين المنة : ٢٠٩ ، ٢١٦ علم لدني (ال. ال.) : ١١٧، ١٤٥ العين الواحدة : ١٨٥ (العين واحدة). علم ما وراء العقل (الر) : ٢٩٣ عين اليقين . ٢٤ علم المقادير: ١٩٤ عينا الفؤاد : ٧٥ علم المن : ١٩٤ أعيان : ١٧٨ ، ١٠١٥ علمُ النور : ١٤٢، ٥٤١ أعيان ثابتة (ال الر) ١٧٧، ١٧٧ ، علم اليقين : ٢٤ 7 V & 6 7 0 7 6 7 0 £ 6 7 • 0 العلوم التي لا تذاع : ١٧٠ أعيان الحروف : ٣١٣ أعيان العقول : ١٨٩ علماء الامة المحمدية: ٢١٢ علماء (ال.) بالله : ٣٨٣ علماء الرسوم: ١٦٦، ١٧٥، ١١٥، ٢١٨ غ علماء المسلمين: ٢٢٤ علماء النظر: ١٧٣ الغاوون: ٧٤ علييون: ١٣٨ الغاية المطلوبة للعبد : ٣١٩ 777 6119 6117 : sloe الغت : ١٩٠ عمال الله : ٨٤، ٣٣٤، ١٣٤، ١٥٥ غذاء الموجودات: ٢٤٧ الغرياء: ٣٩٩ عمال الحياة الروحية : ١٠٩ غربة الاسلام: ٣٨٤ عل الاركان: ١٣٠ عمل الروح : ٣٩٦ الغرفة: ٥٣٦، ٣٣٦ (الغرف) ، ٣٩٤ (الغرف) ، ، ؛ ؛ (الغرف) . عمل السخرة : ٢٥

فردانیة : ۱۲۸ ، ۳۳۶ ، ۳۳۰ ، ۳۲۷ ، غزوة بدر: ۱٤٧، ۲۷۸ غزوة تبوك: ٣١٩ فردوس : ٢٥ (.. الأعلى) . غزوة حنين: ١٤٧ غزوة مؤتة : ٢٤١ الفردية : ٤٤١ الغفر: ٥٢٣ ألفرزد: ٢٥ الغفلة : ٢٥٢، ٣٥٢ الفرق بين التسبيح والتقديس: ٨٣ الغفور: ۲۰۸، ۲۰۹ الفرق بين النبوة والولاية : ٧٠ ٤ الغموم: ١٨ (... والهموم) . الفرق بين النبي والمحدث : ٢٢١–٢٢٤ الغي: ١٧٨ الفرق الذي يتضمن الجمع : ٢١٠ الغنيمة : ١٤ (الغنائم) . فرومانه : ۲۰ الغوث: ٥٠٤، ٤٠٥ فريضة: ١٢٦ (فرائض). الغور البعيد: ٢٩٧ الفزع الأكبر: ٢٢٦، ٢٣٠، ٣١٨ الغيب : ١٥٤، ٢٦٨ (٢٥٤) ١٩٩٦ فسحة التوحيد: ١٣٩ ١٣٢، 2 . . 6 44 C 44 V فصل: ٢٦٠ (القصول المقومة). الغيب الأعلى: ٣٢٧ فضاء: ٢٦ فضل بعض النبيين على بعض : ١٨٦-١٨٤ فضل جريل على النبي: ٢٧٣ ف القضل في الملك: ٢٧٨ الفضل الكبر: ٤٤٠ الفاتحة (سورة): ٢٦٧، ٢٢٤ فضل الملك على الإنسان: ٢٨٣ الفاروق: ٣٧٧ فضول الكلام: ٢٢ الفتق : ٢٩٥ فضيلة : ١٠٩ (الفضائل الانسانية) . فتنة الطاعة : ١٢٥ الفطر: ٢٠٢ الفتن : ٣٩ (رمان...) فطر الصائمين: ٢٦٢ الفتيلة : ١٩٨، ١٩٧، ١٩٨ القطرة: ٢٠٢، ٢٢٤ ، ٢٩٤ الفجور : ١٨٠ فطرة آدم : ۲۰۲–۲۰۳ القحول: ٢٣٥ فطرة الله : ۲۰۲ الفخر: ١٧١٤-١٩٤ فعل: ١٧٥ (الافعال الزمانية) الفراسة: ٣٩٢ الفعل بالهمة : ٢٦٢ قراسة المؤمن: ٣٦٥ فراغ الاستعداد : ١٨٠ فقيه : ٥٨ (فقهاء الحنفية) . الفرح: ١٥ فكر: ۲۹۳ الفرح بالأحوال : ١٠٩ فكرة الجزاء: ١٠٩ الفرح بالله : ٣٥ فلاسفة: ٥٠٩ الفرح بالحب : ٥٢ الفلك الاطلس: ٢٢٨ الفرح يقضل الله: ٥٣ الفلك الأقصى: ٢٢٨، ٢١٦ الفرح بالهوى : ٥٢ الفناء في الأعيان : ١٠٥ الفرح الغالب: ٣٥ الفناء في العرفان : ٥٠١ الفرد: ١٦٨ الفناء المحمود: ١٠١٠-١١٥-أفراد (ال.): ۱۱۸ م ۲۲۱ ۲۲۲۶ الفناء المذموم: ١٠٥٠-١١٥ 290

القرآن: ١٥، ٢٠، ١٧٩ ١٣٨ ٢٠ ١٥٠ ، الفؤاد : ٥٥، ٥٥ الفييء: ٥٣٤ القرآن العظيم : ٣٢٤ ق القرب الأقرب ؛ ٩٩٤، ٠٠٠ القائم بالحجة : ۳۲، ۳۲۲، ۳۲۰ القرب القريب: ٣٩٩ ، ٠٠٠ 221 624 6471 القربة: ٢٦٩ (حجابها) ، ٢٧١، ٣٢٨ القائم في آخر الزمان : ١٤٥ (مكانها) ، ۲٤٨ (محلها ، مراتبها) ، ۳۸۸ القائمون بأمر الله : ١١٨ (مکانها) القائمون بحقوق العبودية : ١١٨ القربة الالهية : ١٧٠ قاب قوسن : ۲۳۳ قرية ألعامة : ٨٤ قاعدة الصدق : ١٠٨ ١٠٨ القربة العظمى: ٤٠٦ (وانظر: فردانية، قاعدة المنة : ١٠٨ أنفراد). قواعد الصدق : ١٠٨ قرة عين النبي : ١٦٠ القالب: ٧٥ قرن محمد : ٣٢٥ القوالب المحسوسة : ١٧٨ ، ١٧٩ القريب (اسم الاهي): ٢١٩ القسط: ٢٥ قباء ألله : ٣٦٢ القصر: ١٢٦ القبضة : ٥٤٥ ٥٩٥-٨٩٧، ٣٣٤ القصر المشيد: ٢٠٠ TY & 6 TYT القطب: ٢٥٦، ٤٠٥ القبضة الالهية: ١٧ ٤ قطب الارشاد: ١٨٩ القيضتان: ٢٣٨ أقطاب: ١٤٤ القبلة: ٢٧١ (٢٦ قطبية (ال.): ٩٥٥ القبول: ١١٥ القطبية الكبرى: ١٠٤ قبول التوبة: ٥٧ (علامة ...) . قتلي الطريق: ١٢٩ القفيز: ١٩٧، ١٩٦ القدر: ۱۹۳، ۱۹۰-۱۹۲، ۱۹۳ القلب : ۲۹، ۲۲، ۲۲، ۳۶، ۵۶، ۲۱،۷۰۱، قار : ۱۸۷، ۱۸۷ ١٣٠، ١٣١، ١٣٤، ٥٤٦ توليته على القدرة: ٢٥٠ ٣٧٢ القوى الحسية والمعنوية) ، ٢٧٠ (سجوده القدس: ۲۸۲ ، ۲۸۲–۱۸۹ الى الابد ... ) ، ١٩٢ ، ٥٥٣ ، ١٧٣ القدسيون : ٣٨٩ 279 6 278 6 2 · 0 6 7 V 0 6 7 V 2 القدم: ١٧٤ القلب الجنب: ٧٩ قدم الصدق : ۱۲۹، ۳۳۸ ۴۳۳، ۲۶،۳ قلب العارف : ١٨٠ 7 2 2 6 7 2 Y قلب عيسي: ١٦١ قلب محمد: ١٦١ قدم محمد: ۲۲٤ القدمان: ٢٢ القلب المصطفى: ١٨١ أقدام الانبياء: ٢٢٤، ٣٤٣ قلب المؤمن : ۲۵۰ ه ۳۹۹–۳۹۳ قلب الولى: ٣٨٤ القدوس: ٠٠ قلوب الأولياء: ٢٥١-٧٥٤ قدر النفس: ١٣٢ القلوب التي في القبضة : ٥٠ القذف (مع شعل الانوار!): ٣٩٢ قلوب الموحدين : ٨٠ القراء: ٣٩٣

کرسی ، کراسی (ال.) : ۲۲۲ ، ۲۳۴ القلم : ۲۵۷ ؛ ۳۱۴ الكرم: ٢١٧ ، ٢٠٩ القلم الأعلى: ٢٥٦ الكريم: ١٧٢ القمر: ١٥٦ كسوة الاسم (الحفى): ٢١٠-٣٠٩ قيص: ٤٩، ٢٧٣ (ال.) الكشف: ١٧٣ ، ١٧٣ القهر: ۲۷۲ ، ۲۷۲ الكشف الأتم: ٢٢٦ القوة : ٥٥، ١٢٩ الكشف عن الساق: ١٥٥ قوة التحول في رقايتي : ٢٢٧ الكفلان: ٢٠٠ قوة التوصيل: ١٩٣ الكلام: ٣٢٣ القوة المصورة: ١٥٩ كلام الله: ٥٠٠، ١١٨، ٢٤٦، ٧٤٣ القوى الحاكمة على الاجساد: ٢٧٦ كلام الله لعامة أهل الوقوف : ٢٣١-٢٣٠ القوى الروحانية: ٢٩٠ كلام الله للموحدين: ٢٣١-٢٣١ قوى الصادق: ١٠٨ الكلام الالهي بارتفاع الوسايط: ١٨٥ القول الثقيل: ٢٧٦ الكلام في المظاهر: ٢١٩ قياس: ١١٦ الكلام القديم الازلى: ١٨٩ قيام الحقيقة الانسانية بالحق: ٩٩٩ كليات ألله: ٢٠٣ ، ٢٠٣ كلات الرب: ٢٤٧، ٢٤٧ 된 الكلم: ٢٠٨ كليم الله = موسى (النبي). كأس الحب : ۲۹۲–۲۹۶ كال الاعان: ١٤٤-٥٤٤ كمال الصورة : ٢٧٩ كامل ، كاملون ، كل : ٢٥٠٤-٢٦٤،٥٠٥ كون النار: ٣٢٩ (وانظر: الانسان الكامل) كمون النفس : ٣٢٩ كان: ١٢٠ ١٧٠ الكنز (المخفى) : ٢٩٠ الكيادة: ١٥ الكورة: ١٦،١٥ کید: ۱۰ كوكب (الكواكب السيارة)): ٣١٤ الكر: ٤٧٤، ٢٧٥ الكون : ١٧٥ الكبرياء: ١٥٧، ١٧٤–١٧٥، ٣٠٤ كياسة المعرفة : ٥٩ الكيس : ١٣٠، ١٣٠ الكتاب: ۲۸۱، ۲۸۰–۲۸۶، ٤٤٠ الكيف: ١٤٠ 209 6889 كيف يتلقى الكاملون الغيب: ٥٢٥-٢٦٤ كتاب الأبرار : ١٣٨ (وانظر: كاملون ؛ غيب) الكتاب المرقوم : ٢٧٥ كيفية خلق الانسان: ٨٧ الكثيب: ٢٢٦، ٢٢٧ الكيفيات: ٢٢٨ الكثيب الأبيض: ١٤٩، ٢٣٤ كثيب المسك الأبيض: ٢٣٤ J الكدح: ١٥ الكذب: ٢٤٩ الكذب النسبى: ٢٤٩ اللبن: ۲۹۶ ، ۲۹۶ اللذة الحسية : ٢٣٧ الكراسي = كرسي . كرامة . كرامات : ٣٩٣ (كرامات الاولياء) . الذة الحلال : ١٠٦

اللذة الحيالية: ٢٣٧ مبشرة : ۱۸۸ مبنی النفوس : ۷٦ لذة الطاعات : ٩٠٠ ٢٠١ ٢٤ لذة العبادة : ١٨٤ ، ٩٠ مبنى هذا الطريق: ١٤٦ لذة العطاء: ١٠٦ متأول : ۲۰۶ اللذة العقلية : ٢٣٧ متخذ : ۸۰۶، ۹۰۶ (وانظر : مجذوب) . اللذة النفسية: ٢٣٧ متخیلات: ۱۹۷ متشامهات (آیات): ۹۰۹ لزوم حفظ المرتبة : ١٣٦، ١٣٧، ١٣٩ ، [ متصرفون : ۲۳۰ 414 لزوم المراتب : ١٣٩ متقى : ٥٥ (متقون : ٢٢) لسان (ال.): ۲۲ مجاهدة: ۲۲ مجاهدة الاستقامة: ١٢٥، ١٤٥ لسان الإمان: ٢٣٢ الالسن الثلاث: ٥٠٠ مجاهدة التقوى : ١٣٥ مجاهدة الكشف: ١٤٥ لصوصية النفس: ١٣٠ المحاهدات: ١٢٥-١١٥ اللطف : ٣٣٤ مجتبى (وانظر: خاتم الأولياء): ٣٦،٤٠٦ اللطيف: ٣٢ اللقب: ٢٤٧-٨٤٢ المحتبون: ٦٢ لمح البصر: ٢٢٨ عِمْد : ١٥ ٤ اللمحة: ٢٢٨ مجتهدون: ۱۷۹ ، ۲۲۳ لواء التوحيد : ٣٣ مجذوب (ال. ، وأنظر : مجتبى) : ۳۶۹، ۳۲۰، لواء الحمد : ۲۲۸-۲۶۱٬۷۸ 6 2 7 7 6 2 7 1 - 2 1 7 6 2 + 9 6 2 + V لواء الشرك: ٦٣ الألوية : ٣٣ مجذو يون : ٥٤٥ ٩٩ اللوح المحفوظ : ١٦٥ المجلس الأعظم : ٥٤٣ ليلي (رمز الحب الحالد!) : ۲۸۹ ۲۸۹ مجلس الجمع بين العبد والرب: ١٥٠ ليلة الاسراء: ٢٩٤ مجلس السرور: ١٨٦ الليلة المباركة: ١٣٨ مجالس الحديث : ۳۷۳، ۳۷۳ مجالس الراحات: ١٥٥، ٥٥١ مجالس الفصل: ١٥٥، ٥٥١ 1 مجالس الحديث: ٣٧٣،٣٣٠ مجالس الراحات ؟ ١٥٠، ١٥٥ الماء (والطين) : مجالس القصل: ١٥٥،٥١٥٠ مادة = مواد ... ما في الوجود إلاّ الله ! : ١٧١ مجالس القدسية (ال.): ٣٩٠ مجالس القرية: ١٤١ ما كان : ١٦٠ ما لكي (تابع للمذهب): ٢٢٣ مجالس المحدثين: ٣٣٠ مجالس الملك: ٣٦٧،١٦٣ مألوه: ١٩٢ مأمور: ١٦٤ مجالس الهيبة: ٢٧٧ مجلى الحب الالهي : ١١٠ میاح : ۲۱۲ مياشرة: ٢٠٥ مجهود الصادق: ١٤٢ مجوس الطائفة: ٢٧٤، ٢٩٤ ميدعات: ۲۷۲ محادثة (ال.): ۲۱۸ (وانظر: حديث...) مبدى (اسم الاهي): ١٥٤

409

المرتبة الأولى المطلقة : ١٨٠

المرتبة الأولى المقيدة : ١٨٠ محب (ال.): ٢٨٩ ، ٢٩١ ، ٧٧٤ المرتبة الخامسة : ١٤٦ عب لا عب ! : ٢٩٥ مرتبة الحتمية : ١٤٤ عية (ال): ٤٠٥ ١٣٣٤ ٨٤٣١ ٥٠٤ سراتب (اله): ۳۲، ۲۲۲ ۲۳۲ محبوب (ال.): ۲۸۹، ۲۹۱، ۷۷۷، ۷۷۶ المراتب الأربع: ١٦٥–١٦٦ محدث (ال.): ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۳۱ مراتب الانبياء: ٢٣٥-٢٣٤ 2 . 1 مراتب الأولياء: ٢٣٥-٢٣٤ محدثون (ال.): ١٥٠، ٢١٩-٢١٧ مراتب الحدود: ١٩٠ (خزائن المحدثين) ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ مراتب القربة: ٣٤٨ مراتب الكفر: ٦٣ 2 . V . TAY . TV . مراتب المعلومات: ١٩٦ محراب: ۲۲ مرحوم (ال بجهده): ۱۰۸ محسوسات: ۱۹۷ مرسلون (ال.) : ۲۵۲ محصول العلم: ٧٨ مريد : ٢٦ محظورات: ۲۱۶ مزاحة: ٣٥٣، ١٥٤ محق (ال.): ۲۲۰-۲۲۰ مساء (ال.) : ۲۱۱ محكمات (آيات) : ٥٩٤ المسألة الطفولية: ١٨٥ محل الأحرار: ١٣٦ مسائل ذي النون : ٢٣٠ محل الأربعين: ١٣٨ المسائل العفة : ٨٠ الحل الأعلى: ٢٠٠ محل الصادقين: ۱۳۲، ۱۳۷، ۳۳۰ مسارح = مسرح محل الصديقين : ٣٣٠ مسامرة : ۲۱۸ محل القربة: ١٠٧، ١٠٧، ١٣٤، ٣٤٨ مساوقة وجودية : ٣٢٤ (ال. ال.) محل الكرام: ١٣٧، ١٣٨ مستند الإيمان: ١٦٦ محل النبوة: ٣٨٨ 1 1 1 1 6 7 4 6 7 1 6 7 0 6 James محل الولاية : ٣٨٩ المسجد الجامع (في ترمذ) : ١٦ محمديون (ال.) : ٢٨١ المساجد: ٥٥٤ محموم القلب: ٣٦٦ مسرح (مسارح النفس): ١٢٤ محو الصفات البشرية : ١٤٥ المسكين المتحير: ١٤٢ غدع (ال.) : ١٢٤، ٢٢٥ المسودون الوجوه : ٣١٨ مخض (ال.) : ۲۹۸ الشاهدة: (٤) ٢٤، ٢٥٢ مخلوق (اله) : ۲۰۸ المشاهدة الذاتية: ٣٦٣ مخلوقات (ال.): ۱۸۳ ، ۲۷۲ مشايخ ألبلد : ۲۰ المشبه : ٥ ٨٣ (وانظر : تشبيه) . الله : ١٩٧ د ١٩٦ المشهة : ٥٨٥ (وانظر : تشبيه) . 11-61 - 5-113 المشرع: ١٧٩ مدرجة : ٢٦ المشغول بذكره عن مسألته: ٣٦٩ مدركات القلب والروح: ٢٧١-٢٧٤ المشغول عن ذكره به: ٣٦٩ مرتبة (ال.) : ۱۳۲، ۱۳۷، ۱۳۷، ۲۰۱، ۲۰۹، المشهود: ٩٥٤ المشيئة: ٢٠١٠ - ٢٠١٠ ٢٠٤٥ المشيئة مرتبة الألوهية : ١٤٨ 1132 173

معطى الأنبياء: ٢١٧-٢١٦ المشيئة العظمى : ١٧٤ مشيئة النفس: ١٢٨، ٣١٤ معطى الوجود : ١٧٣ مشيئة الوصول: ۲۷، ۴۱۹، ۲۲، ۲۲، المعطل: ٥٨٠ المعطلة : ٣٨٥ المصطفى : ٣٦٤ (وانظر خاتم الأولياء) المصطفون: • ٤٤ ألمعلولية للعيد : ١٧٠ المصطفون من البشر: ٢٥٢ المعلوم المجهول : ١٩١ معنى الاسم الخفى: ۳۰۸-۳۰۷ مصون ، مصونون (اله) : ۲۳۰ معنى الحاتم: ١٩٣ مصيبة (مصايب) : ٦٤ (مصايب القلب معانی (ال.) : ۲۹۰ والنفس) المعانى التي تنصف بها القلوب : ١٨٢ مصيدة (مصايد) : ١٢٤ (مصايد الشيطان) المعارف المحردة: ١٧٩، ١٩٩، ٢١٤، مضطر (اله) : ۱۰۸، ۱۳۳، ۱۲۳، ۱۲۳، ۱۲۰، المعية: ١٧٥ £7 + 6144 معية الأشياء: ١٧٥-٥٧١ مطابقة (ال.) : ٢٩٠ معية الله مع الأصفياء: ٣٠٣-٣٠٢ مظهر : ۱۷۸ معية الله مع الخلق: ٣٠٣–٣٠٣ المظهر الطبيعي: ٢٥٢ معية الذات: ٣٠٣ مظهر القلوب: ٥٤ المغفرة : ٢١٦ مظاهر: ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۰۲۰ مظاهر المغفرة العامة : ٥٢٥–٣٢٩ مظاهر: ١٥٢ مغفرة محمد : ٢٥ ٣٢٥ - ٣٢٦ مظاهر ألحق: ٢١١ مفاتيح = مفتاح ... المظاهر الطبيعية : ٢١٤ مفازة : ٥٣٥ المظاهر القدسية : ٢١٤ المفازة الجرداء: ٣٦٥ معاند الحق : ۲۲٪ ۲۲٪ ۲۲٪ مفازة الحبرة : ١٣٣،٢٠٧ معانی = معیی ... مفاوز السير : ١٣٥ المعتزلة: ٥٨٥ مفاضلة (ال.) : ١٨٤، ١٨٥ المعتق جوداً: ٣٦٠ مفاضلة (الـ) بين الأسما : ١٨٥ معتقد الصوفية: ٢٦٤–٢٦٤ المفاضلة على جهة الزيادة : ١٨٥ المعتمد على عمله : ١٢٥ المفاضلة على جهة الشرف: ١٨٥ المعراج: ٣٤٢ مفتاح ، مفاتيح (١١.) : ٢٤٤، ٥٤٢ معراج الرسول: ۲۳۰ معرفة (الـ): ٢١٤١ ٧٤ مفاتيح الأنفار: ١٦٢ مفاتيح الايثار : ٢٤٤، ٢٤٥ معرفة الآلاء: ٣٩٠ مفاتيح خزائن الأرض: ١٦٣ معرفة الله : ١١٧ ١١٦ مفاتيح السخاء: ٢٤٥ ، ٢٤٥ معرفة التوحيد : ٢٠ مفاتيح العطاء: ٢٤٥، ٢٤٥ معرفة ذوقية (ال ال) : ١٤٣ مفاتيح الغيب : ٢٦٨ معرفة روحية (ال. ال.) : ١١٧ مفاتيح الكرم: ٣٤٨، ٤٤٢، ٥٤٢، ٣٣٨ معرفة كشفية (ال. ال.) : ١٢٥ مفردون (اله) : ۸۸ ۳۲۹ معرفة وعارف (ال. ال.) : ٢٨٤ - ٤٨٣ مقادير (ال.) : ۱۹۰ المعصية: ١٦٤ مقام: ۱۱۶ ۱۱۵ ۱۱۵ ۱۹۶۰ ۱۶۲۶ معصية آدم: ١٣٦ مقام الاتحاد عند فناء الكون: ٣٢٠ معصية الولى: ٢٠٤-٤٠٤

7073670 · 6757 مقام ارواح الجادات : ۱۱۸ ملاحدة = ملحد مقام الأفراد: ١٤٥ ملامتية (ال.) : ۲۶۲، ۲۶۲، ۵۰۰ مقام الامام الواحد: ١٤٧ ملحد ، ملاحدة : ٩٠٥ (.. من الصوفية) . مقام الأنبياء: ١٦٥ ملك : ۲۷۸ مقام الأولياء: ١٦٧ ملك الجال: ٣٠٤ مقام الرسل: ١٦٥ ملك: ١٤٧، ١٤٧، ١٤٧ ، ٣٠٥ مقام الشوق: ١٦٩ ملك الآلاء: ٧٧٧-٠٨٧ مقام العلم اللدني : ١٤٢ ملك الضياء: ٢٨٢-٢٨٠ مقام ألمقربين: ١٤٥ ملك القدر: ٢٨٢ مقام محمود (ال ال): ۲۳۸-۲۶۰ ۲۳۸ ملك القدس: ٢٨٢ T 2 2 ملك الملك : ١٦٣ ، ١٦٧ ، ٢١٧ ، ٥٤٥ مقام الورثة : ١٦٧ £ . £ 6440 المقامات: ٢٢٢ الملك الرسول: ٢٢٥ المقامات الأخروية : ٢٤٠ الملك المخلوق من نفس الانسان : ٢٨٤ مقامات الأنبياء: ٣٣٥ ملائكة: ۲۲، ۲۰۱۱ ، ۱۸۱ مقامات السالكين: ٢٧١-٨٧١ 6 Y.V 6197 61A7 61A0 مقاييس = مقياس ... فتصد: ۳٤٧ ؛ عققه £ + £ 6414 6444 المقدس: ٢٨٦ مقرب: ۲۴۷، ۳۴۷) الملائكة المسخرة: ١١٨ مقربون : ۱٤٥ ، ۲۷۱ ، ۲۷۵ ، ۳۸۳ ملکوت: ۳۸۷، ۳۸۹ مليك (ال.): ٢٦٢ 414 مکن ، مکنات : ۲۸۷ ، ۲۸۷ مقصود الشرع: ٢٣٢ المكنات الجمانية: ١٧٣ مقصورة: ١٦ الممنون عليه : ٨٠٤ مقعل الصاق : ٢٦٢ الني: ٤٩ ، ٥٠ مقیاس ، مقاییس : ۱۱۸ ، ۱۹۹ المناجاة: ٥١٥٨-١٥٦ المناجاة مكاتب: ۴۵۹، ۳۹۰ مكامن = مكمن المنازعة : ٢٤٥ مكان (ال.): ٢١٤ المناسبة المتخيلة: ٢٢٦ (وانظر: نسبة، المكان الذي لنا من الانبياء: ٢٢٥ مكان القرية: ١٣٩–١٤٠ ١١٧ (وانظر: المناسبات: ٢٢٦ (ارتفاعها) القربة). ألمناصبة: ٥٥ المكانة الزلفي : ١٦٠ المتر: ١٦، ٢٢٦ (المنابر) ، ٢٣٤ (المنابر) المكر الألمى: ٥٠٥، ٣٨٧، ٨٣١، ٥٩٣ منبع العلم الله في : ١٤٥ (وانظر : علم له في) مكر النفس: ٥٩ النة : ۱۲۲ ۱۱۲ ۱۰۰ د ۱۸ د ۱۳ : قناا مكروه ، مكروهات : ۲۱۶ 777 617V مكمن ، مكامن : ١٢٩ ( ... الفتن) ٣٢٩ المن : ٢١٤ (... التقس) . المنتهى: ٣٤ منتهى الأولياء: ٧٤١-٢٤٩ 4.0 : 5h منتهى العبودة: ٦٢ ملرَّ أعلى (ال. ال.): ١٦٠ ١٥٩ ، ١٦٠ ،

مئتهى العقول : ٣٣٤ موبت النفوس: ۴۹۰ منتهى القلوب: ٤٥٤ ٢٣٣، ٣٣٦ الموجود الحق : ١٧٥ منزل (ال.): ١١٥ ١١٤ منزل الموجودات الطبيعية: ٢٨٤ منزل أهل القربة: ١٤٥ Ideal: YOY منزل القرية: ١٤٤ الموحدون: ٥٤٥٠٩ منازل الانبياء: ٢٣٦ الموعظة: ٣١،٠٤ منازل أهل القرية : ١٤٤ موقع ، مواقع : ٢٢٠ (مواقع الاشاراث في منازل الأولياء: ١١٤، ١٤٢ القلب) (الحسية والمعنوية) ، ٣٦٧ موقف إبليس: ٢٨٦ منازل الحمقى : ١٢٥ موقن : ۲۲ (موقنون) منازل الرسل: ١٥٠ مولدات : ۲۱٤ المنازل الفلكية : ٣١٣، ٣١٤ مؤمن (ال.) : ۲۵، ۲۶، ۲۰۰ 1073 منازل القلوب: ٩٨ **٣٦٤ ٤٢٨٦ ٤٢٦٤** منازل الولاية : ١١٦ مۇمنون : ٤٩ ميادين = ميدان منزلة القربة : ٣٣٢ (وانظر : قربة) ألميتة : ١٣٥ منظر اهل الساء = خاتم الأولياء ميثاق : ۲۸۳ ، ۹٥٤ منع التجلى في صورة واحدة : ٢١٩ ميدان ، ميادين : ١٠٩ (... التوحيد) المنعم عليه: ١١٠ ميراث: ٥٤ المنفرد في الفردية : ٢١ ٤ میزان: ۲۲، ۱۹۲ ، ۲۶۷ المنفردون : ٦٨ موازين : ١٩٠ المنفسة (الريح...) : ك ٢٤١٤ المنكر احوال الأولياء: ٥٨٥، ٣٨٦، ٣٨٧، میکائیل: ۱۶۶، ۳۶۶ الميل: ٧٠ 49X-491 المنهاج: ٢٤١ ن منهاج عيسي بن مريم : ٥٠ ٤ المنيب ، المنيبون (... المهتدون) : ٢٢ النار: ١٥٠ المنية: ٧٠ نار القربان: ١٤٤ المهاجرون: ٥٣٤، ٢٣٤، ٢٠٥ نار محسوسة : ۲۱۱ المهتدى : ۲۰۶، ۲۰۶ نار معنوية : ۲۱۱ المهدى: ١٦٣، ٢٣٤، ٩٠٠ ١٠٥ الناصح نفسه: ٣٢٥ المهندس: ١٨٧ الناصر (اسم الاهي): ٢٩٢ مهيم = مهيمون الناموس الحكمي : ۳۰۰ المهيمن: ٤٤، ٢١٢ الناموس الشرعي : ٢٠٠٠ Hazaei: 1777 3 114 الناموس الوضعي : ٢٠٠٠ المواد الصورية للأرواح : ٢٠٧ ناووس : ۱۵ (نواویس). الموافقة: ٢٦٩ النبأ العظيم : ٥٥٤ النبأ العظيم : ٥٩ ٤ مواقع = موقع .... النبات : ۲۷۸ موت : ۳۹۰ موت القلوب : ١٢٨ النيوة : ٩٧ ، ٩٧ ، ١٤٥ - ١٤٤ ، ١٧٩ ، موت النبي محمد : ٢٨٣ (اجزاوها) ۲۲۲، ۲۶۲ (اجزاوها، ۲۲۷)

٢٠٤، ٢٠٦٠ (بابها) ، ٣٤٠، (٣٤٠) نسبة العقل الأول في العقول : ٢٠٤ (اجزاوها)، ٢٠١، ٥٧٥ (اجزاوها)، أنسبة الفردية الى الأحدية: ٢٠١ ٢٤٣- ٢٤١، ٧٤٧، ٠٤١٠ نسبة القدرة: ٣٧٢ ١٢٧٣ : سبة القهر : ١٢٧٣ أنسبة القهر : ١٢٧٣ النسب : ١٧٦، ٢١٣، ٢٩٠ 0+9 60+4-0++ 6891 689+ النسب الأسمائية : ١٧٣ نبوة الاختصاص: ١٦١ النسخ: ١٤٩، ١٧٢، ٥١٠٩ : النبوة بالكلية: ١٧٩ نسخ الرحن : ٢٥٠ (في مقابل إلقاء الشيطان) نبوة التشريع : ١٧٩ ، ١٨١ ٢٨٤ نسيم روح الجلال : ٣٨٢ نبوة التشريع والرسالة : ١٦١–١٦٤ النشء الطبيعي : ٢٨٤ تبوة الشرائع : ١٤٥، ١٢٨، ٢٢٢ نشأة الانسان مع الأنفاس: ١٥٤ النبوة : ١٤٥ ١٨١-٢٨٤ النشاط الروحي : ١٩٥، ١٠٨ نبوة محمد: ٢٦١-٢٦١ (... متى وجبت؟) التصارى: ١٠٥ النبوة المطلقة: ١٤٥، ١٦١-١٦٤، ٢١٧، نصيحة (ال.): ٢٧ النطق عما يقتضيه الكشف: ١٧٣ النبوة المقيدة : ٢١٧ نطق النفس: ٢٠١ نبوة الولاية : ١٦٨ نظر الله: ٢٩٩ – ٣٠١ (...) الى الاولياء نجي (ال.) : ۱۷۹ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۳۲۲ ، والى الانبياء) 0 + 2 6 4 7 2 النظر إلى الله: ٢٣٦-٢٣٧ (وانظر: الروية) أنبياء : ۲۱۷ ، ۲۲۹ ، ۲۹۹ ، ۳۰۰ نظر القلب : ١٣١ (وانظر : عينا الفؤاد) ידאא ידסף ידסך ידוא ידין نظرية النور: ١٢١ 847 6 5 + d أنبياء أتباع : ٢٣٤ النعت : ۲۷۱ أنبياء أمة محمد: ٣١٦ النعظ: ٢١ انساء الأولياء: ٣٢٣، ٢٣٦، ٢٣٨، النعمة الالهية: ١٠٩،١٠٩ أنبياء الشرائع: ٢٣٤ نفخة ألفزع : ٨١ الأنبياء المولودون لياد : ٣١٧-٣١٦ التقس : ٤١ ، ١٥ ، ٢٤ ، ٩٩ ، ٢٥ ، ٢١ نحياء - نجيب 1774177 4119 41.7 41.7 477 نجوی : ۲۵۱ – ۲۵۸ ، ۳۶۹ ، ۳۹۰ (وانظر < 1 < 1 % : 1 % : 1 % Y < 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y + 1 Y ٨٠٨، ٢٣٩، ٣٠٨، ٤٣٣، (حظها من التوحيد) مناجاة) . **ሩ** ፕለሃ ሩ ፕለጓ ሩ ፕሃው ሩ ፕሃኒ ፍ ፕሃዮ نجوى الأولياء: ١٥١-١٥١ ٥٠٤، ٢٠٤، ١٧٤٠ . ١٣٤ شهواتها) ، نجيب ، نجياء : ١٤٤ ، ٥٠٥ ه ۳۶ (دواهیها) النحاة : ١٧٥ النفس الأمارة بالسوء: ٣٣٧ النداء في الحاجة : ٢٠٦ النفس الشهوانية : ١١٩، ٢٧١ النزاع : ١٥٤ (وانظر : منازعة) النفس الفردية : ١٠٧ النزاع الالهي : ٣٥٣ (وانظر : منازعة) النفس الكلية: ٩٠٥ النزعة الإنسانية : ١٠٨ النفس المشحونة بالدواهي: ٥٩٣ نُرُولُ الشرائع : ١٧٤ النفس الواحدة : ١٩٨ نزول القرآن حملة: ١٣٨ النفوس : ۲۹، ۲۹۰ نسبة آدم (فی الجسوم) : ۲۰۶ نفس الرحن: ١٨٠، ١٨١، ٢٠٣٠ ٣١٣ نسبة أمر: ١٧٣

نون النبوة: ٩٠ ٤ النفس الرحماني : ٣١١ النيابة : ١٤٦ النفس الفرد: ٢٢٩ النية : ١٤، ٢٥، ٨٨ النفس اللطيف : ٢٤١ النفسيون : ٣٨٩ (وانظر : عبيد النفوس) نفي الصفات: ٣٨٥ النفي والاثبات : ٥٥١ النقاوة : ٢١٢ الهاء: ٨٤ الهية: ٢٥٧ م نقياء = نقيب ... نقد فكرة خاتم الولاية : ٢٠٥-٩٠٥ هتك حجاب المنة: ٣٩ الهيجرة: ٢١٤ نقد نظرية ألنبوة . . . ؛ ٥٠٩ ألهدى: ٢١٤ ، ٢١٤ النقطة المفروضة: ٤٥٤ هدی محمد : ۲۰۰ نقيب ، نقباء : ١٤٤ ، ٥٠٥ سايات الأولياء: ١٦٨ الهداية: ٢٦٩ الهدية : ٢٥، ٥٣ النوالة: ٢٢٥ ، ٢٢٤ الهرولة (ألالهية): ٢١٥ النور ۲۱، ۱۸۱، ۱۸۸، ۲۱۰ ۲۷۲، الحلاك: ٢٢٦ (اسم الاهي) ، ۲۸۰ (حجابه) ۲۹۰ (اسم الحلال: ٢٦ الاهي) ، ۲۹۱ (اسم الاهي). الهمة: ۲۰۱، ۲۰۹ (هم) النور الأخضر: ٢٤٨، ٢٤٩، ٢٥٠ الهمم المجردة : ١٥٩ نور الاسماء: ٢٢٦ هنات النفس : ۱۳۷، ۱۲۰، ۱۳۲، ۱۳۲، ۱۳۷، نور ألله : ٢٠٠ 449 ثور الله الأعظم : ٧٥ «هو»! : ٨٤ نور الالوهية : ٧١ «هو» لا «أنت»! ١٨٨١ نور البصر: ٢٢٦ الهواء: ٢٢٩ نور التوحيد : ٤٥ الهوى : ۲۹، ۲۷ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۹ ، ۲۹۱ نور الحياة : ٧٥ YOA النور الشعشعاني : ۲۹۱ هوى النفس: ١٣٩ النور العام : ٢٢٦ ألهوية : ٤٨ ، ٣٥٣ ، ١٥٤ ، ٢٧١ نور العطاء: ٦٣ هوية ألحق : ١٧٦ نور ألقربة : ١٣٩ الهيبة : ۲۷۷ ، ۲۲۴ ، ۹۹۶ (ملكها) ، نور الكسوة : ٧١ (ملکها) ٤٠٧ النور المستور : ٢١٠ هية الصالحين: ٢٧٦ نور المشاهدة : ٢٥٦ هیکل ، هیاکل : ۲۵۰ ، ۲۵۱ ، ۲۵۲ نور المعرفة : ٥٤ النور الممتزج : ٢٢٦ أنوار: ٢٨٤ (أصنافها) 2 أنوار التنزيه : ٢٨٦ وأجب الوجود: ١٧٦ ، ٢٩٧ أنوار الحراسة : ٣٣٠ واجبات: ۲۱۵، ۲۱۲ آنوار ذاتية : ٣٨٦ وأحد: ۲۰۱ ،۱۷۷ أنوار الملك : ٤١٧ الواحد القرد: ٣٣٦ النوم: ٥٥١

21 .

وأد، أودية: ٢٨٦ الوزعة : ٣٣٣ ألوزن: ١٩٠، ١٩٢ وارث النبي : ۲۲٥ وزن الأعمال: ٢٣٧ واسع المغفرة : ٢١٦ وزن ما في القلوب: ٤٤٣، ٣٤٤ واصل (ال.): ٥٠٣ الواصل الى الله عن طريق الجهد: ١٠٠٤٠٧ | الوسيلة: ٢٦١ ٢٣٩ الواصل الى الله لا عن طريق الجهد: ٧٠٤ -الوسائل: ٣٤٤ الوصول: ۲7٤ الواصل الى مكان القرية: ٣٢٨ الوصول الى الأصول: ٤٩٤-٤٩٤ الوصول الى الله : ٧٢ ، ٧٧ الواصلون: ٣٢٨ الواقعة: ٢٢٥ الوصول الى الحق: ١٢٨ وصى ، أوصياء : ٥٠١ ٠٠٠ ١٠٥ الوالي ، الولاة : ٥٤٧ « وأو » الولاية : ٩٠٠ الوطن الأصلي : ٥٥ وعاء التوحيد : ٣٧٤ وتد ، اوتاد : ١٤٤ ، ٤٠٥ الوعظ: ٤١ أُوتِناد الأرضِ : ٢٥ الوقار: ۲۷۷-۲۷۲ وجه : ۲۲۱ ۲۲۲ الوقت: ١٩١ وجه الحق في كل شيء : ١٨١ الأوقات المعقولة : ١٩١ الوجه الخاص : ١٨١ الوجوه الناضرة: ٢٧٩ ألوقوف: ۲۲۸-۲۲۷ الولاية: ۲۲۰ (۱۱۰ (۱۱۰ ۲۲۰) وجوب: ۲۱۲ الوجوب الامكاني الذاتي: ٣٢٤ 6 \$71-620 6 6 FP 6 6 FP 6 6 FP A الوجوب الذاتي : ١٧٦ ، ١٧٦ 6 £AY-6£A£ 6£YA 6£7£-£77 الوجوب على ألله : ١٥٢ - 190 6190-191 6191-19. الوجود : ۱۸۸ ، ۱۸۹ ، ۲۷۵ ، ۲۷۵ 0+7-0 . . 6899 689X 689Y T+ \$ 6 797 الولايات: ٨٨٤- ٩٠ الوجود الأخروى: ١٨٧ وجود الحيال في العالم الطبيعي : ٢٢٩ ولاية آل البيت : ٢٠٠ ولاية الله حق : ١٠٥ الوجود الساري : ١٥٨ ولاية امير المؤمنين على بن أبى طالب : ٥٨ ٤ الوجود في المكن : ٢٦٦ الوجود المطلق: ٢٠٥ الولاية الجامعة السيادية: ٩٩٩ الوبجود المنسوب الى المخلوق: ٢٠١ الوحدانية: ٣٩٧، ٤٠٦، ٤٧٥ ولاية ألجود : ٣٣٢ وحدانية ألله : ٢٣١ ولاية حقوق الله: ١٠٥ ولاية حقايق الكمل: ٩٩ الوحدة (من جميع الوجوه) : ٢٥٢ وحشة النفى : ٢٨٦ الولاية الحاصة : ١٠٥، ١٠٦ الولاية الخاصة المحمدية: ٣٩٩ الوحي: ١٧٨، ١٧٩، ١٧٨، ٢٨٠ -الولاية الخاصة والعامة : ٩٩١-٠٠٥ c \* \* \* \* c 799 c 777 c 777 c 771 ولاية الرحمة : ٣٣٢ TAN CTVV CTEN الولاية العامة: ٥١٠٥ ، ١٠٥، ٩٩٥ الوحي بالروح : ۳۳۵ الوحي المنزل على البشر : ١٨٠ الولاية والنبوة: ١١١-٢١ الورث المحمدي: ١٦١

أولياء الحقوق الالهية: ١٣٩،١١٧ أولياء الزور: ٢٣٤-٢٩٠ أولياء الفترات: ٢٣٤ الأولياء القائم بهم العالم: ٥٠٥ أولياء هذه الآمة: ٣٠٨، ١٤٣

الوليمة : ٧٨ الوهاب : ٢٠٩ ، ٢٠٩ الوهب : ١٧٨

ي

اليد (الالهية) : ٢٠٤ (... الالهيان)
اليدان : ٢٢، ٢٠٤ (... الالهيان)
اليقين : ١٦٥ (٣٤١ (تفاضله)
اليهود : ٢٦٢
يوم بدر : ٢٦٤
يوم بدر : ٢٢٨
يوم ألرب : ٢٢٨
يوم الرب : ٢٢٨
يوم الزيارة : ٢٧٨ ٢٣٤
اليوم الشان : ٢٢٨
اليوم الشمس : ٢٢٨
يوم القيامة : ٢٢٠ ٢٣٣، ٢٣٤

ولد آدم : ٤١ (وانظر : آدميون) وله القلب : ۱۳۶ الولى : ۱۱۰، ۱۷۰، ۱۵۲، ۳۳۰ ، ۴۰۶، ولى الله: ٧٧، ١١٨، ١٣١-٣٣٣، ٢٢٧، £0 A 6 £0 8 − £0 Y 6 8 7 Y - 87 7 ولى حق الله : ١١٧، ٣٣١ الولى العام : ١٠٦ الولى الغامض : ٣٦٢، ٣٦٣، ٣٦٤ الولى المبرقع : ٣٦٢ الولى المبشر: ٢٧٤-٣٨٠ الولى المقرب: ٣٨٥ أولياء الله : ١٠٦، ١١٧، ١٢٩، ۲۱۷-۲۱۷ (خزائنهم) ، ۲۲۲، ۲۲۲ (سکینتهم) ، ۲۹۸ ، ۲۹۲ ۲۹۲ (سکینتهم) ، ۲۹۸ ، ۴۹۲ اولياء الله (تابع): ١١٨، ١٩٩ ، 229 6277 6270 أُولِياء الله حقاً : ١٠٦، ١١١، MIN أولياء الحق: ٣٧٢ أُولِياء حق الله : ١٠٦

## فهرس الكتب والأبحاث العربية الوارد ذكرها في الكتاب

```
- ك. الاخلاق لابن عرف : ٢٠٩
                      ۱۳۱ ،۱۱۸ ،۱۱٤ : ادب النفس : ۱۳۱ ،۱۱۸ ،۱۱۸ ،۱۳۱
                                      - ك. الارادات: ٩٥
                              - ك. اصطلاحات الصوفية: ١١٥
                                         - ك. الأصول: ٢٦
          - ك. الأصول من الكافي: ٨٥٤، ٥٩، ٤٦٠، ٢٦١

 ا أغاليط الصوفية : ١٤٤

                           -- ك. اقتضاء الصراط المستقيم: ١٣٦

 ك. الاكياس والمغترين : ٣٨

                             – ك. أنواع العلوم : ١٣٥،١١٦
                                       - ك. الأولياء: ١٨
                                 - ك. إيضاح الحكمة: ٢٤٢
                         - ك. باب في التوحيد (للجنيد): ٢٥٦

    اك. بيان الفرق بين الصدر والقلب واالفؤاد واللب : ٣٨، ٣٩، ٧٥٤

             _ ك. تحفة البررة ... (لمحد الدين البغدادي ) : ٤٧٢

    لك. التمهيدات ، لعن القضاة همدانى : ٥٨

               - ك. التيجان في ملوك حير ، لوهب بن منبه : ٣٢٩
              - - ك. الجلي والحفي ، لابي اسحق الاسفرايني : ٣٢٥
                 – ك. الجواب الكافى ، لابن القيم الجوزية : ١١٠
                                 - ك. الحج ، للترمذي : ٨٦
                         - ك. حقايق التفسير: للسلمي: ٥٥

    الحقيقة الآدمية ، للترمذي : ٨

              - حقيقة مذهب الاتحاديين ، لابن تيمية : ٩٦، ٨٠٥
                         - ك. الحكمة ، للحكيم الترمذي : ١١٤
                                 – ر. حي بن يقظان : ١٠٠
                    - ك. ختم الولاية لمحمد بن محمد القاضى: ١١٣
                    - ك. خلع النعلين ، لابن قسى : ١٦٨ ، ١٦٩
                         - ك. دلائل النبوة ، لابي نعيم : ٢٧٣
               - ك. الرد على المنطقيين ، لابن تيمية : ١١٠ ٩٠٥

 الرسالة القشيرية: ٢٩٩

                                 - ك. الروح لابن القيم : ٣٨

    ك. الرياضة: ٨١، ٩٢، ٩٣، ٥٩، ١٣١، ١٣١

                                   - ك. رياضة النفس: ٢٦
                         - لك. الرياضة وادب النفس : A · · A
                                 - ك. الزهد والرقايق: ٣٢٤
                                       - ر: السفينة: ٢٧٦
                          - ك. سرة الأولياء: ٢٦، ٧١، ٥٩
                    - شرح خمسين حديثا للحافظ بن رجب : ١١٠
```

```
- شرح الفقه الأكبر: ١٣١
              - شرح مقدمة التائية الكبرى: ٤٩٤، ٥٩٥، ٤٩٧
                                   - ك. الشفاء والعلل: ١١٨
                                      - ك. الصدق للخراز ٨٨
                 - ك. صفة القلوب ومنازلها ، للحكيم الترمذي : ٨٦
                             – صورة الأرض لابن حوقل: ١٤
                         - الطريقة المحمدية ، لابن تيمية : ١١٢
                        - ك. العروة ، لعلاء الدولة سمنانى : ٩٠٠
                                      - العقد الفريد: ٣٨٩
                          - ك. العلل ، للترمذي : ١١٨ ، ١١٨
- ك. علم الأولياء، للحكيم الترمذي : ٨٦، ٩٥، ١١٦، ١١٨، ١٣٥ -

 عنقاء مغرب ، لابن عربی : ۹٦

 – فاتحة العلوم ، للغزالى : ٣٨٩

               – ك. الفروق، للحكيم الترمذي : ٣٨، ٧٠، ١٢٠
                             - ك. قتلي القرآن ، للثعلبي : ١٥٤
                                   - كشف الظنون : ٩٦ ٩٩ -
                                - كشف الغايات ... : ٠٠٠
                               - كشف المحجوب: ٩٦، ٩٦٤
                                - لسان العرب : ١٣٤، ١٣٥ -
                                     - لطايف الاعلام: ١٨٤
                                        - لطايف المن : ٩٦
                                     - محاسن المجالس ؛ ١٩٩
                                     - محاضرة الارار: ٢٨٩
                          – المدونة الكبرى، لسحنون: ٣٣٤
                                 - ك. المسايل الماكنونة : ١١٨
                        -- مسئد این حنیل : ۱۲۵ ،۱۲۹ ،۱۷۲ --
                                        - مستاد الدارمي: ١٢٦
                        - المسند الكبير ، ليعقوب بن شيبة : ٣٩٢
                             - مشارق انوار القلوب ... : ۲۷۸
                               – معتقد ابن الحقيف : ٣٣ ٤
                  - ك. المعرفة ، لابن عر بى: ١٩٠ ، ١٩٦ ، ٢٦٥ -
                           - المقدمات ، للفرغاني : ٥٨٥ ، ٨٨٤
                      - مقدمة شرح الفصوص ، لقيصرى : ٩١ -
                              - مكاشفة القلوب: للغزالي: ١٧٧
                      - منازل السائرين ، للهروى : ١١٥، ٣٦٩
                               - الموطأ: ١٢٥ ١٢٥ ٣٣٤
                        - نص النصوص ... ، لحيدر آملي : ٥٠٦
                              - نفحات الانس ، لجامي : ٩٦
       - نوادر الأصول ، للحكيم الترمذي : ٢٦، ٢٣٤، ٧٥٤، ٨٥٤
```

### فهرس المراجع العربية

- الابانة = كتاب الشرح والابانة على اصول السنة والديانة ، لابن بطة العكبرى ، نشر المعهد الفرنسي للدراسات العربية ، بدمشق ، بتحقيق الاستاذ هنري لاووست ، مع مقدمة ضافية ، وترجمة فرنسية وتعليقات ، دمشق : ١٩٥٨ .
  - ابن بطة = كتاب الشرح والابانة ...
- ابن قدامة = العمدة في احكام الفقه، نشر المعهد الفرنسي للدراسات العربية، بدمشق، الترجمة Le précis de droit d'Ibn Qudâma : بعنوان المعهد الأستاذ هنري لاووست بعنوان العربية الأستاذ هنري المووست المعنوان المعادمة وتعليقات الأستاذ هنري المعهد المعادمة وتعليقات ال
  - ابن ماجة = مسئد ابن ماجة
    - ابو داود = مسئد ابو داود .
- اتحاف السادة = ... المتقين بشرح اسرار احياء علوم الدين ، للشيخ محمد بن محمد الحسيني ،
   مرتضى الزبيدي ، طبع الميمنية ، القاهرة ١٣١٢ ه. في ١٠ أجزاء.
- الاحياء = احياء علوم الدين ، لحجة الاسلام الغزالي ، نشر المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة،
- أخبار الحلاج = ... او مناجيات الحلاج ، الطبعة الثانية بعناية المستشرق الكبير ، لويس ماسنيون ، نشر المكتبة الفلسفية : ڤرين Vrin ، باريز ١٩٥٧ .
- لأرشاد لامام الحرمين = كتاب الارشاد الى قواطع الادلة فى اصول الاعتقاد لامام الحرمين ،
   الجويني ، بعناية الاستاذ J. D. Luciani ، المطبعة الوطنية ، ١٩٣٨ Leroux ، مع ترجمة بالفرنسية وتعليقات ومقدمة .
- ارشاد الاریب = ... الی معرفة الادیب ، لیاقوت الرومی ، الحموی ، طبع القاهرة ۱۹۰۹ ۱۹۱۹ .
- اسد الغابة = ... في معرفة الصحابة ، لابن الآثير ، طبع القاهرة (المطبعة الوهبية ١٢٨٥ ه.) ، خسة اجزاء .
- الاصابة = ... في تمييز الصحابة ، لابن حجر العسقلاني ، طبع القاهرة (المطبعة الشرقية ١٣٢٥)، ثمانية مجلدات.
- اعلام الموقعين = ... عن رب العالمين ، لابن القيم الجوزية ، طبعة حجرية بدهلي ١٣١٣–١٣١٤هـ مجلدان .
- الأنساب = ... لابى سعيد، عبد الكريم بن ابى بكر ... السمعانى ، جزء واحد، طبع فى ليدن سنة ١٩١٢، ضمن مجموعة «جيب التذكارية».
- البداية والنهاية = ... لابى الفداء اسماعيل بن عمر القرشي ، المعروف بابن كثير ، طبع القاهرة (المكتبة السلفية سنة ١٥١١-١٣٥٨) ١٤ جزء.
  - \_ البغية للسيوطي = بغية الوعاة ، لجلال الدين السيوطي ، القاهرة ، ١٣٢٦ ه.
  - مبجة الطائفة = ... بالله العارفة ، لعار البدليسي ، مخطوط برلين ، رقم ٢٨٤٢ A.
- تاريخ الاسلام = ... وطبقات المشاهير والاعلام ، للحافظ الذهبي ، مخطوط دار الكتب المصرية ، وقم ٣٩٦ تاريخ .

- تاريخ بغداد = ... للخطيب البغدادي ، ابو بكر احمد بن على ، مطبعة السعادة ، القاهرة سئة ١٣٤٩ هـ في اربعة عشر جزء .
- تاریخ الطبری = تاریخ الام والملوك، لابی جعفر، محمد بن جریر الطبری، بعنایة المستشرق الهولندی دی غویه، لیدن سنة ۱۸۷۹-۱۹۰۱، ۲۸ مجلدا.
- تاريخ عمر لا بن الجوزى = تاريخ عمر بن، الحطاب، لابى الفرج عبد الرحمن ابن على ... طبع القاهرة سنة ١٣٤٢ ه.
- تجلیات ابن عربی = کتاب التجلیات الالهیة ، للشیخ الأکبر ، محی الدین بن العربی ، نشر ضمن مجموعة (رسائل ابن العربی ، حیدر اباد سنة ۱۳۲۷ ه. (الحجلد الثانی) .
- تذكرة الأولياء = ... لفريد الدين العطار ، بعناية المستشرق نيكلسون ، ليدن ، لندن سنة ... ١٩٠٧-١٩٠٥ ، جزء آن .
  - تذكرة الحفاظ ... للحافظ الذهبي ، طبع حيدر باد سنة ١٣٣٢-١٣٣٤ ه ، ع اجزاء .
- تعریفات الجرجانی = کتاب التعریفات ، للسید الشریف الجرجانی ، بعنایة المستشرق فلوجل ، لیبزیج ، سنة ۱۸۶۵ .
  - تفسير ابن كثير = ... لابي الفداء، اسماعيل بن كثير، القرشي، القاهره، ؛ اجزاء.
- تفسير الطبرى = جامع البيان في تفسير القرآن لمحمد بن جرير الطبري ، القاهرة سنة ١٣٢١ه.، ٣٠ جزء (١٠ مجلدات) .
- التمهيد للباقلانی = ك. التمهيد والرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والمعتزلة ، لابی بكر الباقلانی ،
   القاهرة سنة ١٩٤٧ ، بعناية الاستاذين : أبو ريدة ، والحضيرى .
- البهذيب للنووى = تهذيب الاسماء واللغات ، لمحى الدين ، يحى بن شرف النووى ، القاهرة (ادارة الطباعة المنيرية) ؛ اجزاء (بغير تاريخ).
- تهذیب التهذیب = ... لابن حجر العسقلانی ، حیدرباد سنة ۱۳۲۰–۱۳۲۷ ه. ۱۲ جزء .
- تهذیب الکهال = ... فی اسماء الرجال ، لابی الحجاج ، یوسف بن عبد الرحن الدمشقی ، مخطوط دار الکتب المصریة ، رقم ۲۵۰ مصطلح .
- الجامع = ... الصحيح، للامام البخارى، بولاق، مصر سنة ١٣١١–١٣١١ ه. ٩ اجزاء.
  - جامع الترمذي ، طبع الهعند سنة ١٢٩٣ ه.
- الجامع الصغير = ... من حديث البشير النذير ، لجلال الدين السيوطى ، القاهرة، مطبعة حجازى سنة ١٢٩٩ ه. جزءان .
  - جذوة الاصطلا = ... وحقيقة الاجتلا ، للشيخ الاكبر ، محى الدين بن العربي ، مخطوط : Yale, Bible. Univ. Landberg II,64
- الجليس الصالح = ... والأنيس الناصح ، للشيخ سبط ابن الجوزي ، مخطوط احمد الثالث (طوب قبو سراي) رقم ٢٦٢٢ .
- جهرة الانساب = جهرة انساب العرب ، لابن حزم الاندلسي ، بعناية المستشرق ليفي بروفنسال ، القاهرة ١٩٤٨ .
- الجواب المستقيم = ... عما سأل عنه الترمذي الحكيم ، للشيخ الاكبر ، محى الدين بن العربي ، مخطوط بيازيد (اسطنبول) رقم ٣٧٥٠.

- حكمة الاشراق = ... لشهاب الدين يحى سهروردى ، نشر المعهد الفرنسي فى ايران بعناية المستشرق
   الاستاذ هنرى كربين ، طهران ١٩٥٣ .
- الحلية = حلية الاولياء وطبقات الأصغياء، لأبي نعيم الأصبهاني، القاهرة، مطبعة السعادة، سنة ١٣٥١-١٣٥١ ه، ١٠ اجزاء.
- خلاصة تهذيب الكمال = ... في اسماء الرجال ، لاحمد بن عبدالله الخزرجي ، القاهرة ، المطبعة الخبرية ١٣٢٢-١٣٢٣ ه.
  - دائرة المعارف الاسلامية قسم المراجع الاجنبية:
- رسالة في اعتقاد الحكماء = .... لشهاب الدين يحى سهروردى ، نشر المعهد الفرنسي في ايران ،
   بعناية المستشرق الاستاذ هنرى كربين ، طهران سنة ٣٥٩٣ .
- رسالة القشيرى ، او الرسالة القشيرية ، لأبي القاسم عبد الكريم ... القشيرى ، القاهرة ، المطبعة الشرقية سنة ١٣١٨ ه.
  - روح القدس = ... في مناصحة النفس، لابن عربي، مخطوط جامعة اسطنبول رقم ٧٩.
- روض الرياحين = ... من حكايات الصالحين، لعبدالله اليافعي، اليمني. القاهرة، المطبعة الميمنية سنة ١٣٠٧ه.
  - السنة لابن حنبل = كتاب السنة ، للامام احمد بن حنبل ، القاهرة ، بدون تاريخ .
- السياسة الشرعية = .... لابن تيمية ، نشر المعهد الفرنسي للدراسات العربية في دمشق بعناية الاستاذ
   لاووست ، ترجمة فرنسية فقط ، مع تعليقات ومقدمة ، دمشق سنة ١٩٤٨ .
- سير اعلام النبلاء = ... للحافظ الذهبي ، مخطوط احمد الثالث (طوب قبوسراي، اسطنبول) نسخة مصورة ، محفوظة في دار الكتب المصرية ، رقم ١٢١٩ ح .
- شذرات = ... الذهب في اخبار من ذهب ، لابن العاد الحنبلي ، القاهرة ، نشر مكتبة القدس،
  - شرح الاحياء = اتحاف السادة المتقين ...
    - شرح جامع الترمذي = العارضة ...
      - شرح الشفاء = نسيم الرياض...
        - الشرح والابانة = الابانة ...
- ك. الشريعة = ... لابى بكر محمد بن الحسين الآجرى ، القاهرة ، مطبعة السنة المحمدية ، باشراف محمد حامد الفقى سنة ١٩٥٠ .
- شفاء السائل = ... لتهذيب المسائل ، لابن خلدون ، اسطنبول ، نشرات كلية الالهيات (رقم ٢٢) ، بعناية الاستاذ محمد بن تاويت الطنجي سنة ١٩٥٨ .
- صفة الصفوة = لابن الجوزى ، عبد الرحمن بن على بن محمد ، حيدرباد ، سنة ١٣٥٥ ١٣٥٧ ، ٤ اجزاء .
- طبقات ابن سعد = ك. الطبقات الكبير ، لابن سعد ، بعناية المستشرق Sachau ، ليدن ،
   ۱۹۰٤ ۸ ، ۱۹۱۷ ۱۹۰۶ .
- طبقات الحفاظ للسيوطي = طبقات المفسرين لجلال الدين السيوطي، بعناية المستشرق A. Moursinge
   رمعها شروح لاتينية) ، ليدن سنة ١٨٣٩ .
- طبقات الحنابلة = ... لابى الحسين بن الفرا ، القاهرة ١٣٧١ ه. نشر محمد حامد الفقى ، ٢ جزءان .

- طبقات الشافعية = ... الكبرى ، لتاج الدين السبكى ، القاهرة ، المطبعة الحسنية ، سنة ١٣٢٤ ، ٢ اجزاء .
  - طبقات الشعراني = لواقح الأنوار ...
- طبقات الصوفية = ... لابى عبد الرحمن السلمى، القاهرة ، جماعة الازهر للتأليف والترجمة والنشر ،
   سنة ١٩٥٣ بعناية الاستاذ نور الدين شريبة .
  - الطواسين (انظر المراجع الاجنبية): Tawasin
- العارضة = عارضة الآحوذي في شرح الترمذي ، لابي بكر محمد بن العربي ، المعافري ، القاهرة سنة ١٣٥٠-١٣٥٠ ه. ، ١٣ جزء .
- عبهر العاشقين = ... لروزيهان بقلي شيرازي ، نشر المعهد الفرنسي بايران ، بعناية المستشرق الاستاذ هنري كربين والاستاذ محمد معين ، طهران ١٩٥٨ .
- عقيدة ابن حنبل : (نص هذا الكتاب ، المنسوب الى احمد بن حنبل هو فى كتاب طبقات الحنابلة لابى الحسين بن الفرا ، المتقدم ذكره) .
- العقيدة الواسطية = ... لاحمد بن تيمية ، القاهرة ، المكتبة السلفية سنة ١٣٤٦ ه. (الطبعة الرابعة).
  - الغنية = ... لطالبي طريق الحق ، لعبد القادر الجيلاني ، القاهرة سنة ١٣٢٢ ه. ، جزءان .
- فتاوى ابن تيمية = كتاب مجموعة فتاوى الشيخ الاسلام ... ابن تيمية الحرانى ، القاهرة ، مطبعة كردستان العلمية سنة ١٣٢٦–١٣٢٩ (٥ اجزاء).
  - الفتوحات = ... المكية لابن عربي ، القاهرة ، المطبعة الميمنية ، سنة ١٣٢٩ ه. ؛ أجزاء .
    - الفرقان = ... بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان ، لابن تيمية ، القاهرة سنة ١٣٢٦ ه.
- فصوص ابن عربی = كتاب فصوص الحكم وخصوص الكلم ، لابن عربی، القاهرة ، مكتبة عيسى البابي الحلمي ، تحقيق الاستاذ « ابو العلا عفيني» .
  - فوائح الجال ) انظر قسم المراجع الأجنبية ) : Fawâ'iḥ al-Ğamâl
- الفيض القدير = فيض القدير بشرح الجامع الصغير، لعبد الروروف المناوى، القاهرة، المطبعة التجارية سنة ١٣٥٧-١٣٥٧ هـ. (٦ اجزاء).
- القصد والرجوع = كتاب القصد والرجوع الى الله ، لابى عبدالله المحاسبى ، مخطوط جار الله ،
   (اسطنبول) رقم ۱۷۲۸ .
- اللباب = ... في تهذيب الانساب ، لابن الأثير ، القاهرة ، مطبعة القدس ، سنة ١٣٥٧ ، (٣ الجزاء) .
  - \_ لسان الميزان = ... ، لابن حجر العسقلاني ، حيدرباد ، سنة ١٣٢٢ ١٣٣١ ، (٦ أجزاء) .
  - لواقح الانوار = ... في طبقات الاخبار ( = طبقات الصوفية الكبرى) ، لعبدالوهاب الشعراني ، المطبعة الشرقية ، القاهرة سنة ١٣١٥-١٣١٧ ه (حزيران) .
- المحصل للرازى = محصل افكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والمتكلمين ، لفخر الدين الرازى، القاهرة ، المطبعة الحسينية (بدون تاريخ).
- مرآة الجنان = ... وعبرة اليقظان ، للامام اليافعي ، حيدرباد ، سنة ١٣٣٨ ، (٣ أجزاء) .
- مسند ابن حنبل = مسند الامام ابى عبدالله ، احمد ... بن حنبل الشيباني ، القاهرة ، المطبعة الميمنية ، سنة ١٣١٤ ، ٦ أجزاء .

- معجم البلدان = ... في معرفة المدن والقرى والعار ... لياقوت الرومي الحموى ، نشرة القاهرة ، مطبعة السعادة سنة ١٣٢٣ (٨ مجلدات) .
- المغنى عنى حمل الاسفار = ... في تخريج ما في الاحياء من الأخبار ، لعبد الرحيم العراق ، على هامش الاحياء (انظر احياء علوم الدين) .
- المقاصد الحسنة = ... في بيان كثير من الاحاديث المشتهرة على الالسنة ، لشمس الدين السخاوى، طبعة حجرية بالهند سنة ١٣٠٤ ه.
  - المناقب = مناقب الامام احمد بن حنبل ، لابي الفرج ابن الجوزي ، القاهرة ١٣٤٩ ه.
- المنتظم = كتاب ... في أخبار الأمم ، لابي الفرج ابن الجوزى ، حيدرباد ، سنة ١٣٥٧ ه. ٨ اجزاء .
- مهاج السنة = ... النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية ، لاحمد بن تيمية ، القاهرة سنة ١٣٢١ ( ٤ اجزاء) .
- الموافقات للشاطبي = التعريف باسرار التكليف ، لابراهيم بن موسى الشاطبي ، تونس ، سنة ١٣٠٢ ( ٤ اجزاء ) .
- الميزان = ميزان الاعتدال في نقد الرجال؛ للحافظ الذهبي ، القاهرة ، مطبعة السعادة سنة ١٣٢٥ هـ. (٣ اجزاء) .
- نتایج الافكار = ... القدسیة فی شرح معانی الرسالة القشیریة ، لمصطفی بن محمد العروسی ،
   بولاق ، مصر ، سنة ۱۲۹۰ ه. (٤ اجزاء) .
- نسيم الرياض = .... في شرح شفاء القاضى عياض ، لشهاب الدين الخفاجي ، اسطنبول ، المطبعة العبانية سنة ١٣١٥-١٣١٥ ه. (٤ أجزاء) .
  - ـ وفيات الاعيان = ... وأنباء أبناء الزمان ، لابن خلكان ، بولاق ، مصر سنة ١٢٩٩، جزءان.

#### LISTE DES OUVRAGES ET ARTICLES CITÉS

Beitrage Zur Alexander romane, pp. 354, 362.

La Bible (trad. École Biblique de Jérusalem), p. 138.

Confessions extatiques de Mīr Dāmād, p. 19.

Le Coran (trad. Blachère), p. 138.

Dic. Chadir-Legende, pp. 354, 362.

Histoire et philosophie religieuse, p. 354.

Le Jasmin des Fidèles d'Amour, p. 332.

The Lands of the Eastern Caliphate, p. 14.

Mahammad der Prophet, p. 431.

Mélanges Dussaud, p. 354.

Notes on a Tirmidhī Manuscript, p. 68.

La notion de «Gaib» dans le Coran, p. 395.

L'oeuvre de Tirmidhī, p. 12.

Salman Pak et les Prémices spirituelles de l'Islam iranien, p. 396.

Sympathie et théopathie, p. 134.

Tao Te King, p. 115.

Turkestan down to the Mongol invasion, p. 9.

Von Einfluss des Qur'an auf der rad, dichtung eine untersuchung, p. 431.

#### TABLE DES ABRÉVIATIONS

- Brock. Suppl. = Geschichte der Arabischen litteratur, trois volumes, Leiden, E. J. Brill, 1942.
- E.I. = Encyclopédie de l'Islam, version française, Leiden.
- Essai = Essai sur les doctrines sociales et politiques d'Aḥmad b. Taimīya, par Henri Laoust, Le Caire (PIFAO), 1939.
- Fawā'iḥ al-Ğamāl = Die Fawā'iḥ al-Ğamāl wa fawātiḥ al-Ğalāl, de Nağm ad-Dīn al-Kubrā. Texte édité par Fritz Meier, Franz Steiner Verlag (GMBH), Wiesbaden, 1957.
- G.A.L. = Geschichte der arabischen litteratur, par Brockelmann, en deux volumes, Leiden, E. J. Brill, 1949.
- Ibn Batta = La profession de foi d'Ibn Batta, texte édité, traduit et annoté par Henri Laoust, Institut français de Damas, 1958.
- L.T. = Essai sur les origines du Lexique Technique de la Mystique Musulmane, par Louis Massignon, Vrin, Paris, 1954.
- Mahomet = par Gaudefroy Demombynes, éd. Albin Michel, Paris, 1957.
- Mélanges Massignon = En trois volumes, Institut français de Damas, 1956, 1957.
- Méthodologie d'Ibn Taimiyya = ... Contribution à une étude de la méthodologie canonique d'Ahmad b. Taimiya, par Henri Laoust, Le Caire (PIFAO), 1939.
- Milieu Bașrien = Le Milieu Bașrien et la formation de Ğâhiz, par Charles Pellat, Adrien Maisonneuve, 1953.
- Origins = The origins of Muhammadan Jurisprudence, par J. Schacht, Oxford, 1950.
- Passion = La passion d'al-Hosayn Ibn Mansour al-Hallāj, martyr mystique de l'Islam, par Louis Massignon, en 2 volumes, Paris, 1922.
- Rec. = Recueil de textes inédits concernant l'histoire de la mystique en pays d'Islam, par Louis Massignon, Librairie orientaliste, Paris, 1929.
- R.G. = Œuvres de Tirmidhī (voir liste des ouvrages cités).
- Tawasin = ... d'al Hallāj, éd. Massignon, Paris, 1913.
- ZDMG = Zeitschrift der deutschen morgen landischen gesellschaft wiesbaden.

## تصويبات واستدراكات

|           | سطر          | صفحة       | صواب                    | خطأً                    |
|-----------|--------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| (تعليقات) | 17-11        | ٩          | أما عن تاريخ وفاته      | تارایخ وفاته فیری       |
| ( /       |              |            |                         | تحقيق فلو جل            |
|           |              |            |                         | . (100:1                |
| ( 11)     | 1 8          | ))         | ص ۳۱                    | ص ٩٠٤                   |
| ( )       | 1 *          | 40         | الحسن بن على            | على بن الحسن            |
| ( ")      | ٠٢           | ٤٦         | فهو العالم              | العالم                  |
|           | ١٧           | ٤٩         | لمئوبة                  | لتوية                   |
| ( 0)      | ٤            | 01         | * £                     | <b>£</b> £              |
| ` '       | ٩            | ٥٦         | الموضوع                 | الموضع                  |
| ( » )     | ۲            | ))         | المالم                  | العلم                   |
| ( n )     | ۲            | 09         | الفهرس                  | فهرست                   |
|           | ٢            | <b>٦</b> ٨ | والطغيان                | والصغيان                |
|           | 1 V          | ٧٧         | الكرماني                | الكهرماني               |
|           | السطر الاخير | ٧٨         | العطاء                  | العطار                  |
|           | السطر الاخير | ٨ *        | يعف                     | يعفف                    |
| ( ))      | السطر الاخير | 94         | العلمي<br>سيرة الأولياء | العالمي<br>سير الاولياء |
| ( )       | ٣            | 90         |                         | سير الاولياء            |
| ( » )     | ٩            | 14.        | اما المعانى             | ان المعانى              |
|           | 1 7          | 144        | تتراءى                  | تترائ                   |
|           | ٨            | 148        | لا يكشف                 | یکشف                    |
| ( ")      | ٣            | 147        | القصوص                  | النصوص                  |
|           | 18617        | 144        | العزة                   | الغرة                   |
|           | ٥            | 10 .       | مجلس (الاصل: مجلسا)     | السلج                   |
|           | ΙV           | 101        | يغافل                   | بڤاعل                   |
| (»)       | ۲۳           | 771        | قال                     | قل                      |
| ( ))      | ) Y          | 1 4 0      | ولا يقول                | و يقول                  |
| ( » )     | ٩            | 174        | اذ يغشيكم               | اذ يغشاكم               |
| ( ")      | 1 V          | 119        | لأن عماءه               | لابن عماءه              |
| (n)       | ٤            | 198        | (ألقدسي)                | (القدى)                 |
| ( " )     | ď            | 191        | وا (لوجه)               | و (لوجه)                |
| ( » )     | ١٨           | 7          | موضع اسراره             | و وضع اسراره            |
| (u)       | 17           | 4 + 8      | الألهى                  | الاهي                   |
| ( 11)     | ۲.           | 717        | الصنفين                 | السفين                  |
| ( 11 )    | ٨            | 717        | صراطی مستقیم            | صراط مستقيم رحمتاه      |
| ( » )     | ١٢           | YIV        | رحمناه                  |                         |
| ( » )     | 11           | 444        | فلست صاحب               | فلست ألا صاحب           |
| (u)       | ۲            | 3 1 1      | شيث                     | شپث                     |

|           | سطو       | صفحة      | صواب            | خطأ                   |
|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------------|
| (تعليقات) | 1         | YAA       | وما صنيعه       | وما صنعهر             |
| ( ")      | ٧         | <b>79</b> | وقله قبل        | وقد قيل               |
| ( » )     | 19        | 4 . 9     | محيط            | محيظ                  |
| ( » )     | £         | 471       | وقرن            | ۔<br>وقر رن           |
| ( » )     | 4         | 444       | بمرأى           | بمرءا                 |
| ( » )     | 4         | ***       | عببر            | ٠.<br>ي <del>ار</del> |
|           | c         | 440       | ليحظو           | ليخلو                 |
| ( » )     | 1         | 474       | علط             | المحند                |
| ( ")      | ٥         | 440       | Gaib            | Graïb                 |
|           | 1 Y       | 49 8      | فلم يغبطهم      | هلم يغبطهم            |
|           | ٣         | 218       | بهريق           | ے ہے۔ ہم<br>مہاریق    |
| خير («)   | السطر الا | 241       | Rawâḥa          | Ranaha                |
| (n)       | ٨         | 8 mm      | الغافقي         | العافقي               |
| ( » )     | 1 2       | 8 44      | YY1-YY.         | 711-77                |
|           | 1 &       | 2 7 7     | فيحتبي          |                       |
|           | YV        | 2 2 9     | هجتبی<br>پرتجون | مجنی<br>رتمچنون       |
|           | 1 4       | \$ 7 \$   | للهجويري        | للهجورى               |
|           | 40        | ٤٨٣       | مصغ             | مضغ                   |
| طر الأخير | ما قبلالس | 0 + 9     | والعبادة        | والعبارة              |

#### استدراكات

ص ٥٧ ، سطر ١٠ (تعليقات ، يضاف ما يلي : ) هذا ، ولفظ « الجليل » و « الدقيق » بدأ انتشاره ، بين علماء المسلمين وخاصة المتكلمين . ويقصد بالأول : « العام ، المجمل – وبالثانى : الحاص ، المفصل . فالأشعرى ، مثلاً ، فى « مقالات الاسلاميين » نحا فى تقسيم كتابه إلى نمطين ، الأول : « فى جليل الكلام » ، والثانى : « فى دقيق الكلام » . - انظر كتاب « فى النفس » ، نشر الاستاذ عبد الرحمن بدوى ، ص ١١ ، تعليق رقم ٢ .

انجزت المطبعة الكاثوليكية في بيروت طبع هـذا الكتاب في العاشر من شهر حزيران سنـة ١٩٦٥ Notre travail sur «Hatm al-awliyâ'» comporte les points suivants:

- Introduction générale.
- Établissement du texte.
- Notes.
- Supplément historique.

Dans l'introduction générale, outre certains détails historiques sur la vie de Tirmidî et sa place dans le soufisme, nous avons estimé utile d'insérer intégralement le texte de son autobiographie (bad' ash-sha'n), texte inédit d'une importance particulière des points de vue littéraire et mystique.

L'établissement du texte a été réalisé à l'aide des deux manuscrits existant actuellement. En ce qui concerne les notes, en dehors de l'explication des termes techniques, de l'identification des personnages historiques, des hadiths, des sentences, etc., nous avons introduit dans les notes deux commentaires d'Ibn 'Arabî sur les questions ésotériques et métaphysiques posées par Tirmidî au cours de son « Hatm al-awliyâ' ». Ces commentaires sont extraits de «al-Jawâb al-mustaqîm » et «al-Futûhât al-makkiyya ».

Enfin, pour situer les idées maîtresses développées dans le « Hatm al-awliyâ' » par rapport à l'ensemble de la littérature spirituelle de l'Islam, nous avons groupé dans un « supplément historique » une cinquantaine de textes inédits sur les notions de walâya, prophétie et réalisation spirituelle, du ler siècle de l'Hégire jusqu'au neuvième siècle H.

Nous aurions désiré entreprendre dans notre introduction une étude analytique et critique de cette œuvre capitale mais hélas! notre ignorance plus ou moins complète des sources anciennes du soufisme nous a contraint à abandonner l'entreprise. Nous attendons avec impatience une publication scientifique des œuvres de Junayd, de Muḥâsibî, de Tustarî, etc...

Qu'il me soit permis d'exprimer ici ma profonde reconnaissance à M. le Professeur Massignon auquel je dois de connaître le premier texte de Tirmidî sur le Sceau de la Walâyat contenu dans son «Nawâdir al-uṣûl»; à M. le Professeur Corbin dont les écrits, les cours et les contacts personnels nous ont précieusement guidé dans cette zone de recherches; à M. le Professeur Vajda qui a eu l'amabilité de nous signaler l'important recueil de Tirmidî qui se trouve à la bibliothèque de Leipzig; et qui a eu la délicatesse de nous en procurer le micro-film, ce qui nous a permis de compléter notre connaissance des œuvres de Tirmidî.

#### **AVANT-PROPOS**

Il est certain que l'étude des textes sousis anciens constitue la pierre angulaire qui permet une meilleure compréhension de la spiritualité de l'Islam, de sa personnalité propre et de sa vocation. C'est dans la mesure où nous connaissons mieux les sources fondamentales du sousisme que notre jugement à son sujet est plus sûr et notre appréciation plus valable.

Il faut bien reconnaître que, malgré les progrès des études sur le soufisme, tant par les musulmans que par les islamisants, en Orient comme en Occident, nous nous trouvons encore au début de notre exploration dans cette voie, ou plutôt au stade des premiers tâtonnements qui permettront un jour un bon départ! Combien de personnalités marquantes à l'aube de la spiritualité de l'Islam dont nous ne connaissons que bien incomplètement la vie, l'expérience spécifique et cela, bien qu'elles soient considérées auprès des soufis postérieurs comme les bases sur lesquelles s'élève, dans toute sa magnificence, l'édifice soufi, tels Ḥasan al-Baṣrî, Ibn al-Mubârak, Ibn Adham, Basṭâmî, Yaḥyâ b. Mu'âdh, et bien d'autres.

L'ouvrage que nous présentons aujourd'hui est considéré à juste titre comme une œuvre originale et compte parmi les premiers monuments de la littérature spirituelle de l'Islam. Il est en effet le résultat d'une expérience profonde et d'une pensée personnelle authentique. Dans cet ouvrage se trouve analysée d'une façon éblouissante, la réalisation spirituelle selon ses deux modes: le sidq et la minna (l'effort humain sincère et la Grâce). Les problèmes de l'ésotérisme et de la gnose et leur rapport avec la théologie et l'exotérisme se trouvent déjà magistralement posés et une tentative de solution proposée. La distinction fondamentale entre walâyat et prophétie est bien établie et nous ignorons même en effet si avant le Sage du Khorassan ce problème crucial avait été jamais pressenti.

L'ouvrage avait été considéré, parmi les savants, comme perdu et c'est la providence qui nous a favorisé en nous faisant découvrir la première copie de ce texte, au cours de l'été 1954 à Istanbul, la deuxième copie en 1956 également à Istanbul sur les indications du Dr. Nicholas Heer. Que de trésors offre cette ville conservatrice de la majeure partie des richesses de la civilisation islamique, au chercheur assoiffé.

al-Hatim at-Timida

### RECHERCHES

PUBLIÉES SOUS LA DIRECTION DE L'INSTITUT DE LETTRES ORIENTALES DE BEYROUTH

Tome XIX

 $\widetilde{\text{AL-TIRMID}}$ 

## KITAB HATM AL-AWLIYA'

édité par OTHMĀN I. YAḤYĀ



IMPRIMERIE CATHOLIQUE
BEYROUTH

## KITĀB ḤATM AL-AWLIYĀ'

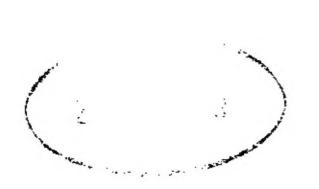

HS 7 88

## AL-TIRMIDĪ

# KITĀB HATM AL-AWLIYĀ'

édité par OTHMĀN I. YAḤYĀ



IMPRIMERIE CATHOLIQUE BEYROUTH